

وَضَعَه بِالفَارِسيَّة الإِنْامِ لِأَخْلَانَ عَبْدَالِ حَيِّمِ الدِّيْفِلُوعِيُّ النَّعِوْدِ الشَّالُافِ لِيُّ النَّيْدَ وَمَمُاللَهُ

التعريب والتحشية المُفِّتِيْ مَعَدِينَ الْحَسَمُ اللَّهُ الْنَبُورِيُّ وَحَمَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّلِي الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّلِي اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلِي الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْ

مَع تَعلِيقَاتِ نَافِعَةٍ وزِيَادَاتٍ مَاتِعَةٍ المُسمَّاة ب: نَصْرُ القَدِيرِ على الفَوز الكَبيرِ

إعادة النظر والتصحيح المفتي أبوبكرين مصطفى الفطني الشيخ أحمدالتنكاروي الفلاحي الناؤهو النارلود العربان العامد تطرالري واين الناؤهو النارلود العربان الدالس الاموادي والين

الطَارَةِ الصِّدِينَ فَي الْمَيْلُ كَجُولُتُ

# الفَوزُ الكَبيرُ في أصُولِ التَّفْسِير

وَضَعَه بِالفَارِسيَّة الشَّه وَضَعَه بِالفَارِسيَّة الله وَلِيُّ الله وَحَمَهُ اللهُ وَحَمَهُ اللهُ وَحَمَهُ اللهُ

التعريب والتحشية الشيخ المُفتي سعيد أحمد البالنبُوري رَحِمَهُٱللَّهُ [رئبئ قِشَرُالشَرين وشيزِالجَربن برارِالعلم كوبوبِنرسَابِهَا]

مَع تَعلِيقَاتٍ نَافِعَةٍ وزِيَادَاتٍ مَاتِعَةٍ المُسمَّاة ب: نَصْرُ القَدِيرِ على الفَوزِ الكَبيرِ أبو القاسم محمَّد إلياس بن عبدالله الهِمَّتنَغري الغجراتي [خاوك العرب النبويِّ سرر منوجو وَاللَّإِسا 60 البَكنور تُكولِي]

إعادة النظر والتصحيح

المفتي أبو بكر بن مصطفى الفطني الشيخ أحمد التنكاروي الفلاحي أرماؤه المنافع ال

النشر والتوزيع إدارة الصديق دابيل، غجرات اسم الكتاب: الشَّيخ المُحدِّث أَحمَد بن عَبد الرَّحِيم المعروف بـ: الشَّاه وَكُيُّ الله وَحَمَّهُ اللَّهُ التَّالَيف: الشَّيخ المُحدِّث أَحمَد بن عَبد الرَّحِيم المعروف بـ: الشَّاه وَكُيُّ الله وَحَمَّهُ اللَّهُ التعريب والتحشية: الشيخ المُفتِي سَعيد أَحمَد البَالَنبُورِي وَحَمَّهُ اللَّهُ التعريب والتحشية: الشيخ المُفتِي سَعيد أَحمَد البَالَنبُورِي وَحَمَّهُ اللَّهُ التعريب والتعريب والتحشية وتعليق: أبُو القَاسِم محمَّد إليَّاس بن عَبد الله العُجرَاتي تحقيق وتعليق: الله العُجرَاتي النشر والتوزيع: الله العُجرَات إذارَةُ الصِّدِيق دَابيل، غُجرَات النشر والتوزيع: ١٩٩٠٣٣١٩١٩ ١٩٠٠ ١٩٩٠٤٨٨٦١٨٨

#### يطلب من:

۱)المَكتبة الاتّحاد ديوبند، الهند. ٩٨٩٧٢٩٦٩٨٥ ٢)المكتبة أبي هريرة كهرود، غجرات، الهند. ٩٩٢٥٦٥٢٤٩٩

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقريظ

الأديب اللبيب الشيخ نور عالم خليل الأميني متّعنا الله بطول بقائه (أستاذ اللُّغة العربية وآدابها بدار العلوم ديوبند، الهند)

لَقَد تَصَفَّحْتُ بعضَ الصفحات ممَّا قام به [في كتاب "الفوز الكبير في أصول التفسير" للإمام المحدث الفقيه مسند الهند، المتعمّق في أسرار الشريعة وحكم الأحكام الإسلامية الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي رَحمَهُ آللَّهُ (١١١٤– ١٧٧٦هـ = ١٧٠٣ - ١٧٦٢م) الذي كان أصلا باللغة الفارسية، فنقل إلى العربية فضيلة الشيخ المُحدث سعيد أحمد البالنبوري رَحْمَهُ اللَّهُ (١٣٦٠- ١٤٤١هـ = ١٩٤٠-٢٠٢٠م) رئيس هيئة التدريس وشيخ الحديث سابقا بالجامعة الإسلامية دار العلوم/ ديوبند بالهند، ووضع هَوَامِشَه القَيِّمَة] الأخ الفاضل الشيخ محمد إلياس الغجراتي - وفقه الله للمزيد من الأعمال العلمية- من مزيد التحشية والتحقيق؛ وإضافة العناوين الفرعيّة الهامّة خلال متن الكتاب؛ وشرح ما غمُض وصعب من نصّ المتن؛ وإضافة مزيد الأمثلة في معرض بيان قاعدة من القواعد أو ذكر فائدة من الفوائد؛ وإضافة قواعد التفسير من بعض كتب التفسير؛ وتشكيل الكلمات الصَّعبة أو المُحْتَمِلَة للالتباس؛ وكتابة النصِّ حسب القواعد الإملائية المُتَّبَعَة.

فوجدتُه نافعًا لطلَّاب علوم الدين ولمن يَتَصَدَّىٰ للاستفادة منه من العلماء والمدرِّسين، فأدعوا الله تعالى أن يُضْفيَ عليه مسحةَ القبول، ويجعلَه ذخرًا ليوم الدين للمؤلف الإمام الدهلوي ولمُعَرِّبه الشيخ الفقيد سعيد أحمد البالنبوري (الذي لو كان حيًّا، واطّلع على عمل الشيخ محمَّد إلياس في هذا الكتاب، لسُرَّ بالغًا) وللشيخ محمد إلياس الغجراتي الذي حَاوَلَ بجهده المَشكور أن يجعلَ الكتابَ أنفعَ من ذي قبل.

وصلى الله وسلَّم على سيّدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

نورعالمخليل الأميني أستاذ اللغة العربية وآدابها بدار العلوم ديوبند، الهند تحريراً في الثلاثاء ٢٢/ ذو القعدة ١٤٤١ه المُوافق ١٤/ يوليو ٢٠٢٠م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ترجمَة الإمَام المصنِّف فِيْ سُطور

هوَ: أَبُو عَبدِ العَزِيْزِ قُطْبِ الدِّينِ وَلَيُّ الله أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الفَارُوْقِ الدِّهْلَوي، الهِنْدِي، وُلِدَ فِيْ عَهْدِ المَلِك عَالمْكِيرِ رَحَمَهُ اللهُ سَنة: ١١١٤ه، وتُوفِي إلى رَحَمَة الله فِيْ المُحَرَّمِ سنَة: ١٧٦ه بِمَدِيْنة دِهْلِ.

كَانَ رَحِمَه اللَّهُ مِنْ عَبَاقِرَة الهِنْد، ومِمَّن يُشَار إلَيْهِمْ بالبَنَان.

العَالِمُ الفَاضِلُ النِّحْرِيْرُ أَفْضَلُ مَن \* بَثَ العُلُوْمَ فَأَرْوَى كُلَّ ظَمْآنِ أَحْيَا اللهُ بِهِ وبِأَوْلادِه وبتَلامِيذِه، ثمَّ بتَلامِيْذِهم الحدِيْثَ والسُّنَّة بالهِنْد، وعَلى كَتُبِه وأَسَانِيْده المَدَارُ فِي الدِّيَار الهِنديَّة، فمَثَلُه كَمَثَل شَجَرةٍ طُوْبِي، أَصْلُها فِي بَيْتِه وفَرْعُها فِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْت المُسْلِمِيْن.

وقَدْ صَنَّف الإمام ولي الله -رَحِمَهُ الله- فِي العُلُوْم كُلِّها، لاسِيَّما فِي الحَدِيْث والتَّفْسِيْر وأَصُوْلِهِمَا، وتَصَانِيْفُه تَشْهَد بِعُلوِّ كَعْبِه وتَبَحُّرِه وغَزَارةِ عِلْمِه وسَعَةِ نَظَرِه فِيْ العُلُوْم الشَّرعيَّة عَنْ آخِرِها؛ ولنَذْكرْ هُنَا بَعْضَها.

- ١- تَرْجَمَ الفُرْقَانِ الْحَمِيْدِ إِلَى اللَّغَةِ الفَارِسِيَّةِ عَلىٰ شَاكِلَةِ النَّظْمِ العَرَبِيِّ فِيْ:
   قَدْرِ الكَلام، وخُصُوْصِ اللَّفْظ وعُمُوْمِه؛ أَسْمَاهَا بِـ "فَتْحُ الرَّحْمٰن".
  - ٧- الفَوزُ الكَبِيْرِ فِي أَصُوْلِ التَّفْسِيْرِ بالفَارِسِيَّة، وهٰذَا الكِتَابُ تَعْرِيْبُه.
    - ٣- المُسَوِّى شَرْحُ المُوَطَّأُ (بالعَرَبِيَّة).
    - ٤- المُصَفّى شَرْحُ المُوَطَّأُ (بالفارسية).
      - ٥- الإرشاد إلى مُهِمَّات عِلْمِ الإسْنَاد.
- ٦- حُجَّة اللهِ البَالِغة فِيْ: أَصُول الدِّين، وعِلْمِ أَسْرَار الشَّرِيْعَة؛ وَهُوَ كَتَابُ فَرِيْد فِيْ بَابِه، لَمْ يَسْبَقه مِثْلُه، ولَمْ يُنْسَجْ عَلى مِنْوَاله بَعْدَه.

٧- عِقْدُ الجِيْد فِيْ أَحْكَامِ الاجْتِهَاد والتَّقْليْد.

٨- الإنْصَافُ فِيْ بَيَان سَبَبِ الاخْتِلاف.

٩- المُقَدَّمَة السَّنِيَّة فِي انْتِصَار الفِرْقَة السُّنِيَّة.

١٠- إِزَالَةُ الْحَفَاء عَنْ خِلافَة الْخُلَفَاء، وَهُوَ كَتَابٌ مَاتِع عَدِيْمُ النَّظِيْرِ فِي بَابِه.

١١- قُرَّة العَيْنَيْنِ فِيْ تَفْضِيْلِ الشَّيْخَيْنِ.

١٢- التَّفْهِيْمَات الإلْهَيَّة؛

وغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الكُتُب المُفِيْدَة الَّتِيْ بَلَغ عَدَدُها خَمْسِين كِتَابًا.

وَكَانَ رَحِمَه اللهُ عَلى مَذْهَب أَبِيْ حَنيْفة - رَحَمَهُ اللهُ - لا يَخرُج فِي العَمَل عَنْه قِيْدَ شِبْرٍ، وَأُمَّا فِيْ الدَّرْس وَالتَّصْنِيْف فَكَانَ طَلْقًا حُرَّ البَحْث، كمَا كتَبَ هُو بنَفسِه فِيْ شِبْرٍ، وَأُمَّا فِيْ الدَّرْس وَالتَّصْنِيْف فَكَانَ طَلْقًا حُرَّ البَحْث، كمَا كتَبَ هُو بنَفسِه فِيْ آبَاد، بَثْنَه-، آخِر نُسْخَةِ صَحِيْح البُخَارِي - المَحْفُوظةِ بمَكْتَبَة خُدَا بَخْشْ بِعَظِيْمْ آبَاد، بَثْنَه-، ونَصُّه:

"كَتَبَه بِيَدِه الفَقِيْر إلى رَحْمَة اللهِ الكَرِيْم الوَدُوْد: وَلَيُّ اللهِ أَحَمُدُ بنُ عَبدِ الرَّحيم بنِ وَجِيه الدِّينِ بنِ مُعظّم بنِ مَنصُوْر بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوْد -عَفَا اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ، وَأَلْحَقَه وَإِيَّاهُمْ بأَسْلافِهِم الصَّالِيْن-؛ العُمَرِيُّ: نَسَبًا، الدَّهْلَوِيُّ: وَطَنَا، الأَشْعَرِيُّ: عَقِيْدَة، الصُّوْفُيُّ: طَرِيْقَة، الحَنفيُّ: عَمَلًا، والحَنفيُّ الشَّافِعيُّ: تَدْرِيْسًا؛ الأَشْعَرِيُّ: عَقِيْدَة، الصُّوْفُيُّ: طَرِيْقَة، الحَنفيُّ: عَمَلًا، والحَنفيُّ الشَّافِعيُّ: تَدْرِيْسًا؛ خَادِم التَّفْسِيْر وَالحَدِيْث وَالفِقْه وَالعَرَبيَّة وَالكلام؛ ولَهُ فِي كُلِّ ذَٰلِكَ تَصَافِيْفُ.

وَالْحَمْد للهِ أُوَّلًا وَآخِرًا، وظَاهِرًا وبَاطِنًا، ذِيْ الْجَلال وَالْإِكْرَام؛ وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الثَّلَاثَاء لِثَالِثٍ وعِشرِيْن مِنْ شَوَّال سَنَة ١١٥٩هـ".

وَلِكُونِه حَنَفيًّا - غَيرَ مَا ذُكِرَ - قَرَائِنُ عَدِيْدَةٌ مُصرَّحَةٌ مُسْتَنْبَطةٌ مِن كَتُبِه، لَيْسَ لهذَا نَحَلُّ بَيَانِها.

# مُقَدَّمَة المُعَرِّب

# عِلْم التَّفْسِيْر

التَّفْسِيْرِ لُغَةَ: الإِيْضَاحِ وَالتَّبْيِيْن، وَاصْطِلاحًا: عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْه عَنِ القُرْآنِ المَجِيْد مِنْ حَيْث دَلالَتُه عَلى مُرَاد اللهِ تَعَالى بقدر الطَّاقَة البَشَرِيَّة.

فَخَرَج عِلْم القِرَاءَات، فَإِنَّه عِلْم: يُبْحَث فِيْه عَنْ أُحْوَال القُرْآن الكَرِيْم مِنْ حَيْث ضَبْط أَلفَاظِهِ، وَكَيْفِيَّة أَدَاثِها؛ وقَوْلُنَا: "بقدر الطَّاقَةِ البَشَرِيَّة" لِبَيَان أَنَّهُ لا يَقْدَحُ فِي العِلْم بِالتَّفْسِيْر عَدَمُ العِلْم بِمَعَانِيْ المُتَشَابِهَات، وَلاَ عَدَمُ العِلْم بِمُرَادِ اللهِ تَعَالى فِي الوَاقِع ونَفْسِ الأمْر.

وَمَوْضُوعُه: كَلامُ اللهِ تَعَالى مِنْ حَيْث دَلالتُه عَلى مُرَاد اللهِ تَعَالى.

وغَرَضُه: الاهْتِدَاء بهِدَايَة اللهِ تَعَالى، وَالتَّمَسُّك بِالعُرْوَة الوُثْفَى، وَالوُصُوْلُ إِلَى السَّعَادَة الأُبَدِيَّة.

وَفَضَاثِلُه: كَثِيْرةً، مِنْهَا:

١- تَكَفَّلَ اللهُ تَعَالى بنَفْسِه بِبَيَان كَلامِه الشَّرِيْف، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ اللهُ تَعَالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ ﴾ [القيامة] فَاللهُ تَعَالى هُوَ المُفَسِّر الأُوَّل لِكَلامِه القَدِيْم، وَكَفى بهِ فَضِيْلةً!

٢- جُعِلَ تَفْسِيْرِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ وَظِيْفَةَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَظِيْفَةَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ [النحل]؛ فبَيَّنَه إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِثُبَيِّنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ [النحل]؛ فبَيَّنَه عَلَيْكَ النَّهِ المَثَانِي، وَكُفى بِهِ قُدُوةً!

 عَلَى اللهِ المَثَانِي، وَكُفى بِهِ قُدُوةً!

٣- دَعَا النَّبِيُّ ﷺ لابْنِ عَمِّه عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاس - رَحَالِتُهُمَّاً - فقَالَ: "اللهُمَّ عَلِّمْه النَّاوُيْل". [رواه الحاكم]؛
 عَلِّمْه الْكِتَاب". [رواه البخاري]، وفِيْ رِوَايَة: "اللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التَّاوِيْل". [رواه الحاكم]؛

وشَهِد بِلَبَاقَتِه وعَبْقَرِيَّتِه عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْد - رَضَالِلُهُ عَنْهُ - حَيْثُ قَالَ: "نِعْمَ تُرْجُمَانُ القُرْآن: ابنُ عَبَّاس!" [رواه الحاكم]، فهَلْ فَوْقَ ذٰلِكَ مِن فَخْر!

٤- وَجُعِلَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ تَعَلَّمِ القُرْآنِ وَعَلَّمَهِ النَّاسَ، وهٰذَا عَامُّ لأَلْفَاظِ القُرْآنِ ومَعَانِيْه؛ بَلْ هُوَ أُولِي، ونَاهِيْك بِهِ مِنْ عُلْيَاء!

التَّفْسِيْرِ وَالتَّأُويْلِ: هُمَا بِمَعْنَى وَاحِد عِنْدِ الْمُتَقَدِّمِين، وأَمَّا عِنْدِ الْمُتَأْخِرِيْن، فَقَالَ الإِمَام أَبُوْ مَنْصُوْرِ الْمَاتُرِيْدِي: التَّفْسِيْر: القَطْعُ بأَنَّ الْمُرَاد مِن اللَّفْظ هٰذا، والشَّهَادَة عَلَى اللهِ: أَنَّه عَلَى بِاللَّفْظ هٰذا؛ فَإِنْ قَامَ دَلِيْلُ مَقْطُوع بِهِ اللَّفْظ هٰذا؛ فَإِنْ قَامَ دَلِيْلُ مَقْطُوع بِهِ فَصَحِيْحُ، وَإِلَّا فَتَفْسِيْرِ بِالرَّأَي، وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْه؛ وَالتَّأُويْل: تَرْجِيْح أَحَدِ المُحْتَمَلات بِدُوْن القَطْع والشَّهادَة عَلى اللهِ. (راجع الإتقان، النوع: ٧٧)

وَالتَّفْسِيْر بِالرَّأْيِ: هُوَ التَّفْسِيْر بِالهَوَى، وَالتَّفْسِيْر مِنْ عِنْد نَفْسِه بحَيْث يُوْجِب تَغْيِيْرًا لَمَسْأَلَةٍ إِجْمَاعِيَّة قَطْعِيَّة، أو تَبْدِيْلا فِيْ عَقِيْدَة السَّلَف المُجْمَع عَلَيْهَا؛ وأمَّا التَّفْسِيْر بِالدَّلِيْل وَالقَرِيْنَة فَهُو تَفْسِيْر صَحِيْحٌ مُعْتَبَرُّ فِي الشَّرْع؛ ومَنْ يُطَالِع كُتُبَ التَّفْسِيْر يَجِدُهَا مَشْحُونة بِمِثْل هٰذِهِ التَّفاسِيْر، فَلا ضَيْر فِيْهَا.

الشيخ المُفتي سعيد أحمد البالنبوري رَجِمَهُ اللّهُ رئيسُ هَيئَة التَّدريسِ وشيخ الحَديث بدارِ العلُوم ديوبند سَابِقاً

# التَّصْدِيْر

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ وَفَق مَنْ شَاء لِمَا شَاءَ ومَنى شَاءَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى سَيِّد المُرْسَلِيْن وَعَلى آلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن.

وَبَعْدُ، فَإِنَّ الغَايَة القُصْوَى هُوَ الفَوْزِ فِي الآخِرَة وَالأَوْلَى، وَلا يُمْكِن نَيْل السَّعَادَة العُلَى بَعْيْر التَّمَسُّكِ بِشَرِيْعَتِه العُلْيَا، وجَعَلَ اللهُ كِتَابَه مَدَارًا لنَيْل السَّعَادَة الكُبْرَى؛ فَعُلِم مِنْه: أَنَّ أَفْضَل مَا اشْتَغَل بِهِ المُشْتَغِلُوْن مِنَ العُلُوْم هُوَ عِلْمُ كِتَابِ اللهِ الكُبْرَى؛ فَعُلِم مِنْه: أَنَّ أَفْضَل مَا اشْتَغَل بِهِ المُشْتَغِلُوْن مِنَ العُلُوْم هُوَ عِلْمُ كِتَابِ اللهِ المُشْتَغِلُون مِنَ العُلُوم هُوَ عِلْمُ كِتَابِ اللهِ المُشْتِعِد، إذْ فِيْه مِنَ العُلُوم مَا تَفْنَى فِيْ تَدْوِيْنِهَا الْأَقْلامُ، وَانْكَبَّ عَلَى قِرَاءَتِهِ وَتَدَبُّرِه وَتَفْسِيْرِه وَاسْتِنْبَاطِهِ الأُحْلامُ.

ثُمَّ اعْلَمْ! أَنَّ أَصُول التَّفْسِيْر: عَجْمُوْعَة مِنَ الفَوَائِد وَالأَصُول الَّتِيْ تُبَيِّنُ للمُفَسِّر عَلَى طُرُقًا صَحيْحَة لتفسِيْر القُرْآن الكريْم، وتَضَعُ القَوَاعِد والأصُول ليَسِيْر المُفَسِّر عَلَى السَّبِيْل الأَقْوَم فِي أَثْنَاء تَفْسِيْره، وَتُرْشِده إلى طُرُقِ التَّرْجِيح بَيْن الأَقْوَال المُخْتلِفَة السَّبِيْل الأَقْوَم فِي أَثْنَاء تَفْسِيْره، وَتُرْشِده إلى طُرُقِ التَّرْجِيح بَيْن الأَقْوَال المُختلِفة للمُفسِّريْن بِحسَب الْقَوَاعِد التَّرْجيْحِيَّة، وَتُعِيْن عَلى الفَهم الصَحِيْح حَتى يَبنِي المسلِمُ للمُفسِّريْن بِحسَب الْقَوَاعِد التَّرْجيْحِيَّة، وَتُعِيْن عَلى الفَهم الصَحِيْح حَتى يَبنِي المسلِمُ عَلَى عَلَى الفَهم الصَحِيْح حَتى يَبنِي المسلِمُ عقيدته على قاعِدة صحييْحَة ثابِتَة؛ وَتُبَيِّن طُرُقَ الاسْتِخْرَاج وَالاسْتِنْبَاط لِأَسْرَار هٰذَا الكِتَاب الحَكِيْم بِحَسَب الطَّاقَة البَشَرِيَّة.

والكُتُب المُصَنَّفَة فِي هٰذَا الفَن عَلى نَوعَيْن: نَوْع يذْكُرُ فِيْه طُرُق التَّفسِيْر سَرْدًا مُتضَمِّنا عَلى أَصُوْل التَّفسِيْر مِنْ غَيْر تصْرِيْح للقَوَاعِد؛ وَنوْعٌ يُذْكُر فِيْه قَواعِد التَّفسِيْر.

وَمِنَ المَعْلُومَ: أَنَّ الإِمَامِ الشَّاةَ وَلِيَّ اللهِ المُحَدِّثُ الدَّهْلُويَّ لَمَّا كَانَ مُتَبَحِّرًا فِيْ أَصُولِ العُلُومِ العَربِيَّةِ وفُرُوعِها؛ بل لَهُ اليَدُ الطُولِى فِي كُلِّ فَنَّ مِنْ فُنُونِ العَربِيَّة؛ اكْتَفى فَصُولِ العُلُومِ العَربِيَّة وفُرُوعِها؛ بل لَهُ اليَدُ الطُولِى فِي كُلِّ فَنَّ مِنْ فُنُونِ العَربِيَّة؛ اكْتَفى فِي هٰذَا الكِتَابِ بِذِكْرِ المُهِمَّاتِ والفَوَاثِد الغَالِيَة فَحَسْبِ فِي كُلِّ بَابٍ، ولَمْ يَذْكُر فِي كُلِّ فِي هٰذَا الكِتَابِ بِذِكْرِ المُهِمَّاتِ والفَوَاثِد الغَالِيَة فَحَسْبِ فِي كُلِّ بَابٍ، ولَمْ يَذْكُر فِي كُلِّ بَابٍ مَا اشْتُهِرَ فِيهُ مِمَّا يَتَعَلَّق بِهٰذَا الفَنَ؛ وَقَدْ صَرَّح بِهِ فِي المُقَدَّمَة حَيْثُ قَالَ:

لَمَّا فَتَحَ الله تَعَالَىٰ عَلَيَّ بَابا مِنْ فَهُم كِتَابِهِ المَجِيْدِ، خَطَرَ بِبَالِي أَنْ: أَجْمَع وَأُقَيِّدَ

"بَعْضَ النِّكَات النَّافِعَة" الَّتِيْ تَنْفَعُ الأَصْحَابِ فِيْ رِسَالَة مُخْتَصَرَة.

وَقَالَ أَيْضًا: وَالْمَرْجُوُّمِنْ لُطْف الله -الَّذِيْ لا إِنْتِهَاء لَهُ-: أَنْ يَّفْتَح لِطَلَبَة العِلْم بِمُجَرَّد فَهْم "هٰذِه القَوَاعِد" شَارِعا وَاسِعا فِيْ فَهْم مَعَانِي كِتَاب الله بِحَيْث لَوْ صَرَفُوا عُمُرَهُمْ فِيْ مُطَالَعَة التَّفَاسِيْر، وَالْقِرَاءَةِ عَلَى المُفَسِّرِيْن -عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَقَلَ قَلِيْلٍ فِيْ هٰذَا الزَّمَان-لَمْ تَتَحَصَّل لَهُمْ هٰذِهِ الْفَوَائِد بِهٰذَا الضَّبْط وَالرَّبْط. انتهىٰ.

هٰذَا وَيَنبَغِي أَنْ نَلْفِت اِنتِبَاهَ القُرَّاءِ إِلَى أُمرٍ مُهِمِّ جِدًّا، وَهُو أَنَّ لِلمُولِّفِ وَحَمُهُ الله ذَوْقاً فَرِيدًا وَأُسلُوبًا خَاصًا فِي تَأْلِيفِ هٰذَا الْكِتَابِ؛ وَعلى سَبِيلِ المِثالِ: أَنَّه رَحِمَهُ الله انْتقل مِنْ بَحْث "التَّعرِيْض" المُتعلِّق بعِلْم البَلاغَة إِلى بَيَانِ سَبَب عَامٍّ لِنزوْل القُرْآن، فَكَأَنَّه جَعَل الأَسْبَابِ العَامَّة للتُّزُول مِنْ قَبِيْلِ التَّعرِيْض، وَلَمْ يَتَعرَّض لِبيَان قِسْمَي النُّزوْل مِنَ السَّبَبِ العَامِّ وَالْحَاص، وَمِنْهَا أَنَّه الْكَتَفِي فِي بَابِ الإطْنَابِ بِالعَطْف عَلى ذِكْر "العَطْف التَّفْسِيْري"، وَهٰذَا مِمَّا لا يَخْطُر بِالبَالِ إِلَّا لِمَنْ لَهُ ذِهْنُ ثَاقِبٌ وعِلْم رَاسِح، وَهٰذَا شَأْنُه فِي أَكْثَر مَضَامِيْنِه، فلِذَا أَشْكُل عَلَى المُبْتَدِينِيْن أُخْذُهَا وَعَلَى المُنْتَهِيْن ضَبْطُها.

وَرَغْمَ أَنَّ الكِتابَ كَانَ مُشتَمِلًا عَلَى مُلاحظاتٍ قَيِّمَةٍ وَفَوَائِدَ نَّافِعَةٍ قَامَتِ الْجُوْزَات العِلمِيَّة بِدَرْسه وَتَدرِيسِه؛ بَلْ لَا تَكَادُ تُوْجَدُ جَامِعَة مِن الجَامِعَات الإسلامِيَّة فِي الهِنْد وَمَا حَولهَا تَخلُو مِنَ الاشتغال بِه بِسَبَب وُفُوْر فَائدَته مَعَ صِغر جِسْمه؛ فَأَشَارَ فِي الهِنْد وَمَا حَولهَا تَخلُو مِنَ الاشتغال بِه بِسَبَب وُفُوْر فَائدَته مَعَ صِغر جِسْمه؛ فَأَشَارَ عَلَيْ الهِنْد وَمَا حَولهَا تَخلُو مِنَ الاشتغال بِه بِسَبَب وُفُوْر فَائدَته مَعَ صَغر جِسْمه؛ فَأَشَارَ عَلَيْ مَن إِشَارَتُه حُكْمُ بِأَنْ أَعَلِقَ عَلَيْه بِتَعْلِيْقَاتٍ فَنِيَّة مَعَ تَصْرِيْح قَوَاعِدَ سَنِيَّة تَحُلُّ رَمُوْزَه وتُظهِرُ مَكْنُوْنَاتِه -وَهٰذَا بِمَحْضِ حُسْنِ ظَنِّهِمْ بِيْ- فَأَجَبْتُ قَوْلَهُمْ مَعَ أَيْ عَصْداقُ قَوْلِ القَائِل:

أحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ! لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِيْ صَلاَحًا وَأَيْضًا قَدْ صَرَّحْتُ بِالقَاعِدَة الَّتِيْ أَشَارَ إِلَيْها الإِمَام، أو الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَضْمُوْنِه مِنَ القَوَاعِد الَّتِيْ نَظَمَهَا الشَّيْخ خَالِد بْنُ عُثْمَان السَّبْت، وزَيَّنَها بتَفْصِيْل بَسِيْط وتَوْضِيْح أَنِيْق -فجَزَاه الله عَنَّا وَعَنْ جَمِيْع المُسْتَفِيدِيْن أَحْسَن الجَزَاء - اللهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيْع المُسْتَفِيدِيْن أَحْسَن الجَزَاء - وَرَقَمْت الْقَوَاعِدَ حَسَبَ التَّرْقِيمِ الَّذِي قُمتُ بِهِ فِي كِتَابِي: "رَوْح القَدِيْر فِي أَصُول التَّفْسِيْر وقَوَاعِده " فَمَنْ شَاءَ التَّفْصِيْل فَلْيُرَاجِع أَصْلَه مِنْ "قَوَاعِد التَّفْسِيْر "للشَّيْخ، ومَنْ شَاء خُلاصَته فِيْ أَوْرَاق فَليُراجِع كَتَابَنا المَذْكُور.

#### مَنْهَجُ عَمَلِنَا فِي الكتاب

- ١- إضافة العَنَاوِيْن المُمْتَازَة بَينَ المَعْكُوْفَتَينِ "[]" وَ بِـ "• " فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِهٰذَا الفَن وَفْق مَا يَذْكُرُهَا الأصُولِيُّوْنَ.
- ا- كِتَابَةُ النَّصِ وَفْقَ قَوَاعِدِ الْإِمْلَاءِ الرَّائِجَة، مَعَ وَضْعِ عَلَامَات التَّرْقِيْمِ عَلَيْه؛
   لِيَتَّضِحَ الرَّبُطُ بَيْنَ الْجُمَلِ وَأَجْزَائِهَا.
- ٣- تَشْكِيْلُ الْكَلِمَاتِ الصَّعْبَةِ وَالْمُشْكِلَة أُو المُلْتَبِسَة؛ وَلَنِعْمَ مَا قِيْلَ: "إِنَّ إِعْجَامَ الْمَكْتُوب يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْجَامِهِ، وَشَكْلَهُ يَمْنَعُ مِنْ إِشْكَالِهِ".
  - ٤- تَشْكِيْلُ الْعِبَارَاتِ الَّتِيْ قَدَّرْتُ أَنْ يُخْطِئ فِيهَا القَارِي.
- ٥- شَرْحُ الْعِبَارَاتِ الصَّعْبَةِ، وَإِيْضَاحُ الْعِبَارَاتِ الغَامِضَةِ، وَحَلُّ الْمَضَامِيْنِ الَّتِيْ
   لَا يَنْحَلُّ فِيْهَا الْعُقَد.
- ٦- نَصُّ قَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِد التَّفْسِيْرِ الَّتِيْ تَتَعَلَّق بِمَضَامِيْن الكِتَاب أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا المُصَيِّف فِي السِّيَاقِ مِنْ كِتَاب "قَوَاعِد التَّفْسِيْر".
  - ٧- إِضَافَة الأُمْثِلَة فِيْ كُلِّ قَاعِدَة أَوْ فَاثِدَة لِتَسْهِيْل الاسْتِفَادَة.
  - ٨- تَتْمِيْمُ الآيَاتِ الَّتِيُّ ذَكَرَ المُصَنِّف فِي الكِتَاب جُزْءًا مِنْهَا.
    - ٩- ذِكْرِ الآيَاتِ الَّتِي اكْتَفِي بِالإِشَارَة إِلَيْهَا فِي السِّيَاقِ.
- ١٠- تَمْيِيْزُ تَعْلِيْقَاتِ الشَّيْخِ سَعِيْد أَحْمَد البَالَنْبُوْرِي -قُدِسَ سِرُّه- بـ"المعرِّب"؛
   وَمَا أُحِيْل فِيْهَا مِنْ "رَوْجِ القَدِيْر" فَهُو كِتَابُنا المَطْبُوعُ مِنْ "إِذَارَة الصِّدِيْق دَابِيْل".

إيضَاحُ: وَمَا زِدْنَا فِيْه مِنَ الفَوَاثِد نَقْلًا عَنِ: "الفَوْرُ العَظِيْم" فَهُوَ تَعْرِيْب تِلْمِيْذِي المَوْلَوِي مُعِيْن الدِّيْن البَرُوْدَوِي.

وَأَخِيْرًا، قَدْ بَذَلْتُ جُهْدِيْ وَصَرَفْتُ هَمِّيْ -مَهْمَا قُدِّرَ لِيْ- فِيْ حَلِّ المُغْلَقَاتِ وَتَنْقِيْحِ المُعْضِلَات بِتَوْفِيْق الْعَزِيْزِ الْعَلَّام؛ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لَا أُدَّعِي كَمَالًا فِيْ عَمَلِيْ، وَلَا عِصْمَةً فِيْمَا دَوَّنْتُ مِنْ حَوَاشٍ وَتَعْلِيْقَاتٍ.

وَمَا نُرِيْد بهٰذِه التَّعْلِيْقَات إِلَّا زِيَادَةً فِيْ الحُبِّ وَالشُّغْل بِكِتَابِه -جَلَّ وَعَلا-، وَأَدَاءَ بَعْضِ الوَاجِب الَّذِيْ مَا زَالَ يَتَمَتَّعُ الْإِمَام المُصَنِّف الَّذِيْ مَا زَالَ يَتَمَتَّعُ العُلَمَاءُ مِنَ المُحَقِّقِيْن وَالمُدَقِّقِيْن بِعُلُوْمِه.

فَمَا كَانَ حَسَنًا فَمِنَ اللهِ وَفَضْلِه وَكَرَمِه بِبَرَكَةِ مُطَالَعَة كَلام عِبَادِه المُخْلِصِيْن، لاسِيَّمَا كَلام المُعَرِّب وَالشَّارِح لِهٰذَا الكِتَابِ الشَّيخ المُفْتِي سَعِيْد أَحْمَد البَالَنْبُورِي رَحِمَهُ اللَّهُ؛ ومَا كَانَ مِنْ نَقِيْصَة فَمِنْ نَفْسِيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ.

فَمنْ عَثَرَ عَلىٰ مَا يَجِبُ إِصْلَاحُهُ وَتَصْوِيْبُهُ فالرَّجَاءُ مِنهُ أَنْ يَّوَاصِلَ مَعِيْ عَلَى الرَّقْم الآييْ لِأُزِيْلَ النَّقْصَ إِنْ وُجِدَ، وَأَصَوِّبَ الْخَطَأُ إِنْ وَقَعَ. (١٩٧٥٥١٤٧٥٨)

أَسْأُلُ اللهَ تَبَارَك وتَعَالى أَنْ يَغْفِرَ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ، وَلِمَشَايِخِيْ ولِأَحْبَابِي وَلاَهْلِي، وَلِجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَات الأَحْيَاء مِنْهُمْ وَالأَمْوَات؛ إِنَّهُ قَرِيْبُ مُجِيْبُ الدَّعْوَات؛ فَهُوَ المُسْتَعَان وعَلَيْه التَّكُلاَن لللهُمَّ تقبَّلها بقَبول حسن؛ وأنبِتها نَباتا حسَنا.

حَرَّرَهُ أَخُوْكُمْ فِي اللهِ: أبوالقَاسِم محمَّد إليَاس بن عَبْد الله الهِمَّتْنَغَرِي الغُجراتي المُدرس بمدرسة دعوة الإيمان مانيك فورتكولي، نوساري، غجرات، الهند

#### التَّقْدِمَة

### مَبَادِئُ أَصُولِ التَّفْسِيْرِ وَمَا يَتَعَلَّق بِها

الأصُوْل: جَمْع أَصْل، وَالأَصْل: هُوَمَا لَا يفْتَقِر إِلىٰ غَيْرِه، وَيُبنَى عَلَيْه غَيْره. والتَّفسِيْر: هوَ علْمٌ يُعرَف بِهِ كِتَابِ اللهِ المنزّل عَلى نبِيّه محمَّد، وبَيَان مَعانِيْه واسْتِخْراج أَحْكامِه ومَعْرِفَة حِكَمِه ومَرَاتِبٍ حُجَجِه.

١- أَصُول التَّفسِيْر: هُوَ العِلْم الذِي يُتوَصَّل بهِ إلى الفَهْم الصَّحيْح للقُرْآن،
 ويَكشِف الطرُق المنْحَرِفة أو الضَّالَّة فِي تَفْسِيْره.

أو: هيَ القَواعِد التيْ يقُوم علَيْها علْمُ التَّفسِيْر، وتَشمَل ما يَتعَلَّق بالمفَسِّر منْ شرُوط وآداب، ومَا يتَعَلَق بالتَّفسِيْر من قوَاعد وطُرُق ومنَاهِج، ومَا إلى ذٰلك.

٢- مَوضُوع أَصُول التَفْسِيْر: هوَ عِلْمُ التَّفْسِيْر منْ حَيْث: تَحْديْدُ قوَاعدِه،
 وشُروْطِ تناوُلِه، وطُرقِه، ومَناهِجه ومَا إلى ذٰلك.

٣- غرَضُه: ضَبْط التفْسِيْر بوضْع القَوَاعد الصَّحيْحة، والطُرُقِ السَّليْمة، والمناهِج السَّديْدة للمُفسِّر، والشُّرُوطِ المُحْكَمة وَالآدَاب الفَرِيْدة للمُفسِّر، وَعَايَة فلدَا العِلْم: مَعْرفة مَعَاني نَظْم القُرْآن الكَرِيْم، وَتَوْضِيْح آيَاته، وَكَشْف مَعانِيْهَا وَتَبْيِيْن أَحْكَامها وَحِكمِها لِلتَّوَصُّل إلى حَقيْقة كِتَاب الله الْعَزيْز تَحْصِيْلا لِسَعَادَة الدُّنيا وَالآخِرة وَفَوْزا بِهَا.

حُكُم تَعْلَيْم أَصُول التَّفسِيْر: هٰذَا العِلْم مِنْ فرُوْض الكِفَايَات بِالإجْمَاع. مَكَانتُه: أَصُول التَّفْسِيْر يُبْحَث بِهِ فِي عِلْم التَّفْسِيْر، ومَوْضُوْع عِلْم التَّفْسِيْر مَكانتُه: أَصُول التَّفْسِيْر يُبْحَث بِهِ فِي عِلْم الله؛ فَلا عَجَب أَنْ تَكُوْن أَصُول هُوَ القُرْآن الكرِيْم، وَهُو خَيْر الكلام لأنَّهُ كلام الله؛ فَلا عَجَب أَنْ تَكُوْن أَصُول التَّفْسِيْر مِنْ أَشْرَف العُلُوم وأعْلاها مَكانَة وَأَكثَرِها فَضْلا.

#### فَوائِدعِلْم أَصُوْلِ التَّفْسِيْر

مِنْ أَهَمّ فَوَائِده: ١- مَعرِفة الطرُق الصَّحيْحَة لتَفسِيْر القُرْآن الكرِيْم، ومَا يُقْبَل مِنَ الأَقْوَال ومَا يُردّ؛ ومَعْرِفة منْ يَصْلُح تَلقِّي التَّفْسِيْر عَنْه، ومنْ لايَصِحّ تَفْسِيْره للقرآن.

٦- مَعْرِفة القَوَاعد الَّتِي تُعِيْن عَلى فَهْم كِتَاب الله فَهْما صَحِيْحا حَتَىٰ يَبنِيَ
 المسْلِمُ عقِيْدتَه عَلى قاعِدَة صحِيْحَة ثابِتَة.

٣- وَالتَّرِجِيْح بَيْن أَقُوال المُفَسِّرِيْن إِذَا كَانَت الأَقُوال مُخْتلِفَة فِي تَفْسِيْر الآيَة بِحَسَب الْقَوَاعد التَّرْجيْحِيَّة، وَكَذَا الحُكْم عَلى أَقُوالهِم تَصويْبًا وَتَخْطئَة.

٤- وإِذَا عَرفْنا مَعَاني القُرْآن مِنْ خِلَال قَوَاعِد التَّفسِيْر وَأَصُوْله تَمَكَّنَّا مِنْ اسْتِخْرَاج الأَحْكَام الشَّرعِيَّة.

التزود بالثقافة العالية من المعارف القيمة، والتَّسَلُح بسلاح العِلْم والمُّرفَة للدِّفاع عنِ القُرْآن الكرِيْم ضِدّ الأعْدَاء الذِيْن يَبْذُلُون كلَّ مَا في وسْعِهم لتَحْريْف مَعَاني القرْآن وَالإلْحاد فِيْه.

#### شَرَايُط المُفَسِّر

مِنْ شَرَائِط الْمُفَسِر: صِحَّة الْاعْتِقَاد، وَالتَّجَرُّد عَن الهَوٰى، وَالاجْتِنَاب مِنَ البِدْعَة وَالفِسْق؛ وَأَنْ لَا يُفَسِّر بِمجَرَّد الرَّأْي وَالعَقْل، وَأَنْ يُفَسِّر القُرْآن بِالقُرْآن عِنْد الإجْمَال وَالاخْتِصَار، ثُمَّ التَّفسِيْر بِالسُّنَّة، ثُمَّ بِأَقْوَال الصَّحَابَة، ثُمَّ بِأَقْوَال الصَّحَابَة، ثُمَّ بِأَقْوَال التَّابِعِيْن؛ فَلا يَعْدِل عَنْ مَذَاهِب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن فِي التَّفْسيْر.

وَمِنْهَا العِلْم بِاللَّغَة العَرَبيَّة وَالنَّحْو وَالصَّرْف، وَعِلْم المَعَاني وَالبَيَان وَالبَيَان وَالبَيَان وَالبَيَان وَالبَينِه، وَالعِلْم بِالأُصُول المُتَّصلَة بِالْقُرْآن - كَعِلْم التَّوْحِيْد، وَعلْم الفِقْه وَعلْم القِراءَات-؛ وَعلْم أُصُول التَّفْسِيْر خَاصَّة مَعَ التَّعَمّق، - كَمَعْرفَة أَسْبَاب النُّزُول،

وَالقِصَص، وَالنَّاسِخ وَالمَنْسُوْخ، وَنَحُو ذٰلِكَ-؛ وَعِلْم الأُحَادِيْث المُبَيِّنة لِتَفسِيْرِ المُجْمَل وَالمُبْهَم.

#### آدَاب المُفَسِّر

مِنْ آدَابِ المُفسِّر: حُسْنُ النَّيَة، وَصِحَّة المَقْصِد؛ التَّفَكُّر وَالتَّدَبُّر فِيْ مَعَانِي القُرْآن وَأَسْرَاره؛ وَأَنْ يَّكُون حَسَن الْخُلْق، مُؤدَّبا بِالآدَاب الإسْلَامِيّة، مُهَذَّبا بِالأَخْلَق الفَاضِلَة؛ وَالعَمَلُ وَالامْتِقَال، وَتَحَرِّي الصِّدُق وَالضَّبْط فِي النَّقْل وَالرِّوَايَة؛ وَالتَّوَاضُع، وَعِزَّة النَّفْس وَالجَهْر بِالْحَقّ؛ وَحُسْن السَّمْت، وَالأَنَاة، وَتَقْدِيْم وَالْجَهْر بِالْحَقّ؛ وَحُسْن السَّمْت، وَالأَنَاة، وَتَقْدِيْم مَنْ هُوَ أُولِى مِنْه، وَحُسْن الإعْدَاد.

وَأَنْ يَّكُوْن مُصْغِيا إِلَى كَلَام رَبّه، مُلْقِيا السَّمْع وَهُو شَهِيْد القَلْب لِمَعَاني القُرْآن، نَاظِرا إِلَى قُدْرَته وَمُعَظِّمًا لَه، مُفْتَقرًا إِلَى التَّفَهُّم بِقَلْب سَلِيْم وَدُعَاء وَتَضَرُّع وَتَمَسُكُن، وَإِنْتِظَارِ لِلْفَتْح عَلَيْه مِنَ الفَتَّاح الْعَلَيْم.

#### طَرِيْقَة الأدَاء

ظريُقة الأُدَاء: أَنْ يُبدَأ بِذكر سَبَب النُّزُول فِي مَوَاضِع التَّعْريُض، ثُمَّ يبْدَأ بِمَا يَتَعلَق بِالأَلْفَاظ المُفْردَة مِنَ اللَّغَة وَالصرُف والاشْتِقَاق، ثُمَّ يشرَحُ التَّرَاكِيْب وَالْإعْرَاب الَّذِيْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْه تَحْديْد الْمَعْنى، ثُمَّ يبين وُجُوه الْبَلاغَة؛ ثُمَّ يَأْتِيْ إِلى الْاسْتِنْبَاط وَالأَحْكَام. وَأُمَّا ذِكْر المُنَاسَبَة وَالرَّبْط بَيْن الآيَات فَذٰلِك حَسَب مَا يَقْتضِيْه النَّظْم وَالسِّيَاق.

وَعَلَى المُفَسِّر أَنْ يَجتَنِب مَا لا يَصِح منْ: أَسْبَابِ النُّزُوْل، وَأَحادِيْثِ فَضَائل القُرْآن، والقِصَص المَوْضُوْعة، والأُخْبَار الإسْرائِيْلِيَّة؛ فإنَّ لهٰذَا مِمَّا يذهَبُ بِجَمَال القُرْآن، ويَشْغَل النَّاسَ عنِ التَّدَبُّر والاعْتِبَار.

وَأَنْ يَجْتنِب ذِكْرِ العِلَل وَالدَّلائِل مِنْ دَلائِلِ أَصُوْلِ الفِقْه، وَمَسائِل الفِقْه،

وَدَلاثِل أَصُوْل الدِّيْن وَغَيْرهمَا، كَمَاشَحَن بَعْض الْمُفسِّرِيْن تَفْسِيرَهُمْ بِهٰذِه العُلوْم؛ وَالأَصْل أَنْ يُّوْخَذ مِنْ ذٰلِكَ مُسَلَّما فِي عِلْم التَّفسِيْر، دُوْن الاسْتِدْلال عَلَيْه.

أبوالقَاسِم محمَّد إليَاس بن عَبْد الله الهِمَّتْنَغَرِي الغُجراتي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# مُقَدَّمَةُ الكِتَابِ

آلاءُ(١) الله تَعَالى عَلى لهذَا العبدِ الصَّعيفِ لاتُعَدُّ وَلا تُحْصىٰ؛ وَأَجَلُّهَا: التَّوْفيْقُ لِفَهْمِ القُرْآن العَظيْمِ.

وَمِنَنُ () صَاحبِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ -عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام- عَلى أَحْقَرِ الأُمَّةِ كَثيرة، وأعظمُهَا: تبليغُه عَلَيُ الفُرْقَانَ الكَرِيْمَ؛ لَقَنَ (") النَّبِيُّ عَلَيُ الفُرْآنَ الجِيْلَ الأُولَ ()، وَهُم أَبْلَغُوه لِلجِيْل القَانِيْ ()، وَهَلُمَّ جَرَّا ()؛ حَتَى بَلَغَ هٰذَا الضَّعِيْفَ أَيْضًا حَظُّ مِنْ روَايَته وَدِرَايَته.

اللهُمَّ صَلِّ عَلىٰ هٰذَا النَّبِيّ الكَرِيْم -سَيِّدنَا وَمَوْلانَا وَشَفِيْعنَا- أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَيْمَن بَرَكَاتكَ؛ وَعَلَىٰ آلِه، وَأَصْحَابِه، وَعُلَمَاءِ أُمَّته أَجْمَعِيْن؛ بِرَحْمَتك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ!.

أُمَّا بَعْدُ: فَيَقُول الفَقِيْر وَلِي الله بْنُ عَبْد الرَّحِيْم -عَامَلَهُمَا الله تَعَالى بِلُطْفه العَظِيْم-: لَمَّا فَتَحَ الله تَعَالى عَلَيَّ بَابا مِنْ فَهْمِ كِتَابه المَجِيْد، خَطَرَ بِبَالِي أَنْ: أَجْمَع وَأُقَيِّدَ بَعْضَ التِّكَاتِ(٧) النَّافِعَةِ الَّتِيُ تَنْفَعُ الأُصْحَابِ فِيْ رِسَالَة مُخْتَصَرَة (٨).

- (١) قَوْله: (آلاء): جمع الإلي، والإلى، والألى: النِّعمةُ. (المعرِّب)
  - (٢) قَوْله: (ومِنَن): جمعُ المِنَّة: الإحسَانُ. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (لقَّن): لقَّنه الكلام: فهَّمه إيَّاه مشافَّهةً. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (الحِيْل الأَوْل): الحِيْل: الأُمَّة، الحِيْس مِن النَّاس، فَالثَّرُك حِيْلُ والرُّومُ حِيلُ؛ والحِيْل الأُول: همْ أصحابُ النبي ﷺ: (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)
  - (٥) قَوْله: (الجِيْل الثاني): الجِيْل الثاني: هُمْ جماعةُ التابعين. (المعرّب)
- (٦) قَوْله: (هلُمَّ جرَّا): أيْ: عَلى لهذا البِنْوال، ولهكذا إلى آخِره؛ تعبيرٌ يقَالُ لاستِدامة الأمْر واتصالِه. (المعرِّب بزيادة)
- (٧) قَوْله: (النَّكَات): جَمْع النُّكْتَة، وَهِي المَسْقَلة العِلْميَّة اللَّطِيْفةُ الَّتِي أَخْرِجَتْ بِدقَّةِ نَظرٍ =

وَالْمَرْجُوُّ مِنْ لُطْف الله -الَّذِيْ لا إِنْتِهَاء لَهُ-: أَنْ يَّفْتَح لِطَلَبَة العِلْم بِمُجَرَّد فَهُم هَغَانِي كِتَاب الله، بِحَيْث لَوْ صَرَفُوا عُمُرَهُمْ فَهُم هَغَانِي كِتَاب الله، بِحَيْث لَوْ صَرَفُوا عُمُرَهُمْ فَيْ مُطَالَعَة القَفَاسِيْر، وَالْقِرَاءَةِ عَلَى المُفَسِّرِيْن -عَلى أَنَّهُمْ أَقَلَ قَلِيْلٍ فِي هٰذَا الزَّمَان - في مُطَالَعَة التَّفَاسِيْر، وَالْقِرَاءَةِ عَلَى المُفَسِّرِيْن -عَلى أَنَّهُمْ أَقَلَ قَلِيْلٍ فِي هٰذَا الزَّمَان - لَمْ تَتَحَصَّل لَهُمْ هٰذِهِ الْفَوَائِد (١) بِهٰذَا الضَّبْط وَالرَّبْط.

وَسَمَّيْتُهَا بِ"الفَوْزُ الكَبِيْرُ فِيْ أَصُوْلِ التَّفْسِيْرِ"، وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِالله، عَلَيْهِ تَوَكَّلْت؛ وَهُوَ حَسْبِيْ، وَنِعْمَ الوَكِيْلُ.

وَمَقَاصِد هٰذِه الرِّسَالة مُنحَصِرة فِي خَمْسَة أَبْوَاب:

البَابُ الأُولِ: فِي بَيَانِ العُلُومِ الخَمْسَةِ، التِيْ يَدُلَّ عَلَيهَا القُرْآنِ العَظِيْمِ نَصَّا، وَكُأْنَ نُرُولَ القُرْآنِ بِالأَصَالَة كَانِ لِهٰذَا الغَرَضِ.

البَابُ الثَّانِي: فِيْ بَيَان وُجُوه الخَفَاء فِي مَعَانِي نَظْمِ القُرْآن بِالنِّسْبَة إِلَى أَهْل هٰذَا العَصْر، وَإِزَالَةِ ذٰلِكَ الخَفَاء بِأُوضَحِ بَيَان.

البَابُ الثَّالِث: فِيْ بَيَان لَطَائِف نَظْم القُرْآن، وشَرْح أَسْلُوْبه البَدِيْع بِقَدْر الطَّاقَة وَالإِمْكَان.

البَابُ الرَّابِعِ: فِي بَيَان فُنُوْنِ التَّفْسِيْرِ (٢)، وَتَوْضِيْح الاخْتِلَاف الوَاقِع فِي

<sup>=</sup> وَإِمْعَانِ فِكْرِ ؛ وَالمُرَادُ بِهَا هُنَا: الفَوَائدُ النَّافِعَة. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>٨) قَوْله: (فِيْ رِسَالَة مُخْتَصَرَة): إغلَمْ! أنَّ الإمّام كَثِيرًا مَّا يَذْكُر النِّكَاتِ الَّتِي تتَعَلَّق بِالمنَاهِج وَمَا تتَعَلَّق بِالفَوَاعِد، فَحَرَصْنَا أَنْ نُصَرِّح -مَهْما قدِّر لَنَا- القَوَاعِد وَالْمَنَاهِج المُتَعَلِّقة بها. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (لهذه القوائد إلخ): وَالَّذِيْ ظَهَر عِنْدِي بَعْد مُرَاجَعَة الْكُتُب المُصَنَّفة فِي لهذَا الفنِّ: أَنَّ الإِمَام -قُدِّس سِرّه- قَدْ سَلَك فِي لهذَا الكِتَاب مَسْلَك المُلاَحَظَات وَالفَوائِد؛ وَرَمَز فِي ضِنْ بَعْض الفَوَائِد إلى مَباحِث طَوِيْلةٍ وَقُواعِدَ أُنِيقَةٍ لَايسْهُل فَهمُهَا إِلَّا بِالبَحْث عَنْها؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أُقيِّدهَا بِالقَوَاعِد الفَوَائِد إلى مَباحِث طَويْلةٍ وَقُواعِدَ أُنِيقَةٍ لَايسْهُل فَهمُهَا إِلَّا بِالبَحْث عَنْها؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أُقيِّدهَا بِالقَوَاعِد وَأَفْصِلهَا مَعَ البَسْط فِي المَبَاحِث وَالمَنَاهِج -مَهما قُدِّر فِيْ- مُستَعينًا بِعَوْن اللهِ الكَبير بِأَنْ يُسَهِّل لَتَا وَالْمَنْوَةِ لَا يَسَالِهُ لَنَا اللهُ الكَبير بِأَنْ يُسَهِّل لَتَا اللهُ وَالْمَنَاهِج اللهِ المُورِد اللهِ الكَبير بِأَنْ يُسَهِّل لَتَا اللهُ وَالكَبير بِأَنْ يُسَهِّل لَتَا

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (فُنوْن التَّفسِيْر): لهكَذَا فِي النُّسْخة الفَارسِيّة، وَهُو الأَوْجَه؛ لأنَّ الإمَام قَدْ ذكرَ فِي =

تَفَاسِيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنِ.

البَابُ الخَامِس: فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ صَالِحَة (١) مِنْ شَرْح غَرِيْبِ القُرْآن، وَأَسْبَابِ النُّرُول الَّذِيْ يَجِب حِفْظهَا عَلَى المُفَسِّر؛ وَيَمتَنِع وَيَحْرُم الحَوْض فِيْ كِتَاب الله بِدُوْنِهَا(٢).

هٰذَا البّاب مَايَتعلّق بِفُنوْن التّفسير مِنَ الحُديث وَالفِقْه وَالنّحْو وَالبّيَان وَغَيْرِهَا؛ وَعَرّب المُعَرّب المُعَرّب المُعَرّب المُعَرّب مَعَ أَنّه لَمْ يبْحَث المُصنّف العَلاَم بِمَا هُوَ يتَعلّق بِالمَناهِج.
 العَلام بِقَوْله: "فِي بَيَان مَناهِج التّفسير"، مَعَ أَنّه لَمْ يبْحَث المُصنّف العَلاَم بِمَا هُوَ يتَعلّق بِالمَناهِج.
 (عُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (جُمْلَةٍ صَالِحة): أي: مقداراً كافيا. (المعرّب)

<sup>(</sup>٢/ ١) قَوْله: (فِيْ كِتَابِ الله بِدُوْنهَا): أَسْقطَ النَّاشرُوْن لِلفَوْزِ الكَبيْرِ البَابَ الخَامسَ مِنْه لِعَدم شُمُوْلِه فِي الدَّرْسِ. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢/٢) قَوْله: (فِي كِتَابِ الله بِدُونهَا): وَمَا زَالَ النَّاشِرُوْن يَسْقَطُوْن لهذَا البَابِ وَيَرْغَبُون عَنْه لِعَدَم دُخُوْلِهِ فِي المُقَرِّرِ الدِّرَاسِيِّ؛ فَنَتَحَرَّصُ أَنْ تَعُمَّ فَوائِد شَيْخنَا، وَنُمَتِّعَ الطَّلَبَةَ بِعُلُوْم إمّامِنا؛ ونَرْجُو أَنْ نَقُوْم بطَبْعِه مِن [دَارة الصِّدِّيْق". (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

# البَابُ الأوّل

# البَابُ الأوَّل

# في بَيَان العُلُوم (١) الخَمسَة الَّتِي يَدُلَّ عَلَيهَا القُرْآن العَظِيْم نَصًّا لِيُعْلَمُ أَنَّ مَعَاني القُرْآن المَنصُوصَة (١) لا تخْرجُ عَنْ خَمسَة عُلُوم (٣):

(١) قَوْله: (بَيَان العُلُوم): أمَّا العُلوم التي يَحتَاج إلَيْها المفسِّر، ولا بدَّ للمُفسِّر مِنْها، هي: ١- عِلمُ اللَّغة، ٢- عِلمُ اللَّغة، ٢- عِلمُ التَّخو، ٣- عِلمُ التَّعربيَة عِلمُ التَّعربيَّة.

١- عِلْمُ القِراءة، ٢- عِلْمُ أَصُول الدِّين، ٣- عِلْمُ أَصُول الفِقْه، ٤- عِلْمُ الفِقْه، ٥- عِلْمُ أَسْباب التُّزُول، ٢- عِلْمُ النَّاسِخ والمنْسُوخ، ٧- علمُ الأَحَادِيْث المبَيِّنة لتَفْسِير المُجْمَل والمُنهم، ٨- عِلْمُ المَّوْهَبة مِن العُلُوم الشَّرْعيَّة.

قَالَ المُفسِّر البَيْضاوِي فِي المُقدَّمة: لا يَلِيْق لتَعاطِيْه والتَّصَدِّي للتَّكُلُم فِيْه إلاَّ مَن بَرَع فِي العُلوم الدِّيْنيَّة كلِّها: أُصُولِهَا وفُرُوْعِها، وفَاقَ فِي الصِّناعات العَربيّة والفُنُون الأَدَبِيَّة بأَنْواعِها.

(نفحات العبير ملخصا)

(٢) قَوْله: (المَنْصُوْصَة): قَيَّدها بالمَنْصُوْصة لأنَّ: جَمِيْع العُلُوْم -ممَّا يحتَاج إلَيْها مِن ضَرُورات الدِّيْن مَوْجُودة- فِي القُرآن؛ ولِحَيِنْ تَقاصَر عَنْها أَفْهَام الرِّجَال؛ قَالَ الإِمَام سِراج الدِّين الأوْشِي فِي بَدْء الأَمَالي:

جَمِيْعُ العِلْمِ فِي القُرْآنِ، لُحِنْ \* تَقَاصَرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالُ (٣) قَوْله: (خَمسَة عُلُوم): اعْلَم! أَنْ لَفْظ "عُلُوم القُرْآن" يَظْلَق عَلَى مَعْنيَيْن: المَعْنى الإِضَافِي بِحَسب إِضَافَة لَفْظ "عُلُوم" إِلَى لَفْظ "القُرْآن"؛ وَالطَّانِي المَعْنى المَوْضوْعِي بِحَسَب البَحْث فِي الْقُرْآن.

أمًّا عُلُوْم القُرْآن بِالمَعْنى الإضافي، فَهُو: الفَن المُدوّن فِي مَوضُوْع مُتَكَامِل، وَيشمَل ذَلِك: عِلْم التَّفسِيْر وَعِلْم القِرَاءات، وَعلْم الرَّسْم العُثْمَاني، وَعِلْم غَرِيْب الأَلْفَاظ، وَعِلْم الإغْجَاز، وَعِلْم النَّاسِخ وَالمَنْسُوْخ، وَعِلْم المُحْكَم وَالمُتشَابه، وَعِلْم الإغْرَاب، وَعِلْم المَجَاز، وَعِلْم الأَمْثَال وَغَيْر ذَلِك مِن العُلُوم الكَثِيْرَة الَّتِي تَوسَع العُلَماءُ فِي بَحْثَهَا.

وَأُمَّا عُلُوْمِ القُرْآنِ بِالمَعْنَى المَوْضُوعِي، فَقَالَ ابْنِ العَرَبِي: إِنَّ عُلُوْمِ القُرْآنِ خَمْسُوْن وَأَرْبَعِ مِأَهُ وَسَبْعَة آلَاف وَسَبِعُوْن أَلْف عِلْم، عَلَى عَدَد كَلِم القُرْآن؛ وَهٰذِه العُلُوْم عَلَى كَثْرَتْهَا وَتَعَدّدهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ فَلائَة أَقْسَام: تَوْحَبْد وَتَذْكِيْرِ وَأَحْكَام. (رَوح القدير)

قَالتَّوجِيد يَدْخُلُ فِيْهُ: مَعرفَة الإيْمَان بِالله تَعَالى، وَأَسْمَاتُه وَصِفَاتُه وَأَفْعَالُه، وَاليَوْم الآخِر، =

١- عِلْم الأَحْكَام (١): وَهِيَ الوَاجِب (٢) وَالمَنْدُوْب (٣) وَالمُبَاحِ وَالمَكرُوْه وَالْحَرَام؛ سَوَاء كَانَت مِن قِسْم العِبَادَات، أَوْمِنْ قِسْم المُعَامَلات (١)، أَوْمِنْ تَدبِيْر المَنْزِل (٥)،

= وَالْكِتَابِ، وَالنَّبِيِّيْنِ، وَالْقَدَرِ، وَالْمَلْنُكَة؛ وَالتَّذْكِيْرِ يَدْخُلُ فِيْه: الْوَعْد وَالوَعَيْد -أي: الجُنّة وَالنَّارِ-، وَالنَّرْغِيْبِ وَالنَّرْغِيْبِ وَالنَّالِيْف كُلُها مِنَ الأَمْرِ وَالنَّامِنِ؛ وَالأَحْكَامِ يَدْخُلُ فِيْها: التَّكَالِيْف كُلُها مِنَ الأَمْرِ وَالنَّهْي، وَاللَّهْي، وَالاَبْخَام، وَالنَّفْع وَالضَّرَر، إلى غَيْر ذَٰلِكَ. (أصول وقواعد: ٣٩)

(١) قَوْله: (عِلْم الأَخْكَام): عِلْمُ الْأَخْكَام الشَّرْعِيَّة العَمَليَّة: هُوَ عِلْم يَبْحَث عَن الْأَخْكَام الْوَارِدَة فِي كَلام الله تَعَالى مِن الْحَكَل وَالْحَرَام، وَالْفَرَائِض وَالْواجِبَات، وَالْمَندُوبَات وَالْمَكْروْهَات، سَوَاء كَانَتْ مِنْ قَلْم الله تَعَالى مِن الْحَكُروْهَات، سَوَاء كَانَتْ مِنْ قِسمِ العِبَادَات أو الْمُعَامَلَات أوْ مِنْ تَدبِيْر الْمَنْزِل أو السِّياسَة الْمَدَنيَّة؛ وَهٰذَا الْعِلْم فِي الْحَقيْقة أَسَاسُ الشَّريْعَة الَّذِيْ يَبْتَنى عَلَيْه الْفَلاح وَالتَّجَاة.

الملحوظة: أمَّا الآيَات المُصرَّحة بِالأَحْكَام فَهِيَ خَمْس مِأَة، كُمَا فِي التَّفسِيرَات الأَحْمدِيَّة؛ وَأَمَّا الآيَات الَّيْ تَسْتَنْبُطُ مِنْهَا الأَحْكَام بِإِشَارَات لَطَيْفَة فَغَيْر مَحَصُوْرَة؛ وَمُعَظَم آي القُرْآن لا تَخْلُو عَنْ أَحْكَام الآيَات الَّيْ تَسْتَنْبُطُ مِنْهَا الأَحْكَام بِإِشَارَات لَطيْفَة فَغَيْر مَحَصُوْرَة؛ وَمُعَظَم آي القُرْآن لا تَخْلُو عَنْ أَحْكام مُشتَملة عَلى آدَاب حَسنة وَأَخْلَاق جَميْلة؛ وَلِذَا قَالَ الإمَام عِزْ الدِيْن بْن عَبْد السَّلَام: مُعظم آي القُرْآن لا تَخلُو عَنْ أَحْكام مُشتَملة عَلى آدَاب حَسنة وَأَخْلَاق جَميْلة. (نفحات، رَوح القدير)

- (٢) قوله: (الوَاجِب): كَقَوْله تَعَالى فِي العِبَادَات: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة ]، وَفِي المُعَامَلَات: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقْتِهِنَّ فِحُلَةً ﴾ [النساء ]، وَفِي تَدبِيْر المَنْزِل: ﴿ قُوَاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم ]، وَفِي السِّيَاسَة المَدَنِيَّة: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم ]، وَفِي السِّيَاسَة المَدَنِيَّة: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة ]. (الفوز العظيم: ١١)
- (٣) قَوْله: (المَنْدُوب): مِثَال المَندُوب: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور]؛ ومِثال المَبْاح: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة]؛ ومِثال المكْرُون: ﴿ إِنَّاتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاةً إِن تُبْدَ لَكُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة] ، وَقَال العُلمَاء فِي قَوْله ﴿ لَاتَسْتَلُوا ﴾ : إنَّه لِلكرَاهة، وَلَيْس لِن تُبْدَ لَكُمْ فَسُوْتُمْ ﴾ [المائدة] ، فقال العُلمَاء فِي قَوْله ﴿ لَاتَسْتَلُوا ﴾ : إنَّه لِلكرَاهة، وَلَيْس لِلتَّحرِيْم بِسَبَب القَرِيْنَة الصَّارِقَة الَّتِي وَرَدت فِي آخِر الآية، وَهِيَ: ﴿ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْانُ لَلْقُرَانُ لَلْقُرَانُ الْعُرَامُ وَهِيَ الْمَائِدة ﴾ ومِثالُ الحَرام: ﴿ حُرِمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَاللَّهُ وَلَامًا وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِثَالُ الحَرَامِ الْمَائِدَة ﴾ [المائدة ۞] (الفوز العظيم بزيادة)
- (1) قوله: (المُعَامَلات): المعاملات: مسائل باحثة عن كيفيّة إقامة المُعادَلات، والمُعاوَنات، والمُعاوَنات، والاكتِسَابات فيما بين النّاس. (فنِ معاملات: ووعلم بجس سُن ق يا فتتدن يني شرى زندگ سُن بادايا شياء تعاون با بمى اور ذرائع معاش كود جود سُن لا ني كصورتول سے بحث كى جاتى ہے ) ـ (المعرّب)
- (ه/ ١) قَوْله: (تَدْبِيْر المَنْزِل): علمُ تدبيرِ المَنْزِل: حكمةُ باحثةُ عن كَيفيَّة حفظِ الرَّبط الوَاقِع بَيْن أهلِ المَنْزِل. (وَنِ تديرِ منزل: وهم م جور تي يا فتتدن مِن فانداني تعلقات كيَّبداشت عبيث كرتا م) ـ (المعرِّب) =

أَوْمِنَ السِّيَاسَة المَدَنِيَّة (١)؛ وَتَفْصِيْل هٰذَا العِلْم مَنوْطٌ (٢) بِذِمَّة الفَقِيْه.

٦- عِلْم الجَدَل (٣): وَهُوَ المُحَاجَّة مَعَ الفِرَق الأرْبَع الضَّالَّة مِنَ: اليَهُوْد وَالنَّصَارى وَالمُشْرِكِيْن وَالمُنَافِقِيْن؛ وَتِبْيَان هٰذَا العِلْم مَنُوْط بِذِمَّة المُتَكِيِّم.

٣- عِلْم التَّذْكِيْرِ بِآلاء الله(١): وَهُوَ بَيَان خَلْق السَّمْوَات وَالأَرْض، وَإِلْهَام

(٥/ ٢) قَوْله: (تَدْبِيْر المَنْزِل): وَأُركَانه: الوَالدَان، وَالزَّوْجَان، وَالأُوْلَاد، وَالحُدَّام، وَالأُمْوَال عَلىٰ قَوْل أُرَسُطُو، وَمِثَاله: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان۞]، ﴿ فَلَاتَقُل لَّهُمَا أُفِ ﴾ [بني إسرائيل۞]؛ وَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء۞]. (الفوز العظيم)

(١/١) قوله: (السِّيَاسَة المَدَنِيَّة): علمُ السِيَاسَة المَدَنِيَّة: حِكْمَةً بَاحِثةً عن كيفيةِ حِفظ الرَّيْط الوَاقِع بَيْن أَهْلِ المَدِيْنَة. (سياسة المدين لِعنى انظام مملكت، يدوه فن عبس من كى ايك شريا ايك ملك كاوگول كورميان ربط وتعلق كو محفوظ ركت كطريقول سے بحث كى جاتى عبى)؛ والمرادُ من المَدَنِيَّة: جماعةً مُتقاربةً تجري بينهم المعاملات، ويكونون أهلَ منازلَ شتى. (المعرّب)

ومِثَاله: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا إلخ﴾ [المائدة۞]، وقَوْله تَعَالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ﴾ [البقرة۞]. (الفوز العظيم)

- (٢) قَوْله: (مَنُوط): المعلَّق؛ يقال: هٰذَا منوطٌ به، أي: معلَّقُ به. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (عِلْم الجَدَل): عِلْم الجُدَل والمُخاصَمة: هُوَ عِلْم بَاحِث عَنْ طُرُق إِيْرَاد الْبَرَاهِيْن وَالْأَدِلَة بِمُقابَلَة الْحُصَم؛ وَالجُدَل عِند مَناطِقَة المُسلِميْن: قِيَاس مُؤلَّف مِن مَشهُورَات أَوْ مُسَلَّمَات.

وَالْمُرَاد بِالْجَدَل فِي الْقُرْآن: هِيَ الْمُحَاجَة الْوَاقِعَة مَعَ الْفِرَق الْأَرْبَعِ الضَّالَة الْمُضِلَّة لإظهار حقِيَّة، وَإِقَامَةِ البُرْهَان عَلى صِحَّتِهِ، حَيْث يذكر سُبْحَانه وَتَعَالى عَقَائدهُم البَاطلَة، وَأَعْمالهُمْ الشَّنيْقة، وَإِقَامَةِ البُرْهَانِيَّة مِنَ النَّقلِيَّات، وَالْعَقلِيَّات مِن الْبرْهَانِيَّات وَالْعَقلِيَّات، وَالْعَقلِيَّات مِن الْبرْهَانِيَّات وَالْعَقلِيَّات، وَالْعَقلِيَّات، وَالْعَقلِيَّات مِن الْبرْهَانِيَّة وَالْخَطَابِيَّات. (فصول، رَوح القدير)

(١/١) قَوْله: (عِلْم القَذْكِيْر): ذَكَّره الشيءَ وَبِالشَّيْء: جعله يَذكُرُه، وَذَكَّر القَوْمَ: وَعَظَّهُم. (المعرِّب)

(١/١) قَوْله: (عِلْم التَّذْكِيْرِ بِاللَاء الله): هُوَ عِلْم يذْكُرُ فِيْه مِنْ آلَاء الله الشَّاملَة وَنَعمَائه الكَاملَة عَلى خَلْقه وَعِبَاده، وَمِنْ عَجَائب قُدْرَته وَبَدَائِع صَنعَته، كَخَلْق السَّمْوَات وَالأَرْض وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَينَهُما، وَاخْتِلاف اللَّيْل وَالنَّهَار، وَإِنْزَال المَطَر إِلى غَيْر ذٰلِكَ مِمَّا يَقْصُر النَّاسُ عَنْ إِحْصَائِهَا، حَتَى قَالَ الله تَعَالى: ﴿ وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [ابراهيم ].

 العِبَاد مَا يَخْتَاجُون إِلَيْهِ، وَبَيَان صِفَات الله الكَامِلَة.

٤- عِلْم التَّذْكِيْر بِأَيَّام الله (١): وَهُوَ بَيَان الوَقَائِع الَّتِيْ أَحْدَثَهَا الله سُبْحَانَه وَتَعَال مِنْ قَبِيْل: تَنْعِيْم المُطِيْعِيْن، وَتَعْذِيْب المُجْرِمِيْن.

٥- عِلْم التَّذْكِيْر بِالمَوْت وَمَا بَعْدَه (١): مِنَ: الحَشْر وَالنَّشْر، وَالحِسَاب وَالمِيْزَان، وَالجَنَّة وَالنَّار.

وَتَفْصِيْل هٰذِه العُلُوْم الثَّلاثَة، وَذِكْر الأَحَادِيْث وَالآثَار المُتَعَلِّقَة بِهَا يَرْجِع إِلَى الوَاعِظ وَالمُذَكِّرِ.

# [أَسْلُوْبِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ فِيْ عَرْضِ العُلُوْمِ الْخَمْسَة]

وَإِنَّمَا وَقَعَ بَيَان هٰذِه العُلُوْم عَلَىٰ أَسْلُوْب العَرَب الأُوَّلِيْن (٣)؛ لا عَلَىٰ مِنْهَاج

= ظُلُمَنتِ ثَلَثَيُّ ﴾ [الزمر ]، فَأَثْبَت عُلمَاء الطِّبِ الجديْد: أَنَّ الجَنِيْن مُحَاظٌ بثَلاثَة أَغْشِيّة؛ وكَذٰلِك قُولُه تَعَالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْتَقِيّانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَحٌ لَا يَبْغِيّانِ ۞ ﴾ [الرحمٰن] وَهٰذَا عِنْد مُلتَقِي البَحْر الأَخْمَر، ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [النحل] (نفحات: ١٥) وَالمَقصُود مِنْ هٰذَا العِلْم: مَعرفَة الله، وَالعُبودِيّة لِله، وَالإِيْمَان بِهِ وَالإِطَاعَة لَهُ.

- (١) قَوْله: (بِأَيَّام الله): أَيَامُ الله: نِعَمُهُ ونِقَمُهُ، كقِصصِ الأنبياءِ وأقوامِهم؛ وأيَّامُ العرب: حروبُهم وَمَلَاحُمُهمْ، كَيَوْم ذِي قَارٍ، وَيَومِ الفِجارِ. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (عِلْم التَّذْكِيْر بِالمَوْت وَمَا بَعْدَه): هُوَ عِلْم يُبحَث فِيْه عَنْ أَمُوْر الآخِرَة مِنَ: المَوْت وَأَخْوَال البَرزَخ وَالبَعْث بَعْد المَوْت وَالحَشْر وَالخِسَاب وَالجَرَّاء وَالجَنَّة وَمَا أَعد فِيْها مِنَ التَّعيْم وَالنَّار وَمَا أُعد فِيْها مِنَ العَدْاب.
- (٣) قَوْله: (أَسْلُوب الْعَرَب الْأَوَّلِيْن): وفِيْه إِشَارةً إلى قاعِدة: "تُحْمَلُ نُصُوْصُ الْكِتَابِ عَلى مَعْهُوْدِ الْأَمِّيِّيْنَ فِي الْجِيَطَابِ"[٣٦]؛ لأنَّ الله تعالى أنزل القُرآن بلُغَة العَرَب، وأنّه جَارٍ فِي أَلفَاظِه ومَعَانيْه وأَسَالِيْهِه عَلى لسَان العَرَب، قَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَكُهُ قُرْءَنَا عَرَبيًا﴾ [الزخرف۞].

فإذَا تأمّلتَ الخِطابَاتِ المُتَعلِّقة بعُمُوْم المكلَّفِيْن تَجِدُها سَهْلة واضِحَة، لاغُمُوْضَ فِيْها؛ فالله تعَالى حِيْنَما ذَكر دَلائلَ التَّوْحيد لَفَتَ الأَنْظارَ إلى أَمُوْرٍ يعْرِفُها الجِمِيْع، كالسَّمَاء والأَرْض، والجِبَال والسَّحَابِ والتَّبَات؛ وكذَلك فيْما أُخْبَر بهِ مِن نعِيْم الجِنّة، فإنَّه ذَكر أَصْنَافا مَعهُوْدة لدَيْهم في الدُّنيا، كَقَوْله تعَالى: =

العُلَمَاء المُتَأْخِرِيْن، فَلَمْ يَلْتَزِمْ سُبْحَانَه وَتَعَالىٰ فِي آيَات الأَحْكَام إِخْتِصَارا يَخْتَارُهُ "أَهْل المُتُوْن"؛ وَلاتَنْقِيْحَ القَوَاعِد مِنْ قُيُوْد غَيْر ضُروْرِيّة، كَمَا هُوَ صِنَاعَة "الأصُوْلِيِّيْنَ".

وَاخْتَارَ سُبْحَانَه وَتَعَالَى فِيْ آيَات المُخَاصَمَة إِلْزَام الحَصْم بِالمَشْهُوْرَات المُسَلَّمَةِ (الْرَاهِيْن (اللهُ عَلَى طَرِيْقَة "المَنْطِقِيِّيْن"؛ المُسَلَّمَةِ (المُطَوِيَّةِ اللهُ المُنَاسَبَة فِي الانْتِقَال مِنْ مَوْضُوْع إِلَى مَوْضُوع (اللهُ عَمَا لَكُمُ يُرَاع سُبْحَانَه وَتَعَالَى المُنَاسَبَة فِي الانْتِقَال مِنْ مَوْضُوع إِلَى مَوْضُوع (اللهُ عَمَا

= ﴿ وَأَصْحَلَبُ ٱلْمَيِينِ مَا أَصْحَلَبُ ٱلْمَيِينِ ۞ فِي سِدْرِ تَخْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِ مَّمْدُودٍ ۞ ﴾ [الواقعة]؛ ولهكذا في المواضع الأخرى مِن القُرآن حَيثُ ذكر الماء، واللَّبَن، والحَمْر، والعَسَل، والتَّخِيل، والأعْناب؛ ولمْ يَذكُرْ مَا لاعَهْدَ لهمْ بهِ، كاللَّوْز، والجُوْز، والكُمَّثْرى والتُّفَّاح ونحو ذلك مِمَّا يُزْرع في غَير بلادِ العرَب. (قواعد:٢١٧)

(١/١) قَوْله: (المَشْهُوْرَات المُسَلَّمَةِ): أي: المُسَلَّمَةِ عندَ عَوَامِّهم وَخَوَاصِّهم. (المعرِّب)

(١/ ٢) قَوْله: (المَشْهُوْرَات المُسَلَّمَةِ): هِيَ القَضَايا الَّتِي مَشْهُورَة عِنْد جَمَيْع النَّاس أَوْ أَكْثَر النَّاس أَوْ عِنْد طَاثْفَة تَخْصُوْصَة، نَخُو: "العَدْل حَسَن" وَ "الظَّلْم قَبَيْح" مُسلَّمٌ عِنْد جَمَيْع النَّاس، وَ "الإله وَاحِد" مَشْهُوْر عِنْد أَكْثَر النَّاس؛ وَ "الفَاعِل مَرفوع" عِنْد طَاثفَة تَخْصُوْصَة.

مِثَالَ الْجَدَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ﴾ [المائدة۞]، وَفِيْهُ تَردِيْد دَعُوى الْيَهُوْد وَالنَّصارٰى الذِيْن يَدَّعُوْن: ﴿ غَنُ أَبْنَنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّنَوُهُ ﴾ [المائدة۞]، وفيهِ ردُّ بِحَسبِ قَضيَّة مَشهُوْرة، وَهُوَ: "تَعذِيبُ الأوْلاد وَالأَحِبَّاء تَمنُوع". (الفوز العظيم)

(١/ ١) قَوْله: (وَالحَطَابِيَّات النَّافِعَة): الحَطَابَة: قياسٌ مُولَّفٌ من المظنوناتِ أو المقبولاتِ والحَطَابَة بفتح الحَاء مصدر. (المعرِّب) كَفَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَإِن يَسْلَبُهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئًا لَايَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ﴾ [الحج ]، معَ أنَّ المَعقُولَ: أنَّ عبادة العاجِز حَماقة تَخْضة؛ وكقوله تَعَالى: ﴿ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة] في جوابِ قولهم: ﴿ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ (الفوز العظيم)

(٣) قَوْله: (لاتَنْقِيْح البَرَاهِيْن): وَالبرهانُ: قِياسٌ مؤلَّفٌ من الْيَقِيْنيَّاتِ، سَواءٌ كانتْ بَدِيهيَّاتٍ أَوْ نَظَرِيًّاتٍ مُنْتهيةً إِلَى البَديْهِيَّاتِ. (المعرَّب)

كَفَوْلُه تَعَالَى: ﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح ] (وَهُوَ صُغرَى القِيَاس)، وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَر: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء ] (وَهُوَ كُبرَى القِيَاس)؛ فَتَبَتَ بِالقَضِيَّتِين: "وَمَا أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَا لَيُطَاعَ بِإِذِنِ اللهُ". (الفوز العظيم)

يُرَاعِيْهَا الأَدَبَاء المُتَأْخِرُوْن؛ بَلْ نَشَرَ كُلَّ مَا أُهَمّ إِلْقَاوُه (') عَلَى الْعِبَاد، سَوَاء كَانَ مُقَدَّمًا أَوْ مُؤخَّرا ('').

# الكلامُ على قِسْمَيْ أَسْبَابِ النُّؤُول:

وَقَدْ رَبَط عَامّة المُفَسِّرِيْن كُلَّ آيَةٍ مِنْ آيَات الجَدَل وَالأَحْكَام بِقِصَّة، وَيَظُنُّون: أَنَّ تِلْك القِصَّة هِيَ سَبَب نُزُولِهَا(٣).

الأسباب العامّة (١) لِنُزُولِ القُرْآن:

وَالْحَقُّ أَنَّ القَصْد الأصْلِيِّ مِنْ نُزُول القُرْآن: هُوَ تَهْذِيْب التَّفُوس البَشَرِيَّة،

- (٤) قَوْله: (مَوْضُوع إِلَىٰ مَوْضُوع): وفِينه قاعِدة: "جَمِيْعُ ظَوَاهِرِ نُصُوْسِ القُرْآنِ مَفْهُوْمَةً لَدَى النُخَاطَبِيْنَ" [قواعد: ١٦٢].
  - (١) قَوْله: (مَا أَهَمّ إِلْقَاؤِه): أَهمَّ الأَمرُ فُلائًا: أَثَارِ اهتمامَه. (المعرّب)
- (٢) قَوْله: (مُقَدَّمًا أَوْ مُوْخَّرا): وفِيه قاعِدة: "الآيَتَانِ أَوِ الْجُمْلَتَانِ المُتَجَاوِرَتَانِ إِمَّا: أَنْ يَظْهَرَ الارْتِبَاطُ بَيْنَهُمَا، أَوْ لا؛ فَالنَّانِي: إمَّا: أَنْ تَكُوْنَ إِحْدَاهُمَا مَعْطُوْفَةً عَلَى الأَخْرَى -وَعِنْدَيْدٍ لابُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْطُوْفَةً؛ فَلابُدَّ مِنْ دِعَامَةٍ تُوْذِنُ بِاتِّصَالِ الْكَلامِ" [١٨٧]؛ وسَيأتي الكلامُ عَلَيْه فِي البابِ القَالَث فِي لَطائِف نَظم القُرآن. (رَوح القدير)
- (٣) قَوْله: (سَبَب نُزُولهَا): وفِيه قاعِدتان: "القَوْلُ فِي الْأَسْبَابِ مَوْقُوفٌ عَلَى التَّقْلِ وَالسَّمَاعِ" [القاعدة: ١]. (قواعد التفسير)
- (٤) قَوْلِه: (الأَسْبَابِ العَامَّة): وَاعْلَمْ! أَنَّ آيَات الْقُرْآن بِحَسَبِ أَسْبَابِ النُّرُول عَلى قِسْمَيْن: السَّبَبُ الْقَامَ، وَالسَّبَبُ الْخَاصُ.

١-السَّبَب الْعَامِّ: وَهُوَ قِسْم نَزَل ابْتِدَاء، لَاعَلَاقَةَ لَه بِسَبَب خَاصٌّ، كَسُوال أَوْ حَادِثَة.

١- السَّبَب الحَّاصُ: وَهُوَ قِسْمُ نَزَل عَقِب حَادِثَةِ وَقَعَتْ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ اللهِ أَوْ سُوْالٍ وُجَّة إِلَيْه وَ فَعَتْ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ اللهِ أَوْ سُوْالٍ وُجَّة إِلَيْه وَ فَعَت الْإِشَارَة وَالتَّعرِيْض فِي الآيَات إِلَى تِلْك الْحَادِثَة، وَبَعْرِض لِلسَّامِع الانْتِظَار، وَلا يَرُول ذٰلِكَ إِلا بِبَسْط الْقِصَّة؛ فَلَزِم لَهَا مَعْرفة سَبَب النُّرُول؛ وَهٰذَا هُوَ الْمُرَاد مِنْ قَوْلِهِمْ: "نَزَلَتْ فِيْ كَذَا" عِنْد المُتأخِرِيْن. (رَوح القدير)

الملحوظة: واعْلم! أنَّ النَّبِيﷺ حِيْن يُسْأَل عَن الشَّيْء، فَيتَوقَّف عَنِ الجَوَابِ أَحْيَانا حَتى يُنزَل عَلَيْه الوَحِيُّ، أَوْ يَخْفي عَلَيْه الأَمْرُ الوَاقِع فَينْزِل الوَحِيُّ مُبيِّنا لَهُ؛

فَمثَال الأوَّل قَوْله تَعَالى: ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوخُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ =

وَدَمْغُ العَقَائِد البَاطِلَة، وَنَفْيُ الأَعْمَال الفَاسِدَة؛ فَوُجُوْد العَقَائِد البَاطِلَة فِي خَوَاطِر المُكلَّفِيْن سَبَبُ لِنُزُوْل "آيَات الجَدَل"، وَوُجُوْد الأَعْمَال الفَاسِدة وَشُيُوعُ المَظَالِم فِيْمَا بَيْنَهُمْ سَبَبُ لِنُزُوْل "آيَات الأَحْكَام"، وَعَدَم تَيَقُظِهِم وَتَنَبُّهِهِمْ بِغَيْر ذِكْر آلاءِ الله وَأَيَّام الله وَوقَائِع المَوْتِ وَمَا بَعْدَه سَبَبُ لِنُزُوْل "آيَات التَّذْكِيْر"().

وَأُمَّا الْأَسْبَابِ الْحَاصَّةِ وَالقِصَصِ الْجُزْئِيَّةِ الَّتِيْ تَجَشَّمَ المُفَسِّرُوْن بَيَانَهَا، فَلَيْسَ لَهَا مَدْخَلُ (١) فِي ذَٰلِكَ يُعْتَدُّ بِه، إِلاَّ فِي بَعْضِ الآيَاتِ الكَرِيْمَة، حَيْثُ وَقَعَتِ

= إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَلِيسَرَاءَ } فَفِي صَحَيْحِ البُخَارِي عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسعُوْد: أَنَّ رَجُلا مِنَ اليَهُوْدِ قَالَ: "يَا أَبَا القَاسِمِ مَا الرُّوْحِ ؟ فَسَكَت عَنْهُ النَّيُّ ﴿ فَعَلِمْتُ أَنَّه يُوْحِىٰ إِلَيْه، فَقُمْت مَقَامِي ؟ فَلَمَّا نَزَل الوَحْي، قَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن الرُّوجِ ﴾ الآية". [٧٤٦٢ ، ٤٧٢١]

- (۱) قَوْله: (آيَات التَّذْكِيْر): وَهَذَا غَالِب آيَات القُرْآن حَيْث خَاطبَ القُرْآن النَّاسَ كُلهُمْ، وَعرضَ عَليْهم مَعالِم الحَق وَأَسْبَاب الصَّلَاح فِي الدُّنْيا وَالآخِرَة، كَمَا فِي القصص وَأَخْبَار الأَمَم المَاضيَة، وَكُآيَات دَلائِل التَّوِيْد؛ فَحيْنَئذ لَا نَحتَاج إِلى أَنْ تَلتَيس لِكُلِّ آيَة سَبَبا؛ لأَنَّ أكْثَر القُرْآن لَمْ يَكُن نُرُوله وَفْقا عَلَى التَّوادِث وَالوَقائِع، أَوْ عَلَى السُّوال وَالاسْتفْسَار؛ بَلْ أَكْثَره يتَنَزّل البيّدَاء يِعقائِد الإيْمَان وَوَاجبَات الإِسْلام، وَشَرَائع الله تَعَالى فِي حَيَاة الفَرْد وَحَيَاة الجماعة. (فصول)
- (٢) قَوْله: (فَلَيْسَ لَهَا مَدْخَلُ): فعلم أنه لا يحتاج كُلُ آية إلى سببِ النُّزُول الحَاصِّ؛ وأمَّا القِصَص الجُزْئيَّة الَّتِي تَجَشَّم المُفسِّروْن بَيَانَها تَنقَسِم إلى ثَلاثَة أَنْوَاع بِحَيثُ أَنْ تَكُوْنَ:
- الحادِثَة مَوضُوعَة لاوُجُود لَهَا في الحارِج، كَقصَّة رُهْرَة في شَأْن نُزُول لهذه الآية: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَنطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَننَ ﴾ [البقرة ۞].
- الحادثة صَحيْحة وَمَربُوطة لِلآيَة، وَلْحِن فِيْ كُونهَا سَبَبا لِلنَّرُول إِشْكَالُ، كَقُوله تَعَالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحِي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة ]! قال ابن عَبَّاس فِي رِوَايَة أَبِي صَالِح: لَلّهَ لَا يَسْتَحِي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة ]! قال ابن عَبَّاس فِي رِوَايَة أَبِي صَالِح: لَمَا ضَرَب اللهُ سُبحَانَه هٰذَيْن المَثلَيْن لِلمُنافِقِيْن، يَعنِيْ قَوْله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ =

الإِشَارَةُ فِيْهَا إِلَى حَادِثَةٍ مِنَ الْحَوَادِثِ الَّتِيْ وَقَعَتْ فِيْ عَهْدِ النَّبِي ﷺ أَوْ قَبْلَهُ ا وَلا يَزُولِ مَا يَعْرِضُ لِلسَّامِعِ مِنَ التَّرَقُّبِ وَالانْتِظَارِ عِنْدَ سَمَاعِ (١) ذَلِكَ التَّعْرِيْض إِلاَّ بِبَسْطِ القِصَّة ؛ فَلَزِمَ: أَنْ نَشْرَحَ هٰذِه العُلُوم بِوَجْه لا نَحْتَاج إِلَى إِيْرَاد القِصَص الجُرْئِيَّة.

# الفَصْلُ الأوَّل ": فِيْ عِلْم الجَدَل "

قَدْ وَقَعَتِ المُخاصَمَة (١) فِي القُرْآنِ العَظيْمِ مَعَ الفِرَقِ الأَرْبَعِ الضَّالَّة:

= [البقرة ]، وَقَوْله: ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة ]، قَالُوا: "الله أَجَلُّ وَأَعْلَى مِنْ أَنْ يُضرِب الأَمْثَال"؛ فَأَنْزَل الله لهذِه الآية: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مًّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة ].

وَقَالَ الْحَسَنَ وَقَتَادَةُ: لَمَّا ذَكُر الله الذَّبَابِ وَالْعَنكُبُوْتِ فِي كِتَابِه، وَضَرَبِ لِلْمُشركِيْنَ بِهِ الْمَثَلَ ضَحِكْتِ النَّهُ الْمَثَلَ بِهِمَا؟ فَأَنْزَلَ الله لهٰذِه ضَحِكْتِ النَّهُ الْمَثَلَ بِهِمَا؟ فَأَنْزَلَ الله لهٰذِه الاَّهَةُ (اللباب، أسباب النزول للواحدي) وَالصَّحيْح مَا قَالَ ابْن عَبَّاسَ لأَنَّ فِي القَوْلَ الثَّانِي إشكالًا، وَهُوَ: أَنَّ الآيَةُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَايَشْتَحْيِيُ ﴾ مَدنِيّة، وَأَمَّا المُعارَضَة المَذكُوْرَة فِيْ قَوْلَ الحُسَن وَقَتَادَة مَعَ المُشْرِكِيْن فكَانَت فِيْ مَكَّة.

٣- الحادثة صَحيْحة وَمَربُوطة لِلآية وَثَبَت سَبَب النُّزول بِطُرق صَحيْحة، وَلَحِن لامَدْخَل لَهَا فِي تَفسِيْر الآية، كَقَوْلِه تَعَالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة ﴿ ] نَزلَت فِي يَهوْدِي مِنَ المَسْيْر الآية، كَقَوْلِه تَعَالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة ﴿ البقرة ﴿ الله لَهُ يَهوْدِي مِن المَسْدَيْنة ينْصحُ لِأَقْرِبَائِهِ المُسلِمِيْن أَنْ يَّفْبُتُوا عَلىٰ دِيْن الإِسْلَام.

المَلحُوظة: أشَارَ المُصَيِّف العَلَّام إِلَى التَّوْع القَّالِث مِنَ الحَوادِث وَالقِصص ( مُحَمَّد إِلْيَاس)

- (١) قَوْله: (عِنْد سَمَاع ذٰلِكَ التَّعْرِيْض): كَسُوْرَة الفِيْل وَآيَات الغَزَوَات، نَحْو قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَإِذَ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآمِفَتَيْنِ أَنَهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال۞] نَزَلت فِيْ غَرْوَة بَدْر. (الفوز العظيم)
- (٢) قَوْله: (الفَصْلُ الأَوَّلُ): ذكرَ الإمامُ المصنفُ في الفَصْل الأَوَّل عِلمَ الجُدَل مَع الفِرَق الأَرْبَعِ الضَّالَة، وَفِي الفَصْل القَانِي بَقيةَ العُلوْم الحَمْسةِ؛ فَبَدَأُ بِعُلوْم التَّذكِيرِ القَّلَاثةِ، ثُم ثَنَى بِمَباحثِ الأَحْكامِ؛ فَفِي الكَّلَامِ لَفُ وَنَشْر مُشوَّش، فَتَنَبَّهُ لَه. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (عِلْم الجَدَل): عِلْم بِأَصُول ترد بِهَا الشَّبُهات البَاطلة الَّتِي تَتَوَلَّد فِي التَّقُوس السِفْليَّة. (الفوز العظيم بتغيير) =

الملحوظة: قدَّمه الإمامُ عَلى عِلم التذكِيْر، لأنَّه مِنْ قبيلِ دفع المضرَّة، والتَّذكيرُ مِنْ قبيلِ جَلب المنفَعة؛ والقاعِدة مقرَّرة: أنَّ دَفعَ المضرَّة أولى مِن جَلب المنفَعة. (العظيم)

(١/٤) قَوْله: (المُخاصَمَة): اغلَم! أَنَّ المُكَابَرَة كَثِيْرا مَّا تَخْمِل أَصْحَابَها عَلى إِثَارَة الشُّكُوْكِ وَالشَّبُهَات، وتَزَيِّنِها فِي مِرْآة العَقْل، فَهِيَ فِي حَاجَة إلى مُقارَعَتِها بالحُجَّة؛ ولَمَّا ثَبَت أَنَّ القُرْآن الكَرِيْم هُوَ دَعْوَةُ اللهِ إِلَى الإِنْسَان كَافَّة، ومِنْ طبِيْعة الإِنسَان الجِدَل، كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحانَهُ وتَعَالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف۞]، عَارَضَهُم القُرْآن فِي أَسْلُوب مُقْنِع، واسْتِذلال مُلْزِم، وجَدَل مُخْصَم؛ وَأَمْرَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ إِلَّا بِأَلِّي هِى آحْسَنُ ﴾ [العنكبوت۞].

(رَوح القدير)

الملاحظة: والآيةُ تدلُّ عَلى جَوازِ المناظرَة معَ الكَفَرَة فِي الدِّين، وتدلُّ أَيْضا عَلى فَضِيلة تَعَلَّم " "عِلمِ الكلامِ" الذِي بهِ تتحقَّق المُجادَلة؛ كَذَا قَالِ القَسطَلَانِي. (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

(١/ ٢) قَوْله: (وَقَعَتِ المُخاصَمَة): أَنْوَاعُ مِنْ مُنَاظِرَات القُرْآن:

الأنف: مَا يَذْكُرُه تَعَالَى مِنَ الآيَاتِ الكُونِيَّة المَقْرُونَة بالنَّظر وَالتَّدَبُّر للاسْتِدْلال عَلى أَصُول العَقَائِد، كَتَوْجِيْده سُبْحَانه وتَعَالى فِي الألوْهِيَّة، والإيْمَانِ بمَلْئِكَتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، واليَوْم الآخِر؛ وهٰذَا التَوْعُ كَثِيْرٌ فِي القُرْآن، فينه قَوْله تَعَالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن التَّوْعُ كَثِيْرٌ فِي القُرْآن، فينه قَوْله تَعَالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُونُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ فَبْلِكُمْ لَعَلَّمُونَ ﴾ لَا البقرة ].

البَّاءُ: مَا يَرُدُّ بِهِ عَلَى الْحُصُوم، ويُلْزِم أَهْلَ العِنَاد؛ وَلَهُ صُورٌ مختَلِفَة:

ا- تَقْرِيْرِ المُخَاطَبِ بِطَرِيْق الاسْتِفْهَام عنِ الأمُوْرِ التِيْ يُسَلّم بِها الحَصْم، وتُسَلِّم بِهَا العُقُولُ حَتَى يَعْتَرِف بِمَا يُنْكِرُه، كالاسْتِدْلال بالحَلْق عَلى وُجُوْدِ الحَالِق؛ ومِنْه قولُه تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ (إلى قَوْله:) سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾ [الطور۞ - ۞].

الاستيدلال بِالمَبْدَأَ عَلَى المَعَاد، والاستيدلال بِحَياة الأرْض بَعْد مَوْتِها بِالإِنْبَات عَلَى الحَيَاة بَعْد المَوْت للجِسَاب؛ فيثال الاستيدلال بالمبْدَأ قوله تَعَالى: ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِق ۞ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ ﴾ [الطارق]؛ وَمِثَال الاستيدلال بِحَيَاة الأرْض، قوله تَعَالى: ﴿ وَمِنْ عَالِيتِهِ عَلَيْكَ ثَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلْذِينَ أَخْرَهُ وَرَبَتَ أَنْ اللَّهِ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنْ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنْ اللَّهِ وَيُعْلِكَ ثُخْرَجُونَ ۞ ﴾ [الروم]

٣- وَإِبْطَالَ دَعْوَى الْخَصْم بِإِثْبَات نَقِيْضِها، وَمِنْه قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ =

المُشْرِكِيْن وَاليَّهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالمُنَافِقِيْن؛ وَهٰذِهِ المُخَاصَمَة عَلى طَرِيْقَيْن(١):

الأوّل: أَنْ يَذْكُر سُبْحَانَه وَتَعَالَى العَقِيْدَة البَاطِلَة، مَعَ التَّنْصِيْص (٢) عَلَىٰ شَنَاعَتِهَا، وَيَذْكُرَ اِسْتِنْكَارَهَا فَحَسْبُ (٣).

وَالثَّانِيْ: أَنْ يُبَيِّنَ شُبُهَاتِهِمْ الوَاهِيَة (١)، وَيَذْكُرَ حَلَّهَا بِالأَدِلَّة البُرْهَانِيَّة أو

= بِهِ، مُوسَىٰ﴾، رَدًّا عَلَى اليَهُوْدِ فِيْما حَكَاه اللهُ عَنْهُمْ بِقَوْله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اَللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام۞].

٤ - وَإِفْحَام الحَصْم، وإلْوَامُه بِبَيَانِ أَنَّ مُدَّعَاه يَلْزَمُه القَوْلُ بِمَا لايَعْتَرِفُ بِهِ أَحَد، وَمِنْه قَوْله تَعَالى:
 ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ (إلى قَوْله:) وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام۞ ۞]؛ فَنَفَى التَّولُّد عَنْه لامْتِنَاع التَّولُّد مِن شَيءٍ وَاحِد، لأنَّ التَّولُّد إِنَّما يَكُون مِنْ إثْنَيْن، وَهُو -سُبحَانَه وَتَعَالى- لا صَاحِبَةَ لَهُ؛
 وأيضًا فَإِنَّه خَلَق كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلقُه لِكُلِّ شَيءٍ يُناقِض أَنْ يَتَولَّد عَنْهُ شَيْء. (مباحث) ملخص

الملحوظة: هُنَاكَ أَنْوَاعُ أَخْرَىٰ مِن الجَدَل؛ ذَكَرْتُها بِالبَسْط فِيْ "رَوح القدير فِي أَصُوْلِ التَّفْسِيْر" فَمَنْ شَاءَ فَلِيُراجِع. (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

- (۱) قَوْله: (عَلَىٰ طَرِيْقَيْن): اعْلَمْ! أَنَّه لَمْ يَسْلُك القُوْآنُ فِي الْجَدَل طَرِيْقة المُتكلِّميْن مِنَ الاسْتِدُلال بِالجُوْثِي عَلَى الجُوْثِي -كُمّا يَكُوْن فِي القِيَاس-، أو الاسْتِدُلال بِالجُوْثِي عَلَى الكُيِّ -كُمّا يَكُوْن فِي اللَّيْقِ الكُيِّ عَلَى الكُيِّ عَلَى الكُيِّ المُعْقِلِ اللَّيْقِ اللَّيْقِ السَّتِقْرَاء-، أو الاسْتِدُلالِ بِأَحَد الجُوْثَيْن عَلَى الآخر -كُمّا يَكُوْن فِي الشَّمْيل-؛ بَلْ أَبْطَل كُلَّ شُبهة الاسْتِقْرَاء-، أو الاسْتِدُلالِ بِأَحَد الجُوْثَيْن عَلَى الآخر -كُمّا يَكُون فِي الشَّمْيل-؛ بَلْ أَبْطَل كُلَّ شُبهة فَاسِدَة، وَنَقَضها بِالمَنْع وَالمُعارَضَة فِي أَسلُوبٍ لا يَعْتَاج إلى إعْمَال عَقْلٍ وَكَثيْر بَحْثِ؛ لأَنَّ القُرْآن جَاء بِلِيسَانِ العَرْب، فَخَاطبَهم بِطَريْقة يَعْرِفونَها، كُمّا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُعْتِلَ لَهُمْ ﴾ [ابراهيم ]. (مباحث ملخصا)
- (٢) قَوْله: (مَعَ التَّنْصِيْص): اعْلَم! أَنَّ المُحَاجّة فِي القُرْآن لَيْسَت بِمَقْصُورة عَلَى المَسَائِل الاغْتِقادِيَّة، كَمَا تُوهم عِبارَة الشَّيْخ؛ بَل المُحَاجّة مَعَهم وَاقِعَة فِي أَعْمَاهُمْ الشَّنيْعَة وَأُخْلاقهم القَبيْحَة أَيْضا، كَالمُحَاجَّة مَعَ قَوْم عَاد وَثَمُود فِي إِثْرَافهِمْ أَيْضا، كَالمُحَاجَّة مَعَ قَوْم عَاد وَثَمُود فِي إِثْرَافهِمْ بِتَغْمِيْر المَسَاحِين وَخَتْ الجِبَال بُيُوتا، وَمَعَ قَوْم شُعيْب فِي تَطفِيْف المِكْيَال وَإِخْسَار المِيْزَان وَغَيْر يَتَعْمِيْر المَسَاحِين وَخَتِ الجِبَال بُيُوتا، وَمَعَ قَوْم شُعيْب فِي تَطفِيْف المِكْيَال وَإِخْسَار المِيْزَان وَغَيْر يَتَعْمِيْر المَسَاحِين وَخَتِ الجِبَال بُيُوتا، وَمَعَ قَوْم شُعيْب فِي تَطفِيْف المِكْيَال وَإِخْسَار المِيْزَان وَغَيْر لَيْلَانَ. (نفحات: 11)
- (٣) قَوْله: (فَحَسْبُ): قالَ تَعَالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَنتِ سُبْحَنْنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞﴾. [النحل]
- (٤) قَوْله: (شُبُهَاتِهِمُ الوَاهِيَة): ومِنْهُ قَوْله تَعَالى: ﴿ مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ، صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيَاتِ ثُمَّ أنظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة].

#### الخَطَابِيَّة (١).

(١/١) قَوْله: (الأَدِلَّة البُرْهَانِيَّة أو الحَطَابِيَّة): مَا مِنْ برُهَان وَدلِيْل مِن الْعَقْلِيَّات وَالسّمعِيَّات إلَّا وَقَد نَطَق بِه الْقُرْآن؛ وَلْحِن أَوْرَدَه عَلى عَادَات الْعَرَب، دُوْن دَقَائِق طُرُق الْمُتكَلِمِيْن لِيفْهَم الْعَامّة؛ وَرَدَهَا بِالْبرْهَانيَّات مِن الْمُشاهَدَات وَالْمُتواتِرَات وَغَيْرِهَا؛ فَيذْكُر سُبحَانَه وَتَعَالى عَقائِدهُم الْبَاطِلَة، وَردّهَا بِالْبرْهَانيَّات مِن الْمُشاهَدَات وَالْمُتواتِرَات وَغَيْرِهَا؛ وَيذكُر مَشهُورَاتهِم وَيذكُر سُبحَانَه وَتَعَالى مَقبُولاتهِم الْوَاهِيَة وَمَظْنُونَاتهِمْ، ثمَّ ردّها بِالقِياس الْحَطَابِي؛ وَيذكُر مَشهُورَاتهِم وَمسَلَّمَاتهِمْ، ثمَّ ردّها بِالقِياس الْحَطَابِي؛ وَيذكُر مَشهُورَاتهِم وَمسَلَّمَاتهِمْ، ثمَّ ردّها بِالقِياس الْحَطَابِي؛ وَيذكُر مَشهُورَاتهِم

قَمِن البُرْهَانِيَّاتُ قَوْلِه تَعَالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِي يُمْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنفَىٰ ۞ ٱلْيُسَ ذَلِكَ بِقَلدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتَى أَلْمَوْنَىٰ ۞ [القيامة]؛ وَرَدُّ عَقَائِدهم البَاطِلةِ بِالبُرهَانِيَّات مِنَ المُشَاهَدَات، كَقُوله تَعَالى: ﴿ وَمِن الْمُوفَىٰ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِى أَخْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْنَىٰ إِنَّهُ مَانَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ ﴾ [فصلت].

وَمِنَ الْحَطَابِيَّاتِ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ ﴾ إلخ قفيه صنعة التسليم؛ وهُو أن يَّذُكُر المُتَكلِّم أَمْرًا قَدْ ثَبَت استِحَالَته، أَوْ أَمْرا مَشرُوطا فِيه شَرْط مُستَحِيْل؛ ثُمَّ بُسلَّم وُقُوعه، وَيَأْتِي بِمَا يَدُلُّ عَلى إِبْطَاله، كَقَوْله تَعَالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَق وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ [المؤمنون ]؛ وَالمَعْنى: لَيْس مَعَ الله مِنْ إله، وَلَوْ سلم: أَنَّ مَعَه إِلَهَا لَزِم مِن ذَلِكَ التَّسلِيْمِ ذَهَابُ كُلِّ إِله بِمَا خَلَق، وَعُلُو بَعْض عَلى بَعْض؛ فَلاَيْتِم فِي الْعَالَم أَمْر، وَلا ينفُذ حُكُم، وَلا تَنْظم أَحْوَاله؛ وَالوَاقِع خِلافه.

ومِن الجدليَّات قولُه تَعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ﴾ رَدًّا عَلَى الْيَهُوْد فِيْمَا حَكَاه الله عَنْهُمْ، بِقَوْله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ "مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَىٰءٍّ "﴾ [الأنعام۞].(مُحَمَّدَ إِلَيَاسَ)

وَفِيْه قاعِدة: قَدْ يَرِدُ الْحِطَابُ بِالشَّيْءِ فِي الْقُرْآنِ عَلى إغْتِقَادِ الْمُخَاطَبِ، دُوْن مَا فِي نَفْسِ الأَمْر. (قواعد)
(١/ ٢) قوله: (الحَطَابِيَّة): وَمِنَ الحُجَج: القِيَاس الاقْتِرَافِي، وَمِنْه قَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِلَيْهِمْ كَفُورًا ﴾ [الإسراء]، فَالنَّتَيْجَةُ: فَالمُبذِّرُوْن كَانُوا لرَبِّهِمْ كَفُورًا ﴾ وَكَذْلِك قَوْله تَعَالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَلَبِكَ مَعَ وَكَذْلِك قَوْله تَعَالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَلْبِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ (الكبرى معنى) ﴾ [النساء]، فالنتيجة: "فسَوفَ يؤتِي اللهُ الذين تَابُواْ ... أَجْرًا عَظِيمًا ۞ (الكبرى معنى) ﴾ [النساء]، فالنتيجة: "فسَوفَ يؤتِي اللهُ الذين تَابُواْ ... أَجْرًا عَظِيمًا ۞

وَمِنْهَا القِيَاسِ الاَسْتِثْنَاتِي عَلَى نَوْعَيْنِ: المُقِصلَ وَالمُنفَصِلَ؛ فَمِن المُتَّصِل قَوْله تَعَالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

# [المُشْرِكُوْنَ وَضَلَالَاتُهُمْ]

وَقَدْ كَانَ المُشرِكُوْن يُسَمُّوْن أَنْفُسَهُم حُنَفَاء (١)، وَيَدَّعُوْن التَّدَيُّن (١) بِمِلَّة سَيِّدنَا

مُوَ فَسَاد الكَوْن - بَاطِل، وَهٰذَا يَقتضِي أَنْ يُكُون المَلزُوم - وَهُوَ تَعَدُّد الآلِهَة - أَيْضًا بَاطِلا؛ فَانْتَفى الظَانِي بِانْتِفَاء الأُوّل؛ وَالاسْتِثنَائِي المُنْفَصِل هُوَ الَّذِي يُسَمَىٰ بـ"السَّبْر وَالتَّقسِيْم" عِنْد الفُقهَاء، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ ثَمَانِينَةَ أَزْوَجٌ مِّنَ الضَّأَنِ المُنْقَصِل هُو الَّذِي يُسَمَىٰ بـ"السَّبْر وَالتَّقسِيْم" عِنْد الفُقهَاء، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ ثَمَانِينَة أَزْوَجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْفَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ آثَنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأَنقيَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَالأَنعَام].
 عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنقَيَيْنُ نَيِّوْنِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَالأَنعَام].

فَقُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ ءَآلَدٌ كَرَيْنِ حَرَّمَ ﴾ لهذا تقسِيْم عَلَى الكُفَّارِ حَتَى يَتبَيَّن كَذِبهُم عَلَى الله تَعَالَىٰ، أَيْ الله تَعَالَىٰ، أَنْ يَّكُون حَرَّم الذَّكُونِ فَيلْزَمُكُم تَحْرِيمُ الذُّكُونِ، أو الانْتَينِن: فَيلْزَمُكُم تَحْرِيْم الدُّكُونِ، أو الانْتَينِن: فَيلْزَمُكُم تَحْرِيْم الجَمِيْع؛ وَأَنْتُم لَمْ تَلْتَرْمُوا شَيْئا مِمَّا الْإِنَات، أَمْ مَا الله تَعَلَيْه أَرْحَام الأَنْتَيَيْن: وَيَلزَمُكُم تَحْرِيْم الجَمِيْع؛ وَأَنْتُم لَمْ تَلْتَرْمُوا شَيْئا مِمَّا يُوْجِبُه لهٰذَا التَّقسِيْم.

وَفِيْ لَمْذِه السَّوَالَات تَقرِيْر وَتَوبِيْخ، ثُمَّ أَتْبَع تَقرِيْرهُمْ وَتَوبِيْخهُمْ بِقَوْله تَعَالى: ﴿ نَبِّتُونِي ﴾ أُخْيِرُوْنِي ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (المحرّر الوجيز) ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (المحرّر الوجيز)

المَلحُوظَة: وَمِن قَبيْل البُرهَانيَّات: السَّبْر وَالتَّقسِيْم، وَالمَذهَب الكَّلَامِي، وَالإِثْبَات، وَالتَّسلِيْم، وَأَشْلُوْب الحَكْيْم، وَالقَوْل بِموْجَب العِلَّة، وَالقَسَم؛ وقَدْ ذَكَرْنَاها مَعَ الأَمْثلَة فِي كِتَابِنَا رَوْح القَديْر فِي أَصُوْل التَّفسِيْر. (مُحَمَّدً إِلْيَاسَ)

- (١) قَوْله: (حُتَفاء): الخُنَفَاء جمع حَنِيْف -عَلى زِنَة فَعِيْل-: المائلُ عن الأَدْيَان كُلِّهَا إلى الدِّين القويم، من الحَنْف وهُوَ المَيلُ؛ وفِي الاصطلاح: كُلُّ مَنْ كان عَلى دِينِ اِبرَاهِيْم عَلَيه الصَّلَاة وَالسَّلَام فَهُوَ حَنِيْفُ. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (وَيَدَّعُون التَّدَيُّن) ذَكَر ابن هِشَام فِي السِّيْرة: ١ ، ٢١٢: عَنِ ابن اسْحَاق أَنَّه قَالَ: اجْمَعَت قُرِيْشٌ يَوْما فِي عِيْدٍ لَهُم عِنْد صَنَم مِنْ أَصْنامهِم كَانُوا يُعظّمُونَه، وَيَنحَروْن لَهُم وَيَعكُفُون عِنْدهُم، فَرَيْد بنُ فَحَلَص لَهُم أَرْبَعة نَفْرٍ نَجِيًّا، وَهُم: وَرَقة بن نَوْفل وَعُبيْد الله بن جَحْش وَعُثْمَان بن الحُويْرِث وَزَيْد بنُ عَنْرو بن نُقَيْل، ثُمَّ قَالَ بَعْضهُم لِبَعْض: تَصَادقُوا، وَليَكْتُمْ بَعْضحُم عَلى بَعْض! قَالُوا: أَجَل! فَقَال عَنْرو بن نُقَيْل، ثُمَّ قَالَ بَعْضهُم لِبَعْض: تَصَادقُوا، وَليَكْتُمْ بَعْضحُم عَلى بَعْض! مَا لَوْا: أَجَل! فَقَال بَعْضهُم لِبَعْض تَعَلَّمُوا! وَالله مَا قَوْمُحُم عَلى شَيْء، لَقَدْ أَخْطَثُوا دِيْن أَبِيْهِم إِبرَاهِيْم! مَا حَجرُّ نُطِيْف بِهِ لايَسْمَع وَلايبْصُر، وَلايَصُر وَلايَنفَعُ. يَا قَوْم! التَعسُوا لاَنْفُسحُم، فَإِنَّكُمُ وَالله مَا أَنْتُم عَلى شَيْء؛ لايَسْمَع وَلايبْصُر، وَلايَصُر وَلايَنفَعُ. يَا قَوْم! التَعسُوا لأَنْفُسحُم، فَإِنَّكُم وَالله مَا أَنْتُم عَلى شَيْء؛ فَيَقَرَقُوا فِي البُلدَان يَلتَعسُون الحَنيْفِيّة -دِيْنَ ابْراهِيْم-؛ انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو الصَّلْت بْن رَبِيْعَة التَّقفِيْ، وَيَذَكُر الْحَنيْفِيّة دِينَ ابْرَاهِيْم:

إِبْرَاهِيْم عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ وَإِنَّمَا يُقَال "الحَيْيْف" لِمَنْ: تَدَيَّنَ بِالْمِلَّةِ الإِبْرَاهِيْمِيَّة وَالْتَزَمَ شِعَارَهَا<sup>(۱)</sup>.

#### شَعَائِر المِلَّة الإِبْرَاهِيْمِيَّة:

وَشَعَاثِرِهَا<sup>(1)</sup>: حِبُّ البَيْت الحَرَام، وَإِسْتِقْبَاله فِي الصَّلَوَات، وَالغُسْل مِنَ الجُنَابَة، وَالاَخْتِتَان، وَسَاثِر خِصَال الفِطْرَة (٣)، وَتَحْرِيْم الأَشْهُر الحُرُم، وتَعظِيْم المَسْجِد الحَرَام، وَتَحَرِيْم المُحَرِّمَات النَّسَبِيَّة وَالرَّضَاعِيَّة، وَالذَّبْح فِي الحَلَق، وَالنَّحْر فِي اللَّهَ تَعَالى، لاسِيَّمَا فِي أَيَّام الحَج.

كُلّ دِيْن يَوْم القِيامَة عِنْد الله \* هِ - إِلا دِيْن ابْرَاهيْم - بُوْرُ قَوْله: "بُوْر"، (العون الكبير)

(١) قَوْله: (شِعَارَها): عَلامَات وَرمُوْز تَتمَيّز بِهَا دَولَة أَوْ جَماعَة. (الرائد)

(٢) قَوْله: (شَعائِرها): شَعَائِر جَمْع شَعِيْرَة، وَهِيَ: العَلامَة، أَوْمَا أَمَر الشَّرْع بِالقِيَام بِهِ، وَقَالَ الرَّازِي: "كُلِّ شَيْء جُعِل عَلَمًا عَلىٰ شَيْء أَوْ عُلِم بِعَلامَة جَارَ أَنْ يُسَمَّى شَعِيْرةً"؛ الشَّعائِر الدِّينِيّة: مَظَاهِر العِبادَة وَتَقالِيدُهَا وَتُمَارَسَتُهَا، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـّيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾، [الأنبياء] وَتَقالِيدُهَا وَتُمَالِيهُ وَمَنَاسِكه، قَالَ تَعَالى: ﴿ يَنَآئِنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنَيِرَ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة ۞]. وَشَعائِر الحَبِّ: أَعْمَاله وَمَنَاسِكه، قَالَ تَعَالى: ﴿ يَنَآئِنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنَيِرَ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة ۞].

(٣) قَوْلِه: (الفِظرَة): أيْ: سُنّة الأنبيّاء الَّذيْن أمِرْنَا أَنْ نَقتَديَ بِهِمْ، فَكَأَنَّمَا فُطرْنَا عَلَيْهَا، كُذَا نُقِلَ عَنْ أَكْثَر العُلمَاء (مِرقَاة المَفاتِيْح)؛ وَقَالَ بَعضُهمْ: مِنَ الفِطْرَة، أَيْ: مِنَ السُّنّة القَديْمَة الَّتِي الْحُتَارِهَا

الأنبياء (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

وَخِصَالَ الفِطْرَة: هِيَ قَصُّ الشارب، وإعْفَاءُ اللِّحْيَة، والسِّواك، واستنشاقُ المَاء، وقصُّ الأطفار، وغسلُ البراجِم، ونَتْف الإِبِط، وحلقُ العَانَة، وَانتقاصُ المَاءِ -يَعْني الاسْتِنْجاءَ-؛ قَالَ الرَّاوِي: وَنَسَيْتُ العَاشِرةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ المَضْمضة. [رواه مسلم، مشكوة: ٣٧٩] وفي رواية: الحِتَالُ بدل إغفاءِ اللِّحية. [رواه أبوداؤد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه] (المعرِّب)

(٤) قَوْله: (النَّحْر في اللَّبَّة) اللَّبَة: مَوضِع القِلَادة وَالعِقْد مِنَ الصَّدْر ؛ والقِلادَة: مَا يُجْعَل فِي المُغنَق عِنْ حَلْى وَخُوه؛ وَالجَمْع: قَلاثِد؛ والعِقْد: خَيْظٌ يُنْظُم فِيْه الحَرَزِ وَنَحُوه يُحَيْط بِالعُنْق؛ =

## شَرَائِعُ المِلَّة الإِبْرَاهِيْمِيَّة:

وَقَدْ كَانَ الْوُضُوء وَالصَّلُوة (١)، وَالصَّوْم مِنْ طُلُوْع الفَجْر إِلَى غُرُوب الشَّمْس، وَالصَّدَقة عَلى نَوَائِب الحَقّ، وَصِلَة الأرْحَام؛ وَالصَّدَة عَلى نَوَائِب الحَقّ، وَصِلَة الأرْحَام؛ مَشْرُوْعَة فِي أَصْل المِلَّة، وَكَان التَّمَدِّح بِهٰذِه الأَعْمَال (١) شَائِعا فِيْمَا بَيْنهُم، إِلاَّ أَنّ جُمْهُوْر المُشْرِكِيْن قَدْ تَرَكُوْهَا، حَتَّى صَارَتْ هٰذِهِ الأَعْمَال فِيْ حَيَاتهِم العَمَلِيّة كَأَنْ لَمْ تَكُنْ شَيْمًا.

وَقَدْ كَانَ تَحْرِيْمِ القَتْلِ وَالسَّرِقَة وَالزِّنَا وَالرِّبَا وَالغَصَبِ أَيْضا ثَابِتا فِيْ أَصْلِ المِلَّة؛ وَكَانِ اسْتِنْكَارِ هٰذِهِ الأَفْعَالِ بَاقِيا عِنْدَهُمْ فِي الجُمْلَة (٣)؛ وَلْكِن جُمْهُورِ المِلَّة؛ وَكَانِ اسْتِنْكَارِ هٰذِهِ الأَفْعَالِ بَاقِيا عِنْدَهُمْ فِي الجُمْلَة (٣)؛ وَلْكِن جُمْهُور

(١) قَوْله: (كَانَ الوُضُوء وَالصَّلوة): ومنْ شَرَائِعِها: الوُضُوء كَما رُوِي عَنْ عُثمَان: أَنَّ رَسُول الله ﷺ وَضَّا ثَلْتا ثَلْثا، وَقَال: هٰذَا وُضُوثِي وَوُضُوء الأنْبيَاء قَبْلي وَوُضُوء إِبرَاهِيْم؛ هٰذِه الرِّوايَة ضَعَيْفة كَمَا ذَكَره النَّووِي فِي شَرْح مُسْلم، وَلْكَنَّهَا كَافَيِة لِلمُدّعى؛ لأنَّه ثَبَت عِنْد البُخَاري فِيْ قِصَّة سَارَة مَع المَلك: أَنَّها قَامَت تَتَوَضَّا وَتُصلِّي، وَفِي قِصَّة جُرَيْج الرَّاهِب أَنَّه قَامَ فَتَوضَا.

وَمِنْهَا الصَّلَوْة: فِي دُعَاء اِبرَاهِيْم: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن دُرِّيَّتِي ﴾ [ابراهيم ۞]، وَفِي ذِكْر اِسمَاعيْل: قَوْله تَعَالى: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ ﴾ [مريم ۞]، وَقَوْله تَعَالى فِي مَدْح اِبرَاهيْم وَلُوْط وَيعقُوْب: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعَلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوٰةِ ﴾ [الأنبياء ۞]

وَمِنْهَا الصَّوم: عَنْ عَائشَة كَانَ يَوْم عَاشُورَاء تَصوْمه قُرِيْش فِي الْجَاهلِيّة. (الفوز العظيم)

(٢) قَوْله: (التَّمَدِّح بِهٰذِه الأَعْمَال): عنْ عائشَة، ... فقالتْ خَديجَة: كلَّا! واللهِ مَايُحزِيْك اللهُ أَبَدا! إِنَّك لَتَصِل الرَّحِم، وتحمِل الكَلَّ، وتَكسِب المَعدُوم، وتقرِي الضَّيف، وتُعِين عَلى نَواثِب الحقِّ.

(رواه البخاري: ٣-١)

(٣) كما قَالَ زَيد بن عَمرو بن نُقَيل فِي مَدْمَّة الفُسَّاق والفُجَّار: عَجِبْتُ -وَفِي اللَّيَالِيُ مُعْجِبَاتُ \* وَفِي الأَيَّامِ يَعْرِفُهَا البَصِيْرُ-بأنَّ اللهَ قَدْ أَفْنَى رَجَالًا \* كَثِيْرًا كَانَ شَأْنُهُمْ الفُجُوْرُ

<sup>=</sup> وَالْجُمْعِ: عُقُوْد. (معجم الرائد. الوسيط)

المُشرِكِيْن كَانُوا يَرتَكِبُوْنَهَا، وَيَتَّبِعُوْنِ النَّفْسِ الْأُمَّارَة فِيْهَا.

### • عَقَائِدُ المِلَّةِ الإِبْرَاهِيْمِيَّة:

وَقَدْ كَانَتْ عَقِيدَةُ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى، وَأَنّه هُوَ خَالِق الأَرْضِ وَالسَّمُوَاتِ الْعُلَى، وَأَنَّه مُدَبِّرِ الْحَوَادِثِ الْعِظَامِ (١)، وَأَنَّه قَادِر عَلَى إِرْسَالَ الرُّسُلُ (١) وَالسَّمُوَاتِ الْعُظِيْمَة قَبْل وُقُوْعِهَا، وَأَنّ وَجَزَاء الْعِبَاد بِمَا يَعمَلُوْن، وَأَنّه مُقَدِّر لِلْحَوَادِثِ الْعَظِيْمَ، كُلُّ ذُلِكَ كَانَ ثَابِتا المَلاثِكَة عِبَاده المُقرَّبُوْن، وَأَنّهُم يَسْتَحقُّوْن التَّعظِيْم، كُلُّ ذُلِكَ كَانَ ثَابِتا عِنْدَهُم (١)، وَيَدُلُ عَلَى ذُلِكَ أَشْعَارِهُم (١)، وَلْحَنَّ جُمْهُوْر المُشْرِكِيْن قَدْ وَقَعُوا فِي عِنْدَهُم (١)، وَيَدُلُ عَلَى ذُلِكَ أَشْعَارِهُم (١)، وَلْحَنَّ جُمْهُوْر المُشْرِكِيْن قَدْ وَقَعُوا فِي شُبُهَاتَ كَثِيْرَة تُجَاه (٥) هٰذِه المُعْتَقَدَات السَّيْعَادِهَا، وَعَدَم أَلْفَتِهِمْ بِإِذْرَاكَهَا.

# [ضَلالُ الْمُشْرِكِيْنَ]

وَكَانَ مِنْ ضَلالهِم: الشِّرْك، وَالتَّشبِيْه، وَالتَّحرِيْف، وَجُحُود الآخِرَة، واسْتِبْعَاد

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مُدَبِّر الحَوَادِث العِظام): قَالَ تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْرُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ۞﴾ [يونس].

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (قَادِر عَلَىٰ إِرْسَال الرُّسُل): قَالَ تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اَللَّهِ﴾ [الأنعام@].

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (نَابِتا عِندَهُم) أَيْ: أَنَّ العَقائِد المَذكُوْرَة كَانَت نَابِتَة عِندَهُم.

<sup>(1)</sup> قَوْله: (وَيَدُلُّ عَلى ذٰلِكَ أَشْعَارِهُم) كُمَّا قَالَ أَبُو الصَّلْت فِي واقِعة الفِيل:

إِنَّ آيَاتِ رَبِّنَا ثَاقِبَاتُ \* لايُمَارِيْ فِيْهِنَّ إِلَّا الكَفُورُ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فَكُلُّ \* مُسْتَبِيْنُ، حِسَابُهُ مَقْدُورُ ثُمَّ يَجُلُوْ النَّهَارَ رَبُّ رَحِيْمُ \* بِمَهَاةٍ، شُعَاعُهَا مَنْشُورُ حَبَسَ الفِيْلَ بِالمَغْمَسِ، حَتَّى \* ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ حَبَسَ الفِيْلَ بِالمَغْمَسِ، حَتَّى \* ظَلَّ يَحْبُو كَأَنَّهُ مَعْقُورُ

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (تُجَاه) التُجَاه: الوَجْهُ الَّذِي تَقصِدُه؛ يُقَال: جَلَس تُجَاه الْحَطيْب: مُقَابِلاً له؛ وَأَصْلُه: وِجَاه. (معجم الوسيط، معجم الغني)

رِسَالَة النَّبِيِّ ﷺ، وَشُيُوع الأَعْمَال القَبِيْحَة وَالمَظَالِم فِيْمَا بَيْنَهُم، وَإِبْتِدَاع التَّقَالِيْد (١) البَاطِلَة، وَانْدِرَاس العِبَادَات.

### بَيَانُ الشِّرْكِ (٢):

وَالشِّرْكُ: أَنْ يُثْبِت لِغَيْرِ الله تَعَالى شَيْنا مِنَ الصِّفَات المُخْتَصَّة (٣) بِه تَعَالى،

- (١) قَوْله: (الثَّقالِيْد) جَمْع تَقلِيْد، وَهِيَ: العَادَات وَالرُّسوْم المُتَوَارَثَة الَّتِي يُقلِّد فِيها الخَلَفُ السَّلَف؛ أوْ هِيَ: العَادَات وَالعَقَائِد وَالأَعْمَال وَالْحِضارَة الَّتِي يَرِثهَا الخَلفُ عَنِ السَّلَف؛ وَالتَّقالِيد عِنْد النَّصَارٰى: هِيَ مَا يَنتَقِل إِلَيهِم مِنْ أُمُوْرِ العِبَادَة تَعلِيما أَوْ وَراثَة. (معجم الرائد، العون الكبير)
- (٢) قَوْله: (بَيَانُ الشِّرْكِ): وَالفَرْق بَيْنِ الصُّفْرِ وَالشِّرْك: أَنَّ الصُّفْرِ جَحْد الحَقِّ وَسَثْره، كَالَّذِي يَجِحَدُ وُجُوْبِ الصَّلَاة أَوْ وُجُوْبِ الزَّكَاة؛ وَأَمَّا الشِّرْك فَهُو صرْف بَعْض العِبادَة لِغَيْرِ الله، كَمَنْ يَستَعَيْث بِالأَمْوَاتِ أَوِ الغَاتِينِن أَوِ الجِنّ أَوِ الأَصْنَام أَوِ النُّجُوْم وَنَحُو ذَٰلِكَ؛ أَوْ يَذبَح لَهُم أَوْ يَنْذِر لَهُمْ.

المَلحُوظَة: وَسَتَى الله دُعَاءَهُم غَيْرَ الله شِرْكا فِي سُورَة الفَاطِر: ١٣ - ١٤، وَفِي سُورَة المُؤْمِنُون: ١١٧ سَمَّاه كُفْرا؛ فَدَلّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الكَافِر يُسَمّى مُشرِكا وَالمُشرِك يُسَمّى كَافِرا، وَالآيَات وَالاَحَادَيْث فِي ذَٰلِك كَثيرَة، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْل النَّبِي ﷺ "بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالكُفْر تَوْك الصَّلَاة" أَخْرَجَه مُسلِم عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله: ٨٢. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ملخصا)

(١/٣) قَوْله: (الصِّفَات المُخْتَصَّة): اعْلَمْ! أَنْ تُوحِيْد الرَّبوبِيَّة عَلَّ اتّفاق عنْدَ العرَب -الَّذِين بُعث فيهم النبيُ الله علم الله بعقله الله -عز وجَلَ عن وجَدَل وإنّما كثر في القُرْآن الاستدلال بهٰذَا التَّوجِيْد -الذِي أقرّوا بِه - عَلى تَوْحِيْد الألوهِيَّة الذي عارَضُوه وجحَدُوه بالقِيَاس على: "أنّ الإقرارَ بالرَّبوبيَّة يستلزِم الإقرارَ بتَوْحيْد الألوهِيَّة"، ولذلك خاطب الله عز وجَلَ المشركِيْن في توحِيْد الرُّبوبيَّة بالسَّفهام التَّقْريْر، قال تَعَالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ أَمَّن يَعْلِكُ السَّمَع وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيْ مِن الْحَيْ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيقُولُونَ الله فَقُل أَفَلا تَتَقُونَ ﴿ وَلَا اللهُ عَنْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَعْلِكُ السَّمَع وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيْ مِن الْحَيْ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ يعْرِبُ الْحَيْ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْرُ فَسَيقُولُونَ الله فَقُل الله تَقُولَ الله قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلْقَهُم لَيَقُولُنَ اللّه فَالَى يُوفَكُونَ ﴿ وَالزِحرف ]، فلمًا صَّ وَكَذَلك قُوله تَعَالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلْقَهُم لَيَقُولُنَ اللّه فَأَنَى يُوفَكُونَ ﴿ وَاعِده وَاعَده وَاعَدُونَ اللّهُ وَالْعَالَ وَاعِده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَلَالِ اللله وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَد الله وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَده وَاعَدُه وَاعَده وَاعَدُه وَاعَدُه وَاعَدُه وَاعَدُونَ اللّه وَاعَدُه وَاعَدُه وَاعَلَاقُونَ اللّه وَاعَدُه وَاعَدُونَ اللّه وَاعِدُه وَاعِدُونَ الْمُونُ وَاعِدُونَ الللّهُ اللّه وَاعْدُونَ اللهُ وَاعَدُه وَاعَدُونَ اللّه وَاعَدُه وَاعِدُه وَاعَدُونَ اللّه وَاعَدُونَ اللّه وَاعَدُونَ اللّه وَاعَدُونَ اللّه وَاعَدُونَ اللّه وَاعْدُونَ الْحَلَيْ الْعُونُ اللّهُ اللّه وَاعْدُونَ اللّه وَاعَدُونَ اللّه وَاعَدُونَ اللّه وَاعْدُونَ اللّه وَاعْدُونَ اللّه وَاعْدُونَ اللّه وَاعْدُونُ اللّه وَاعْرَاعِلُ الللّه وَاعُونُ اللّه وَالْمُعْرِقُ اللّهُ اللّه وَاعَدُونُ اللّه وَاعُونُ اللّه وَاعَدُونُ الْ

المَلحُوظة: اعْلمُ ا أَنَّ التَّوحِيد عَلى نَوعَيْن: تَوْحِيْد الْأَلُوهِيَّة، وتَوْحِيْد الرُّبُوبِيَّة؛ ف:

تَوجِيدُ الأَلوهِيَّة: هوَ إِفْرادُ اللهِ -وحْدَه- بالعِبَادة، والتَّوَجُّه إِلَيْه بالدُّعَاء؛ وهٰذَا الذِيْ كُفّر بسَبِبه المُشْرِكُوْن.

وتوحِيْد الرُّبُوبيَّة: هوَ الاعتِقَاد بأنَّ الله وَحْدَه هوَ الخالِق للعَالَم، وَهُو وحْدَه المُتصرّف فِيْه بالمَنْع =

كَالتَّصَرُّف فِي العَالَم بِالإِرَادَة -الَّذِي يعبَّر عَنْه بِ (كُن فَيَكُونُ) -، أو العِلْمِ الذَّاتِي -غَيْر المُكْتَسب بِالحَوَاسَ وَدَلِيْلِ العَقْل وَالمَنَامِ وَالإِلْهَام وَنَحُو ذٰلِكَ-، أو الإَيْجَادِ لِشِفَاء المَرِيْض، أو اللَّعْنِ عَلى شَخْص وَالسَّخَطِ عَلَيْه -حَتَى يُقْدَر عَلَيْه الرَّرُق، أوْ يَمْرَضَ، أوْ يَشْقَى بِسَبَب ذٰلِكَ السَّخَط-، أو الرَّحْمَةِ لِشَخْص حَتَى يُبْسَط لَهُ الزَّرِقُ، وَيَصِحَّ بَدَنُه، وَيَسْعَد بِسَبَبِ هٰذِهِ الرَّحْمَة (۱).

### تَوْجِيْدُ الرُّبُوْبِيَّة:

وَلَمْ يَكُنْ هُولاء المُشرِكُون يُشرِكُون أَحَدًا فِي خَلْقِ الجَوَاهِر (١)، وَتَدبِيْر

#### = والعَطاء وغير ذٰلك.

وَأُوّل مَن ذَهَب إلى هٰذَا القَّقسِيْم هوَ ابنُ تَيمِيَّة -رَجِمه الله- حَيْث قسَّم القَّوجِيْد إلى تَوْجِيد الرُّبُوبِيَّة وتوجِيد الألوهِيَّة وتوجِيْد الأَسْمَاء والصَّفَات، رامِيًا: مِن وَرَاء ذُلكَ -كمَا قَال بَعضُهم- إبْطالَ القَوْسَل بالأَنْيِيَاء والصَّالِحِيْن، ووسم المُتوسِّلِين بالشِّرْك وإخْراجِهم عن الإيمان، مُدَّعيًا: بأنَّ في التَّوسَل إبْطالا لتَوجِيْد الألوهِيَّة؛ فنسَب السَّلَف الصَّالح وكِبَار أَثمَّة المُسْلِمِين القَائلِين بجَواز التَّوسُل إلى الشِّرْك؛ فوقع بخَطأ عَظِيم وضَلال مُبِيْن؛ وعِنْدَ التَّامُّل نَجِد: أنَّ هٰذَا التَّقْسِيْم صَحِيْح في مَبْدَئه -حَيْث وافقهُ القَارِي والشَّيْخ عَبدُ الفَتَّاح أَبُو غُدَّة والمُحَدِّث الشَّاه ولِيُّ اللهِ الدَّهْلُوي-، وفاسِدُ في غايَتِه.

(تعليقات الشيخ عبد السلام شنار على ضوء المعالي: ٥٤)

(٣/٦) قَوْله: (الصِّفَات المُخْتَصَّة): اعْلَما أَنَّ الصِّفَات بِحَسَب الاتِّصَاف عَلى نَوعَيْن: ١- الصِّفَات النَّيْ يُحِبّ الله مِنْ عِبَاده أَنْ يَتَصِفُوا بِمُقتَضَاهَا، كَالعِلْم وَالقُوَّة فِي الحَقِّ وَالرَّحْمَة وَالكَرَم وَالعَفْو وَعَيْرِهَا، النِّي يُحِبّ اللهُ مِنْ عَبَاده أَنْ يَتَصِفُوا بِمُقتَضَاهَا، كَالعِلْم وَالقُوّة فِي الحَقِ وَالرَّحْمَة وَالكَرَم وَالعَفْو وَعَيْرِهَا، فَهُو سُبحَانه وَتَعالى عَلَيْم يُحِب العُلمَاء، قَوِي يُحِب المُؤمِن القَوِي، كَرِيْم يُحِب الكُرمَاء، رَحيْم يُحِبّ الرُّحَمَاء، عَفُو يُحِب الْعُفُوء ٢- وَالصِّفَات المُحْتَصَّة بِالله تَعَالى، كَالحَلَّاق وَالرَّارُّاق وَالإله، وَخُو ذٰلِكَ؛ فَإِنَّ الرُّحَمَاء، عَفُو يُحِب الْعَفْو؛ ٢- وَالصِّفَات المُحْلُوق، وَلا يَجُوْز لأَحَد أَنْ يَدَّعَيْه. كَذَا قَالَ ابْن البَاز. (مُحَمَّد إِلْيَاسَ) هٰذَا شَيْء لايُمْحِين أَنْ يَتَّصفَ بِهِ المَحْلُوق، وَلا يَجُوْز لأَحَد أَنْ يَدَّعِيْه. كَذَا قَالَ ابْن البَاز. (مُحَمَّد إِلْيَاسَ) وفِيْه قاعِدة: "جَمِيْعُ الْأَسْثِلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَوْجِيْدِ الرَّبُوبِيَّةِ إِسْتِفْهَامَاتُ تَقْرِيْر". [قواعد: ١٣٧]

- (١) قَوْلهُ: (لهذِهِ الرَّحْمَة): والحاصل: أَنَّ الصَّفَاتِ المَّذَكُورَةَ مِن التصرُّفُ فِي الكُون، وَالعِلمِ الذَّاتِي، وَإِيْجَادِ الشِّفَاء، وَاللعنِ، والسَّخطِ وَالرَّحمةِ، كُلُها مُختصةً بِالله تَعَالى؛ فَمن أَثْبتَ شَيئًا مِنْها لِغَيْرِه تَعَالى فَمَن أَثْبتَ شَيئًا مِنْها لِغَيْرِه تَعَالى فَمَد أَشْرَكَ. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (خَلْقِ الْجَوَاهِر): جَمْعُ الْجَوْهَر، وهو: مَا قام بنفسه، ويُقَايِلُهُ الْعَرْض؛ والمُراد: المكوّناتُ المَادِّيَّةُ (المُعرِّب)

الأمُوْرِ العِظَامِ(١)، وَلا يُثبِتُون لأَحَد قُدْرَةَ المُمَانَعَة (١) إِذَا أَبْرَمَ (٣) الله تَعَالى أَمْرًا.

وَإِنّمَا كَانَ إِسْرَاكُهُم فِي أَمُوْر خَاصّة (١) بِبَعْض العِبَاد، وَيَطُنُّوْنَ: أَنَّ سُلْطَانا عَظِيْما مِنَ السَّلاطِيْن كَمَا يُرْسِل عَبِيْدَه المَخْصُوْصِيْن إِلى نَوَاحِي مَمْلَكَتِه، وَيَجَعَلُهُم مُحْتَارِيْن مُتَصِرِّفِيْن فِي أَمُوْر جُزِيِّيّة، إِلى أَنْ يَصْدُر عَنْه حُصْم صَرِيْحٌ فِي أَمُو رَجِرَيِّيّة، إِلى أَنْ يَصْدُر عَنْه حُصْم صَرِيْحٌ فِي أَمُو رَهِمْ الجُزْئِيَّة بِنَفسِه، بَلْ يَكِلُ الرَّعِيّة أَمُو رَهِمْ الجُزْئِيَّة بِنَفسِه، بَلْ يَكِلُ الرَّعِيَّة إِلَى الوَلاة وَالحُكَّام، وَيَقْبَل شَفَاعَتهُم فِي حَق الَّذِيْن يَخْدِمُونَهُم، وَيَتُوسَّلُون بِهِم؛ كَذْلِكَ قَدْ خَلَع المَلِكُ عَلى الإطلاق (٥) على بَعْض عِبَاده خِلْعَة الألُوهِيَّة، وَجَعَل سَخَطَهُم وَرِضَاهُم مُوثِرًا فِي عِبَاده الآخِرِيْن.

فَيَرَوْنَ التَّزَلُّفَ (١) إلى أُولُئِكَ العِبَاد المُقَرَّبِيْن وَاجِبا لِيَتَيَسَّرَ لَهُم حُسْنُ القبُوْل فِي حَضْرَة المَلِكِ المُطْلَق، وَتُقْبَل شَفَاعَتهُم لِلمُتَقرَّبِيْن بِهِمْ فِي مَجَارِي الأَمُوْر (٧).

وَكَانُوا يُجَوِّزُوْن نَظَرا إِلى هٰذِه الأُمُوْر: أَنْ يُسْجَدَ لَهُمْ، وَيُذْبَحَ لَهُمْ وَيُحْلَفَ بِهِمْ، وَيُسْتَعَان بِقُدْرَتهِمْ المُطْلَقَة فِي الأُمُوْر المُهِمَّة؛ وَنَحَتُوْا صُوَرا كَصُورهِم مِنَ الحَجَر وَالصَّفْر، وَجَعَلُوْهَا قِبْلَةً لِلتَّوَجّه إِلى تِلْكَ الأَرْوَاح؛ حَتَّى اعْتَقَد الجُهَّال شَيْئا فَشَيْئا

<sup>(</sup>١) قَوْله: (الأمور العظام): وَهِي الأَمُوْرِ العَامَّة المُتعَلَّقَة بِالسَّمْوَات وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا مِنْ: خَلَق السَّمْوَات وَالأَرْض وَإِنْوَال المَطَر مِنَ السَّحَابِ وَتَفجِيْرِ اليَّنَابِيْع فِي الأَرْض وَإِخْرَاج أَنْوَاع القِمَار وَالحُبُوْبِ وَالأَرْهَارِ بِالمَاء. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (قُدْرَةَ المُمَانَعَة): المُمَانعة: المُنَازَعة. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (إِذَا أَبْرَمَ): أَبرَم الأَمرَ: أَحْكَمَه. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (أَمُوْر خَاصَّة) وَهِيَ الأَمُوْرِ الَّتِي تَحْتَصَ بِالأَشْخَاصِ عِنْد هُجُوْم الأَحْوَالِ المُختَلِفَة مِن
 الغِنى وَالفَقْر وَالصِحّة وَالمَرَض بِحَيْث تَتَغير فِيْها مَوَاقِف النَّاسِ. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (عَلَى الإطْلاق): أي: الكامل في التَّصرُّفِ، يَفْعلُ مَا يَشآء؛ مَنْ أَطلقَ لَه التَّصرُّف: أبَاحه.

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (التَّزَلُّف): التزلُّف: التقرُّب. (المعرّب)

 <sup>(</sup>٧) قَوْله: (تَجَارِيُ الْأَمُور): هِيَ الْأَمُورِ العَامّة وَمَا دُؤن الْأَمُورِ العِظَام؛ وَالمَجارِي جَمْع المَجْرَى،
 أي: المَمَرّ عُمُومًا، مَثَلا: تَجْرَى الشَّمْس. (العون الكبير)

تِلْكَ الصُّورِ مَعْبُودَةً بِذَوَاتِهَا؛ فَتَطَرَّقَ (١) الفَسَادُ العَظِيْم إِلَى المُعْتَقَدَات.

### بَيَانِ التَّشْبِيْه:

وَالتَّشبِيْه: عِبَارَة عَنْ إِثْبَات الصِّفَات البَشَرِيّة (٢) لِلله تَبَارَك وَتَعَالَى، فكَانُوا يَقُولُون: إِنَّ المَلاثِكَة بَنَات الله (٣)، وَإِنَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ شَفَاعَةَ عِبَادهِ (٤) وَإِنْ لَمْ يَقْبُلُ شَفَاعَةَ عِبَادهِ (٤) وَإِنْ لَمْ يَوْضُ بِهَا، كَمَا يَفْعَل المُلُوك أَحْيَانا مِثْل ذَٰلِكَ مَعَ الأُمَرَاء الكِبَارِ.

وَلَمَّا لَمْ يَسْتَطِيْعُوا إِدْرَاك عِلْمِه تَعَالى وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، كَمَا يَلِيْقُ بِشَأَن الأَلُوْهِيَّة، قَاسُوْها عَلى عِلْمِهِمْ وَسَمْعِهِم وَبَصَرهِمْ، فَوَقَعُوا فِيْ عَقِيدَة التَّجْسِيْم (٥)،

- (١) قَوْله: (فَتَطَرَّق): تَطَرَّقَ إليه: ابتغى إلَيه طريقًا. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (إِثْبَات الصِّفَات)، فَالفَرْق بَيْن الشِّرْكِ وَالتَّشْبِيْه: أَنَّ الشِّرْكِ هُوَ إِثْبَات الصِّفَات المُخْتَصَّة بِالله تَعَالَى -مِنَ التَّصرُّف فِي الكُوْن وَالعِلْم الذَّاتِي وَغَيْرهما لِلمَحْلُوْق، وَالتَّشْبِيْه: هُوَ إِثْبَات المُخْتَصَّة بِالله تَعَالَى كَاثِبَات الوَلَد والصَّاحِبَة وَغَيْرها. وَمَنْشأُ الشِّرْكِ: رُوْبَة الآثار الحَّارقة مِنَ الصِّفَات البَشرية لِله تَعَالَى كَاثِبَات الوَلَد والصَّاحِبَة وَغَيْرها. وَمَنْشأُ الشِّرْكِ: رُوْبَة الآثار الحَّارقة مِنَ الصَّفَات البَشْرِية، قَيْلُ الخَارِقة مِنَ المَّافِق وَأَنَّهَا ذَاتِيَة؛ وَمَنْشأُ التَّشْبِيْه: قِيَاسُ الغَائِب عَلَى الشَّاهِد. (العون الكبير ملخصا)
- (٣) قَوْله: (إِنَّ المَلاثِكَة بَنَات الله): قَالَ مُجاهِد: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأَ ﴾: قَالَ كُفّار قُريْش: المَلاثِكَة بَنَات الله، وَأُمّهَاتهُن بَنَاتُ سَرَوَات الحِن. (بخارى، تفسير سورة الصافات)؛ وَسَرَوَات جَمْع سَرِيَّة، أي: شَرِيْفَة. وَعَنْ أَبِيَ بْن كَعْبُ ": ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ إِنَاقًا ﴾ قَالَ: "مَعَ كُلّ صَنَم جِنّيَّة". (مسند احمد: ١٢٣١)

وردَّ الله سُبحانه وَتَعَالَى بقولِه: ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ رَبَنِينَ وَبَنَنتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ رِ﴾ [الأنعام]]، ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْبَنَنتِ سُبْحَنَهُ ﴾ [النحل]؛ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَآيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَاتَاً أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمُ ﴾ [الزخرف]

- (٤) قَوْله: (وَإِنَّهُ تَعَالَى يَقْبَلُ شَفَاعَةَ عِبَادهِ): قالَ تَعالى: ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ﴾ [النبأ:٣٨]؛ وَقالَ تَعالى: ﴿ يَوْمَبِذِ لَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِى لَهُ قَوْلَا ﴾ [اطه] وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الآيَاتِ.
- (ه) قَوْله: (عَقِيْدَة التَّجْسِيْم): عقيدةُ أنَّ اللَّهَ تعالى له جسمٌ كأَجْسَامنَا، وَمِنْه: المُجَسَّم، كُل مَا لَه طُوْلٌ وَعَرْض وَعُمُق؛ والتحيُّز: عقيدةُ أنّ الله تَعالى مُتَمَكِّنُ فِي مكانٍ، وَالحَيْز وَالحَيِّز: المَكَان.

(العون الكبير ملخصا).

وَنَسَبُوا التَّحَيُّز إِلَى الله تَعَالى شَأْنُه.

### بَيَان التَّحْرِيْفِ:

وَأُمَّا التَّحرِيْف فَإِنِّ قِصَته: أَنِّ أُولادَ سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيْل عَيْهِ السَّلَمْ كَانُوا عَلىٰ شَريْعَة جَدَهِم الكَرِيْم: سَيِّدنَا إِبْرَاهِيْم عَلَيْه الصَّلُوة وَالسَّلام، حَتَّى جَاءَ عَصْر عَمْرو بْن لُحَيِّ (١) -لَعَنه الله-، فَوَضَعَ لَهُم الأَصْنَام، وَشَرَعَ لَهُمْ عِبَادَتَهَا، وَاخْتَرَعَ لَهُم تَعْرِيْر البَحَائِر (١) وَالسَّوَائِب وَالحَامِي، وَالاسْتِقْسَام بِالأَزلام، وَأَمْقَال هٰذِه الطُّقُوْس (٣).

وَقَدْ كَان هٰذَا الْحَادِثُ<sup>(1)</sup> قَبْل بَعْثَة النَّبِي ﷺ بِقُرَابَة ثَلاثِ مِأْةِ سَنَة، وَكَانُوا يَتَمَسَّكُوْن فِي هٰذَا البَاب<sup>(0)</sup> بِآثَار آبَاءِهِمْ وَيَرَوْنَهَا مِنَ الْحُجَج القَاطِعَة.

وَإِذَا نَتَجَتْ مِنْ صُلْبِ الفَحْلِ عَشَرَة أَبْطُن حَرَّمُوا ظَهْرَه، وَلَمْ يَمنَعُوْه مِنْ مَّاء وَلا مَرْعَى، وَقَالُوا: "حَمِيَ ظَهْرُه"؛ وَالْحَامِي جَمْعَهَا حَوَامِي. (البيضاوي بزيادة يسيرة)

وَأَمَّا الاسْتَقْسَام: فَهُوَ أَنَّهُم إِذَا قَصِدُوا فِعْلا ضَرَبُوا ثَلاثَة أَقْدَاح، مَكْتُوْب عَلى أَحَدهَا: "أَمَرَنِي رَبِيْ"، وَعَلَى الآخَر: "نَهَانِي رَبِيْ"، وَالطَّالِث: غُفْل؛ فَإِنْ خَرَج الآمِر مَضَوا عَلى ذَٰلِكَ، وَإِنْ خَرَجَ النَّاهِي جَنَّهُ وَعَلَى الآخَر: "نَهَانِي رَبِيْ"، وَالطَّالِث: غُفْل؛ فَهَا فَإِنْ خَرَج الآمِر مَضُوا عَلى ذَٰلِكَ، وَإِنْ خَرَجَ النَّاهِي جَنَّهُ وَالسَّالِي السَّيقُسَام: طَلْبُ مَعْرِفة مَا قُسِمَ لَهُمْ دُوْنَ مَا لَمْ يُقْسَم لَهُمْ بِالأَزْلَام. (البيضاوي)

- (٣) قَوْلِه: (الطُّقُوس): جمع الطَّقْس: وهي المَراسِيمُ الدينيةُ. (المعرِّب)
  - (٤) قَوْله: (هٰذَا الحادِث): يعني: وقعةَ عمرو بن لُحَيّ. (المعرّب)
  - (٥) قَوْله: (في هٰذَا البَاب): يعني: في جوازِ عِبَادَة الأَصْنَام. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (عمرُو بنُ لُحَيِّ): عَمْرُو بنُ لُحَيِّ: مِنْ قَحْطَان، كُنِيَّتُه: أبو ثمامةً، وفي نَسَيِه اختلافُ شديدً؛ ويُظَنّ أنَّه كانَ فِي أُواثلِ القَرْن الثَّالث مِن المِيْلاد. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (البَحَاثِر): إعْلَم! أَنَّ أَهْلَ الجَاهلِيَّة إِذَا وَلَدتِ النَّاقَة خَمْسَة أَبْطُن، آخِرهَا ذَكَرُ بَحَرُوا أَذُنَهَا -أَيْ: شَقَّوْهَا- وَخَلَوْا سَبيْلَهَا، فَلاتُرْكَبُ وَلا تُحْلَبُ؛ فَهٰذِهِ هِيَ البَحيْرَة، وَجَمعُهَا: البَحَاثِر.

وَكَانَ الرَّجُل مِنهُم يَقُول: "إِنْ شُفِيْتُ فَنَاقَتي سَاثبَة"، وَيَجْعَلُهَا كَالبَحَيْرَة فِي تَحَرِيْم الانْتِفَاع بِهَا؛ وَالسَّاثِبَة جَمْعَهَا السَّوَاثِب.

### جُحُود الآخِرَةِ:

وَقَدْ بَيِّن الأَنْبِيَاء السَّالِفُوْن الحَشْرَ وَالنَّشْرِ، وَلْكِنْ لَمْ يَكُن ذَٰلِكَ البَيَان بِشَرْح وَبَسْط مِثْل مَا تَضَمَّنَه القُرْآن العَظِيْم؛ وَلِذَٰلِكَ كَانَ جُمْهُوْر المُشْرِكِيْن قَلِيْلِي الاطّلاع عَلَيْه، وَكَانُوْا يسْتَبعِدُوْن وُقُوْعَهُ<sup>(۱)</sup>.

## اِسْتِبْعَاد رِسَالَة النَّبِيِّ :

وَهُولاء الجَمَاعَة وَإِنْ كَانُوا مُعْتَرِفِيْن بِنُبُوة سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْم وَسَيِّدِنَا اِسْمَاعِيْل عَيْهِمَاللَّهُمْ ، بَلْ بِنُبُوة سَيِّدِنَا مُوسى عَيْهِاللَّهُمُ أَيْضًا (")؛ وَلْكِنْ كَانَت الصِّفَات البَشَرِيّة -اليِيْ هِيَ حِجَاب لِجُمَال الأنْبِيَاء الكَامِل (")- تُشَوِّشُهُمْ تَشْوِيْشا (")؛ وَكَذٰلِكَ لَمّا لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيْقَة تَدْبِيْر الله -الَّذِيْ هُوَ مُقْتَضِي بِعْثَةَ الأنْبِيَاء (") اسْتَبْعَدُوا الرِّسَالَة، ولاعْتِقَادهِم: أَنَّ الرَّسُول يَنْبَغِيْ أَنْ يَّكُون مِثْل المُرْسِل، فَكَانُوا يُورِدُون لأَجْل ذٰلِكَ شُبُهَاتٍ وَاهِيَةً غَيْرَ مَسْمُوعَة، فَيَقُولُون مَثَلا: كَيْفَ يَكُون مِثْل المُرْسِل، فَكَانُوا يُورِدُون لأَجْل ذٰلِكَ شُبُهَاتٍ وَاهِيَةً غَيْرَ مَسْمُوعَة، فَيَقُولُون مَثَلا: كَيْفَ يَكُون

<sup>(</sup>۱) قَوْله: (وَكَانُوْا يَسْتَبَعِدُوْن وَقُوْعَهُ): قالَ اللهُ تَعالى ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞﴾. [الأنعام]؛ وقال تَعالى حَاكِيًا: ﴿ أَعِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَمِنًا لَمَبْعُوثُونَ ۞﴾ [الصافات]؛ وقال تَعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنْسِي خَلْقَهُم قَالَ مَن يُخِي الْعِظْمَ وَهِي رَمِيمٌ ۞﴾ [يُسَ]؛ وقال تَعالى: ﴿ أَمِذًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَالِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ ۞﴾ [ق]. (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (أَيْضًا): أي: مَعَ كُونه عَلَيه السَّلام مِنْ غَيْر آباتِهم. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (الكامِل): أيْ: تَحَوُّلُ تلكَ الصفاتِ بين الأنبياءِ وبين جَمَالِهِم الحَقِيقِيّ، وتَحْجِبُهُمُ؛ فلايُدرِكون ذاكَ الجَمَالَ الكامِلَ لَجَهْلهم. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (تَشْوِيْشا): شوَّش الأمر: صيَّره مُضطّربًا. (المعرِّب)

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (مُقْتضي بَعْثَة الأَنْبِياء): البَعْثَة في الاضطِلاح: إِرْسَال شَخْص مِن قِبَل الله تَعَالى إِلَى النَّاس لِيَدعُوَهُمْ إِلَى دِيْنه؛ وَالبَعثَة عِنْد المُسلِمِيْن: هُوَ بَعْثةُ النَّبِي الأَكْرَم ﷺ؛ وَبَين الله سُبحَانَه وَتَعَالى النَّاس لِيَدعُوهُمْ إِلَى دِيْنه؛ وَالبَعثَة عِنْد المُسلِمِيْن: هُو بَعْثةُ النَّبِي الأَكْرَم ﷺ؛ وَبَين الله سُبحَانَه وَتَعَالى مَقْصَد البَعثَة فِي قَوْله: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِّ﴾ وَالنساءِ ﴿ النساءِ ﴿ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى الل

النَّبِيّ مُخْتَاجًا إِلَى الطَّعَام وَالشَّرَابِ(١)؟ وَلِمَا ذَا لَمْ يُرْسِلِ الله مَلَكَا رَسُوْلا(؟)؟ وَلِمَاذَا لايُوْجِي(٣) إِلى كُلِّ أَحَد عَلى حِدَةٍ؟ وَعَلى هٰذَا الأَسْلُوْبِ(٤).

### نَمُوْذَج (٥) المُشْرِكِيْنَ:

وَإِن كُنْتَ غَيْر مُهْتَد فِي تَصوِيْر (٢) حَالِ المُشْرِكِيْن وَعَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ، فَانْظُر إِلَى حَال المُحْتَرِفِيْن (٧) مِنْ أَهْل عَصْرِنَا، لاسِيَّمَا الَّذِيْن يَقْطُنُوْن مِنْهُم بِأَطْرَاف دَار الإسلام (٨) مَا هِيَ تَصوُّرَاتُهُم عَنِ "الولاية"؟ فَمَعَ أُنَّهُم يَعتَرِفُوْنَ بِولاية الأُولِيةِ المُتقدِمِيْن، يَرَوْنَ وُجُوْد الأُولِيَاء فِيْ هٰذَا العَصْر مِنْ قَبِيْل المُسْتَحِيْلات، وَيَرْتَكِبُوْن أَنْوَاعا مِّنَ الشِّرْك (٩)؛ وَكَيْفَ تَطَرَّقَ وَيَذْهَبُوْن إِلَى القُبُوْر وَالعَتَبَات، وَيَرْتَكِبُوْن أَنْوَاعا مِّنَ الشِّرْك (٩)؛ وَكَيْفَ تَطَرَّقَ

(٦) قَوْله: (تَصْوِيْر): صوَّر الأمر: وَصَفَهُ وَصْفًا، يُكْشَفُ حاله كشفًا بينا. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مُحْتَاجًا إِلَى الطَّعَام وَالشَّرَاب): قَالَ تَعَالى حَاكِيًا: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان۞].

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مَلَكَا رَسُولا): ﴿ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَنِّكِدُّ ﴾ [الفرقان].

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (وَلِمَاذَا لايُوْجِي) كُمّا قَالَ تَعَالى: ﴿قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَىٰ نُوْنَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ﴾
 [الأنعام ۞]

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (وَعَلَىٰ هٰذَا الأَسْلُوْب): يَعْني هُمْ يُورِدون الشَّبُهات الوَاهيّة عَلىٰ هٰذَا الأَسْلُوْب، فَيَقُولُوْن مَثَلا: ﴿وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَبُوعًا ۞ - إلى قوله تعالى- أَوْ يَحْدُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ قَرَقُ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ ثُنَزِلَ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمُ ﴾ [بنى اسرائيل۞ - في رُخْرُفٍ أَوْ قَرَقُ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ ثُنَزِلَ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمُ ﴾ [بنى اسرائيل۞ - اللهُ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمُ ﴾ [بنى اسرائيل۞ - اللهُ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمْ ﴾ [بنى اسرائيل۞ - اللهُ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمْ ﴾ [بنى السرائيل۞ - اللهُ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمْ ﴾ [بنى اللهُ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمْ ﴾ [بنى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمْ أَوْلِيْلِكُ عَلَيْنَا كِتَنبًا لَيْكُونَ اللهُ عَلَيْنَا كِتَنبًا لَيْقُولُونُ أَلْنَ لُولِيْلِكُ عَلَيْنَا كِتَنبًا نَقْرَوُهُمْ أَوْلِيْلُونَ لِلْهُ لَوْلِيْلِكُ عَلَيْنَا كِتَنبًا لَيْهُمُ وَلِيْلِكُ عَلَيْنَا كِلَاللَّهُ لَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا كِتُنبًا لَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْنِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (النَّمَوْذَج): بِفَتْح النُّوْن وَبِضَمهَا: مِثَال الشَّيْء، وَالْجَمْع: نُمُوْذَجات. (الوسيط) المَلْحَوْظَة: ذَكَر المُصنِّف العَلَّام انْمُوْذَج المُشرِكِيْن وَاليَهُوْد وَالنَّصَارَى وَالمُنافِقِيْن لِيَجْتَنِب القَارِي تِلْك الصِّفَات المَدْمُوْمة، كَمَا قَالَ المُصنِّف: فَإِذَا قَرَأْت إِلخ.(مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٧) قَوْله: (المُحْتَرِفِيْن): احترف: اتَّخذ حِرْفة فهُوَ مُحْتَرِف (بيشركرنوالا) للعرّب)

 <sup>(</sup>٨) قَوْله: (دارِ الإسلام): أي لِمَا أنَّهم يَسكُنُون بنَوَاحي دارِ الإسلام وأرْجَائها يَكونُون جَاهِلِيْن مِنَ الدِّين. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٩) قَوْله: (مِنَ الشِّرْك): أيْ: هُمْ لايَستَفِيْدون مِن الأوْلِيَاء الأُحْيَاء، بلْ يَذَهَبُون إِلَى الأَمْوَات، =

إِلَيْهِم التَّشْبِيْه وَالتَّحْرِيْف؟ وَنَرَى طَبْق الحَدِيْث الصَّحِيْح "لَتَتَّبِعُنّ () سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ": أَنَّه مَا مِنْ بَلِيَّة مِّنَ البَلايَا إِلاَّ وَطَائِفَة مِنْ أَهْل عَصْرِنَا يَرْتَكبُوْنَهَا، وَيَعتَقِدُوْن مِثْلَهَا. عَافَانَا الله سُبْحَانه وَتَعَالى مِنْ ذٰلِكَ.

وَبِالْجُمْلَة: فَإِنّ الله تَعَالَى بَعَثَ سَيِّد الأُنْبِيّاء ﷺ - بِفَضْله وَرَحْمَته - فِي العَرَب، وَأَمَرَهُ بِإِقَامَة المِنْيْفِيَّة، وَخَاصَمَهُم () فِي القُرْآن العَظِيْم، وَاسْتَدَلَّ فِي المُخَاصَمَة بِمَسَلَّمَاتهِم (٣) الرِيْ هِيَ مِنْ بَقَايَا المِلَّة الْجَنِيْفِيَّة، لِيَتَحَقَّقَ الإلْزَام (١).

# [كَيْفَ الرَدُّ عَلى ضَلَالَاتِهِمْ]

### فرَدُّ الإِشْرَاك

أوّلا: بِمُطَالَبَتهِم بِالدَّلِيْل عَلى مَا يَزْعَمُون، وَنَقْضِ تَمَسُّكِهِم بِتَقْلِيْد آبَاءِهِمْ(٥).

- = ويَرتَكِبُون هُناك البِدَع والخُرافَات. (المعرّب)
- (١) قَوْله: (لَتَتَّبِعُنَّ إلخ): رواه الشَّيْخان، واللَّفظُ لأحمَدَ والبّيهقي. (المعرِّب)
  - (١) قَوْله: (خاصَمَهُم): أي: جادَهُم ونَازَعهم. (المعرّب)
- (٣) قَوْله: (بِمُسَلَّمَاتهِم): مثلا: "إنَّ الله خالِق السلواتِ والأرْض"، وهُوَ مسلَّم عندَهم؛ فاستدلَّ بهذه المسلَّمة على البَعث بَعْد المَوت في مَواضِع كثِيْرة، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَوُّا ٱلْحَلْق ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم ]، ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [المؤمن ]؛ وأيضا: "أنَّ الله قادِر عَلى بَعث الرُّسُل" مُسلَّم، فاستدلَّ بهذِه المسَلَّمة عَلى إرسَال الرُّسل وعَقِيْدة التَّوحيد وأيضا: "أنَّ الله قادِر عَلى بَعث الرُّسُل" مُسلَّم، فاستدلَّ بهذِه المسَلَّمة عَلى إرسَال الرُّسل وعَقِيْدة التَّوحيد مرارا، كقوله تَعَالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الأنبياء] (الفوز العظيم)
- (٤) قَوْله: (لِيَتحقَّق الإِلْزامُ) أَخْرَج البُخارِي عَنْ عَظاء بْن بَسَار قَالَ: لَقَيْتُ عَبْد الله بنَ عَمْرو بْن العَاص، قُلْتُ: أَخْيِرْنِي عَنْ صِفةِ رَسُول الله ﷺ فِي التَّورَاة؟ قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّه لَمَوْصُوف فِي التَّورَاة بِنَ العَاص، قُلْتُ: أَخْيِرْنِي عَنْ صِفةِ رَسُول الله ﷺ فِي التَّورَاة؟ قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّه لَمَوْصُوف فِي التَّورَاة بِبَعْض صِفَتِه فِي القُرْآن: "يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنُكَ شَاهِدًا وَمُبَقِيرًا وَنَذِيْرًا وَحِرْزا لِلأَمِّييْنَ، أَنْت عَبدِيْ وَرَسُولِي، سَمَّيتُك المُتَويِّلُ".

لَيْس بِفَظٍ وَلا غَلَيْظ وَلا سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاق، وَلايَدفَع بِالسَّيِّئَة السَّيِّئَة، وَلْكِن يَعْفُوْ وَيغْفِرُ؛ وَلَنْ يَقْبِضَه الله حَتَّى يُقِيْم بِهِ "المِلَّةَ العَوْجَاءَ"، بِأَنْ يَقَوْلُوا: لا إِلَّة إِلاَّ الله، وَيَفْتَح بِهَا أَعْيُنَا عُمْيًا وَآذَانًا = وَقَانِيا: بِإِثْبَاتِ عَدَمِ التَّسَاوِي() بَيْن هُولاء العِبَاد وَبَيْن الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالى، وَبَيْن الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالى، وَبَيَانِ الْحُتِصَاصِه تَعَالى بِاسْتِحْقَاق أَقْطى غَايَة التَّعْظِيْم ()؛ بِخِلاف هُولاء العِبَاد.

وَثَالِثا: بِبَيَان إِجْمَاع الأُنْبِيَاء (٣) عَلى هٰذِهِ المَسْتَلَة، كَمَاقَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ: أَنَّهُ و لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنَا، فَٱعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الأنبياء:٢٠].

وَرَابِعا: بِبَيَان شَنَاعَة عِبَادَة الأَصْنَام (٤)، وَأَنَّ الأَحْجَار سَاقِطَة عَنْ مَرْتَبَة الكَّمَال الإِنْسَانِيّ؛ فَكَيْفَ يَنَالُوْن مَرْتَبَةَ الأَلُوْهِيّة (٥)؛ وَهٰذَا الرَّدِ مَسُوْق لِقَوْم يَعْتَقِدُوْن الأَصْنَام مَعْبُوْدَة لِذَوَاتِهَا (٦).

- = صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْقًا. (البخاري: ٢١٢٥) (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)
- (ه) قَوْله: (بِتَقْلِيْد آبَاءِهِمْ): قَالَ تَعَالَى حَاكِيًا: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْثًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ ﴾ [المائدة].
  - (١) قَوْله: (عَدَم التَّسَاوِي): قَالَ تَعَالى: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَّا يَغْلُقُ ﴾ [النحل].
- (١) قَوْله: (أَقْطَى غَايَة التَّغْظِيْم): قَالَ تَعَالى: ﴿ يَنَآتُيُهَا اَلنَّاسُ اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنَ خَلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞﴾ [الفاطر]؛ ﴿ وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَآءِ إِلَاثُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاثُهُ ﴾ [الزخرف۞]
- (٣) قَوْله: (بِبَيَان إِجْمَاع الأَنْبِيَاء): قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاَجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل۞]؛ ﴿ وَسُئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ مَالِيَةً يُعْبَدُونَ ۞ ﴾ [الزخرف]
   مَالِهَةً يُعْبَدُونَ ۞ ﴾ [الزخرف]
- (٤) قَوْله: (شَنَاعَة عِبَادَة الأَصْنَام): قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَرْ تَهْوِى بِهِ الرِّيخُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ۞﴾ [الحج]؛ ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا۞﴾ [النساء]
- (٥) قَوْله: (فَكَيْفَ يَنَالُوْن مَرْتَبَةَ الْأُوْهِيّة): قَالَ تَعَالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئَا لَا يَسْتَنقِذُوهُ إِنَّ ٱلْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلدُّبَابُ شَيْئَا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِن هٰذِه الآية بَيان أَنَّ الإنسَان أَفضَلُ وأَكمَلُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴾ [الحج]؛ والمقصودُ مِن هٰذِه الآية بَيان أَنَّ الإنسَان أَفضَلُ وأَكمَلُ عَلَيْ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ الْحَجَاءُ والمقصودُ مِن هٰذِه الأَصْنَامَ مَعْبُودًا. (الرازي ملخصا) حَالا مِن الصَّنَم؛ فَكَيْف يَلِيْق بِالعَاقِل الأَفْضَل الأَكْمَل بِأَنْ يَجْعَل هٰذِه الأَصْنَامَ مَعْبُودًا. (الرازي ملخصا) حَالا مِن الصَّنَم؛ فَكَيْف يَلْيُق بِالعَاقِل الأَفْضَل الأَصْنَام وسِيلة التقرُّب، وَقِبلَة التوجُّه؛ فَلا يَكْبِيتُهُم هٰذَا الْجُوَابُ، وَرَدَهُم الله سُبحَانَه وَتَعَالَى بِقَوْله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذْنِهِم ﴾ [البقرة ﴿ اللهُ مُن الله سُبحَانَه وَتَعَالَى بِقَوْله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذْنِهُم ﴾ [البقرة ﴿ اللهُ الله مُن الله سُبحَانَه وَتَعَالَى بِقَوْله: ﴿ مَن ذَا ٱلّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذْنِهُم ﴾ [البقرة ﴿ اللهُ الله مُنتَامِ اللهُ الل

## وَرَدُّ التَّشْبِيْهِ:

<sup>(</sup>١) قَوْله: (دَعُوْهِمْ): قَال تَعَالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُّبِينٌ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُّبِينٌ ۞ قَاتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞﴾ [الصافات]

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (بِتَقْلِيد آبائِهِم): قَال تَعَالى: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱلَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُم بِهِ ـ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآبِهِمْ ﴾ [الكهف۞ - ۞]

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (بالبَدَاهة): قَال تَعَالى: ﴿ اللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدٌ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدًا ۞﴾ [الإخلاص]؛ يَعنيْ: إذَا عَدمَ التَّجَانُسُ، فكَيْف يَثبت التَّوالُد. (مُحَمَّدَ إِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (إِلَى اللهِ تَعَالى): كمَا قَال تَعَالى: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَقَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ۞ [الزخرف]؛ فَالله سُبحاته وَتَعَالى رَتّب هٰذِه المُنَاظرة عَلى أَحْسَ الوُجوْه، وَذٰلِك لأنَّه تَعَالى بَيّن أَنَّ إِثْبَاتَ الوَلِدِ لِله مُحَال، وَبِتقدير: أَنْ يَتُبُتَ الوَلَدُ فَجَعلُه بِنتَا أَيْضًا مُحَال؛ لأنَّ الابْن أَفْضَل مِنَ البِنْت، ثُمّ بَين نُقصَان البَنَات بِقَوْله: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ لَعُبُتُ الوَلَدُ فَجَعلُه بِنتَا أَيْضًا مُحَال؛ لأنَّ الابْن أَفْضَل مِنَ البِنْت، ثُمّ بَين نُقصَان البَنَات بِقَوْله: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالمَقصُود مِنْه: أَحَدُهُم ﴾ - إلى قَوْله: ﴿ وَظَلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدًا ﴾؛ فَكَيْف يَجُوز لِلعَاقِل إِثبَاتِه لِلله تَعَالى؛ وَالمَقصُود مِنْه: التَّنبِيْه عَلى قِلَّة عُقُولِهِم وَسَخافَة عُقُولِهِم. (الرازي ملخصا)

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (المُتَوَهِّمَات الشَّعْريَّة): المُتَوَهِّمَات: قَضايا كاذِبةٌ يَحَكُم بِهَا الوَهْم في أَمُوْر غيرِ تَحسُوْسة،=

## وَرَدُّ التَّحْرِيْفِ:

أُولا: بِبَيَان أَنَّه لَمْ يُؤْثَر عَنْ أَيْمَّة المِلَّة الحَيْيْفِيَّة (١).

وَثَانِيا: بِبَيَان أَنّ ذٰلِكَ كُلّه إخْتِرَاعَات وَابْتِدَاعَات مِمَّنْ لَيْسُوا بِمَعْصُوْمِيْنَ (٢).

### وَرَدُّ اِسْتِبْعَاد الْحَشْر وَالنَّشْر:

أُولا: بِالقيَاسِ عَلَى إِحْيَاء الأَرْضِ بَعْدَ مَوْتَهَا، وَمَا أَشْبَه ذَٰلِكَ<sup>(٣)</sup>، وَتَنْقِيْحِ المَنَاطِ الَّذِيْ هُوَشَمُوْلِ القُدْرَة، وَإِمْكَانِ الإِعَادَة (٤).

= كالحُصْم بأنَّ مَاوَراء العَالَم فَضَاء لايتَناهى؛ والشَّعْر: قَوْلُ مُولَف مِن المَخَيَّلات؛ والمُخَيَّلات: قضايَا يُخَيَّل بهَا، لتَتأثَّر النَّفسُ بهَا قَبْضًا وبَسْطًا؛ فترغَب فِيها، سَواءً كانت صَادِقة أوْ كاذِبة، كقَوْل القائِل: "الحَمْرُ: يَاقُوتَةُ سَيَّالةً" -فحِينَئِذ تَنْبَسِط النَّفْس وتَرْغب فِيها-، وَ"العسل: مُرَّة مُهَوِّعَة"، فالنَّفْس تَنْقَبِض وتَتَنَفَّر عَنْه. (جُرجَاني، المعرِّب)

- (١) قَوْله: (المِلَّة الْحَنِيْفِيَّة): قالَ تَعالى: ﴿ آثَتُونِي بِكِتَنْبِ مِن قَبْلِ هَذَآ أَوْ أَثَرَةِ مِنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ [الأحقاف]؛ ﴿ ثَمَنْنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ إِلَى قَوله تعالى-؛ "نَتِعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام]؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ [الأنعام] في جوابِ قولهِم: ﴿ لَوْ شَآءَ ٱللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا عَابَآؤُنَا ﴾.
- (٢) قَوْله: (لَيْسُوْا بِمَعْصُوْمِيْنَ): قالَ تَعالى: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وَلَنَكِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وَلَنَكِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [المائدة]؛ ﴿ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الأنعام۞]. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)
  - (٣) قَوْله: (وَمَا أَشْبَه ذٰلِكَ): كقياس الإعَادَة عَلَى الابْتِدَاء. (المعرِّب)
- (١/٤) قَوْله: (إِمْكَان الإِعَادَة): أيْ نَقول: إنَّ الإعادَة مَوقوْف عَلىٰ أَمرَين، الأُول: كونُ الإعادة ممكنًا، والثاني: كونُ قدرةِ الله تعالى شامِلاً عليه؛ وتَبت كلا الأُمرين، فأيُّ استحالة فيه؟ (المعرِّب)
  - (١/٤) قَوْله: (إِمْكَان الإِعَادَة): القِيَاس في هٰذا البابِ أَرْبَعَة:
- القياس على إِحْيَاء الأرْض: كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ ﴾ [الفاطر]؛ ﴿ كَذَالِكَ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [الأعراف] (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)
- القياس على تَغلِين السَّمَاء والأرض: ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن =

وَثَانِيا: بِبَيَان مُوَافَقَة أَهْل الكُتُب السَّمَاوِيّة كُلِّهِمْ فِي الإخْبَارِيِهِ (١).

## الرَّدُّ عَلى مُنْكِرِي الرِّسَالَة:

أُولا: بِبَيَان وُجُوْدهَا فِي الأُنْبِيَاء السَّابِقِيْن، كَما قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [يوسف ]، وقَالَ تَعَالى: ﴿ وَيَقُولُ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [يوسف ]، وقالَ تَعَالى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَمَنْ عِندَهُ وَ الَّذِينَ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَمَنْ عِندَهُ وَ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴾ [الرعد].

وَثَانِيا: بِدَفْع الاسْتِبْعَاد بِبَيَان أَنَّ الرِّسَالَة هُنَا عِبَارَة عَنِ الوَحْيِ<sup>(1)</sup>، قَالَ تَعَالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَ أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف ]، ثُمّ يُفسَّر الوَحْي بِمَا لايكُون مِنَ المُسْتَحِيْلات، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكِيِّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحْيًا، مَن المُسْتَحِيْلات، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكِيِّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>=</sup> يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ [يس]

٣- القِيَاس عَلى تَغْلِيْق النَّار مِنَ الْحَضْرَاوَات؛ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ [لِس۞- ۞]

<sup>ُ</sup> ٤- القِيَاسَ عَلَى ابْتِدَاء التَّخلِينُق: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ﴾ [الروم۞] ﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء۞]

<sup>(</sup>١/١) قَوْله: (في الإِخْبَارِ بِهِ): أَيْ نقول: إنَّ الكتُب السَّماويَّة كلَّها متفِقة في الإخبار بوقوع الحشر والنَّشْر، فكانَ ذٰلك إجماعًا قاطِعًا عليه. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١/ ٢) قَوْله: (في الإِخْبَارِبِهِ): قَال الله تَعَالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ۞﴾ [النجم]؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ هَلذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۞ [الأعلى]

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (عَبَارَة عَنِ الوَخيِ):والوحيُ في اصطِلاح الشَّرع: إغلام اللهِ تعَالى أنبِياءَه الشَّيءَ بكتاب، أو بِرسَالَة، أَوْ مَنَام، أو إلْهَام. (إرشاد الساري)

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (أَنْ يَكُلّمهُ اللهُ): أَقْسَام التَّكلِيم الإلهي ثَلاثَة: الأَوَّل أَنْ يُلقِي كَلامه عَلى قَلْب النَّبِي
 بِكَيفيّة غَيْر مُعتَادة فَيَعِيْه بإشَارَة خَفِيَّة سَرِيْعَة مِنْ غَيْر واسِطة الحَوَاس الظَّاهرَة، كَمَا يَكوْن فِي =

وَثَالِثا: بِبَيَان أَنَّ عَدَم ظُهُوْرِ المُعْجِزَات - الَّتِيْ يَقْتَرِحُوْنَهَا (١) -، وَعَدَمَ مُوَافَقَة الله تَعَالى الله تَعَالى إِيَّاهُم - فِيْ تَعْيِيْن شَخْص يَتَوَخَّوْنَ (١) رِسَالَتَهُ -، وَعَدَمَ إِرْسَاله تَعَالى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالى الله تَعَالَى الله تَعْلَى الله تَعْلَا

- (١/١) قُوله: (يَقتَرَحُونِهَا): هٰذه هي المُطالبَة الأولى مِن مُطالبَاتِهم، قالَ تَعالى حَاكيًا: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن رَبِّهِ ، ﴾ [الأنعام ]؛ ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَصْعُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن خَيْلٍ وَعِنْبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَٱلْمَلَنَبِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَٱلْمَلَنَبِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَٱلْمَلَنِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن لَكُ بَيْتُ مِن رُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن لَكُ بَيْتُ مِن رُخُونٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن لَكِي مَلَى كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ ﴾ [الإسراء] لُوْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَى ثُمُرِلَ عَلَيْنَا كِتَنِا نَقْرَوُهُ أَوْ فُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ ﴾ [الإسراء] (١/١) قُوله: (يَتَوَخُون): تَوَخَى الأَمْر: قصد إلَيْه، وتَعَمَّذِ فِعْله، وتَحَرَّاه، يُقَال: تَوخى رضَاه وتَوَخى مُجَبّه.
- (١/ ٢) قَوْله: (يَتَوَخَّوْن رِسَالَته): لهذه هي المُطالَبَة الثَّانيَة مِن مُطالَبَاتِهم، قالَ تَعَالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا لَوْلَا الْفُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۞﴾ [الزخرف]؛ فأجَاب عنهَا بقولِه تَعَالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ خَيْنُ اللَّهُ أَعْلَمُ خَيْنُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ خَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ عَيْفُهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْزَةِ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ [الزخرف۞]. (مُحَمَّدً إِلَيَاسَ)
- (٣) قَوْله: (المَلَائِكَة رُسُلا): لهذه هي المُطالبَة القَّالئَة مِن مُطالَبَاتِهم، قالَ تعَالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنْبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۞﴾ [المؤمنون]؛ فأجَاب عنها بقولِه تَعَالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞﴾ [الأنعام]. (مُحَمَّدَإِلْيَاسَ)
- (٤) قَوْلِه: (إِلَىٰ كُلِّ شَخْص): لهذِه هِيَ المُطالبَة الرابِعة مِن مُطالَبَاتِهم، قالَ تعَالى: ﴿قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام ۞]؛ فأجَاب عنها بقَولِه تَعَالى: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام۞].

يَقْصُر عِلْمهُمْ عَنْ أَدْرَاكِهَا.

وَلَمّا كَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ الَّذِيْنِ بَعَثَ الله إِلَيْهِمِ الرَّسُوْلِ ﷺ مُشْرِكِيْنَ، ذَكَرَ لهذِهِ المَعَانِي فِي القُرْآنِ الكرِيْم فِيْ سُورٍ كَثِيْرَة بِأُسَالِيْبِ مُتَعَدِّدَة وَتَأْكِيْدَات بَلِيْغَة؛ وَلَمْ يَتَحَاشَ (١) عَنْ تَكْرَارِهَا وَتَرْدَادِهَا.

نَعَمْ هٰكَذَا يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُوْن مُخَاطَبَةُ الحَكِيْم المُطْلَق مَعَ هٰوَلاء الجَهَلَة، وَالكَلام فِيْ مُقَابَلَة هٰوُلاء السُّفَهَاء جَدِيْرٌ بِهٰذَا التَّأْكِيْد البَلِيْغِ؛ ﴿ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ۞ [الأنعام].

# [الْيَهُوْدُ وَضَلَالَاتُهُمْ]

وَقَدْ كَانَ اليَهُوْدِ آمَنُوا بِالتّورَاةِ، وَكَانَ مِنْ ضَلالهِمْ:

١- تَحْرِيْف أَحْكَام التَّوْرَاة،(٢) سَوَاء كَانَ تَحْرِيْفا لَفْظِيّا أَوْ تَحْرِيْفا مَعْنَوِيّا.

(٥) قَوْله: (كُل ذٰلِكَ لِمَصْلِحَة كُلِيّة): وفِي عَدَم إِيْفَاء المُطالَبَة الأُولِى ثَلَاث مَصالِح: ١- إظْهَارُ المُعجِزَات غَيْر نَافِع لِلمُعانِدِيْن، كَما قالَ تعَالى: ﴿ وَإِن يَرَوْأُ كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴾ [الأعراف،]، وقالَ تعَالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوّلُونَ ﴾ [الإسراء،]

الإغراض عن الإيمان بعد ظهور المعجزة المطلوبة يكون سببا للهلاك، كما قال الرازي:
 أظهر بلك المعجزات القاهرة ثم لم يُؤمِنُوا بِهَا بَلْ بَقُوا مُصِرِين عَلى كُفرِهِم، فَحِينَند يَصِيرُون مُستَحِقِينَ لِعَذَاب الاسْتِنْصَال؛ لُحنَّ إِنْزَالَ عَذَاب الاسْتئصَال عَلى هٰذِه الأمَّة غَيْر جَائِز لأنَّ الله أعلم:
 أنَّ فِيهِمْ مَن سَيُؤمِن أوْ يُؤمِن أوْلادُهُم، فَلِهٰذَا السَّبَب مَا أَجَابَهُم الله تَعَالى إلى مَطلُوبهِم، وَمَا أَظْهَر يَلْكَ". (الرازي)؛ مَع انَّ مِنْ مَشِيئَتِه تَعالى بقاء هٰذِه الأمَّة، قالَ تعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال ].

٣- بَيَان اخْتِيَاج الأُنْبِيَاء إِلَى الله سُبْحانهُ وتعَالى، كَقُولِه تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد۞]. (الفوز العظيم)ملخصًا

- (١) قَوْله: (وَلَمْ يَتَحَاش): تَحَاشي عن كذا: تنزَّه. (المعرِّب)
- (١/١) قَوْله: (تَحْرِيْف أَحْكَام التَّوْرَاةِ): قَالَ تَعَالى: ﴿فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّـٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ۚ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِيَّهِۦ﴾ [المائدة۞]؛ قَالَ الرَّازِي: "وَلهٰذَا=

- ٢- وَكِثْمَان آيَات التّوْرَاة (١).
- ٣- وَإِلْحُاق مَا لَيْسَ مِنْهَا بِهَا إِفْتِرَاءً مِنْهُمْ (١).
  - ٤- وَالتَّقْصِيْرِ فِيْ تَنْفِيْد أَحْكَامِهَا (٣).

= التَّحرِيْف يَحتمِل التَّأُويْل البَاطِلَ، وَيَحتمِل تَغيِيرَ اللَّفظ". (الرازي).

(١/٢) (تَحْرِيْفا مَعنَوِيّا): والتَّحرِيْف لُغَة: التَّغيِيْر وَالتَّبدِيْل؛ قَالَ الرَّاغِب الأَصْفهَانِي: التَّحرِيْف: الإِمَالَة. وَتَّحرِيْف الكَلام: أَنْ تَجَعَله عَلى حَرْف مِنَ الاحْتمَال يُمكِن حَمَّله عَلَى الوَجهَيْن؛ وَتَحرِيْف الكَلِم عَنْ مَوَاضِعه عَلى نَوعَيْن: تَحرِيْف لَفْظه وَتَحرِيْف مَعْنَاه.

مِنَ المَعلُوْمِ: أَنَّ التَّحرِيْف فِي الكُتُبِ السَّابِقَة عَلى قِسمَيْن: الأوَّل التَّحرِيْف فِي أَلْفَاظهَا، وَهُذَا قَدْ وَقَعَ فِي وُجُودِه الحِلاف بَينَ العُلَمَاء؛ القَّانِي: التَّحرِيْف فِي مَعَانيْها وَتَرْجَمَتهَا، وَهُذَا أَمْر تَجْمَع عَليْه؛ وسَيَأْتِيْ تَفْصِيْل هٰذَا البَحْث.(مُحَمَّذْ إِلْيَاسَ)

(١) قَوْله: (كِثْمَان آيَات القَوْرَاة): قَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَانُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَلَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ عَنُونَ ۞﴾ [البقرة]

قَالَ القَاضِي: "الكِتمَان: تَرْكُ إِظهَارِ الثَّنِيء مَعَ الحَاجَة إِلَيْه، وَحُصُولُ الدَّاعِي إِلى إِظهَاره؛ لأنَّه مَتى لَمْ يَكُن كَانَ مَا أَنْزَلَه الله مِنَ البَيِّنَات وَالهُدى مَنْ أَشَدَ مَا يُحُتَاج إِلَيْه فِي الدَّيْن وَصَف من علِمَه ولم يُظهره بالكتمان". (الرازي)

(٢) قَوْله: (إِفْتِرَاءً مِنْهُمْ): قَالَ تَعَالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُرَنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾ [آل عمران]

قَالَ القَفَّالُ: قَوْلُه: ﴿ يَلُوُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ ﴾ مَعْناه، وَأَنْ يَعمدُواْ إِلَى اللَّفظَة فَيُحرّفوْنَهَا فِي حَرَكَات الإغرَاب تَحرِيفا يَتغيّر بِهِ المَعْنىٰ، وَهٰذَا كَثيْر فِيْ لِسَان العَرَب، فَلايَبْعُد مِثلُه فِي العِبرَانِيّة؛ فَلَمّا فَعلُوا مِثل ذَٰلِك فِي الرَّيَات الدَّالَة عَلى نُبُوّة مُحمَّد -عَليْه الصَّلاة وَالسَّلام- مِنَ التَّورَاة كَانَ ذَٰلِكَ هُوَ المُرَاد مِنْ قَوْله: ﴿ يَلُونُنَ ٱلْسِنَتَهُم ﴾، وَهٰذَا تَأُويلُ فِي غَايَة الحُسْن.

وَنُقِل عَنِ ابْن عَبَّاسَ أَنَّه قَالَ: إِنَّ التَفَر الَّذَيْن لايُكِيِّمُهُم الله يَوْم القِيامَة وَلاَيَنْظُر إِلَيْهِم ، كَتَبُوا كِتَابا شَوَّشُوا فِيْه نَعْتَ مُحَمِّد ﷺ وَخَلطُوه بِالكِتَاب الَّذِي كَانَ فِيْه نَعْتُ مُحَمِّد ثُمّ قَالُوا: ﴿هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ﴾ [البقرة۞] (الرازي)

(٣) قَوْله: (أَحْكَامَهَا): قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ
 لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [المائدة ]

- ٥- وَالعَصَبِيَّة الشَّدِيْدَةُ لِدَيَانَتِهِمْ(١).
- وَإِسْتِنْكَار رِسَالَة نَبِيّنَا ﷺ وَسُوْءُ الأَدَب وَالطَّعْنُ عَلَيْه ﷺ بَلْ بِالنِّسْبَة إِلَى الرَّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْضًا (٤).
  - ٧- وَابْتِلاوُهُمْ بِالبُخْلُ (٥) وَالحِرْص (٦)، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنَ الرَّذَائِل.

بَيَانُ التَّحْرِيْف (١٠):

وَقَدْ تَحَقَّقَ لَدَى الفَقِير (٨): أَنّ تَحْرِيْفهُم اللَّفْظِيّ (٩) قَدْ كَانَ فِيْ تَرْجَمَة التَّوْرَاة

- (١) قَوْله: (لِدَيَانَتِهِمْ): قَالَ تَعَالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ يَلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ ﴾ [البقرة]؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُ ﴾ [البقرة۞]. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)
- (٢) قَوْله: (إِسْتِنْكَار رِسَالَة نَبِيّنَاﷺ): لمّا كَانَ اسْتِنكَار العَوَام رِسَالَته ﷺ بِلادَلِيْل فَلَمْ يَتَعرَّضُه القُرْآنُ، وَأَمَّا الحَوَاصَ فَيعْتَرفُون بِرِسَالَة النّبِي ﷺ، فَردَّ عليْهم بِقُولِه تَعَالى: ﴿اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَنبَ القُرْآنُ، وَأَمَّا الحَوَاصَ فَيعْتَرفُون بِرِسَالَة النّبِي ﷺ، فَردَّ عليْهم بِقُولِه تَعَالى: ﴿اللَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَنبَ يَعْرفُونَهُ وَأَمَّا الْحَوَاصُ فَيعُمْ أَوَانَ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞﴾ [البقرة]؛ وقالَ تعَالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلُونَ ٱلْكِتَنبُ ﴾ [البقرة ۞]. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)
- (٣) قَوْله: (سُوْءُ الأَدَب وَالطَّعْنُ عَلَيْهِ ﷺ): قَالَ تَعَالى: ﴿ يَنَآتُهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ ﴾ [البقرة ۞]. (مُحَمَّدً إِلْيَاسَ)
- (٤) قَوْله: (بَلْ بِالنِّسْبَة إِلَى الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَيْضًا): قَالَ تَعَالَى حَاكِيًا عَنهُمْ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ﴾ [آل عمران۞]؛ وقَالَ تَعَالَى حَاكِيًا: ﴿يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ [المائدة۞]
- (٥) قَوْله: (بِالبُحْل): قَالَ تَعَالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ ﴾ [النساء] أي: لِفَرط بُخْلهم. (جلالين)
- (٦) قَوْله: (وَالحِرْص): قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآمِنَا ﴾ [آل عمران۞]
- (٧) قَوْله: (بَيَانُ التَّحْرِيْف): قَدِ اخْتلفَت أَقْوَال النَّاس فِي وُقُوْع التَّحرِيْف فِي الكُتُب السَّابِقَة عَلى ثَلاثَة أَقْوَال:

القَوْل الأَوَّل: زَعَمَت طَائقَة أَنَّهَا بُدِلَت كُلّها يَجَمِيْع لُغَاتهَا، وَمِن هٰوُلَاء مَنْ أَسْرَف حَتَى قَالَ: "إِنَّه لاحُرْمَة لَهَا"؛ وَهٰذَا القَوْل بَاطِل لايَقُوْله أَحَد مِنَ المُسلِمِيْن.

القَوْلِ الثَّانِي: أَنَّ التَّبدِيل وَالتَّغيِير وَقَع فِي المَعَانِي، لا فِي الأَلْفَاظ، وَإِلى هٰذَا القَوْل ذَهَب الإمَام=

= البُخارِي وَاخْتَارَهُ الرَّازِي فِي تَفْسِيْرِه؛ وَهٰذَا القَوْل لايُسَلّم لأَنَّه قَدْ وُجِد فِيهَا مِنَ الأَلْفَاظ مَا لا يَجُوْز أَنْ يَّكُون مِنْ كَلام الله عَز وَجَل إِضَافَة إِلى مَا فِيهَا مِنَ التَّناقُض وَالتَّضارُب فِي نُصوصها، فَلَوْ كَانَ وَحْيا مِنْ عِنْد الله لمَا وُجِد فِيها القَناقُض وَالتَّضارُب وَذْلِك أَنَّ مُوسى وَعِيْسىٰ عَيَهِمَالسَّلامُ دَعوا إِلَى التَّوِيْد مِنْ عِنْد الله لمَا وُجِد فِيها القَناقُض وَالتَّضارُب وَذْلِك أَنَّ مُوسىٰ وَعِيْسىٰ عَيَهِمَالسَّلامُ دَعوا إِلَى التَّوِيْد وَالإَيْمَان، وَكَذا التَّورَاة وَالإَنْجِيْل كَانَ فِيهِمَا الدَّعْوة إِلَى التَّوجِيْد وَالإَيْمَان بِالله وَرُسُله؛ فَلَوْ جِيْء بِنُسخَة مِنَ النَّسَخ فِيْها القِيْرُك بِالله أو القَوْل بِألوهِيّة عِيْسَىٰ أَوْ بِخَبَر يُخَالِف القُرْآن، فَنَحْن قَاطَعُون جَزْما بِأَنَّهَا مُحَرفة وَلَيْسَت مِنَ التَّورَاة أو الإنجِيْل.

القَوْل القَالِث: أَنَّ التَّحرِيْف قَدْ وَقَع فِي اليَسِيْر مِنْها، وَلْكِنّ أَكْثرَهَا بَاق عَلَىٰ مَا أَنْزلَ عَلَيْه؛ وَقَدْ رَجّحَ لهذَا القَوْل العَلامَة ابْن تَيمِيّة رَحِمَه الله. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

قَالَ القَاضِي إِنَّ التَّحرِيْف إِمَّا أَنْ يَّكُون فِي اللَّفْظ أَوْ فِي المَعْنىٰ، وَحمل التَّحرِيْف عَلَى تَغيِيْر اللَّفْظ أَوْ فِي المَعْنىٰ، وَحمل التَّحرِيْف عَلَى تَغيِيْر اللَّفْظ أَوْلَى مَنْ حَمْله عَلى تَغيِيْر المَعْنىٰ؛ لأنَّ كَلَام الله إِذَا كَانَ بَاقِيا عَلى جِهَته وَغَيْرُوا تَأْوِيْله فَإِنَّمَا يَكُونُون مُغَيْرِيْن لِمَعنَاه، لا لِتَفْس الكَلَام المَسمُوْع.(روح المعاني)

(٨) قَوْله: (لَدَى الفَقيْر) هٰذَا مَا قَالَ بِهِ البُخَارِي أَيْضا حَيْث قَالَ فِي التَّوجِيْد: ﴿ يُحْرَفُون ﴾: يُزيْلُون ؛ "وَلَيْس أَحَد يُزِيْل لَفْظ كِتَاب مِن كُتُب الله، وَلْكِنهُم يُحْرِفُونه يَتْأُولُونه عَلى غَيْر تَأُويْله"، قَالَ ابْن المُلَقّن: "هٰذَا الَّذِي قَالَه أَحَدُ القَولَيْن فِي تَفْسِيْر هٰذِه الآية، وَهُوَ مُختَار البُخارِي؛ وَقَدْ صَرَّح كَثِيْر مِنْ أَصْحَابنَا بِأَنَّ اليَهُود وَالتَّصَارى بَدَلُوا التَّوْرَاة وَالإِنْجِيْل"، وَالقَوْل الثَّانِي وَهُوَ الأَوْجه، لأَنَّه قَدِ اشْتَمَل القُرْآن وَالسَّنَّة عَلى أَنَّهُم ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَّوَاضِعِهِ عَلَى ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ والقُولُون عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ويَقُولُون هُو مِن عِنْدِ اللهِ ﴾، ﴿ وَيَلْمِسُونَ الْحَقِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْعُمُونَ الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وَلَيْعُم مَا قَالَ الشَّيخ قَاسِم النَّانوْتَوِي رَحِمَه الله: مَامُلخَّصه: "أَنَّ القُرْآن كِتَابُ الله وَكَلَّامُه بِحَيْث أَنْزَلَه لَفْظًا وَمَعْنَى"، وَلَيْس أَحَد يُزِيْل لَفْظاً مِنْ كَلَام الله؛ "وَأَمَّا التَّورَاة وَالإنْجِيْل وغَيرُهُمَا مِنَ الكُتُب السَّماوِيَّةِ فَأَنزَلَها مَعْنَى فَقط، لا لَفْظاً؛ وأَلفَاظُهَا إمَّا مِنَ المَلاَئِكَة أَوْ مِنَ الرُّسُل"؛ فَلِدَا لاتُعَدّ الكُتُب السَّماوِيَّة الأُخْرَى -سِوَى القُرْآن- مِنَ المُعجِزَات؛ وَلِنَا وُصِفَت يَلْك الكُتُب فِي القُرْآن وَالسُّنة إلى الكُتُب السَّمَاويَّة "، لَا بِـ"كلام الله"؛ يُخَلَاف القُرْآن حَيْث وُصِف بِكَلام الله وَالكِتَاب.

#### (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

(٩) قَوْله: (تَحْرِيفهُم اللَّفْظِي): اعلمُ أَنَّ فِي التَّحريْف ثلاثة مَذاهِبَ: ذهبَ جماعةً إلى إنْكار التَّحريف اللَّه عَنح الإمّام المُصَنِّف -رَحِمَه الله التَّحريف اللَّهظيّ رأسا، فالتَّحريف اللَّهظي مَوْجُود فِيها، ولكنَّه قليل -وَلَعَلَّ الحَافِظ ابنَ تَيْميَّة تَعَالى-؛ وذَهَب جَمَاعَة إلى أَنَّ التَّحريْف اللَّفظي مَوْجُود فِيها، ولكنَّه قليل -وَلَعَلَّ الحَافِظ ابنَ تَيْميَّة جَنَح إلَيْه-؛ وقال جَمَاهِيْر العُلمَاء: إنَّ التَّحريْف قدْ وقع فِي الكتُب السَّماويَّة بكُل نحو مِن اللَّفظي والمَعنوي كثيراً، وإلَيهِ مالَ ابنُحزم وجَماهِيرُ العلَمَاء. (المعرِّب بزيادة)

### وَأَمْثَالْهَا، لا فِي أَصْلِ التَّوْرَاة (١)؛ وَهُوَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاس رَحَالِلُهُ عَنْهَا (١).

(١) قَوْله: (لا فِي أَصْل التَّوْرَاة): وفيه نظرُ الأنَّ البُخاري أُخْرَج عَن ابْن عَبَّاس: "كَيْف تَسْأَلُوْن أَهْل الكِتَاب عَنْ شَيْء، وَكِتابِكُم الَّذِي أُنْزِل عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْدثُ، تَقْرَءُوْنَه "تَحْضا لَمْ يُشَبْ"، وَقَد حَدَّكَم: أَنَّ أَهْل الكِتَاب "بَدَلُوا" كِتَاب الله وَ"غَيْرُوه"، وَكَتبُوا بِأَيْديْهِم الكِتَاب، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْد الله! لَيْسَتَرُوا بِه ثَمَنا قَلَيْلا الله الكَتَاب الله وَ"غَيْرُوه"، وَكَتبُوا بِأَيْديْهِم الكِتَاب، وقَالُوا: هُو مِنْ عِنْد الله! لِيَسْتَرُوا بِه ثَمَنا قَلَيْلا الله الله الكَتبَه مَا جَاءَكُم مِنَ العِلْم عَنْ مَسْئلتِهِم! لا وَالله مَا رَأَيْنَا مِنْهُم رَجُلا يَسْأَلُكُم عَن الَّذِي أُنْزِلَ عليكم". (٧٣٦٣)

فعُلِم أَنَّ قُولُه تَعَلِّلِكَمَّتُهُ: "أَنَّ أَهْلِ الكِتَابِ . . . فَكَتَبُوا بِأَيْدَيْهِم الكِتَابِ" -واللهُ اعْلَمُ- أَيضًا دالًّ على: أَنَّ التَّحْرِيفِ اللَّهُظيَّ واقعٌ في كُتُبهم، وأَنَّ ابْن عَبَّاس قَائِل بِالتَّبدِيْل وَالتَّغيِيْر؛ كمَا قالَ الله سُبْحانَه وَتَعَالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَحْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمَ ﴾ . (مُحَمَّدْ إِنْيَاسَ)

وقالَ القسطلاني في شرح قولِهِ رَهِوَلِلْهَ عَنْ اللهِ عَلَيْهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(فتح الباري)

وأُخْرَج الطّبري عن عُثمان بن عقّان عنْ رَسُول اللهِ ﷺ: "﴿ فَوَيْلٌ لِلّذِينَ يَصْتُبُونَ ٱلْكِتَلَبَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمّا يَصْسِبُونَ ﴾ الويل: جَبَل في النّار؛ وهو الذي أنزَل في اليَهُود، لأنهُمْ حرَّفوا التّورَاة وَادُوا فيها مايُحبُون وتحوا الله محمّد مِن التّورَاة فذٰلِك غَصَب الله عَليهم وزادُوا فيها مايُحبُون لِلّذِينَ يَصْتُبُونَ ٱلْكِتَنَبَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِمّا يَصْسِبُونَ ﴾ وقال فرُفِع بَعضُ التّوراة فقال: ﴿ فَوَيْلٌ لِلّذِينَ يَصْتُبُونَ ٱلْكِتَابَة لاتَصُون إلا باليّد، فهُوَ مِثل قوله: ﴿ وَلا طَائِرِ يَطِيرُ الشّوكاني: "وقوله: ﴿ وَلا طَائِرِ يَطِيرُ الْكَتَابة لا تَصُون اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَي مِثل قوله: ﴿ وَلا طَائِرِ يَطِيرُ اللّهِ لِمَالُوا بِهَذِه المّعامِي المُتكرّرة هٰذا العَرض النّزير للله المُحرَف حتى نَادَوا في المَحافِل بأنّه مِن عِند اللهِ ليَنالُوا بِهٰذِه المّعامِي المُتكرّرة هٰذا العَرض النّزير والمعوض الحقير"؛ وقال ابن الجوزي: "هٰذِه الآية تَزلَت في أهل الكتّاب –أي: اليّهود – الذين بدّلوا التّوراة وغيَّروا صِفة النّبِي ﷺ فِيْها؛ وهٰذَا قول ابن عبّاس وقتّادة وابن زَيد وسُفيّان". (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

(٢) قَوْله: (قَوْل ابْن عَبَّاس): قَالَ ابْن عَبَّاس وَمقاتِل: قَوْله: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَكُمَ ٱللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ [البقرة]، نَزَلَت كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَكُمَ ٱللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ [البقرة]، نَزَلَت في السَّبعين الَّذين اخْتَارهُم مُوسى لِيدْهبُوا مَعَه إِلَى الله، فَلَمّا ذَهبُوا مَعَه إِلَى البيقات وَسَمعُوا كَلَام الله عَرْوَجَل وَهُو يَأْمُرهُم وَيَنهَاهُم رَجعُوا إِلَى قومهِمْ وَأَمَّا الصَّادقُون فَأَدُوا كُمّا سَمعُوا وَقَالَت طَائفَة مِنْهُم: "سَمعُنا مِنَ الله فِي آخِر كَلَامه يَقُول: إِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ تَفعَلُوا هٰذِه الأَشْيَاء قَافْعلُوا وَإِنْ شِئتُم فَلاتَفعَلُوا هُذِه الأَشْيَاء قَافْعلُوا وَإِنْ شِئتُم فَلاتَفعَلُوا هُذِه الْأَشْيَاء قَافْعلُوا وَإِنْ شِئتُم فَلاتَفعَلُوا هُول بَأْس."

وَالتَّحْرِيْف المَعْنَوِي: هُوَ تَأُويْل فَاسِدُّ بِحَمْلِ الآيَة عَلىٰ غَيْر مَعْنَاهَا بِتَعَسُّف وَإِنْجِرَاف عَنْ سَوَاء السَّبِيْل.

## أَمْثِلَةُ التَّحْرِيْفِ الْمَعْنَوِيِّ:

١- فَمِنْ جُمْلَةِ ذُلِكَ: أَنَّ الله تَعَالى قَدْ بَيَّنَ الفَرْق بَيْن المُتَدَيِّن الفَاسِق وَالكَافِر الجَاحِد فِي كُلِّ مِلَّة، وَتَوَعَّد الكَافِر بِالْحُلُود فِي النَّار وَالعَذَاب الألِيْم، وَجَوَّز خُرُوْج الفَاسِق مِنَ النَّار بِشَفَاعَة الأُنْبِيَاء، وَصَرَّحَ بِذُلِكَ فِي كُلِّ دِيَانَة بِإِسْم المُتَدَيِّن بِتِلْكَ الفَاسِق مِنَ النَّار بِشَفَاعَة الأُنْبِيَاء، وَصَرَّحَ بِذُلِكَ فِي كُلِّ دِيَانَة بِإِسْم المُتَدَيِّن بِتِلْكَ الفَاسِق مِنَ النَّار بِشَفَاعَة الأُنْبِيَاء، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي كُلِّ دِيَانَة بِإِسْم المُتَدَيِّن بِتِلْكَ النَّارِ بَعْنَا لِلنَّصْرَانِيِّيْن، وَفِي الدِيَانَة؛ فَأَثْبَتَ ذُلِكَ فِي التَّوْرَاة لِلْيَهُود وَالعِبْرِيِّيْنَ (١)، وَفِي الإِنْجِيْل لِلنَّصْرَانِيِّيْن، وَفِي القُرْآن العَظِيْم لِلمُسْلِمِيْن.

وَمَنَاطُ الحُكُم: هُوَ الإِيْمَان بِالله، وَاليَوْمِ الآخِر، وَالإِيْمَانُ بِالنَّبِيِّ الَّذِيْ بُعِثَ

وَعِنْد أَكْثَر المُفسِّرِيْن: نَزَلَت فِي الَّذِيْن غَيْرُوا آيَة الرَّجْم وَصِفَة مُحَمِّد (سبب النزول للواحدي)
 المَلحُوظة: فَعُلِم مِنْ هٰذَا آنَّه لَيْس فِي هٰذِه الآيَة ذِكْرُ تَحْرِيْفهِم التَّورَاةَ، بَلِ الآيَة تَحْصُوْصَة بِوَاقِعَة سَمَاع كَلام الله تَعَالى عَلَى الطُّور.

قَالَ الرَّازِي فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ [النساء ] مَعْنَاه: أَنَّهُم يَذكُروْن التَّأُولِلَات الفَاسدَة لِتلك النَّصوْص، وَلَيْس فِيْه بَيَالُ أَنَّهُم يُحْرِجُوْن تِلْك اللَّفْظة مِنَ الكِتَاب؛ وَأَمَّا الآيَة المَّذكوْرَة فِيْ سُورَة المَائِدة فَهِي دَالَّة عَلى أَنَّهُم جَمَعُوا بَيْن الأَمْرَيْن، فَكَانُوا يَذكُرُون التَّأُويْلات الفَاسِدة، وَكَانُوا يُخرِجُون اللَّفْظ أَيْضا مِنَ الكِتَاب؛ فَقَوْله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكُلِمَ ﴾ [المائدة ] إِشَارَة إِلَى التَّأُويْل البَاطِل، وَقَوْله: ﴿ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِةِ ﴾ [المائدة ] إِشَارَة إلى إخرَاجه عَنِ الكِتَاب. (الرازي)

وَلَعَلَ الإِمَامِ المُصنِفِ فَهِم مِن قَوْلِ ابْن عَبَّاسِ -الَّذي سَنَدْكُرُه- أَنَّ مَدْهَبِ ابْن عَبَّاسِ هُوَ عَدَم وَقُوْعِ التَّحرِيْفِ اللَّفظِي فِي التَّورَاة، قَالَ البُخَارِي فِي بَابِ قَوْله تَعَالى: ﴿ إِبْلَ هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدُ ۞ فِي لَوْجِ عَلَى اللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

(١) قَوْله: (وَالعِبْرِيِّيْنَ): يقالُ لليَهودِي: العِبْرِيْ والعِبْرَانِيُّ، تَسمِيَةً لهُم باسْم لُغَيِّهم؛ وهُمْ يُسَمّون أَنفُسَهم بالإسْرائيلي نسبَةً إلى إسْرائيل، أي: يَعقُوبَ عَليهِ السَّلامُ. (المعرِّب) إِلَيْهِمْ، وَالانْقِيَاد لَهُ، وَالعَمَل بِشَرَائِع مِلَّته، وَالاجْتِنَاب عَنْ نَوَاهِيْهَا؛ لا تَخْصِيْصُ الحَكُم بِفِرْقَة مِنَ الفِرَق لِذَاتِهَا؛ وَلْكِنَّ اليَهُوْد زَعَمُوْا: أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يَهُوْدِيّا أَوْ عِبْرِيّا فَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنَّة، وَتُخَلِّصُهُ شَفَاعَةُ الأُنْبِيَاء مِنَ العَذَاب، وَلايَمْكُ فِي عِبْرِيّا فَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنَّة، وَتُخَلِّصُهُ شَفَاعَةُ الأُنْبِيَاء مِنَ العَذَاب، وَلايَمْكُ فِي عِبْرِيّا فَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنَّة، وَتُخَلِّصُهُ شَفَاعَةُ الأُنْبِيَاء مِنَ العَذَاب، وَلايَمْكُ فِي النَّار إِلاَّ أَيَّاما مَعْدُوْدَات، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ المَنَاظُ(١)، وَلَمْ يَكُن إِيْمَانه بِالله تَعَالَىٰ عَلَى الوَجْه الصَّحِيْح، وَلَمْ يُدْرِكْ حَظًّا مِنَ الإِيْمَان بِالآخِرَة وَرِسَالَةِ النَّيِيّ المَبْعُوْثِ إِلَيْهِمْ.

وَهٰذَا خَطَأُ صِرْفٌ وَجَهْل مَحْضٌ، وَقَدْ كَشَفَ القُرْآنُ العَظِيْم هٰذِهِ الشَّبْهَة عَلى أَتُمِّ وَجُهِ، لِمَا أُنَّهُ: كَانَ مُهَيْمِنًا (٢) عَلَى الكُتُبِ السَّابِقَة، مُبِيْنا لِمَوَاضِع الإشْكَال فِيْهَا، فَقَالَ تَعَالى: ﴿ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيِّئَةَ وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيّئَتُهُ وَ فَأُولَلَمِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ \* [البقرة].

٢- وَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ فِيْ كُلِّ مِلَّة أَحْكَاما تُنَاسِبُ مَصَالِح ذَٰلِكَ العَصْر، وَرُوْعِيَتْ فِي التَّشْرِيْع (٣) عَادَاتُ القَوْمِ الصَّالِحَةُ، وَأَكَّد الأُمْرَ بِالأُخْذِ بِهَا، وَحَصْرِ الْحَقِيَّة فِيْهَا.
 وَإِدَامَةِ الْعَمَلِ عَلَيْهَا، وَالاعْتِقَادِ بِهَا، وَحَصْرِ الْحَقِيَّة فِيْهَا.

وَالمُرَادُ: أَنَّ الْحَقِّ مُنْحَصِرٌ فِيْهَا فِيْ ذَٰلِكَ العَصْرِ (١)، وَأَنَّ الإِدَامَة عَلَيْهَا (١)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (المَنَاط): المَنَاط في اللَّغَة العَربِيّة: هُوَ مُتعَلَّق الحُكْم، مَثَلا: مَناطُ التَّحرِيْم في الشَّرَاب هُوَ الإِسْكَار؛ فَالإِسْكَارُ هُوَ مَنَاط التَّحرِيْم وَمُتعَلَّقُ التَّحرِيْم. قَالَ ابْن دَقيْق العِيْد: وَتَعبِيرهُم (أَيْ: تَعبِيْر الأَصُولِيِّيْن) بِالمَنَاط عَنِ العِلَّة مِنْ بَابِ المَجَازِ اللَّغوِيّ، لأَنَّ الحُكْم لَمَّا عُلِق بِهَا كَانَ كَالشَّيْء المَحسُوس الَّذِي تَعلَق بِغَيْره. (ملتقي أهل الحديث)

 <sup>(</sup>٦) قَوْله: (مُهَيْمِنّا): هَيْمَنَ عَلىٰ كَذا: سَيْطر عَلَيْه، ورَاقَبه وحَفِظه (تَلْهِبان هوا)؛ قال البُخاري: "المُهَيْمنُ الأَمِينُ، القُرآن أُمِينُ عَلى كُلِّ كِتَاب قَبلَه" [تفسير المائدة]، قالَتَعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّـٰلِحُونَ ۞ [الأنبياء]. (المعرِّب بزيادة)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (التَّشْرِيْع): التَّشْرِيْع: سَنُّ القَوانِين. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (ذَٰلِكَ العَصْر) يَعْنِي: لَمَّا كَانِ الحَصْرِ إِضَافِيا وَحَمْلُوهِ عَلَى الحَصْرِ الحَقْيْقِي، وَكَذَا الإِدَامَة =

إِضَافِيَّة، لا حَقِيْقِيَّةً، أَيْ: مَا لَمْ يَأْتِ نَبِيّ آخَرُ، وَمَا لَمْ يُكْشَف السِّتَارِ عَنْ وَجْهِ رِسَالَتِهِ(۱).

وَلْكِنَ اليَهُوْدَ حَمَلُوا ذَلِكَ عَلى اِسْتِحَالَةِ نَسْخِ اليَهُوْدِيَّة؛ وَكَانَ مَعْنى وَصِيَّة التَّمَسُّكِ<sup>(٦)</sup> بِهَا: هُوَ الوَصَايَة بِالإِيْمَان بِاللهِ وَالتَّمَسُّكِ بِالأَعْمَال<sup>(٣)</sup>، وَلَمْ تَكُنْ خُصُوْصِيَّة يَلْكَ المِلَّة مُعْتَبَرَةً لِذَاتِهَا؛ وَلْكِنَّ اليَهُوْدَ اعْتَبَرُوا الْخُصُوْصِيَّة، فَظَنُّوا: أَنَّ يَعْقُوْبَ عَنَهَ السَّلَمُ وَصَى بَنِيْهِ بِالتَّمَسُّك بِاليَهُوْدِيَّة أَبَدًا(٤).

= عَلَى الْحَمْلِ إِضَافِيَّة وَحَمَلُوهَا عَلَى الإِدَامَة الْحَقيقِيَّة؛ فَلْذَا مِن تَحرِيفَاتهِم.

(٥) قَوْله: (الإدَامَة عَلَيْها): ضَمَاثر التَّأنيث كُلُها تَرجِع إِلَى الْمِلَّة. (المعرِّب)

(۱) قَوْله: (مَا لَمْ يُحُشَف السِّتَار إلخ): قَالَ الله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَقَ ٱلتَّبِيِّتِ لَمَا عَالَىٰهُ مِن كِتَنبٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ وَآلَ عَمرانِ ﴾ [آل عمران ]؛ قَالَ ابْن عَطيَّة: وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُوْن هٰذَا أُخْذ المِيْثَاق حِيْن أُخْرَج بَنِي آدَم مِنْ ظَهْر آدَم مَن نَمَّهُ وَيُعْتَمَل أَنْ يَكُوْن هٰذَا الأُخْذ عَلى كُل نَبِي فِي زَمَنه وَوَقْت بَعْثَته.

قَالَ عَلِىّ بْن أَبِيْ طَالِب: مَا بَعَث الله نَبِيّا -آدَمَ فَمَن بَعْدَه- إِلاَّ أَخَذَ عَلَيْه العَهْد فِي مُحمَّد: "لَيْنُ بُعِث وَهُو حَيّ لَيُوْمِنَن بِهِ وَليَنْصرَنه، وَأُمَرَه بِأَخْذه عَلى قَوْمه، ثُمَّ تَلَا هٰذِه الآيَة". (المحرر الوجيز لابن عطية)

- (٢) قَوْله: (وَكَان مَعْنىٰ إلخ): لهذَا جَواب سُوال مَطْوِي، وهُوَ أَنَّ اليَهود يَدَّعوْن: أَنَّ يَعقُوْب -عَليهِ السَّلام- يَوم مَات وَضَى بَنِيه بالتَّمسُك باليَهودِية، فيَسْتَدِلُون بتِلك الوَصيَّة عَلى استِحَالة نَسْخ اليَهودية؛ والجَوابُ: أَنَّ ذٰلك افتِرَاء مِنْهُمْ عَلى يَعقُوْب -عَليهِ السَّلام- ، ولِمْ يَكُن مَعنى وَصيَّتِه لهذَا؛ بلْ كانَ مَعناه إلخ. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (وَالتَّمَسُّكَ بِالأَعْمَال): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِتُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيُّ إِنَّ ٱللَّهُ أَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِيُّ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِتُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ إِلَاهَا وَحِدًا وَتَحْنُ لَيْنِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۞﴾ [البقرة]
   لَهُ مُسْلِمُونَ ۞﴾ [البقرة]
- (٤) قَوْله: (بِالتَّمَسُكِ بِاليَهُوْدِيَّة): قَالَ الله تَعَالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعَقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى إِلَهَا وَحِدًا وَخَنُ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى إِلَهَا وَحِدًا وَخَنُ لَلهُ مُسْلِمُونَ فَلَا الْمُعْرِقَ الله عَليْهِم ، لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ عَليْهِم وَكُذَبهُم وَأَعْلَمُهُم: أَنَّهُم كَانُوا عَلَى الْحَنيْفِيَّة = وَنَسْبُوهِمْ إِلَى اليَهُودِيَّة وَالنَّصْرانِيَّة؛ فَرَدَ الله تَعَالى عَليْهِمْ وَكَذَبهُم وَأَعْلَمُهُم: أَنَّهُم كَانُوا عَلَى الْحَنيْفِيَّة =

٣- وَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَّفَ الأَنْبِيَاءَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ فِي كُل مِلَةٍ بِوَصْفِ المُقرَّب وَالمَحْبُوبِ، وَوَصَفَ الَّذِيْن ينْكرُونَ المِلَّة بِـ"المَعْضُوبِ"؛ وَأَطْلَقَ فِي هُذَا البَاب لَفْظَا شَائِعًا فِي كُل قَوْم؛ فَلا عَجَبَ لَوِ اسْتَعْمَل كَلِمَة "الأَبْنَاء" مَقَام المَحْبُوبِيْن (١٠)؛ وَلٰكِنْ ظَنَّ اليَهُود: أَنَّ هٰذَا التَّشْرِيْف دَائِرٌ مَعَ اسْمِ اليَهُودِي وَالعِبْرِيّ وَالإسْرَاثِيْلِيّ، وَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّه: دَائِرٌ مَعَ صِفَةِ الانْقِيَاد وَالْحُضُوع، وَالسَّيْرِ عَلَى الْحَقِ الذَّيْ اللهُ عَلَى الأَنْبِيَاء لا غَيْرَ (١٠).

وَقَدِ ارْتَكَزَ<sup>٣)</sup> فِيْ خَوَاطِرهِمْ كَثِيْرٌ مِنَ التَّأُويْلاتِ الفَاسِدَة مِنْ لهٰذَا القَبِيْل، وَتَلَقَّوْهَا وَتَوَارَثُوْهَا عَنْ آبَاءِهِمْ وَأَجْدَادهِمْ؛ فَدَحَضَ<sup>(١)</sup> القُرْآنُ الكَرِيْمُ لهٰذِهِ الشُّبُهَات عَلَىٰ أَتَمِّ وَجْهِ<sup>(٥)</sup>.

### بَيَانُ كِتْمَانِ الآيَاتِ:

أُمَّا كِتْمَانُ الآيَاتِ: فَهُوَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُخْفُوْن بَعْضَ الأَحْكَام وَالآيَاتِ لِلْمُحَافَظَة عَلى جَاه شَرِيْفٍ، أَوْ لِطَلَب مَنْصَبٍ عَزِيْزٍ؛ لِئَلاَّ يَتَلاشى اعْتِقَادُ العَامَّة فِيْهِمْ،

- = وَالْإِسْلَام، وَقَالَ لَهُمْ عَلى جِهِة التَّقرِيْع وَالتَّوبِيْخ: أَشْهَدْتم يَعْقُوبَ! وَعَلَمْتُم بِمَا أُوطَى، فَتدَّعوْنَ عَنْ عِلْم؟ وَحُكِي: أَنَّ يَعَقُوْب حِيْن خُيِر -كَمَا يُحَيَّر الأنبياء- اخْتَار المَوْت، وَقَالَ: أَمْهِلُوْنِي حَتى أُوصِيْ بَنِي وَأَهْلِى، فَجَمَعهُم، وَقَالَ لَهُمْ هٰذَا فَاهْتَدُوا وَ﴿قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ ﴾ الآيّة. (المحرر ملخصا)
- (١) قَوْله: (مَقَام المَحبُوبِيْن) قَالَ الله تَعَالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْمَيْهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰوُأُ ٱللّهِ وَأَحِبَّـُوَّهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ ﴾ [المائدة۞].
- (٦) قَوْله: (لاغَير) قَالَ الله تَعَالى: ﴿قُلْ يَـٰكَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَالْإَنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [المائدة۞]
  - (٣) قَوْله: (إرتَكِز): إرتَكِز الشَّيْءُ: ثَبَتَ واسْتَقَرَّ فِي تَحَلُّه. (المعرِّب)
    - (٤) قَوْله: (فدَحَض): دَحَضَ الحُجَّة: أَبْطَلْهَا ودَفَعَها. (المعرِّب)
- (ه) قَوْله: (عَلَىٰ أَتُمْ وَجْه): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَتُواْ ٱللّهِ وَأَحِبَّنُوَّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّن خَلَقَ ﴾ [المائدة۞]، أيْ: لَامَزِيَّة لَكُمْ عَلىٰ غَيْرَكُم وَإِنْ رَغِم أَنْفُسُكُم. (العظيم)

وَلا يُلامُوا عَلى تَرْك العَمَلِ بِتِلْكَ الآيَات.

### أمْثِلَتُهُ:

ا- فَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ: أَنَّ حُكْمَ رَجْمِ الزَّانِيْ مُصَرَّحٌ فِي التَّوْرَاةِ، وَلٰكِنَّهُمْ أَهْمَلُوْهُ - لَإِجْمَاعِ أَحْبَارِهِمْ (١) عَلى إِهْمَالِهِ، وَإِقَامَةِ الجَلْد وتَسْخِيْمِ الوَجْهِ (١) مَقَامَه - ، وَكَانُوْا يُخْفُوْن تِلْكَ الآيَاتِ خَشِيَّةَ الفَضِيْحَة.

٢- وَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ: أَنَّ الآيَاتِ (٣) الَّتِيْ فِيْهَا بَشَارَة بِبَعْثَة نَبِيٍّ فِيْ أُولادِ هَاجَرَ (٤) وَإِسْلُعِيْلَ عَلَيْهِ مَالَسَلَامُ، وَالَّتِيْ فِيْهَا إِشَارَةٌ إِلْى وُجُوْدِ مِلَّةٍ يَتِمُّ ظُهُوْرُهَا وَشُهْرَتُهَا فِيْ وَإِسْلُعِيْلَ عَلَيْهِ مَالَسَلَامُ، وَالَّتِيْ فِيْهَا إِشَارَةٌ إِلَى وُجُوْدِ مِلَّةٍ يَتِمُّ ظُهُوْرُهَا وَشُهْرَتُهَا فِيْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَتَمْتَلِئُ بِهَا جِبَالُ عَرَفَة مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَيَوْمَ النَّاسِ ذٰلِكَ المَوْضِعَ مِنَ الْأَقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ؛ وَهِي ثَابِتَة فِي التَّوْرَاة حَتَّى اليَوْمِ (٥)؛ فَكَانَ اليَهُوْدُ يَتَأُولُونَهَا بِأَنَّ الْاقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ؛ وَهِي ثَابِتَة فِي التَّوْرَاة حَتَّى اليَوْمِ (٥)؛ فَكَانَ اليَهُوْدُ يَتَأُولُونَهَا بِأَنَّ الْالْقُطَارِ وَالْأَمْصَارِ؛ وَهِي ثَابِتَة فِي التَّوْرَاة حَتَّى اليَوْمِ (٥)؛ فَكَانَ اليَهُوْدُ يَتَأُولُونَهَا بِأَنَّ لَلْ فَطَارِ وَالْأَمْصَارِ؛ وَهِي ثَابِتَة فِي التَّوْرَاة حَتَّى اليَوْمِ (٥)؛ فَكَانَ اليَهُوْدُ يَتَأُولُونَهَا بِأَنَّ لَلْ فَطَارِ وَالْأَمْ مَضَارِ؛ وَهِي ثَابِتَة فِي التَّوْرَاة حَتَى اليَوْمِ (٥)؛ فَكَانَ اليَهُودُ يَتَأُولُونَهَا بِأَنَّ لَيُهُولُهُ مَالًا إِلَى الْمِنْ إِلَيْهِ اللَّوْمِ اللَّهُ وَلَا مُولًا يُولِكُ إِخْهَا إِلَى الْمُولُ عَلَيْنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْكُيْمَة (٦): "مَلْحَمَة كُتِبَتْ عَلَيْنَا "(٧).

<sup>(</sup>١) قَوْله: (أَخْبَارِهِمْ): الأُخْبَارِ جَمعُ حِبْر -بفَتج أَوَّله، وبِكَسْره-: العَالِم الكَبِيرِ عِنْد التَّصَارِي؛ ورَثِيْسُ الكَهَنَة عِند اليَهود. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (تَسْخِيْمِ الوِّجْهِ): سخَّم اللهُ وَجهَه: سَوَّده؛ والسَّخَم: السَّوَاد. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (أَنَّ الآيَاتِ): يَعْني: آيَاتِ التَّورَاة. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>٤) قَوْله: (هَاجَر): هاجَر عَلى زِنَة فاعَل: أمُّ اسْمَاعِيل -عَلَيْهمَا السَّلام-؛ ويَقُولون: آجَرُ،
 فيبُدِّلون الهَمزة مِن الهَاء. (المعرِّب)

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (حَتَّى اليَوْم): وَلِذَا قَالَ الله سُبحَانَه وَتَعَالَىٰ فِيْ شَأَن اليَهوْد: ﴿يَعْرِفُونَهُر كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ ﴾ (تفسيرِ ماجدی)

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (كَانُوْا يُرَدِّدُوْنَ لهٰذِهِ الكَلِمَة): وفِيْه قاعِدة: "مَهْمَا أَمْكَنَ حَمْلُ كَلاَمِ الشَّارِعِ عَلىَ النَّفْرِيْعِ لَمْ يُحْمَلُ عَلىْ مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَاقِعِ".(مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

<sup>ُ(</sup>٧) قُوْله: (كُتِبَتْ عَلَيْنَا): أُيْ: كَانُوْا يَقُولُوْن: كُتِب عَلَيْنا الْحَرْب الشَّدِيْد مَعَ النَّبِيِّ الَّذِيْ سَيَظهَر في أوْلاد اِسْمَاعِيْل؛ فَكَأَنَنا أُمِرْنا بِمُخالَفَتِه، لا باتِّبَاعِه. (المعرِّب)

وَلِمَا أَنَّ هٰذَا التَّأُويْلِ الرَّكِيْكَ لايَسْمَعُهُ أَحَدُّ، وَلايَصِحُّ عِنْدَ أَحَدٍ، كَانُوْا يَتَوَاصَوْن فِيْمَا بَيْنَهُمْ بِإِخْفَاءِهَا، وَلايُسَامِحُوْن بِإِظْهَارِهَا عَلَىٰ كُلِّ عَامٍّ وَخَاصٍّ، كَمَا حَكَى الله تَعَالىٰ عَنْهُمْ: ﴿ أَتَحَدِثُونَهُم (١) بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمُّ ﴾ [البقرة ﴿ ].

مَا أَجْهَلَهُمْ! هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تُحْمَل مِنَّةُ اللهِ تَعَالى عَلى هَاجَر وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَى هَاجَر وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَى الْجُهَارِ بِوُجُوْدِ تِلْكَ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الإِخْبَارِ بِوُجُوْدِ تِلْكَ الْمِلَّة وَلا يَكُونُ فِيه حَثُّ وَتَحْرِيْضُ عَلَى اتِبَاع هٰذَا الدِّيْن! سُبْحَانَكَ! هٰذَا إِفْكُ عَظَيْمٌ (٢).

### بَيَانُ الافْتِرَاءِ:

أمَّا الافْتِرَاءُ<sup>(٣)</sup> فَأَسْبَابُهُ:

## ١- دُخُوْلُ التَّعَمُّقِ وَالتَّشَدُّدِ (٤) عَلَى أَحْبَارِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ.

- (۱) قَوْله: (أَتُحَدِّثُونَهُم): أَيْ: أَتُحْبِرُون أَصْحَابَ مُحَدَّ ﷺ ﴿ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بِمَا بَيَن الله لَكُم فِي التَّورَاة مِنْ صِفَة مُحمَّد ﴿ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ أَيْ: لِيُجادِلُوكُم وَيُخاصِمُوكُم بِهِ بِمَا تُكُم فِي التَّورَاة مِنْ صِفَة مُحمَّد ﴿ لِيُحَاجُوكُم بِهِ مِنه وَيَخاصِمُوكُم بِهِ بِمَا تُلْتُم لَهُم عِنْد رَبِكُم فِي الآخِرَة، يَقُولُون: كَفرْتُم بَعْد أَنْ وَقفْتُم عَلى صِدْقه ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَنَّ هٰذِه حُجَّة عَلَيْكُم حَيْث تَعَرَّفُون بِه، ثُمَّ لاتُتابِعُونه!. (مدارك التنزيل للنسفي)
- (٢) قَوْلهُ: (إِفْكُ عَظِيْمٌ): مَعَ أَنَّ الله سُبْحَانه وَتَعَالىٰ قَالَ: ﴿ وَكَثَّلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة ]، أيْ: جَعَلْنَاكُم أُمَّة مُعْتَدلَة بَيْن الغُلُو -أي: الإفْرَاط- وَالتَّقْصِيْر -أي: التَّفريْط-؛ فَإِنَّكُم لَمْ تَغْلُوا غُلُوّ النَّصَارى حَيْث وَصَفُوا المَسيْح بِالأَلُوهِيَّة، وَلَمْ تُقَصِّرُوا تَقْصِيْر اليَهُوْد حَيْث وَصَفُوا مَرْيَم بِالزِّنَا وَعِيْسِي بِأَنّه وَلَد الزّنَا. العِيَاذ بِالله! (مُحَمَّدُ إِنْيَاسَ)
- (٣) قَوْله: (الافْتِرَاء): الافْتِراء عَلى اللهِ: نِسبَة مَا يَكتُبُونه بأيْدِيْهم إلى الله تعَالى وإلى التّوراة. (المعرّب)
- (٤) قَوْله: (التَّعَمُّق وَالتَّشَدُّد): التَّعمُّق: هُوَ القِيَاسِ الفَاسِد، وَهُوَ أَنْ تُعَدِّي أُمَّةٌ حُكم النَّيْء إلىٰ مَا يُشاكِل ذَٰلِك الشَّيْء بِحَسَب بَعْض الوُجُوْه، كَمَا أَنْ يُحَرِّم عَلَى الصَّائِم قُبْلَة إِمرَأَته بِدَلَيْل أَنَّهَا مِنْ دَوَاعِي الجِمَاع وَلأَنَّهَا تُشَاكِل الجِمَاع فِي قَضَاء الشَّهْوَة.

وَالتَّعَمُّقُ فِي الْأَمْرِ: بَالَغَ فِي دَقائِقِه وَأَقْصِيٰ غَايَاتِه، تَعَمَّقَ فِي كلامِه: تَنَطّع.

السَّتِحْسَانُ (١) - أي: اسْتِنْبَاط بَعْض الأَحْكَامِ بِنَاءً عَلى إِدْرَاكِ المَصَالِح فِيْهَا - بِدُوْنِ نَصِّ مِّنَ الشَّارِع.

٣- وَتَرْوِيْج الاسْتِنْبَاطَاتِ الوَاهِيَة.

فَأَتْبَاعُهُمْ أَلِحُقُوْهَا بِالأَصْلِ<sup>(٢)</sup> زَعْمًا مِنْهُمْ أَنَّ اتِّفَاق سَلَفهِمْ عَلَىٰ شَيْء مِنَ الحُجَج القَاطِعَة (٣)، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مُسْتَنَدُّ فِيْ إِنْكَارِ نُبُوَّةِ عِيسىٰ عَلَيْوَالسَّلَامُ إِلاَّ أَقْوَالُ

(۱) قَوْله: (الاسْتِحْسَان): كَمَا أَنَّ اليَهوْد رَأُوْا: أَنَّ الشَّارِع إِنَّما أَمَرَ بِالحُدوْد رَجْرًا لِلإِصْلَاح، وَرَأُوْا: أَنَّ الرَّجْم يُوْرِث اخْتَلَافا وَتَقَابُلاً بِحَيْث يَكُونُ فِيْ ذَٰلِك أَشَدُّ الفَسَادِ؛ فَاستَحْسَنُوا تَحْمِيْم الوَجْه وَالجِلْد. (العون الكبير)؛ فَعُلِمَ مِنْه: أَنَّ فِيْ اسْتَحْسَان اليَهوْد اتِّبَاع الهَوْى، وَأَمَّا اسْتِحْسَان الفُقهَاء فَهُوَ مُستَحْسَن.

المَلحُوظة: اسْتِحْسَان الفُقهَاء: هُوَ العَدول عَن قِيَاس جَلي إِلَى قِيَاس خَفِي؛ أَوْ استِثنَاء مَسْأَلَة جُزْئيَّة عَنْ أَصْل كُلِي لِدلِيْل تَطمَئنَ إِلَيْه نَفس المُجتَهد لِيقْتَضِي هٰذَا الاسْتَثْنَاء، كَالاسْتِصنَاع، فَالقِيَاس بُون عَنْ أَصْل كُلِي لِدلِيْل تَطمَئنَ إليْه نَفس المُجتَهد لِيقْتَضِي هٰذَا الاسْتَثْنَاء، كَالاسْتِصنَاع، لأنّ المُسْلم فِيه يَأْبى جَواز الاسْتِصنَاع، لأنّه بَيْع المَعْدُوم، كَالسّلم؛ بَلْ هُوَ أَبْعَد جَوّازا مِن السّلم، لأنّ المُسْلم فِيه تحتَمله الذِّمَّة، فَكَان جَوَاز هٰذَا العقْد أَبْعَد عَن القِيَاس عَن السّلم، لْكِنّه جَاز لأنّ النّاس تعاملُوه فِي سَائِر الأَمْصَار مِنْ غَيْر نَصَيْر؛ فَكَان إِجْمَاعا مِنْهم عَلى الجَوَاز، فَيثرك القِيَاس. (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

(٢) قَوْله: (بِالأَصْلِ): أي: بأَصْلِ الكِتَابِ والشَّرِيْعة. (المعرِّب)

(٣) قَوْلِه: (إِتِّفَاق سَلَفهِمْ إِلَحْ): وَاعْلَمِ أَنَّ الإِجْمَاعِ عَلى خِلَاف الشَّرْعِ غَيْرِ مُعتَبَرَ، كَمَا أَنَّ اليَهُوْد اتَّفَقُوا عَلى التَّسُوِيْد وَالْجُلْد وَتَركُوا الحَّفُم المَنصُوْص، وَهُوَ الرَّجْم؛ كَمَا رُويَ عَنِ ابْن عُمَر: أَنَّ اليَهوْد جَاءُوا إِلَى التَّبِيّ عَلَيْ الدَّلُورِ عُل وَامْرَأَة زَنْيَا، فَأَمْر بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبا مِنْ حَيْث تُوْضَع الجَناثِز عِنْد المَسْجِد. (البخارى: ٧٧٣٢)

فَقَوْله: (فَرُجِما) أي: رُجِمَا بحُكُم التَّورَاة بِشَهادَة الشُّهوْد عَلَى المُشَاهدَة أو الاغْتِرَاف، وَلَيْس هُوَ فِي حُكُم الإسْلَام فِيْ شَيْء، إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَنْفِيْذ الحُكُم عَلَيْهِم بِمَا فِيْ كِتَابِهِم قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَنِ ٱخْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة ۞]. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

<sup>=</sup> وَالتَّشَدُّد: هوَ الزِّيادة عَلى ماشَرَعه اللهُ كَاخْتيَار عِبادَات شَاقَة لَمْ يَأْمُر بِهَا الشَّارُع، كَالطَّبتُل وَتُرك اللهَ وَسُولُ الله وَسُولُ الله وَسُولُ الله وَسُل مَعَه مِن الصَّحابَة في آخِر شَهْر رمَضَان: "لوْ مُدَّ الشَّهْر لوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ المُتَعمِّقون تعمُّقهم؛ إني لَسْتُ مِثْلَكم، إني أبِيْتُ يُطعِمُني ربي ويَسْقِيني ". الشَّهْر لوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ المُتَعمِّقون تعمُّقهم؛ إني لَسْتُ مِثْلكم، إني أبِيْتُ يُطعِمُني ربي ويَسْقِيني ". [البخاري]، وَالمُراد في الرِّواية: المُتعمِّق المُبَالِغ في الأَمْر المُتشَدِّد فِيْه الَّذِي يَطلب أَقْصَىٰ غَايَته. (لسان العرب، العون الكبير بزيادة)

سَلَفِهِمْ؛ وَكَذٰلِكَ كَانَ حَالُهُمْ فِيْ كَثِيْرِ مِنَ الأَحْكَام.

### مَا هُوَ سَبَبُ التَّقْصِيْرِ:

وَأُمَّا التَّسَاهُلُ فِيْ تَنْفِيْذِ أَحْكَامِ التَّوْرَاة، وَارْتِكَابُ البُخْلِ وَالحِرْص؛ فَظَاهِرًا أَنَّه مِنْ مُقْتَضَيَات النَّفْس الأُمَّارَة، وَهِيَ تغلبُ النَّاسَ جَمِيْعًا إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ عِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّاسَ جَمِيْعًا إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ عِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

العَصَبِيَّةُ الشَّدِيْدَةُ مِنْ أَسْبَابِ الاسْتِبْعَادِ:

وَأُمَّا اسْتِبْعَادُ رِسَالَةِ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ فَأُسْبَابُهُ:

١- إخْتِلافُ عَادَاتِ الأنْبِيَاءِ وَأَحْوَالهِمْ: فِيْ إِكْفَارِ التَّزَوُّجِ وَالإِقْلالِ مِنْه، وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ<sup>(٦)</sup>.

٧- إخْتِلافُ شَرَائِعِهِمْ ٣٠).

٣- وَاخْتِلاف سُنَّة الله (٤) تَعَالى فِيْ مُعَامَلَة الأُنْبِيَاء (٥).

(١) قَوْلِه: (هٰذه الرَّذِيْلَة): الرَّذِيْلَة: ضِدُّ الفَضِيْلة، والجمعُ: رَذَائِل. (المعرِّب)

(٢) قَوْله: (وَمَا أَشْبَه ذَٰلِكَ) كَمَا فِي الغِنِي وَالفَقْرِ.

(٣) قَوْله: (إِخْتِلَافُ شَرَايْعِهِمُ) كَاخْتلاف الشَّرايْع فِي لَخْم الإبِل وَتقسيم الغَنَايْم وَعَدَمه.

فَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: .... "وَالأَنْبِيَاء إِخْوَة لِعَلَّات، أُمَّهَاتُهمْ شَتَى وَدِينُهمْ وَاحِد". (البخاري: ٣٤٤٣)؛ يَعنِيْ: أَنَّ أَصْل دِيْن الأَنْبِيَاء وَاحِد وَهُوَ التَّوحِيْد وَعِبادَة الله تَعَالى وَحْده لاشَريْك لَهُ؛ (البخاري: ٣٤٤٣)؛ يَعنِيْ: أَنَّ أَصْل دِيْن الأَنْبِيَاء وَاحِد وَهُوَ التَّوجِيْد وَعِبادَة الله تَعَالى وَحْده لاشَريْك لَهُ؛ لَكَ يَعَنِي تَفَاصِيْل الشَّرَائِع وَالأَحْكَام مُحْتَلِفَة تُلاثِم الزَّمَان الَّذِي هُمْ فِيْه، فَكَانَ مِنْ شَرِيْعَة آدَم عَلَيهِ السَّكَةِ: أَنَّ لَكِنْ يَعْلَى الشَّرائِع وَالأَحْكَام مُحْتَلِفَة تُلاثِم الزَّمَان الَّذِي هُمْ فِيهُ، فَكَانَ مِنْ شَرِيْعَة آدَم عَلِيهِ السَّناسُل وَوُجُود الدُّرَيَّة فِيْ ذَٰلِكَ إِلَّا بِذَٰلِكَ، ثُمَّ طَالَ الزَّمَان وَتَعَيَّرت الشَّرائِع وَلِذَٰلِك مِنْ شَرِيْعَة اليَهُود تَحْرِيْم نِكَاحِ الأَحْ لاَخْتِهِ.

(٤) قَوْله: (إِخْتِلَاف سُنَّةِ الله): كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَث إِلَى قَوْمه خَاصَة وَبُعِثتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة. (البخاري: ٣٣٥)

٤- وَبَعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِيْ اِسْمَاعِيْلَ، بَعْدَ مَا كَانَ جُمْهُوْرُ الْأُنْبِيَاء مِنْ بَنِيْ اسْرَائِيْلَ.

٥- وَأَمْثَالُ هٰذِهِ الأَسْبَابِ(١).

# [تَوْضِيْحُ بَعْضِ أَسْبَابِ الاسْتِبْعَاد]

مَا هُوَ السَّبَبِ فِي اخْتِلاف شَرَائِع الأُنْبِيَاء:

وَالأَصْلُ فِيْ هٰذِهِ المَسْتَلَة: أَنَّ النُّبُوَّة كَاثِنَةٌ لإصْلَاح نُفُوْس النَّاس، وَتَهْذِيْبِ عِبَادَاتهِمْ، وَتَعْدِيْل عَادَاتهِم؛ لا لإنْشَاءِ أَصُوْل البِرّ وَالإِثْم.

وَلِكُلِّ قَوْمِ عَادَاتُ فِي "العِبَادَات، وَتَدْبِيْرِ الْمَنْزِل، وَالسِّيَاسَةِ الْمَدَنِيَّة"؛ فَإِذَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ النَّبُوَّةُ: فَلا تَسْتَأْصِلُ هٰذِهِ العَادَاتِ بِالْمَرَّة، وَلا تَضْعُ لَهُمْ عَادَاتٍ جَدِيْدَةً، بَلْ ثُمَيِّرُ فِيْمَا بَيْنَ العَادَات؛ فَمَا كَانَ مِنْهَا صَالِحًا مُطَابِقًا لِرِضَى الله حَدِيْدَةً، بَلْ ثُمَيِّرُ فِيْمَا بَيْنَ العَادَات؛ فَمَا كَانَ مِنْهَا صَالِحًا مُطَابِقًا لِرِضَى الله حَديناك، وتَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَعَالَى الله وَالله وَلا الله والله والله

 <sup>(</sup>٥) قَوْله: (فِي مُعَامَلَة الأنْبِيَاء): كَمَا فِي مَسْئَلة بَعْثَة النَّبُوَّة وَأَدَاءِ الزَّكُوْة، حَيْث كَانَت بَعْثَته ﷺ عَامَّة لِلجَمِيْع، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ قُلْ يَآلَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، · · · · · فَقَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَامَّة لِلجَمِيْع، وَالله تَعَالى: ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ مِ (يَا أَهْل مَكَّة) وَمَنْ النَّبِي ٱلْأُمِّيِ ﴾ [الأعراف، أيْ: مَنْ بَلغ القُرْآنُ مِنَ العَجَم وَغَيْرهمْ مِنَ الأَمَم إِلى يَوْم القِيامَة. (البغوي)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَأَمْثَال هٰذِهِ الأَسْبَاب): كَنُرُول القُرْآن لِتِثْبِيْت الأَخْكَام خَمْما خَمْما، بِخِلَاف الكُتُب السَّماوِيّة مِنَ التَّورَاة وَالإِنْجِيْل وَالزَّبوْر؛ فَإِنَّهَا نَزَلَت جُمُلةً وَاحِدةً. (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَتُعدِّلُه): كَمَا وَقَع فِي الحِلْف، قَالَ ابْن عُيَيْنة: "أَنَّ مَعْنى الحِلْف فِي الجَاهِليَّة مَعْنى الأَخُوّة فِي الإِسْلَام، لَكِنَّه فِي الجَاهِليَّة مَعْنى الأَخُوّة فِي الإِسْلَام، لَكِنَّه فِي الإِسْلَام جَارِ عَلى أَحْكَام الدِّيْن وَحُدوْده؛ وَحِلْفُ الجَاهِليَّة جَرْى عَلى مَاكَانُوا يَتوَاضَعُوْن بَينَهُم بِآرَائهِمْ، فَبَطَل مَا خَالَف الإِسْلَام، وَبَقِي مَا لَمْ يُبطِلُه القُرْآن، وَهُوَ التَّعاوُن عَلَى الحَق وَالنَّصْر، وَالأَخْدُ عَلى يَدِ الطَّالِم"؛ وَقَالَ الطَّبْرِي: الإِخَاء المَذكُور كَمَا فِي أَوَّل الهِجْرَة، وَكَانُوا يَتوَارَثُونَ بِهِ، ثُمَّ نُسِخَ مِنْ ذُلِكَ عَلى يَدِ الطَّالِم. (مُحَمَّد إِلْيَاسَ) المِيرَاث، وَبَقِي مَا لَمْ يُبْطِله القُرْآن، وَهُوَ التَّعاوُن عَلَى الحَقِّ وَالنَّصْر، وَالأَخْذُ عَلى يَدِ الظَّالِم. (مُحَمَّد إِلْيَاسَ)

وَكَذَٰلِكَ يَكُون "التَّذْكِيْرُ بِآلاءِ الله، وَبِأَيَّامِ الله" عَلَى الأَسْلُوْبِ الَّذِيْ هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ، وَشَائِع لَدَيْهِمْ (١)؛ فَهٰذَا هُوَ "السَّبَبِ فِي اخْتِلاف شَرَائِع الأُنْبِيَاء" عَلَيْهِمُ الصَّلُوٰة وَالسَّلامُ.

## إخْتِلاف الشَّرَائِع كَاخْتِلاف وَصَفَاتِ الطَّبِيْبِ:

وَهٰذَا الاخْتِلافِ فِي الشَّرَائِع كَالاخْتِلافِ فِي وَصَفَاتِ الطَّبِيْب، فَإِنَّهُ إِذَا دَبَّرَ أَمْرَ المَرِيْضَيْن يَصِفُ لأَحَدهِمَا دَوَاءً وَعَذَاءً بَارِدا، وَيَأْمُرُ الآخَر بِدَوَاءٍ وَعِذَاءٍ مَرَاجِهِمَا، وَإِزَالَةُ حَارِّ؛ وَغَرَضِ الطَّبِيْب مِنْ مُعَالَجَتهِمَا وَاحِد -وَهُو إِصْلاح مزَاجِهِمَا، وَإِزَالَةُ المَوَادِّ الفَاسِدَة مِنْهُمَا-، لاغَيْرُ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يَصِفَ الطَّبِيْب فِي كُلِّ منْطِقَة أَدْوِيَةً الْمَوَادِّ الفَاسِدَة مِنْهُمَا-، لاغَيْرُ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يَصِفَ الطَّبِيْب فِي كُلِّ منْطِقَة أَدْوِيَةً وَأَغْذِيَة مُخْتَلِفَة تُلائِمُ أَهْلَهَا؛ وَكَذْلِكَ يَخْتَار فِي كُلِّ فَصْلٍ مِنَ الفُصُول عِلاجًا وَأَغْذِيَة مُخْتَلِفَة تُلائِمُ أَهْلَهَا؛ وَكَذْلِكَ يَخْتَار فِي كُلِّ فَصْلٍ مِنَ الفُصُول عِلاجًا مَخْتَلِفًا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الفَصُلُ.

كَذَٰلِكَ لَمَّا أَرَادَ الطَّبِيْبِ الحَقِيْقِيّ -جَلَّ مَجْدُهُ-: مُعَالَجَةَ مَن ابْتُلِيَ بِالمَرْضِ التَّفْسَانِيّ، وَتَقْوِيَةَ القُوَّةِ المَلكِيّة، وَإِزَالَةَ الفَسَادِ الطَّارِئُ عَلَيْهِمْ؛ اخْتَلَفَتِ المُعَالَجَة بِحَسَب اخْتِلاف أَقْوَامِ كُلِّ عَصْرٍ وَعَادَاتهِمْ، وَمَشْهُوْراتِهِمْ، وَمُسَلَّمَاتِهِمْ.

### أَنْمُوْذَجُ اليَهُوْد:

وَعَلَىٰ كُلِّ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَرَى أَنْمُوْذَجَ (١) اليَهُوْد، فَانْظُرْ إِلَىٰ عُلَمَاء السُّوْء الَّذِيْنَ: يَطْلُبُوْنِ الدُّنْيَا، وَيُوْلَعُوْنَ بِتَقْلِيْدِ السَّلَف، وَيُعْرِضُوْن عَنْ نُصُوْص الكِتَاب

<sup>(</sup>١) قَوْلِه: (شَائِع لَدَيْهِم) كَقَوْله تَعَالى: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِلَمْنَهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞﴾ [الفيل] [الفيل] مُتَعَلِّق بِآلاء الله؛ وَقَوْله تَعَالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ۞﴾ [الفيل] مُتَعَلِّق بأيَّام الله.

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (أَنْمُوْذج) الأَنْمُوْذَج: المِثَال الَّذِي يُعْمَل عَليْه الشَّيْء كَالنَّمُوْذَج؛ أَصْلهُمَا كُلْمَة فَارسِيّة،
 وَهِيَ: نمونه. (معجم الوسيط، المُعرِّب)

وَالسُّنَّة، وَيَسْتَنِدُون إِلَى تَعَمُّقِ عَالِمٍ وَتَشَدُّدِه، أَوْ إِلَى اِسْتِحْسَانه؛ فَأَعْرِضُوا عَنْ كَلام الشَّارِع المَعْصُوم، وَجَعَلُوا: الأَحَادِيْث المَوْضُوْعَة وَالتَّأُوِيْلاتِ الفَاسِدَة قُدُوةً، فَانْظُرْ كَأَنَّهُمْ هُمْ!

# [النَّصَارى وَضَلَالَاتُهُمْ]

أَمَّا النَّصَارَى: فَكَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ بِسَيِّدِنَا عِيْسَىٰ عَلَيْهِالسَّلَامُ، وَكَانَ ضَلالُهُمْ أَنَّهُمْ يَرْعُمُوْن: أَنَّ لِلْهِ تَبَالِكَوَعَالَى ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، مُتَغَايِرَةٍ بِوَجْهٍ وَمُتَّحِدَةٍ بِآخَر (١)؛ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَهَا "الأُقَانِيْمَ الثَّلاثَةَ" (٢):

(١) قَوْله: (مُتَغَاثِرَة - مُتَّحِدَة) مُتغَايِرة بِالدَّوَات وَمُتَّحِدَة بِالجَوْهَر، وَسَيَأْتِي تَفصِيْله.

والأقانِيْم الطَّلائة: -عِنْد المَسِيْحِيِّيْن-: الأبُ والابْنُ والرُّوْحُ القُدْس؛ فَالأب: هُوَ الله مِنْ حَيْث الجُوْهَر، وَهُوَ "المُولُوْد" مِنْ حَيْث الجُوْهَر، وَهُوَ "المَولُوْد" مِنْ حَيْث الجُوْهَر، وَهُوَ "المُنبَيْق" مِنْ حَيْث الأَقْنُوْم. اللَّقْنُوْم، وَهُوَ "المُنبَيْق" مِنْ حَيْث الأَقْنُوْم.

وَيُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَأْخُذ مِثَالا: وَهُوَ المُثَلِّث مِنَ الدَّهَب الحَالِص، لَهُ ثَلاثُ زَوَايا مُتساوِية: أ، ب، ج؛ فالرَّأس "أ" هُو ذَهَب مِنْ حَيْث الجُوْهَر، وَالرَّأس "ج" هُو فَالرَّأس "ب" هُو ذَهَب مِنْ حَيْث الجُوْهَر، وَالرَّأس "ج" هُو ذَهَب مِنْ حَيْث الجُوْهَر؛ فَالرُّوْسِ الظَّلاثَة لَهُمْ جَوْهَر وَاحِد -وَهُو جَوْهَر المُثلَّث- وَكَينُوْنَة وَاحِدة وَلَحِد، وَالْحِد؛ وَلْحِن "أ" لَيْس نَفْسه هُو "ب"، وَ "ب" لَيْس نَفْسه هُوَ "ج"، وَ "ج" لَيْس نَفْسه هُو "ج"، وَ يَخدِم الدَّهَب؛ وَعَلَيْك "أ"؛ لِأَنَّ "أ" لَوْ كَان هُو "ب" لانْطبق الصِّلْع "أج" عَلى الضَلْع "ب،ج"، وَبِذَٰلِكَ يَنعَدِم الدَّهَب؛ وَعَلَيْك هٰذَا الجَدْوَل:

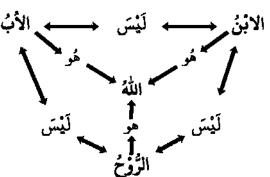

 <sup>(</sup>٢) قَوْله: (الأَقَانِيْم): الأَقَانِيْم جَمْع الأَقْنُوْم، وهي كَلْمَة سُرْيانِيَّة، مَعنَاها: الشَّخْص (Person)،
 والأصل. (المعرِّب).

أَحَدُهَا: الأَبُ-وَهُوَ بِإِزَاء مَبْدَأُ العَالَمِ-(')؛ وَالثَّانِيْ: الاَبْنُ-وَهُوَ بِإِزَاء الصَادِرِ الأُوَّلِ الَّذِيْ هُوَ مَعْنَى عَامٌّ شَامِلُ لِجَمِيْعِ المَوجُوْدَات ('')-؛ وَالثَّالِثُ: رُوْحُ القُدُس، وَهُوَ بِإِزَاءِ العُقُوْلِ المُجَرَّدَة.

### عَقِيْدَة التَّثْلِيْث وَالرَّدُّ عَلَيْهَا:

وَكَانُوْا يَعْتَقِدُوْن أَنّ أَقنُوْمَ "الابْن" تَدَرَّعَ (") بِرُوْح عِيْسى عَلَيْهِ السَّلَام، أَيْ: كَمَا أَن جِبْرَئِيْل عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيْ صُوْرَةِ الإِنْسَان (١٠)، كَذْلِكَ ظَهَرَ الابْنُ فِيْ صُوْرَة أَن جِبْرَئِيْل عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ يَظْهَرُ فِيْ صُوْرَةِ الإِنْسَان (١٠)، كَذْلِكَ ظَهَرَ الابْنُ فِيْ صُوْرَة

قعلِم مِنْ هٰذَا المِثَال: أَنَّ الأَقَانيْم الثَّلاثَة مُتغَايرَة بِالدَّوَات وَمُتَحدَة بِالجُوْهَر، يغنِي: أَنَّ الابْن هُوَ الله، والأَبُ هوَ الله، والأَبُ هوَ الله، والأَبُ هوَ الله، والأَبُ هوَ الله مِن حَيْث الجُوهَر؛ مَعَ أَنَّ الإبْن لَيْس الأَب عينَه وليسَ الرُّوح، والأُوح، والرُّوح القُدس لَيسَ الابْن ولَيْس الأَب. هٰذا مِن التَّناقُضات في التَّارِيْخ! العِيادُ بالله

وَالرَّدِ عَلَيهِم: بِأَنَّا نَقُول: هَلِ الأَب وَحْدَه إِلَه كَامِل، أَمْ أَنَّه لا يُعتَبَر إِلَهَا إِلاَّ إِذَا ارْتَبَط بِبَاقِي الأَقَانَيْم؟ فَإِنْ أَجِيْب: أَنَّ الأَب إِلَه تَامّ بِدُوْن الْحَاجَة بِبَاقِي الْأَقَانَيْم لَكَان الابْن أَيْضا إِلْهَا تَامّا غَيْر مُحتَاج إِلَى الأَب، وَكُذْلِكَ الرُّوْح القُدُس؛ فَانْتَفى التَّوجِيْد؛ وَإِنْ أَجِيْب: بِأَنْ وُجوْد أَقْنُوم وَاحِد يَستَلزِم وُجُوْد البَاقِيْن، وَلا يُمْكِن نِوَاحِد مِنهُمْ البَقَاءُ بِمُفرَدِه فِي الوُجُوْد، فَحِينَيْذ يَلزَم عجز كُل أَقْنُوم. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

- (۱) قَوْله: (مَبْدَأُ العَالَم): قَارَن الإمَام المُصنَّف -رَجِمَه الله- مُصْطَلحَات التَّصَارىٰ بمُصْطَلَحَات الفَلاسَفة؛ والفَلاسَفة؛ والفَلاسَفة؛ والفَلاسَفة؛ والفَلاسَفة؛ والفَلاسَفة؛ والفَلاسَفة؛ والفَلْاسَفة؛ والفَلْل الأوَل؛ وبالصَّادِر الأوَل: العَقْل الأوَل؛ وبالعُقُولِ المُجَرَّدة: العُقُولُ العَشْرَة؛ والعَقْل عِنْدَهم: جَوْهَر مُسْتَغْنِ فِي أَفْعَاله عنِ الآلات الجِسْمَانِيَّة، مُتَوسِّط بَيْن الوَاجِب ومَصْنُوعاتِه فِي إِفَاضَة الوُجُود. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (المَوجُودات): الصَّادِر الأوَّل -أي العَقْل الأوَّل عِنْد الفَلاسفَة- سَبَب لِوُجُود جَمِيْع الكَائِنَات؛ فهُوَ شَامِل لَجَمِيْع المَوْجُودات بِهذَا المَعْنى. وَهُوَ عِنْد أَرْبَاب الحَقَائِق: الوُجُود المُنْبَسِط المَخْلُوق، ومِنْهُ وُجِد العَالم بِحَذافِيْره. (المعرِّب)
  - (٣) قَوْله: (تَدَرَّع): تَدَرَّع: أَيْ تَقَمَّصَ. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (في صورة الإنسان): أُخْرَج البُخارِي عَنْ أَبِي عُثمَان، قَالَ: أَنْبِئْتُ أَنَّ جِبرِيْل أَتَى النَّبِي ﷺ وَعِنْده أُمْ سَلْمَة، فَجَعَل يَتحَدّث؛ فَقَال النَّبِي ﷺ لأَمْ سَلْمَة: مَنْ هٰذَا الْوَكَمَا قَالَ-، قَالَتْ: "هٰذَا دُعْبَة النَّبِي ﷺ يُخْبِر خَبَر جِبرِيْل. دِحْيَة!"، فَلَمَّا قَامَ، قَالَت: وَالله! -مَا حَسبْتُه إِلَّا إِيَّاه، حَتَى- سَمِعْتُ خُطبَة النَّبِي ﷺ يُخْبِر خَبَر جِبرِيْل. (البخاري: ١٩٨٠)

رُوْجِ عِيْسِيٰ عَلِنَوِالسَّلَامُ؛ فَعِيْسِيٰ إِلْهُ، وَابْنُ إِلْهِ، وَبَشَرُ أَيْضا فِيْ وَقْت وَاحِد! وَتَجْرِيْ عَلَيْهِ الأَحْكَامُ البَشَرِيّةُ وَالإِلْهِيّةُ مَعًا.

وَكَانُوا يَتَمَسَّكُوْنَ فِيْ إِثْبَات هٰذِهِ العَقِيْدَة بِبَعْض نُصُوْصِ الإِنْجِيْل الَّتِيْ أُطْلِقَ فِيْهَا لَفْظُ "الابْنِ" عَلى عِيْسيٰ (١) عَيَيْهِالسَّلَامُ؛ وَكَذٰلِكَ يَسْتَدِلُّوْنَ بِالآيَات الَّتِيْ نَسَبَ فِيْهَا عِيْسِيْ عَلَيْهِالسَّلَامُ بَعْضَ أَفْعَالِ الله تَعَالَى إِلَىٰ نَفْسِهِ (١).

وَجَوَابُ الإِشْكَالِ<sup>(٣)</sup> الأُوَّلِ -عَلَى تَقْدِيْرِ صِحَّة نُصُوْصِ الإِنْجِيْل، وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا تَحْرِيْفُ-: أَنَّ لَفْظ "الإِبْنِ<sup>(١)</sup>" -في العَهْدِ القَدِيْمِ- كَانَ مُسْتَعْملا بِمَعْنى المَحْبُوْب<sup>(٥)</sup> وَالمُقَرَّب وَالمُجْتَبِي، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْه كَثِيْرُ مِنَ القَرَائِن فِي الإِنْجِيْل. وَجَوَاب الإِشْكَال الثَّانِيُ (٦): ١- أَنَّ تِلْكَ النِّسْبَة عَلَى طَرِيْق الحِكَايَة، كَمَا يَقُولُ وَجَوَاب الإِشْكَال الثَّانِيُ (٦): ١- أَنَّ تِلْكَ النِّسْبَة عَلَى طَرِيْق الحِكَايَة، كَمَا يَقُولُ

<sup>(</sup>١) قَوْله: (عِيْسيٰ عَلَيْه السَّلام): راجِع إنْجِيْل مُرْقُس [١٣: ٣٢]، وإنجِيل لوقا [٢٦: ٢٦]، والمَواضِع الكَثِيْرة مِن إنجِيْل يُوْحَنَّا. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (إلى نَفْسِه): كمّا فِي الأصحاح القَّامِن مِن إنجِيْل مَثَى: جَاء أَبْرِص فقَالَ لعِيْسيْ: يَا رَبِّ إِنْ شِئْت فَأَنْت قَادِر عَلَى تَطْهِيْرِي؛ فمَدَّ يَشُوْع يَدَه ولَمَسّه، وقَال: "قَد شِئْتُ فَاطْهِرْ"، فَطَهُر للوَقْت مِن بَرْصِه [الآيات: ١ - ٣]. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (جَواب الإِشْكال): الإِشْكال بمَعْنى الاشْتِبَاه والالْتِبَاس، مِنْ: أَشْكُلُ الْأَمْرُ: إِذَا التَبس. (المعرّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (الابن): اعْلَم! أَنَّ لَفْظ "الابن" لا يَصِح أَنْ يَكُون بِمَعنَاه الحَقيْقِي، لأَنَّ مَعنَاه الحَقيْقِي - إِنَّقَاق لُغَة أَهْل العَالَم-: مَنْ تَولَّد مِنْ نُطفَة الأَبُونِن، وَهٰذَا مُحَال هٰهُنَا؛ فَلابُد مِنَ الحَمْل عَلَى المَعْنى المَمازِي المُنَاسِب لِشَأْن المَسِيْح؛ فَفِي الْجِيْل مُرْقُص الآية: ٣٩، البَاب: ١٥ لَفْظ "ابن الله"، وَفِي إِنْجِيْل أَوْقًا بَدَّلَه لَفْظ "البَار"؛ وَاسْتَعْمَل مِثْل هٰذَا اللَّفْظ فِي حَق الصَّالِح غَيْر المَسِيْح أَيْضا، كَمَا اسْتَعْمل مِثْل أَوْقًا بَدَّلَه لَفْظ "البَار"؛ وَاسْتَعْمَل مِثْل هٰذَا اللَّفْظ فِي حَقّ الصَّالِح غَيْر المَسِيْح أَيْضا، كَمَا اسْتَعْمل مِثْل "ابْن إِبْلِيْس" فِي حَقّ الطَّالِح فِي إِنْجِيْل مَثْى: بَاب: ٥، الآيَة: ٤٤ - ١٥. (العون الكبير ملخصا)

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (بِمَعْنَى المَحْبُوْب): وفِيْه قاعِدة: "مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةٌ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ اللِّسَانِ مِنَ الْقُرُوْنِ الْخَالِيَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَّعْرُوْفِ مَعَانِيْهِمْ، وَلَيْسَ بِحَقِيْقَةِ ٱلْفَاظِهِمْ" [قواعد: ١٩٢].

 <sup>(</sup>٦) قَوْله: (جَوَاب الإِشْكَال الثَّالِي): أمَّا جَوَاب الإِشكَال الأوَّل فَهُوَ عَلى تَقدِيْر التَّسلِيْم، أمَّا لهٰذَا الْجَوَاب فَهُوَ عَلىٰ سَبيْل الإنْكَار.(مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

رَسُول المَلِكِ: "إِنَّا فَتَحْنَا البَلَدَ الفَلانِي"، وَ"لَقَدْ حَطَمْنَا القِلْعَةَ الفُلانِية"()؛ وَفِي الحَقِيْقَة هٰذَا الأُمْرِ رَاجِعً إِلَى المَلِكِ، وَأُمَّا الرَّسُولُ فَإِنَّمَا هُوَ تَرْجُمَان المَلِك فَحَسْبُ().

٢- وَالْجَوَابِ الثَّانِيْ: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَّكُونِ الوَحْيُ إِلَى عِيْسَىٰ عَيْدِالسَّلَمْ عَنْ طَرِيْقِ إِنْطِبَاع (٣) المَعَانِي فِي لَوْج قَلْبِه مِنْ قِبَلِ العَالَمِ العُلُوى، لا عَنْ طَرِيْقِ: تَمَثُّلِ جِبْرَئِيْل عَيْدِالسَّلَمْ فِيْ صُوْرَة البَشَر، وَإِلْقَاءِ الكَلام إِلَيْه؛ فَبِسَبَب هٰذَا الانْطِبَاع جَرى مِنْهُ عَيْدِالسَّلَمُ كَلامٌ مُشْعِرٌ بِنِسْبَةِ تِلْكَ الأَفْعَال إِلى نَفْسِهِ، وَالْحَقِيْقَةُ غَيْر خَفِيَّةٍ.

وَبِالْجُمْلَة! فَقَدْ رَدَّ الله تَعَالَى هٰذَا المَذْهَبَ البَاطِل(٤)، وَبَيَّنَ: أَنَّ عِيْسِي عَبْدُ

(١) قَوْله: (القلعَة الفُلانِية): القلْعة: الحَصْن المُمْتنِع في الجبَل؛ والقِلْعةُ: الشَّقَّة، والجمعُ: قِلَعُ. (معجم الوسيط)

(٢) قَوْله: (فَحَسْب): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّاۤ أُرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّا عَالَ لُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَخْمِينَ ۞ إِلَّا اَمْرَأَتُهُ وَقَدْرُنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ۞ [الحجر]، قَالَ النَّسَفي: "وإنَّمَا اسْنَد المَلاثِكُ فِعْلَ الشَّعِينَ ۞ [الحجر]، قَالَ النَّسَفي: "وإنَّمَا اسْنَد المَلاثِكَ فَعْلَ التَّقْدِيرِ إِلَىٰ أَنفُسِهِم ولَمْ يَقُوْلُوا: "قَدَّرَ اللهُ" لقُرْبِهم، كَمَا يَقُولُ خَاصَة المَلِك: أَمَرْنا بكذا، والآمِرُ هوَ المَلِك".

يَعْنِي: قَوْل المَلاثِكَة: ﴿قَدَّرْنَا﴾ يحتَاج في نِسْبِيهِم التَّقْديرَ إلى أَنفُسِهم إلى تَأْوِيْل، ويُجعَل منْ بابِ قول خواصِّ المَلِك: "دَبَّرْنا كَذَا"، "أَمَرْنَا بِكذا"؛ وإنَّمَا يَعنُوْن: دبَّر المَلِكُ وأُمَر؛ نَعَما وإنْ جُعِل ﴿قَدَّرْنَا﴾ بمَعنى "عَلمْنا إنَّها لمِنَ الغابِرين"، فلا غَرُو في عِلم المَلاثِكة ذٰلك بإخْبَار اللهِ تعالى إيّاهم بهِ.

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواۚ﴾ [الزمر۞]، حيثُ أَمَر الله -سبْحانَه وتعَالى-رَسُولُه ﷺ أَنْ يُبشِّرهم بذُلكَ، فقَال: ﴿قُلْ يَعِبَادِىَ﴾ إلخ. (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

(٣) قَوْله: (انْطِبَاع): چِينا، وْهانا، بِعربانا، مُطَاوع: لطبع. (المعرّب)

والانطِبَاع: هُوَ أَنْ يُنْفَث الكَّلَامُ فِي رُوْع النَّبِيّ نَفَثا، وَيُعبّر عَنْه بِالإِلْهَام أَيْضا، كَمَا قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ رُوْح القُدُس نَفَث فِي رُوْعِي "أَنَّ نَفسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَستَكيل رِزْقهَا؛ فَاتَّقُوا الله، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب...". (ابن حبان:٣٠-٣١)

المَلحُوظة: نَفَت فِي رُوْعِي، أَيْ: ٱلْقِي إِلَى، وَأُوْجِي فِيْ قَلبِيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ اسْمَعَه وَلا أَرَاهُ؛ وَالتَّفَت: مَا يُلقِيْه الله إِلى نَبِيّه ﷺ إِلْهَاما كَشْفِيا بِمُشاهَدَة عَيْن اليَقيْن. (فتح الباري، ملتقي أهل الحديث)

(٤) قَوْله: (المَذْهَبَ البَاطِل): حَيْث قَالَ الله تَعَالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِمِدِينَ (٤) [الزخرف]، وَفِيْه قَاعِدَة أَنَّ "الشَرْط لَايَقتَضِي جَوازَ الوُقُوعِ" [القاعدة: ١٤٧]؛ كَقَوْله تَعَالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ قَالِتُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَةً وَحِدُّ ﴾ [المائدة ﴿ ]. الله وَرُوْحُه المُطَهَّرَةُ الَّتِيْ نَفَخَهَا (١) فِيْ رَحِمِ مَرْيَمَ الصَّدِيْقَة، وَأَنَّه -تَعَالى- أَيَّدَهُ بِرُوْحِ القُدُس (١)، وَحَاطَهُ (٣) عَلَيْوَالسَّلَامُ بِعِنَايَة خَاصَّة (١).

وَبِالْجُمْلَة، فَلَوْ فَرَضْنَا: أَنَّ الله سُبْحَانَه وَتَعَالَى ظَهَرَ فِي الْكُسُوة الرُّوْحِيَّة (٥) - الَّتِيْ هِيَ مِنْ جِنْس الأرْوَاح - (٦) ، وَتَدَرَّعَ بِالبَشَرِيَّة ؛ فَلا يَنْطَبِقُ لَفْظُ "الاتِّخَادِ" عَلَى هٰذَا المَعْنَى عِنْد التَّدْقِيْق وَالإِمْعَان إِلاَّ بِتَسَامُح، وَأَقْرَب الأَلْفَاظ لِهٰذَا المَعْنَى : هُوَ "التَّقْوِيْمُ" وَمِثْلُه (٧) ؛ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ا

<sup>(</sup>١) قَوْله: (نَفَخَهَا): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا﴾ [التحريم۞]

<sup>(</sup>٢) قَوْلِه: (أَيَّدَه إلخ): قَالَ الله تَعَالى: ﴿إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [المائدة ١]

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (وَحَاطَهُ): حَاط حَوْطا الشَّيءَ: حفِظه وتعهَّده بجَلْب ما يَنفعُه، ودفع مَا يضرُّه (ضاعت كرنا، تَمْهِانى كرنا) ـ (وسيط، المعرِّب)

 <sup>(</sup>٤) قَوْله: (بِعِنَايَة خَاصَّة): لهذَا موَافِق لِقَاعِدة: "كُلُّ مَا أَضَافَهُ اللَّهُ تَعَالى إِلى نَفْسِهِ فَلَهُ مِنَ الْمَزِيَّةِ
 وَالْإِخْتِصَاصِ عَلىٰ غَيْرِهِ مَا أُوْجَبَ لَهُ الْإِصْطِفَاءَ وَالْإِجْتِبَاء". [قواعد: ٢٠٠]

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (الكُسُوة الرُّوْحية): النَّوب يُسْتَتر بهِ ويُتَحلَّى، والجمعُ: كُسَّى؛ والرُّوْحِيَّة: مصدرُ صناعي من رُوْح؛ وفي الفلسفة: تقابل المادِّيَّة، وتقوم على إثبات الرُّوْح وسُمُوَّها على المادّة، وتُفسَّر في ضوْء ذلك الكُوْنَ والمغرِفة والسلوْك. (الوسيط)

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (الأَرْوَاح): أي: أنَّ الكُسوة الرُّوحيَّة أيضًا رُوْح مِن الأَرْوَاح. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٧) قَوْله: (وَمِثْلُه): حاصِل ما قاله الإمّام المصنّف رَحْه الله: أنَّ النّصارى يَقُوْلون بالاتّحاد بَين الله تعالى وبَين عِيْسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بأنَّ الله تعالى تقمّص بَشريَّة عِيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فصار مُتَّحِدًا معه؛ فردَّ عَلَيْهم المصنّف رحمه الله، وقال: لَوْ فَرضْنا أنَّ الله تعالى صار رُوْحا فِي أوَّل الأمْر، ثُمَّ تقمّص بَشريَّة عِيسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ثانِيًا، فلا يَنظيق عليه لَفْظ "الاتّحاد"، أيْ: لمْ يَصِر سُبْحانه وتعالى مَعَ هٰذَا متّحدا مع عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي النَّظر المُمْعِن؛ لأنَّ الله تعالى بمنزِلة الرُّوْح، وبَشريَّة عِيسى بمنزِلة الجسد؛ والرُوح لا تَصوُن مُتَّحدة مع الجسد أبدًا، بل تَصُون مقوِمَة ومُعدِّلة فحسب؛ فكيْف يَقُول الظّالمُون بالاتّحاد بينَه -تبارَك وتعالى - وبَينَ عبْدِه عِيْسى علَيْه الصَّلُوة والسَّلام؟ (المعرِّب)

### أُنْمُوْذَجُ النَّصَارِي:

وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَى نَمُوْذَجًا لِهٰذَا الفَرِيْق، فَانْظُرِ اليَوْمَ إِلَى أُوْلادِ المَشَايِخ وَالأُوْلِيَاء؛مَاذَا يَظُنُّوْنَ بِآبَاءهِمْ (١٠) وَإِلَى أَيِّ حَدِّ وَصَلُوْا بِهِمْ الْرُوسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ۞﴾ [الشعراء].

## عَقِيْدَةُ مَصْلُوْبِيَّةِ المَسِيْجِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا:

وَمِنْ ضَلالاتِهِمْ أَيْضًا، أَنَّهُمْ يَجْزِمُوْنَ بِ: أَنَّ عِيْسِىٰ عَلَيْهِالْسَلَامُ قَدْ قُتِلَ! مَعَ أَنَّ الوَاقِع خِلافُ ذٰلِكَ، وَقَدْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَالتَبَسَ عَلَيْهِمُ الأَمْرُ؛ فَظَنُّوا رَفْعَهُ إِلَى السَّمَاء قَتْلا، وَرَوَوْا هٰذَا الغَلَطَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ؛ فَكَشَفَ الله -تَعَالى- السِّتَارَ عَنْ حَقِيْقَةِ الأُمْرِ فِي القُرْآن العَظِيْم قَائِلا: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النساء]

وَأُمَّا مَا ذُكِرَ فِي الْإِنْجِيْل مِنْ قَوْل عِيْسىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ هٰذَا البَابُ<sup>(۱)</sup>، فَمَعْنَاهُ: أَنَّه إِخْبَار بِجُرْأَة اليَهُوْد، وَإِقْدَامِهِمْ عَلَىٰ قَتْلِهِ؛ وَلْكِنَّ الله حَتَعَالى - أَنْجَاهُ مِنْ هٰذِهِ المَهْلَكَة (۳).

<sup>(</sup>١) قَوْلِه: (مَاذَا يَظُنُّون بِآبَائِهِمْ): وَلِذَا قَالَ عَلَيْه السَّلَام: "لَاتظْرُوْنِي كُمَا أَطْرَتِ التَّصَارَى ابْنَ مَرْيَم، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْده، فَقُوْلُوا: عَبْدُ الله وَرَسُوْله". [البخاري عن عمر: ٣٤٤٥]

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (هٰذَا البَاب): جَاءَ فِي إِنجِيْل متَّى (٢٦: ١٥): انظُرُوا قدِ اقتَرَبت تِلْك السَّاعة، وابنُ النَّاس يُصْلَب بأَيْدِي الفُجَّارِ الظَّلَمة. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (لهذِهِ المَهْلَكَة): وأمَّا قَوْله تَعَالى: ﴿ إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ [آل عمران:٥٠]، نعَمْ! إذا حَمَلنا الوفاة هنا عَلى الموتِ الحقيقي فمعلومُ: أنّ الرفعَ قدْ وقع قبْل المؤت، قال الآلوسي: "أَخرَج ابنُ أَبِي حَلنا الوفاة هنا عَلى الموتِ الحقيقي فمعلومُ: أنّ الرفعَ قدْ وقع قبْل المؤت، قال الآلوسي: "أَخرَج ابنُ أَبِي حَلنا عِنْ قتادَة قال: هٰذَا مِن المقدَّم والمؤخَّر، أيْ: "رافعُك إلي ومُتوفِّيك"؛ كَأَنَّه حَكم عَلى حَسب قاعدة: "التَّقَدُّمُ فِي الدَّكْرِ لاَ يَعْنِي التَّقَدُّمَ فِي الْوُقُوعِ وَالْحُكمِ". (قواعد:٣٧٩ بزيادة)

أو المُرَادُ بَالوَفاةَ هَنَا "النَّوْمُ"، لأَنَّهُما أَخُوان -كمَّا قَالَ بِهِ الآلُوْسِي-، "ويُطلَق كُلُّ مِّنْهُما عَلَى الآخَر؛ وقد رُوِي عَنِ الرِّبِيع: أَنَّ الله تَعَالَى رَفَع عِيْسٰي عَلَيْه السَّلَام إِلَى السَّمَاء وَهُوَ نَائِم رفقا بِه، وَحُكِي هٰذَا القَوْل عَن الحَسَن".

وَأُمَّا كَلام الحَوَارِيِيْنَ<sup>(۱)</sup>، فَإِنَّه نَاشِئ عَنْ اِشْتِبَاه الأَمْر، وَعَدَم وُقُوْفهِمْ عَلىٰ حَقِيْقَة الرَّفْع الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ مَأْلُوْفا لِعُقُوْلِهِمْ، وَلا لأَسْمَاعِهِمْ.

# تَحْرِيْفُهُمْ فِيْ بِشَارَةِ الفَارْقَلِيْط (٢):

وَمِنْ ضَلالاتِهِمْ أَيْضا، أَنَّهُمْ يَقُولُون: إِنَّ الفَارْقَلِيْطَ المَوْعُودَ<sup>(٣)</sup> هُوَ عِيْسىٰ عَبَهِ السَّمَاتَةِ اللَّهِ الْحَوَارِيِّيْن، وأُوْصَاهُم بالتَّمَسُك عَبَهِ اللهِ الْحَوَارِيِّيْن، وأُوْصَاهُم بالتَّمَسُك بِالإِنْجِيْل<sup>(٤)</sup>؛ وَيَقُولُوْن: إِنَّ عِيْسَىٰ عَيَهِ السَّلَامُ أُوْصَاهُمْ أَيْضا بِأَنَّ المُتَنَبِّئِيْنَ سَيَكُثْرُون، فَمَنْ سَمَّانِي فَاقْبَلُوْ المُتَنَبِئِيْنَ سَيَكُثْرُون، فَمَنْ سَمَّانِي فَاقْبَلُوْ اللهم، وَإِلاَّ فَلا.

وَقَدْ بَيْنَ القُرْآنُ العَظِيْمُ أَنَّ بِشَارَة عِيْسِى عَلَيْ السَّلَامُ تَصْدُقُ عَلَى نَبِيِّنَا عَلَيْهُ، لَاعَلَى الصُّوْرَة الرُّوْحِيَّة لِعِيْسِى عَلَيْ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْصُرِّحَ فِي الْإِنْجِيْل بِـ: أَنَّ الفَارْقَلِيْط يَمْكُثُ الصُّوْرَة الرُّوْحِيَّة لِعِيْسِى عَلَيْ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْصُرِّحَ فِي الْإِنْجِيْل بِـ: أَنَّ الفَارْقَلِيْط يَمْكُثُ فِي السَّمْنِي فِي السَّمْنِي فِي السَّلَامُ ، وَيُعَلِّمُ العِلْمَ، وَيُزَكِّي النَّاسِ (٥) ؛ وَلا يَظْهَرُ هٰذَا المَعْنى فِي النَّاسِ فَيْ السَّلَامُ المَعْنى فِي السَّلَامُ السَّلْمَ المَعْنى فِي السَّلَامُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللِهُ الللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

- (١) قَوْله: (الحَوَارِيِيْنَ): أي: إخْبار الحَوارِيِّين بقَتْل عِيْسي عَليه السَّلام. (المعرِّب)
- (٦) قَوْله: (الفَارِقَلِيْط): فارقَلِيْط (Peroclitus) كَلْمَة سُريانِيَّة، معنَاها: أَحْمَدُ -أفعَل التَّفضِيل مِن الحَمْد-، أي: الَّذِيْ يحمَد اللهَ تعالى أكثَرُ مِن كُلِّ أحَد. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (الفَارِقَلِيْط إلخ): وَاعْلَمْ! أَنَّ لَفْظة "فَارْقلِيْط" أَوْ "فَارِقلَيْطا" وَالَّتِي تُعْنى فِي العَرَبيَّة بِريكلتوس" أَوْ بِاللَّعَة اليُونَانيَّة "بريكلتوس" أَوْ "بَرَاقليتُوس" فَسَرِهَا كَثيْر مِنَ المَسَيْحِيَيْن بِمَعْنى "المُعَزِّي" أَوْ "رُوْح القُدُس"، وَلَكِن جَمْعا مِنْهُم بَرَاقليتُوس" فَسَرِهَا كَثيْر مِنَ المَسَيْحِيَيْن بِمَعْنى "المُعَزِّي" أَوْ "رُوْح القُدُس"، وَلَكِن جَمْعا مِنْهُم ذَكُرُوا أَنَّ مَعْناهَا: "كَثيْر الحَمْد"، وَهُوَ مَا يَتَطابَق تَمَاما مَعَ اسْم "أَحْمَد"، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَلْقِي مِنْ بَعْدِى آسُمُهُ وَ أَحْمَدُ ﴾ [الصف ]

وَفِيْ إِنجِيْل يُوحَنّا (الباب: ١٤) "وَأَنَا أَطْلُب لَكُم إِلَى أَبِيْ حَتّى يَمْنحكُم، وَيُوتِيكُم الفّارقَليْط حَتىٰ يَكُون مَعَكُم إِلَى الأَبَد"؛ وَفِيْ مَوضِع: "فَإِنْ كُنْتُ لا أَذْهَب لا يَجَيْثُكُم المُعَزِّي، أَمَّا إِذَا ذَهَبتُ فَأَرْسِله إِلَيْكُم".

- (٤) قَوْله: (بِالإِنْجِيْل): كمَا فِي البَاب القَّاني مِن كِتَاب الأَعْمَال، وَرَاجِع إِظْهَارِ الحَقِّ. (٢ ١٩٧) (المعرّب)
- (ه) قَوْله: (وَيُزَكِّي النَّاس): قَالَ تَعَالى: ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَئِبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾ [البقرة]

غَيْرِنَبِيِّنَاﷺ<sup>(۱)</sup>.

وَأُمَّا "ذِكْرُ عِيْسِي عَيَىالسَّلامُ وَتَسْمِيَتُهُ": فَالغَرَضُ مِنْهُ التَّصْدِيْقِ بِنُبُوَّتِهِ، لا أَنْ يَتَّخِذَهُ رَبًّا، أَوْ يَعْتَقِد بِأَنَّه ابْنُ الله.

# [المُنَافِقُوْنَ أَقْسَامُهُمْ وَأَنْوَاعُهُمْ]

أمَّا المُنَافِقُونَ (٢) فَكَانُوا عَلَىٰ قِسْمَيْنِ:

(١/١) قَوْله: (فِي عَمْرِ نَبِيّنَا ﷺ: لأَنَّ رُوْح عِيسَىٰ عَيْهِ السّهُ الْمَ مَكُثُ عِندَهم إلا قَلِيلا عَلى رَعِيهم. (المعرِّب) (١/١) قَوْله: (فِي عَمْرِ نَبِيّنَا ﷺ: قال تَعَالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَبَيّيَ إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن التَّوْرَنَةِ وَمُبَقِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن التَّوْرَنَةِ ﴾، وَهُو السف ]؛ فقوله: ﴿ مُمَيقِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مَعَطُوف عَلى: ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن التَّوْرَنَةِ ﴾، وَهُو السف ]؛ فقوله: ﴿ مُمَيقِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مَعَطُوف عَلى: ﴿ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن المُعْدُوم: أَنَّ دِينَه ﷺ التَّصْدِيقُ بِحَنْب اللهِ -تعَالى-، وأنبِيائه داع إلى تَصْديقِه عَيْدِالسَّةِ مَن المُعْلُوم: أَنَّ دِينَه ﷺ التَصْدِيقُ بِحَنْب اللهِ -تعَالى-، وأنبِيائه عَيْمِ السّمَة لرَسُولُ وَيُنْفَا قُولُه: ﴿ يَأْتِي مِن بَعْدِى ﴾ فِي مَوضع الصّفة لرَسُولُ وَسُيَالِتَهُم بَنِينًا حَمْل الله عَلَيْه وعلى آله وصَحيه وسَلَّم- مَمَّا نَطَق به القُرآن المُعجِز، فإنْكار في النَّمارَى ذٰلك صَرْب مِن الهَذْيان، كما قال به الآلوسي؛ وَكذا جُمْلةُ قُولِه تَعَالى: ﴿ السُمُهُ وَ أَحْمَدُ ﴾ وَلَيْ نُبُوتِه عَلَى اللهُ عَلَيْه وعلى آله به الآلوسي؛ وَكذا جُمْلةُ قُولِه تَعَالى: ﴿ السُمُهُ وَ أَحْمَدُ ﴾ وَلَنَا المَاحِي والتَّرِمِذي والنَّسْ عَلى عَلْ بَعِيل عَلَم لبينا عَمَّد الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى والنَّرِي يُعْدِى والنَّم عِن الهَدُيان عَنْ جُبِير بن مُطْعِم قالَ قالَ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى عَنْ جُبِير بن مُطْعِم قالَ قالَ رَسُولَ الله عَلَى النَّاسُ على قَديمِ، وأنا المَاحِي الذِي يُحْمَر الناسُ على قَديمٍ، وأنا المَاحِي الذِي يُحْمَر الناسُ على قَديمٍ، وأنا المَاحِي الذِي يَصْحَدُه والله المُعْمِ والنَّرِمذي والنَّه فِي الْجَعْرِ عِنْ الْحَدْمَ وَالْالمَاحِي الذِي يُحْمَل الله عَلْ قالَ وَالْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ وَاللّه وَالْمُ الله عَلْمُ الله الله والمُعْمَ واللّه والمُنْ الله عَلْم عَلْم والله والمُعْم والله والمُ

(٢) قَوْله: (المُنَافِقُون): يعني: المُنافِق إمَّا حَقِيْقي، وهُوَ النَّفاق الاغْتِقادِي؛ أَوْ تَجَازِي، وهُوَ المُراثي وَهُوَ النَّفاق العَمَلي؛ وتفصيله: أنَّ النِّفاق في الشَّرع: إظهَار الإسْلام، وإبطان الصُّفْر والشَّرِّ؛ والنِّفاق نَوْعان:

التّفاق الاغْتِقادِي: وهوَ النّفاق الأكبر الذي يُظهِر صاحبُه الإسلام، ويُبْطن الحُفْر؛ وهٰذَا النّوع مُخْرِج صَاحبَه مِن الدّين بالكليّة، مِثل الحُفْر وعدم الإيْمان، والاستِهْزاء بالدّيْن وأهلِه، والسّخريّة مِنهُم، والمَيْل بالكلّيّة إلى أعْداء الدّين.

ومِن أَنْواعِه: تَكذِيب الرَّسول ﷺ، وبُغضُه، وبُغضُ مَا جَاء بهِ، وكَراهِية الانتِصَار لهُ، والسُّرور بإيْذائِه. ا- طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ: "لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله"، وَقُلُوبُهُمْ مُطْمَئِنَة بِالْكُفْر، وَيُضْمِرُونَ (١) الجُحُود الصِّرْفَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ (١)، قَالَ الله تَعَالى فِيْ حَقِهِمْ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ (٣) ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء].
 ٢- وَطَائِفَةٌ دَخَلُوا فِي الإسلام مَعَ ضُعْفٍ فِيْهِ (١).

# [مَظَاهِرُ نِفَاق العَمَلِ]

ا- فَمِنْهُمْ: مَنْ يَعْتَادُ مُوَافَقَةَ قَوْمِهِمْ؛ إِنْ ثَبَتَ القَوْمُ عَلَى الإِيْمَان ثَبَتُواْ، وَإِنْ رَجَعَ القَوْمُ إِلَى الصُفْر رَجَعُواْ<sup>(٥)</sup>.

٢- وَمِنْهُم: مَنِ اسْتَوْلِي عَلَى قُلُوبِهِمُ الانْسِيَاقُ (٦) وَرَاءَ اللَّذَّاتِ الدُّنْيَوِيَّة الدَّنِيئَة،

النّفاق العَمَلي: هوَ النّشبُه بالمُنافِقين فيْ أَخْلاقِهم؛ وهذا لا يُخرِج صَاحِبَه عنِ الإيْمَان، إلا أنّه كبيرة مِن الكبَائر.

فهؤلاء همُ المؤمِنُون بالله، لَكنَّهم يتَّصِفُون ببَعْض صِفات المُنافِقين، مِثل الكذِب في الحَدِيث، والغَدْر في العَهْد، وإخْلاف الوَعْد؛ قَال ﷺ: "آيةُ المُنافِق ثَلاث: إذا حدَّث كذَب، وإذا وَعَد أَخْلَف، وإذا اثتُمِن خَان"؛ هٰذَا يفَاق عمَلي، صَاحبُه مُؤمِن؛ ولحين فِيْه خَصْلة مِن خِصَال المُنافِقين، وهي خَطِيرة جدًّا، رُبَما تؤول إلى النِّفاق الأكبَر إذَا لمْ يَتُب مِنْها. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

- (١) قَوْله: (وَيُضْمِرُونَ): أَضْمَر الثَّىء: أَخْفاه. (المعرِّب)
- (١) قَوْله: (فِي أَنْفُسِهِمْ): قَال تَعَالىٰ في شأنِهمْ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ
   وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [البقرة]
- (٣) قَوْله: (الدَّرْك): طَبَق مِن أُطْباقِ جِهَنَّم، وهي أُسفَل دَرَجات النَّار؛ والدَّرَكة: المنْزِلة السُّفْلي، ضِدُّ الدَّرَجة -وهي المَنزِلة العُليّا-؛ فالجُنَّةُ دَرَجاتُ، والنَّارُ دَرَكات، لأنَّ الدَّرَكات: مَنازِل بعضُها تحت بَعض، والدَّرَجات: مَنازِل بعضُها فوقَ بَعضٍ. (معجم الغني، معجم الوسيط)
- (١) قَوْله: (مَعَ صُعْفِ فِيْه): قَالَ النَّبِيّ: مَا أَخَاف عَلىٰ أُمَّتِي إِلَّا ضعْف اليَقِيْن. (رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعًا ورجاله ثقات، قاله الهيثمي). (العون الكبير: ١١٧)
  - (٥) قَوْله: (رَجَعُوا): كَالمُدبرِين عَنِ القِتَال فِي غَزْوَة أَحُد مَعَ ابْن أَبَيْ بْن سَلُول.
- (٦) قَوْله: (الانْسِيَاق): الانْسِيَاق: انْسَاق مَع أَهْوائه: تَبِعَها دُون تَفْكير؛ انسِياق المَاشِية في المَرْعى: سَيْرِها بالتَّتَابُع. (معجم الغني)

جَيْثُ لَمْ يَذَرْفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَكَانا لِحُبِّ اللهِ، وَحُبِّ رَسُوْلِهِ عَيْد.

٣- وَمِنْهُمْ: مَنْ تَمَلَّك قُلُوْبَهُم الحِرْصُ عَلَى المَال (١)، وَالحَسَدُ وَالحِقْدُ وَنَحُوُ ذَكُو لَكُو مِنَ الرَّذَائِل (١)، حِحَيْث لَمْ يَبْقَ فِي قُلُوبِهِم تَحَلُّ لِحَلاوَة الابْتِهَال وَالمُنَاجَاة، وَلا لِبَرِّكَات العِبَادَات (٣).

٤- وَمِنْهُمْ: مَنِ انْغَمَسُوا فِيْ شُئُون المَعَاش وَاشْتَغَلُوا بِهَا، حَتَى لَمْ يَبْقَ لَدَيْهِمْ
 فُرْصَة لِلاهْتِمَام بِأَمْر الآخِرَة، وَلِتَرَقُّبهَا وَلِلتَّفْكِيْر فِيْهَا(١).

وَسَبَبُ تِلْكَ الشُّكُوْك: جَرَيَان الأَحْكَام البَشَرِيَّة عَلى نَبِيِّنَا ﷺ، وَظُهُوْر المِلَّة الإسْلامِيَّةِ فِيْ صُوْرَة سَيْطَرَة المُلُوْكِ عَلى أَطْرَافِ البِلاد، وَأَمْثَالُ ذٰلِكَ.

(١) قَوْله: (الحِرْصُ عَلَى المَال) كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَنْنَا مِن فَضْلِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضْلِهِ ـ بَخِلُواْ بِهِ ـ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ ﴾ [التوبة]

- (٢) قَوْله: (مِنَ الرَّذَائِل): قَال تَعَالى: ﴿ وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنَ أَفُوهِهِمْ ﴾ [آل عمران ]؛ ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظُ ﴾ [آل عمران ]؛ قَالَ الرَّازِي: "وَالمَعْنَىٰ آنَه إِذَا خَلا بَعْضَهُم بِبَعْض أَظْهَرُوا شِدّة العَدَاوَة وَشِدّة الغَيْظ عَلَى المُومنِين حَلَى قَالَ الرَّازِي: "وَالمَعْنَىٰ آنَه إِذَا خَلا بَعْضَهُم بِبَعْض أَظْهَرُوا شِدّة العَدَاوَة وَشِدة الغَيْظ عَلَى المُومنِين حَلَى قَالَ الرَّائِينَ عَلَى اللهُ عَضِ الأَنَامِل، كَمَا يَفْعَل ذُلِكَ أَحَدُنَا إِذَا اشْتَد غَيظه وَعَظُم حُزنُه عَلى فَوَات مَطلُوبه "؛ وَمِنْ رَذَائلهِم: الشُح، قَالَ البَيضَاوِي: ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيّهُمْ ﴾ عَنِ المَبَارَ، وَقَبْضُ اليَد كِنَايَةُ عَن الشُحَ. (عُمَّدُ إِلْيَاسَ)
- (٣) قَوْله: (وَلَا لِبَرَكَات العِبَادَات): قال تَعَالى: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلْمَةً كُسَالَى وَلَا يَذْكُرُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَنْفِقُونَ إَلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُلِهِ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُلِهِ إِلَا وَهُمْ التوبة]
- (٤) قَوْله: (وَلِلتَّفْكِيْر فِيْهَا): قَال تَعَالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
   بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ ﴾ [التوبة۞]

٦- وَمِنْهُم: مَنْ حَمَلَتْهُمْ مَحَبَّةُ القَبَائِل وَالعَشَائِرِ عَلى أَنْ يَبْذُلُوا الجُهْدَ البَلِيْع فِيْ نُصْرَتِهِمْ، وَتَقْوِيَتِهِمْ، وَتَأْيِيْدِهِم وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ عَلى مُنَاوَأَة أَهْلِ الإسلام؛ وَيُضَعِّفُون نُصَرَتِهِمْ الْإِسْلام عَنْدَ التَّعَارُض، وَيُلْحِقُون بِهِ الضَّرَرَ(١).

وَهٰذَا القِسْم مِنَ اليِّفَاق(٢) هُوَ نِفَاق الأَعْمَال وَالأَخْلاق(٣).

# الكَلامُ حَوْلَ قِسْمَي النِّفَاق:

وَلايُمْكِنُ الاطِّلاعُ عَلَى النِّفَاقِ الأوَّل بَعْدَ سَيِّدِنَا مُحَمَّد ﷺ فَإِنَّهُ مِنَ الأَمُورِ المَغِيْبَة، وَلا يُمْكِنُ الاطِّلاعُ عَلى مَكْنُونَاتِ القُلُوبِ.

وَالنِّفَاقِ الثَّافِيْ كَثِيْرُ الوُقُوع، لاسِيَّمَا فِيْ عَصْرِنَا، وَإِلَيْه جَاءَتِ الْإِشَارَةُ فِي الْجَدِيْثِ الشَّرِيْفِ (٥): "أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيْه كَانَ مُنَافِقا خَالِصًا: إِذَا اوُّتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا لَحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ (٦): "هَمُّ المُنَافِق بَطْنُهُ، حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (٦)، وَقَالَ: "هَمُّ المُنَافِق بَطْنُهُ،

<sup>(</sup>١) قَوْلِه: (وَيُلْحِقُون بِهِ الطَّرَرَ): كَقَيْس بْن الفَاكَه بْن المُغَيْرة، وَقَيْس بْن الوَلِيْد بْن المُغَيْرة، وَقَيْس بْن الوَلِيْد بْن المُغَيْرة، وَعَلِي بْن أَمَيَّة بْن خَلْف شارَكوا فِيْ غَزْوَة وَحَارِث بْن زَمْعة بْن الأُسْوَد، وَأَبِي العَاص بْن مُنَبَّه بْن الحَجَّاج، وَعَلِي بْن أَمَيَّة بْن خَلْف شارَكوا فِيْ غَزْوَة بَدْر فِيْ صَفِّ المُشْرِكِينَ، فَقُتِلُوا فَوَصلوا إلى جهنَّم، كَمَا رُوِي عَنْ عِكْرِمَة وَأَبِيْ جَعْفَر. (الفوز العظيم)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (التِّفَاق): يَعني القِسم الطَّافي بِجَمِيْع أَنْواعِه. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (هُو نِقَاق الأَعْمَال): الفَرْق بَيْن النِّفَاق العَمَليٰ وَالفِسْق: أَمَّا الفِسْق فَأَهْلُه يُحِبّ الله وَرَسُوله، وَنَفسهُ تَلوْمُه عَلى ارْيَكاب المَنَاهِي؛ يَخِلاف صَاحِب النِّفَاق العَمَلي.

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (بَعْدَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَﷺ): عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: قَامَ رَسُوْل الله ﷺ يَوْم الجُمُعَة خَطيْبًا فَقَالَ: قُمْ يَا فُلَان! فَأَخْرُج فَإِنَّكَ مُنَافِق، أُخْرُج يَا فُلَان! فَإِنَّكَ مُنَافِق؛ فَأُخْرِجَهُم بِأُسمَاثهِم فَفَضَحَهُم.... وَالْحَدِيْث بِطُولِه. (الطبراني فِي المعجم الأوسط: ١ - ٢٤١)

<sup>(</sup>ه) قُوله: (في الحديث الشَّرِيف): وَرَوَى البُخارِي عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرُو عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: أَرْبَع مَنْ حُنِّ فِيهُ خَصْلَة مِنْ أَرْبَعة كَانَت فِيهُ خَصْلَة مِنَ النِفَاق حَتَى أَرْبَع مَنْ حُنِّ فِيهُ خَصْلَة مِنَ النِفَاق حَتَى يَدَعها: "إِذَا حَدَّث كَذَب، وَإِذَا وَعَد أَخْلَف، وَإِذَا عَاهَد غَدَر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر". [البخاري: ٢٥٩]؛ وَإِنَّمَا مَعْنىٰ هٰذَا عِنْد أَهْل العِلْم نِفَاق العَمَل، وَإِنَّمَا كَانَ نِفَاق التَّكذِيْب عَلى عَهْد رَسُول الله ﷺ، هٰكَذَا رُويَ عَن الحَسَن البِصْرِي شَيْء مِنْ هٰذَا.

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (فَجَر): رواه السِّتة - إلا ابنَ ماجَه- عنْ ابنِ عَمْرو رَهَالِللَّهَ تَهَا. (المعرِّب)

وَهَمُّ المُوْمِن فَرَسُهُ "(١)، إلى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الأَحَادِيْث (١).

## الغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ أَحْوَالِ المُنَافِقِيْنَ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ:

وَقَدْ كَشَفَ اللهُ تَعَالى فِي القُرْآنِ العَظِيْم عَنْ مَعَايِب المُنَافِقِيْنَ وَأَعْمَالهِم، وَذَكَرَ مِنْ أَحْوَال الفَرِيْقِيْن أَشْيَاءَ كَثِيْرَة، لِتَحْتَرِ زِالأُمَّةُ بِأُسْرِهَا مِنْهَا (٣).

(١) قَوْله: (هَمُّ المُنَافِق إلخ): قَالَ الإِمَامِ الْغِزَالِي فِي الإِحْيَاء: وَسُئِل رَسُوْلِ الله ﷺ عَنْ عَلامَة المُوْمِن وَالمُنافِق، فَقَال: "إِنّ المُوْمِنَ هَمَّتُه فِي الصَّلاة وَالصِّيَامِ وَالْعِبَادَة، وَالمُنافِق هِمَّتُه فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَالْبَهِيْمَة".

قَالَ العِراقِي فِي تَغُرِيْج أَحَادِيْث الإِحْيَاء: حَدِيْثُ "سُيْلَ عَنْ عَلامَة المُوْمِن وَالمُنافِق إلخ" لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا.

وَلْكِن وَرَدَ فِي كِتَابِ "المُنتَخَب مِن شُيوْخ بَعْدَاد لأبِي حَيّان "حَدَيْث: ٢٣ عَنْ عَلِي بْن أَبِي طَالِب قَالَ، قَالَ رَسُوْلِ الله ﷺ: "هِمَّة المُوْمِن الصَّومُ والصلوةُ، وَهِمَة المُنافِق البَطَن وَالفَرَج"؛ وَفِيْه الأشَجُّ المُعْمَر قَيْس بْن تَمِيْم دَجَالً تَجَهُوْل، وَقَد رَوَى الأشَج نُسخَة نَحُو أَرْبِعِيْن حَدَيْثا كُلْهَا كَذَب، كَمَا قَالَ ابْن حَجَر. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

- (٢) قَوْله: (إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الأَحَادِيْث): عن أُنَسِ قال سَمِعت رَسُولَ الله ﷺ: "تِلْك صَلوْة المُنافِق، يَجلِس يَرْقُب الشَّمْسَ حَتَى إِذَا كَانَت بَيْن قَرْنِي الشَّيْطَان قَامَ، فَنَقرهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلا". (مُسْلم: ٦٢٢)؛ وقال: "آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الأَنْصَار، وَآيَة التِفَاق بُغْضِ الأَنْصَار". (بخاري: ١٧).
- (٣) قَوْله: (لِتَحْتَرِزَ إِلَخ): وَمِنْ صِفَات المُنَافِق -أَعَاذَنَا الله مِنْها-: الأَمْن مِن النِّفَاق؛ المُنافِق يظنّ نَفْسه مُصْلحا، لَكِنَّه فِي الحُقيْقَة مُفسِد؛ المُنافِق يرى أَهْل الحُقّ فِي ضَلَال؛ المُنافِق لَهُ وَجْهَان؛ المُنافِق يَركُض التَّحاكُم إِلَى شَرِيْعة الله.

وَمِن عَلامَات النِّفَاق - أَعَاذَنا الله مِنْها -: نَصْتُ العَهد مَع الله -عَرِّ وَجَل - وَمَع النّاس؛ الكِذُب؛ خِيانَة الأَمَانَة؛ الظّكاسُل عَنْ أَدَاء الصَّلوَات فِي أُوقاتها؛ الشّكاسُل عَنْ أَدَاء الصَّلوَات فِي أُوقاتها؛ الاعْتمَاد عَلى مَغفِرة الله -عَرِّ وَجَل - مَعَ كَثْرة الدُّنوب وَقِلَّة العَمَل الصَّالِح؛ قِلَّة الاسْتغْفَار وَالتَّوبَة؛ قِلّة الاعْتماد عَلى مَغفِرة الله -عَرِّ وَجَل - مَعَ كَثْرة الدُّنوب وَقِلَّة العَمَل الصَّالِح؛ قِلَّة الاسْتغْفَار وَالتَّوبَة؛ قِلة ذِكْر الله عَرِّ وَجَل؛ الجَهْل بِأَحْكام الشَّريْعة الأسَاسِية؛ السُّخرِيّة وَالاسْتهْزَاء بِالله وَرَسُوله وَالمُومِنين؛ وَلائه كراهِيّة الأَنْصَار؛ الأَمْر بِالمُنْكر، وَالتَّهْي عَن المَعْروف؛ الشَّحُ؛ مُوَالاة الكُفّار مِنْ دُون المُؤمِنين؛ وَلائه ومَوَدِّته لِلمَال؛ الجِرصُ عَلى المَكاسِب الدُّنيَويّة العَاجِلَة، وَالزَّهْد فِي ثَوَابِ الآخِرَة؛ التَّشكِيْك فِيْ طَهَارَة المُحتَمع الإِسْلَامِ، وَاتِهَام المُؤمِنين بِالفَاحشَة؛ الرِّيَاء؛ سهُولة الحلف؛ كَرَاهِيّة الجِهَاد فِي سَبيْل الله، = المُحتَمع الإِسْلَامِ، وَاتِهَام المُؤمِنين بِالفَاحشَة؛ الرِّيَاء؛ سهُولة الحلف؛ كَرَاهِيّة الجِهَاد فِي سَبيْل الله، =

## نَمُوْذَجُ المُنَافِقِيْنَ:

وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَى نَمُوْذَجًا لِلمُنَافِقِيْن، فَانْطَلِقْ إِلَى عَجَالِسِ الْأَمَرَاءِ! وَانْظُرْ إِلَى مُصَاحِبِيْهِمْ وَنُدَمَاثِهِمْ، يُؤْثِرُوْنَ رِضَى الأَمَرَاء عَلى رِضَى الله تَعَالى.

وَلافَرْقَ عِنْد المُنْصِف بَيْنَ المُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنِ سَمِعُواْ كَلامَ الرَّسُوْلِ ﷺ مُبَاشَرَةً ثُمَّ نَافَقُوا، وَبَيْنَ هُولَاء المُنَافِقِيْنِ الَّذِيْنِ وُلِدُواْ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ، ثُمَّ عَلِمُواْ أَحْكَام الشَّرِيْعَة بِطَرِيْقِ القَطْعِ وَاليَقِيْنِ، ثُمَّ أَقْدمُواْ عَلىٰ خِلافهَا، وَانْحَرفُواْ عَنْهَا.

وَكَذٰلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ المَعْقُولِيِّيْنِ الَّذِيْنَ تَمَكَّنَتْ فِيْ خَوَاطِرهِمْ شُكُوْكُ وَشُبُهَاتُ كَثِيْرَة، وَنَسُوْا الدَّارَ الآخِرَة، فَهُمْ أَيْضًا نَمُوْذَج المُنَافِقِيْنَ.

# [القُرْآنُ كِتَابُ كُلِّ عَصْرِ]

وَعَلَىٰ كُلِّ، فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآن فَلا تَحْسِبْ: أَنَّ المُخَاصَمة كَانَتْ مَعَ قَوْمِ انْقَرَضُوْا! كَلاَّ؛ بَلْ مَا مِنْ بَلاءٍ كَانَ فِيْمَا سَبَقَ مِنَ الزَّمَانِ إِلاَّ وَهُوَ مَوْجُوْدِ اليَوْم بِطَرِيْق الأَنْمُوْذَج، كَمَا وَرَدَ فِي الحَدِيْث الشَّرِيْف: "لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "(۱)، فَمُقْصُودُ القُرْآنِ الكَرِيْم بَيَانُ كُلِيَّات تِلْكَ المَفَاسِد، لاخُصُوصُ الحَوَادِث (۱).

وَالْحَوْف مِن المَوْت أو القَتْل فِي سَبيْل الله؛ الفَرْح بِمَصائب المُسلِمِيْن؛ حسد المُؤمِنيْن المُلتَزمِين
 بِشَرع الله عَز وَجَل؛ بَذَاءة اللِّسَان وَسُوْء الْخَلْق. (مُحَمَّدً إِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (لَتَتَّبِعُنَّ إلخ): حَديث متَّفق عَليه، وتَمامُه: "شِبْرا بِشِبْر، وذِراعا بذِراع، حتَّى لو دَخلوا في جُحْر ضَبِّ لاتبعتُموهم". [مسلم: ٢٦٦٩]

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (لاخُصُوصُ الحَوَادِث): اعلمُ النَّ صَوْرَة السَّبَ قطعيَّةُ الدُخُول في العام وَخَمِلُ هٰذِه القاعِدةِ: أَن سَبَب النُّزُول إِنْ كَانَ خَاصًّا، فَإِنْ نَزَلَت بِاسْم فَرْد مُعَيّن أَوْ بِصِفَاته، أَوْ بِصِفَات جَمَاعَة أَوْ القاعِدةِ: أَنْ سَبَب النُّزُول إِنْ كَانَ خَاصًّا، فَإِنْ نَزَلَت بِاسْم فَرْد مُعَيّن أَوْ بِصِفَاته، أَوْ بِصِفَات جَمَاعَة أَوْ أَمْر وَكُلّ مِنْهُما تَخْتَصَ بِمَن نُزِل فِيْهِم وَإِنْ نَزَلَت بِأَلْفَاظ عَامّة فَإِنْ كَانَ مَع ذَلِكَ دَليْل يَدُلّ عَلى الْعُموم في مُتَعدِيّة إِلى غَيْرِهَا بِالْإِجْمَاع، وَإِن لَم يَكُن هناك دلِيْلُ على الْعمُوم فهي أَيْضًا مُتَعدِيّة عِنْد الجُمْهُور "العَبْرَة بِخُصُوصِ السَّبَب، لا بِعُمُوم اللَّفظ". "اعْتِبَارا بِعُموْم اللَّفَظ، لَا يَحْصُوص السَّبَب، وَعِنْد البَعْض: "العِبْرَة بِخُصُوصِ السَّبَب، لا بِعُمُوم اللَّفظ". (قواعد: ١٤٨)؛ وَمَا نَزَل ابْتِداءً -بِأَن كَانَ سَبَبُ النُّرُول عَامًا - فَهُو عَلى عَمُوميَّةِه؛ ومن هذا القبيل =

هٰذَا مَا تَيَسَّرَ لِيْ فِيْ هٰذَا الكِتَابِ مِنْ بَيَانِ عَقَائِد الفِرَقِ الضَّالَّة، وَالرُّدُوْدِ عَلَيْهَا؛ وَأَظُنُّ أَنَّ هٰذَا القَدْرَكَافِ فِيْ فَهُم مَعَانِي آيَاتِ الجِدَل إِنْ شَاءَ الله تَعَالى.

# [فُصُوْلُ فِيْ: بَقِيَّة مَبَاحِث العُلُوْم الخَمْسَة] الفَصْلُ الثَّافِي فِي بَيَانِ التَذْكِيْرِ بِاللهِ اللهِ (۱)

لِيُعْلَمْ: أَن نُزُولَ القُرْآن الكَرِيْم إِنَّمَا كَانَ لِإِصْلاح النَّفُوسِ البَشَرِيَّة، سَوَاءً كَانُوا عَرَبًا أَوْ عَجَمًا، بَدُوا أَوْ حَضَرًا؛ فَلِذَٰلِكَ اقْتَضَتِ الحِكْمَةُ الإلْهِيَّة أَنْ لاَّ يُخَاطِبَ النَّاسَ فِي التَّذْكِيْرِ بِآلاءِ الله إلاَّ بِمَا تَسَعُهُ أَذْهَانُهُمْ، وَتَحِيْظُ بِهِ مَدَارِكُهُمْ (١٠)، وَلا يُبَالِع فِي البَحْث وَالتَّحْقِيْق مُبَالَغَةً زَائِدَة (٣).

= قاعدة: الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ، لا يِخُصُوْصِ السَّبَبِ(قواعد: ١٤٨)؛ القَاعِدَةُ: الْحَبَرُ عَلَىٰ عُمُوْمِهِ، حَتَّى يَرِدَ مَا يُخصِّصُهُ (١٤٠).

- (١) قَوْله: (التَذْكِيْرِ بِآلاءِ اللهِ): عِلْم التَّذَكِيْرِ بِآلاء الله: هُوَ عِلْم يذْكُر فِيْه مِن: آلاء الله الشَّامِلَة، وَنَعْمَانه الْكَامِلَة عَلَىٰ خَلْقه وَعبَادهِ، وَمِن عَجَائِب قُدْرَته وَبَدائِع صَنْعَته، كَخَلْق السَّلُوت وَالْأَرْض وَمَا بَيْنهُمَا، وَاخْتِلاف اللَّيْل وَالنَّهَار، وَإِنْزَال الْمَطَر وَإِخْرَاج النَّبَاتَات وَالْأَثْمَار، وَغَيْر ذٰلِكَ مِمَّا يَقْصُر النَّاس عَنْ إِحْصَائهَا، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [ابراهيم ]. (رَوح القدير)
- (٢) قَوْله: (مَدَارِكُهُمْ): وفيه قاعدة: "تَحْمَلُ نُصُوصُ الْكِتَابِ عَلى مَعْهُوْدِ الْأُمِّيِّيْنَ فِي الْخِطَابِ" (٢٣)؛ لأَنَّ الله تعالى أَنزلَ القُرْآن بِلْقة العَرَب، يَعنِي: أَنّه جَارٍ فِي ٱلْفَاظه وَمَعَانيْه وَأَسَالِيهِ عَلى لِسَان العَرَب، قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف ]، فَإِذَا تأمّلتَ الجِطابَات المُتعلِّقة بِعمُوم المُكلَّفينَ تَجدُهَا سَهْلة وَاضِحَة، لاغْمُوضَ فيها؛ فالله تعالى حينما ذكر دَلائلَ التوحيد لَفَتَ الأَنظارَ إلى أمورٍ يغرِفُها الجيئِع، كالسَّماء والأرض، والجِبال والسَّحاب والنَّبات؛ وكذلك فيما أخبر به مِن نعيم الجُنّة، فإنَّه ذكر أَصْنَافا معهُوْدة لدَيْهم في الدُّنيا، كَقُوله تعَالى: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ ۞ الجُنّة، فإنَّه ذكر أَصْنَافا معهُوْدة لدَيْهم في الدُّنيا، كَقُوله تعَالى: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ ۞ الجُنّة، فإنَّه ذكر أَصْنَافا معهُوْدة لدَيْهم في الدُّنيا، كَقُوله تعَالى: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ ۞ الْجُنّة، فإنَّه ذكر أَصْنَافا معهُوْدة لدَيْهم في الدُّنيا، كَقُوله تعَالى: ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَدِينِ ۞ الْمُواضِع الأُخْرى مِن اللهُ اللهُ وَلَا عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ مَا لاعَهُدَ هُمْ به وَاللّهُ وَالْجُورُ، والحُورُ، والحُورُ، والحُورُ، والكُمَّانِي والنَّقَاح ونحو ذٰلِك مِمَّا يُزْرِع فِي غَيْر بِلادِ العَرَب. (قواعد:١٢٥)
- (٣) قَوْله: (زَائِدَة): وَمِنْ هٰذَا العِلْم: مَا ذُكِر فِي بَعْض الآيَات مِنَ الإشارَات الدَّقِيقَة اللَّطِيفَة إلى =

فَسِيْقَ الكَلامِ فِيْ أَسْمَاءِ الله -تَعَالى- وَصِفَاته بِوَجْهٍ يُمْكِن فَهْمُهُ وَالإِحَاطَةُ بِهِ بِإِدْرَاكٍ وَفَطَانَة خُلِقَ أَكْثَرُ أَفْرَادِ الإِنْسَانِ عَلَيْهِمَا فِيْ أَصْل خِلْقَتِهِمْ، مِنْ دُوْنِ حَاجَة إِلَى مُمَارَسَةِ الفَلْسَفَة الإِلْهِيَّةِ وَمُزَاوَلَة عِلْمِ الكَلامِ.

## إِثْبَاتُ الذَّاتِ وَبَيَانُ الصِّفَات:

فَأَثْبَتَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَاتَ المُبْدِأُ إِجْمَالا؛ إِذْ أَنَّ مَعْرِفَتَهُ تَعَالَى مَرْكُوْزَةً فِي فِطْرَة بَنِيْ آدَمَ، لاتَرَى طَائِفَةً مِنْهُمْ -فِي الأَقَالِيْم (١) الصَّالِحَة وَالأَمَاكِنِ القَرِيْبَة مِنَ الاعْتِدَال- يُنْكِرُوْنَ ذَٰلِكَ(٢).

وَلَمَّا كَانَ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ الإلْهِيَّة بِطَرِيْقِ الإمْعَانِ وَتَحْقِيْقِ الحَقَائِقِ مُسْتَحِيْلاً بِالنِّسْبَة إِلَى أَفْرَاد الإنْسَانِ؛ وَلَوْ لَمْ يَطَّلِعُواْ عَلَى صِفَاتِهِ تَعَالَى إِطْلاقًا لَمْ يَصِلُواْ إِلَى مَعْرِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّيْ هِيَ أَنْفَعُ الأَشْيَاء فِيْ تَهْذِيْبِ النَّفُوسِ؛ فَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ مَعْرَفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّيْ يَعْرِفُونَهَا، وَيَجْرِي تَعَالىٰ: أَنَّهُ اخْتَارَ شَيْئًا مِنَ الصِّفَاتِ البَشَرِيَّةِ الكَامِلَةِ الَّتِيْ يَعْرِفُونَهَا، وَيَجْرِي لَتَعَالَىٰ: أَنَّهُ اخْتَارَ شَيْئًا مِنَ الصِّفَاتِ البَشَرِيَّةِ الكَامِلَةِ النَّيْ يَعْرِفُونَهَا، وَيَجْرِي التَقَيْقَةُ الغَامِصَةِ الَّتِيْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ يَعْرِفُونَهَا، وَيَجْوِي التَّقِيْقَةُ الغَامِصَةِ الَّيْ التَّقَيْقَةُ الغَامِصَةِ الَّتِيْ لِلمَّدْخَلِ لِلعُقُولِ البَشَرِيَّة فِيْ سَاحَة جَلالهَا، وَجَعَلَ الأَصْلَ المُصَرَّح - بِقَوْلِهِ تَعَالىٰ: المَّنْ الْمُعَلِي اللَّهُ وَلَا المَشَرِيَّة فِيْ سَاحَة جَلالهَا، وَجَعَلَ الأَصْلَ المُصَرَّح - بِقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ لَلْمُ مَنْ الْمُعْلِيْ اللَّهُ وَلَا المُتَوْرِيَةُ وَيْ سَاحَة جَلالهَا، وَجَعَلَ الأَصْلَ المُصَرَّح - بِقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ لَلْمُعَلَى اللَّهُ وَلَا المَشَرِيَّة فِيْ سَاحَة جَلالهَا، وَجَعَلَ الأَصْلَ المُصَرَّح - بِقَوْلِهِ تَعَالىٰ: مِنْ الْجُهْلِ المُرَكِّنِ وَمَنَعَ لَا اللَّهُ الْمُلَالِكُولِ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَة - النَّيْ الْعَقَائِد البَاطِلَة - النَّيْ الْعَقَائِد البَاطِلَة اللَّهُ الْمُؤْمَامِ إِلَى الْعَقَائِد البَاطِلَة - النَّهُ اللَّهُ الْمُقَائِد البَاطِلَة اللَّهُ الْمُؤْمَامِ إِلَى الْعَقَائِد البَاطِلَة - النَّهُ الْمُعَالِي الْعَقَائِد البَاطِلَة الْمُؤْمِلُولِ الْمُعَالِي الْمُعَالَىٰ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُعَالِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعَلِيْلِيْلِ الْمُعَالِي الْمُؤْمِلِيْ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولِ الْمُعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْلَا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُول

<sup>=</sup> بَعْض العُلُوْم الكَوْنِيَّة الَّتِي اكْتشَفَهَا العِلْم الحَدِيْث، كَمَا فِيْ قَوْله تَعَالى: ﴿ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثُ ﴾ [الزمر ]؛ فَأَثْبَت عُلَمًاء الطِّب الجديد: أنَّ الجنيين مُحَاط بِثَلَاثة أغْشِيَة.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (الأَقَالِيْم الصَّالِحَة) الأَقَالِيْم: جَمْع إقْلِيْم، قِسْم مِنْ أَقْسَام الأَرْض، يَختَصّ بِمَميّزَات مُعيَّنَة سِيَاسةً أَوْ طَبِيْعِيّة أَوْ مُنَاخيّة. (حجة الله البالغة: ٧٦)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (يُنْكِرُوْنَ ذَٰلِكَ) قَالَ أَعْرابِي قَديْما: البَغْرَة تَدُلُّ عَلَى البَعيْر، وَآثَارُ الأَقْدَام تَدُلَّ عَلَى المَسِيْر؛ فَسَماءً ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ ٱلا تَدُلُّ عَلَى العَلَيْم الْحَبَيْر؛ فَالعَقْل قَاضِ بِأَنَّ المَوجُوْدِ لابُدَّ لَهُ مِنْ خَالِق، وَنِعْم مَا قَالَ: لابُدَّ لَهُ مِنْ خَالِق، وَنِعْم مَا قَالَ:

وَفِيْ كُلِّ شَيءٍ لَهُ آيَةً \* تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّه وَاحِد

كَإِثْبَات الوَلَد وَالبُكَاء وَالجِزَع لَهُ تَعَالى شَأْنُهُ.

## صِفَاتُهُ تَعَالىٰ تَوْقِيْفِيَّةُ:

وَإِنْ أَمْعَنْتَ النَّظَرَ فِيْ مَسْئَلَة الصِّفَاتِ الإلْهِيَّة تَجَلَّى لَكَ: أَنَّ الجَرْيَ عَلَىٰ مِسْطَرَةِ العُلُوم الإِنْسَانِيَّة غَيْرِ المُكْتَسَبَة، وَتَمْيِيْزَ صِفَاتٍ - يَجُوزُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلا يَقَعَ بِهَا خَلَلُ (١) - عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِيْ يُودِي إِثْبَاتُهَا إِلَى الأوْهَامِ اللهِ تَعَالَى، وَلا يَقَعَ بِهَا خَلَلُ (١) - عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِيْ يُؤدِي إِثْبَاتُهَا إِلَى الأوْهَامِ اللهِ تَعَالَى، وَلا يَقَعَ بِهَا خَلَلُ (١) - عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِيْ يُؤدِي إِثْبَاتُهَا إِلَى الأوْهَامِ اللهِ تَعَالَى، وَلا يَقَعَ بِهَا خَلَلُ (١) عَنِ الصِّفَاتِ اللهِ عُورَهُ مُمْهُورُ النَّاس؛ فَلا جَرَمَ كَانَ هَذَا البَاطِلَة؛ أَمْرُ دَقِيْقً خَطِيْرُ لِلغَايَة، لا يُدْرِكُ غَورَهُ مُمْهُورُ النَّاس؛ فَلا جَرَمَ كَانَ هَذَا العِلْم تَوْقِيْفِيًّا، لَمْ يُسْمَحْ فِيْه بِالبَحْث بِحُرِيَّةٍ وَإِطْلاقٍ.

# أَسْلُوْبُ التَّذْكِيْرِ بِآلائِهِ تَعَالىٰ وَآيَاتِ قُدْرَتِه:

وَاخْتَارَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - مِنْ آلائِهِ وَآيَاتِ قُدْرَتِه مَا يَسْتَوِيْ فِيْ فَهْمِهِ: الحَضَرِيُّ وَالبَدَوِيُّ، وَالعَرَبِيُّ وَالعَجَمِيُّ، وَلاُجْلِ ذٰلِكَ لَمْ يَذْكُرِ النِّعَمَ الرُّوْحَانِيَّة المَخْصُوْصَةَ بِالعُلَمَاء وَالأُوْلِيَاء (٢)؛ وَلَمْ يُخْبِرْ بِالنِّعَمِ الارْتِفَاقِيَّة المَخْصُوصَةِ

(١) قوله: (وَلا يَقَعُ بِهَا خَلَلُ): لأنّه "إذا أثبَت الله تَعَالى شَيْتًا فِي كِتَابِهِ إِمْتَنَعَ نَفْيُه". [قواعد: ١٩٥]؛ هذه القاعِدةُ أصْلُ من أصُول أهل السّنة والجماعة في بَاب أسْمَاء الله وَصِفَاته، فأهْلُ السنة يَعتقدُون: أنّ الله تَعَالى مُشْتقَة مِنْ صِفَاته، وَيَعتقدُون: أنّ أسْمَاته تَعَالى مُشْتقَة مِنْ صِفَاته، وَيَعتقدُون: أنّ أسْمَاته تَعَالى مُشْتقَة مِنْ صِفَاته، وَيَعتقدُون: أنّ الله تَعَالى مُتَكلِّم بِحَلام هُو قائم بِغيرِه، وَكَذا في أنّها لَيْست مجرّد أعلام محضة -كمّا زعمت المغتزلة بأنّه تعالى مُتَكلِّم بِحلام هُو قائم بِغيرِه، وَكذا في غيرِها مِن الصَّفات -؛ وَهذا لأنّ الله تَعَالى صرّح بِصِفَاته في القُرْآن، وَذَكر اتِصَافه بِصِفة الرَّحْمة وَالقُوة مَنْكُلا، فقال: ﴿ وَرَبُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف ]، فهذه الآية تدلّ على أنّ ﴿ الرَّحِيْم ﴾ هُوَ المَتّصِف بِالرَّحْمة، لا منْ أَوْجَدَ الرَّحَة، وَكذا سَائِر الصِّفَات؛ وعَلَيْه إجماعُ اللغة والعرفِ أيضا، لأنّه لايقال "سَمِيعً" في العُرْف إلّا لمَنْ لَه سَمْع؛ خِلافا لِلمُعتَزِلة.

وَفِيه رَدَ أَيْضا عَلَى الجَهمِيَّة والمَتَكَلَّمِين الَّذِين نَفُوا جَمِيْع الصَّفات أو بعضَها بتأويْلات باطِلة بدَعوى "أَنَّها تَجازات"؛ لأنَّ الأصل في نصُوص الكتاب والسُّنَّة: إجْراؤها على ظَوَاهِرِها، دُوْن تعرُّض لها بتَحْريْف أو تعطِيْل ونحوِها؛ وينْبَغيْ أنْ يُعتَقَد: أنَّ ظاهِرها مطابِق لمرادِ المتكلِّم بها، لاسِيَّما فيْمَا يتعَلَّق بأَصُول الدِّيْن والإِيْمَان؛ إذ لامجَال فيْها للرَّأي. (قواعد التفسير ملخصا، روح القدير)

(٢) قَوْلِه: (وَالأَوْلِيَاء): كِفَرْح كَشْف النِّكات النَّافِعة، ومَسرَّة حلِّ المُعْضَلات، وكحَلاوة العِبَادة،=

بالمُلُوْك (١).

وَإِنَّمَا ذَكَرَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى- مَا يَنْبَغِيْ ذِكْرُهُ، مِثْلُ: خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ<sup>(۱)</sup>، وَإِنْزَالِ المَطَر مِنَ السَّحَابِ<sup>(۳)</sup>، وَتَفْجِيْرِ اليَنَابِيْع فِي الأَرْضِ<sup>(۱)</sup>، وَإِنْوَاجِ أَنْوَاعِ القِّمَارِ وَالحُبُوْبِ وَالأَرْهَارِ بِالمَاء<sup>(۱)</sup>، وَإِنْهَامِ الصَّنَائِع وَالحِرَفِ الضَّرُورِيَّة (۱)، وَخَلْقِ القُدْرَة؛ لِمُمَارَسَتِهَا وَمُزَاوَلَتِهَا (۱).

وَقَدْ نَبَّهَ فِيْ مَوَاضِعَ كَثِيْرَة عَلى اخْتِلاف أَحْوَال النَّاسِ عِنْدَ هُجُوْم المَصَاثِب، وَانْكِشَافِهَا (٩) بِبَيَان الأَمْرَاض التَّفْسَانِيَّةِ الكَثِيْرَة الوُقُوْع (٩).

= والانبِسَاط برُؤيّة الأنوّار الإلهيّة. (المعرّب)

- (١) قَوْله: (بِالمُلُوك): النِّعم الارْتِقَاقِيَّة: هيَ التيْ يَحتَاج إلَيْها الرَّجُل ليَقضِيَ بهَا حَاجاتِه النَّوعِيَّة مِن الأَكُل والشُّرب والجِمَاع وَالاسْتِظْلال مِن الشَّمْس والمَظر، والاستِدْفاء فِي الشَّتَاء وغَيرها؛ (لينى: زندگ بركرنے كے ليضروري سامان) ـ (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (مِثْلُ: خَلْقِ السَّمْوَاتِ إلخ): وفِيْه قاعِدة: "تُحْمَلُ نُصُوْصُ الْكِتَابِ عَلَى مَعْهُوْدِ الْأُمِّيِّيْنَ فِي الْخِطَابِ". [قواعد: ٢٣]
- (٣) قَوْله: (مِنَ السَّحَاب): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَاّبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞﴾ [البقرة]
  - (٤) قَوْله: (فِي الأَرْضِ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَرًا ﴾ [النمل]
- (٥) قَوْله: (بِالمَاءِ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ۞ لِيُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاثًا ۞ وَجَنَّاتِ ٱلْفَافًا ۞﴾ [النبأ]
- (٦) قَوْله: (وَالْحِرَف الضَّرُورِيَّة): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ ﴾ [الأنبياء@]
- (٧) قَوْله: (لِمُمَارَسَتِهَا وَمُزَاوَلَتِهَا): وَمِنْ مَقَاصِد هٰذَا الْعِلْم: مَعْرِفَة ذَاته وَصِفاتهِ تَعَالى، ثُمّ الْإِيْمَانُ به، ثُمّ الْخُضوع لَه، ثُمّ الْإِطَاعَة لَهُ.
- (A) قَوْله: (هُجُوْم المَصَائِب، وَانْكِشَافِهَا) قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ [الزمر۞]؛ وقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَإِذَا = إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ﴾ [الزمر۞]؛ وقَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَإِذَا =

# الفَصْلُ القَّالِثُ فِي بَيَانِ التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ اللهِ (١)

وَاخْتَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَيَّامِ الله أَيْ: مِنَ الوَقَائِعِ الَّتِيْ أَحْدَثَهَا اللهُ تَعَالَى مِنْ قَبْلُ، مِنْ قَبِيْل تَنْعِيْم المُطِيْعِيْن، وَتَعْذِيْبِ المُجْرِمِيْنَ مَا قَرَعَ أَسْمَاعَهُمْ (٢) مِنْ قَبْل، وَتَعْذِيْبِ المُجْرِمِيْنَ مَا قَرَعَ أَسْمَاعَهُمْ (٢) مِنْ قَبْل، وَتَكْفَاهَا وَكَانُوْا قَدْسَمِعُوْا عَنْهُ بِالإِجْمَال، مِثْلَ قِصَص قَوْمٍ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدٌ (٣) - الَّتِيْ تَتَلَقَّاهَا

= مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُّرُ ﴾ [يونس@].

(١/٩) قَوْله: (الوُقُوْع): أي: تتَغَيَّر مَوَاقِف النَّاس عِنْد السَّرَّاء والضَّرَّاء؛ وأُوضَح -سُبْحَانه وتَعَالى-ذُلكَ بأَمْثِلة الأَمْرَاض النَّفْسَانيَّة الكثِيْرة الوُقُوْع ليَفهَمَها جَمِيعُ النَّاس، كمَّا قَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞﴾ [المعارج] (المعرِّب)

(١/ ٢) قَوْلِه: (الوُقُوع): وَكَالْعَجَلَة وَالبُخْل وَالحِرْص، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء۞]؛ ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ ﴾ [النساء۞]؛ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ ﴾ [المعارج] (الفوز العظيم)

(١) قَوْله: (التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ اللهِ): عِلْم التَّذْكِيْرِ بِأَيَّام الله: هُوَ عِلْم تُعرَف بِه أَخْوَالُ الْقرُوْن الْمَاضيَة وَالْأَيَّامِ السَّالفَة، وَمَا وَقَع فِيْها مِنَ الْحُوادِث وَالْوَقائِع، سَوَاء كَانَت مِنْ قَبِيْل تَنْعَيْم الْمُطِيْعَيْن مِنْ قِصَص الْأَنْبِيَاء وَالْأُولِيَاء، أَوْ مِنْ قَبِيْل تَعذِيْب الْمُجْرِمِيْن مِنْ قصص الْمُشْرِكِيْن وَالْمُنَافقِيْن. (رَوح)

(٢/ ١) قَوْلِه: (مَا قَرَعَ أَسْمَاعَهُمْ مِنْ قَبْلُ): اعْلَمْ أَنَّ القِصَص ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوب الأَدَبِ وَفُنُونهِ، يُضغي إِلَيْه السَّمْعُ، وَتَرْسَخ عِبَرُه فِي النَّفس، قَالَ تَعَالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١].

وَحِكُم القِصَصِ فِي القُرْآن كَيْيْرَةً، مِنْها: بَيَان حِكْمة اللهِ -تَعَالى- الَّتِي تَضَمَّنَهُما هٰذِهِ القِصَصُ، وَتَسْلِيَة النَّوْمِنِيْن اللهِ عَمَّا أَصَابهُ مِن المَكَلِّيِيْن، وَتَفْيِئْتُ قَلْب رَسُول اللهِ فَ وَقُلُوْب الأُمَّةِ عَلى دِيْن اللهِ، وَتَقُوِيَةُ فِقَة المُوْمِنِيْن لِللهِ وَمُول اللهِ فَيْ وَقُلُوْب الأَمَّةِ عَلى دِيْن اللهِ، وَتَقُويَةُ فِقَة المُوْمِنِيْن السَّابِقِيْن، بِنُصْرَة الحَقّ، وَتَرْغِيْبُ المُوْمِنِيْن فِي الإِيْمَان بالطّبَات عَلَيْه، والازْدِيّادُ مِنْه، إذْ عَلِمُوا نَجَاة المُومِنِيْن السَّابِقِيْن، وَانْتِصَارُ مَنْ أُمِرُوا بالجِهَاد، وَيَيَان فَضْلِه تَعَالى بِمَثُوْبَة المُؤمِنِيْن، وَتَحْذِيْرُ الكَافِرِيْن مِنَ الاسْتِمْرَار فِي كُفْرِهِم، وَيَيَان عَضْلِه بَعَالى بِمَثُوبَة المُؤمِنِيْن، وَتَحْذِيْرُ الكَافِرِيْن مِنَ الاسْتِمْرَار فِي كُفْرِهِم، وَيَيَان عَضْلِه وَعَالَى بِمَثُوبَة المُؤمِنِيْن، ومُقَارَعَة أَهْل الكِتَاب بالحُجَّة فِيْمَا كَتَمُوه مِن البَيْنَات وَالهُدى، وتَحَدِيْه لهمْ بِمَا عَذْلِهِ تَعَالى بِعُقُوبَة المُكَدِّبِيْن، ومُقَارَعَة أَهْل الكِتَاب بالحُجَّة فِيْمَا كَتَمُوه مِن البَيْنَات وَالهُدى، وتَحَدِيْه لهمْ بِمَا كَتُمُوه مِن البَيْنَات وَالهُدى، وتَحَدِيْه لهمْ بِمَا كُنْ فِي كَتُبِهمْ قَبْلَ التَحْرِيْف والتَبْدِيْل، وإظْهَار صِدْق مُحَمَّد فَيْهِ فِي دَعْوَيْه بِمَا أَخْبَرَ بهِ عَنْ أَحْوَال المَاضِيْن؛ فإنَّ أَنْ فَي كَتُبِهمْ قَبْلَ التَحْرِيْف والتَالِدُ اللهُ وَعْرُهَا مِنَ الحِيَّة الْيَعْلَمُ المَاضِيّة لاَيْعَلَمُهُمَا إلاَّ اللهُ وَعْيُرها مِن الحِيَّة الْيَعْلَمُهُ اللهُ اللهُ وَعْمُوها مِنَ الحِيَّة مِاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ المُوسِلِق المُهمَالِلَهُ اللهُ وَعْلُول المُعْمَالُونَ المُوسِلِيْنَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعْلُولُ المُعْلِي اللهُ الْمُعْلِيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ المُلْكِيْنَالِيْنَ اللهُ اللهُ

- (١/ ٢) قَوْله: (أَسْمَاعُهُمْ): قَرَع سَمعَه، أَيْ: وَقَع فِيْ أَذُنه. (المعرّب)
- (٣) قَوْله: (مِثْلَ قِصَص إلخ): اعْلَمْ! أنَّ القِصَص ضَرْبُ مِنْ ضُرُوْب الأُدَبِ وَفُنُوْنهِ، يُضْغِي إلَيْه =

العَرَبُ أَبًا عَنْ جَدِّ-؛ وَمِثْلَ قِصَصِ إِبْرَاهِيْم، وَقِصَص أَنْبِيَاء بَنِيْ اِسْرَائِيْل عَنْ جَدِّ-؛ وَمِثْلَ قِصَصِ إِبْرَاهِيْم، وَقِصَص أَنْبِيَاء بَنِيْ اِسْرَائِيْل عَلَيْهِ النَّهِ النَّهُ وَلَا الْعَرَب مَعَ اليَهُوْد-؛ وَلَمْ يَذْكُر القِصَصَ الغَرِيْبَة غَيْرَ المَٱلُوْفَة لِلعَرَب، وَلاأَخْبَارَ مُجَازَاةِ الفَارِسِ وَالهُنُوْد (۱).

## مَا هُوَ الغَرَضُ الأساسيْ مِنْ ذِكْرِ القِصَص:

وَانْتَزَعَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ القِصَصِ المَشْهُوْرَة جِمَاعًا(٢) تَنْفَعُ فِي التَّذْكِيْر وَالمَوْعِظَة(٣)، وَلَمْ يَسْرُدِ القِصَص بِتَمَامِهَا مَعَ جَمِيْع خُصُوْصِيَّاتِهَا(٤).

- = السَّمْعُ، وَتَرْسَحْ عِبَرُه فِي النَّفس، قَالَ تَعَالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابُ ﴾ [يوسف ]. أمَّا قِصَص الْقُرْآن: فَهِي أُخْبَارُه عَنْ أُحْوَال الأَمَم الْمَاضِيَة الْمُتَعَلَقَة: بِالأَشْخَاص، وَالْحَوَادِث، وَالنَّبُوَّاتِ السَّابِقَة، وَالْحَوَادِث الوَاقِعَة فِي زَمَن النَّبِي اللهُ وَقَدِ اشْتَمَلَ الْقُرْآنُ عَلى كَثِيْرٍ مِنَ الوَقَائِع، وَتَارِيْخ الأَمَم، وَذِكْرِ البِلَاد وَالدِيَارِ، وَتَتَبُع آثَارِ كُلِّ قَوْم؛ وَحَكَىٰ عَنْهُمْ صُوْرَةً نَاطِقَة لِمَا كَانُوا عَلَيْه. (رَوح)
- (١) قَوْله: (الهُنُوْد): المُراد بأخبَار مُجازَاة الفَارِس: حُروبُهم ومَلاحِمُهم، كَقِصَص رُسْتَم، وإسْكنْدر، ودَارا وغيرِها؛ والمُراد بأخبَار مُجازَات الهُنود أَيَّامُهُم الشَّهيرة، كحَرب مَهَا بَهارَتْ وغيرِها. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (جِمَاعًا): الجِمَاع: مُجتَمَعُ أَصْلِه، يُقال: لهذَا البَابُ جِمَاع لهذِه الأَبْوابِ، أي: الجَامِعُ لهَا الشَّامِل لِمَا فِيْها. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (تَنْفَعُ فِي التَّذْكِيْر وَالمَوْعِظَة): وفِيْه قاعِدة: "كُلُّ حِكَايَةٍ وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ، فَلاَ يَخْلُو أَنْ تَحُوْنَ مُصَاحِبَةً بِمَا يَدُلُ عَلى رَدِّهَا، أَوْلاً؛ فَالْأَوَّلُ دَلِيْلُ عَلى بُطْلاَنِ ذَٰلِكَ الْمَحْكِيِّ، وَالثَّالِيْ قَدْ يَدُلُ عَلى صِحَّةِ ذَٰلكَ الْمَحْكِيُّ. [قواعد: ١٩١].
- (٤) قَوْله: (جَمِيْع خُصُوصِيَّاتِهَا): الغَرْض الأساسِي مِنْ هٰذَا العِلم أَخذ العِبْرة بِتِلْك الأَخْوَال، ليخترز الإنْسَان مِنَ العَقائِد البَاطلَة وَالأَغْمَال القَبِيْحَة وَالأَخْلاق الرَّذِيْلَة، وَيَخْتَارَ العَقَائِد الصَّحيْحة وَالأَغْمَال الصَّالَحة وَالأَخْلاق الرَّذِيْلَة، وَيَخْتَارَ العَقائِد الصَّحيْحة وَالأَعْمَال الصَّالَحة وَالأَخْلاق الحَميْدة؛ فَلَالِك لَم يسْرُد سُبْحَانه وَتَعَالى القِصَص بِتَمَامها مَع جَميْع خُصوصيَّاتها، لِعَلا يَعْوِتهُم الغَرْض الأسَاسِي الَّذِيْ هُوَ التَّذَكُر؛ وَانتزع مِن القِصَص المَشهورة المَالوفة الأَمْرَ المُهمّ الَّذِيْ ينْفَع فِي التَّذَكِيْر وَالمَوعِظة؛ بَل كرّرَ ذِكر بَعض القِصَص بِأَسَاليْب مُتَنوعة مِنَ الإِنْجَاز وَالإطْنَاب حَسَب مُقْتَضَى الأسَاليْب المَرعيَّة فِي الشُور؛ وَلَيْس الغَرض مِنْ تِلْك الأَحْوَال مَعْرفتها وَالاَفْسَا فَقَط، وَلَيْس مِنْ وَظَيْفة القُرْآن اسْتيعاب القصَص وَسَرد الوَقائِع؛ كَمَا هُوَ هَدف الأَخْبارِي. وانفُسِهَا فَقَط، وَلَيْس مِنْ وَظَيْفة القُرْآن اسْتيعاب القصَص وَسَرد الوَقائِع؛ كَمَا هُوَ هَدف الأَخْبارِي. (الفوزالكبير ملخصا)

وَالحِكْمَةُ فِيْ ذَٰلِكَ: أَنَّ العَوَامَّ إِذَا سَمِعُوا قِصَّةً نَادِرَةً غَايَةَ النُّدْرَة، أَوْ ذُكِرَتِ القِصَّةُ عِنْدَهُمْ بِجَمِيْع خُصُوْصِيَّاتهَا وَتَفَاصِيْلهَا؛ فَإِنَّ طِبَاعَهُمْ تَمِيْلُ إِلى نَفْس القِصَّة، وَيَفُوْتُهُمْ الغَرَضُ الأُسَاسِيّ الَّذِيْ هُوَ التَّذَكُّرُ(١).

وَمِثَالَ ذَٰلِكَ مَا قَالَهُ بَعْضِ العَارِفِيْنَ (٢): "إِنَّ النَّاسَ لَمَّا حَفِظُوْا قَوَاعِد التَّجُوِيْدِ شُغِلُوْا عَنِ الْخُشُوعِ فِي التِّلاوَة"، "وَلَمَّا بَدَأُ المُفَسِّرُوْنَ يَتَكَلَّمُوْنَ فِي الوُجُوْهِ البَعِيْدَة فِي التَّفْسِيْرِ أَصْبَحَ عِلْمُ التَّفْسِيْرِ نَادِرًا، كَالمَعْدُوْم".

## القِصَصُ المُتَكَرِّرَةُ (٣) فِي القُرْآن:

وَمِمَّا تَكَرَّرَمِنَ القِصَصِ (١) فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ:

(١) قَوْله: (التَّذَكُرُ): اعلمْ! أَنَّ القُرْآن الكرِيْم يشتَملُ عَلى كثِيْرٍ مِنَ القِصَص التِيْ تَكَرَّر فِي غَيْر مَوْضِع، فَالقِصَّة الوَاحِدَة يَتَعَدَّد ذِكْرُها فِي القُرْآن، وتُعْرَض فِي صُوَر مُخْتَلِفَة فِي التَّقْدِيْم والتَّأْخِيْر، والإِنْجَاز والإِطْنَاب، ومَا شَابَة ذٰلكَ.

#### وَمِنْ حِكمَتِها:

الاهتِمَام بشَأْنِ القِصَّة لتَمْكِيْن عِبَرها في النَّفْس؛ لأنَّ التَّكْرَار مِنْ طُرُق التَّأْكِيْد، وأَمَارَات الاهْتِمَام، كمَا في قِصَّة مُوْسىٰ مَعَ فِرْعَوْن.

٢- قُوّة الإغجاز، لأنَّ إيْرَاد المَعْنَى الوَاحِد فِي صُور مُتَعَدِّدة -مَعَ عِجْزِ العرَبِ عنِ الإثنيان بصُوْرة واحدة مِنْها- عَيْنُ الإغجاز، وأَبْلَغُ فِي التَّحَدِّي.

٣- بَلاغَة القُرْآن في بَيَان هٰذِه القِصَص بأسَالِيْب مُتَنَوِّعة مِن الإيجازِ والإطناب حَسَب مُقْتَضَى
 الأسَالِيْب المَرْعِيَّة في السُّور.

◄ وَالْغَرَض الْأَسَاسِيُّ: هِوَ التَّذَكُّرِ، وَذَٰلِكَ؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وتَعَالىٰ انْتَزَع مِن القِصَص المَشْهُورَةِ أَمُوْراً تَنْفَعُ فِي التَّذْكِيْر والمَوْعِظة؛ ولذلكَ لمْ يَسْرُد القِصَص بتَمَامِها مَعَ جَمِيْع خُصُوْصِيَّاتِها. (رَوح القدير)
 (٢) قَوْله: (بَعْض العَارِفِيْنَ): المُرادُ مِنْه الحَسَن البَصْرِي غَالبًا. (الفوز العظيم)

(٣) قَوْله: (القِصَصُ المُتَكَرِّرَةُ): وفِيه إِشَارةً إلى قاعِدة: "التَّكْرِيْرُ يَدُلُ عَلَى الْإغْتِنَاءِ". [قواعد: ١٧٤]. المَلحُوظة: واعْلَمْ! أنّ العرَب لاتؤكِّد إلا ما تَهتمُّ به، فكلَّمَا عَظُم الاهتِمَام كثُرَ التاكِيْد، وكلَّمَا خفَّ خفّ التاكِيْدُ؛ فَـ:

تَكريْر صِفات اللهِ دال عَلى الاعتِنَاء بمغرِفتِها، والعَمَلِ بمُوْجَيِها.

قِصَّةُ خَلْقِ آدَمَ مِنَ الطِّيْنِ، وَسُجُودِ المَلاثِكَةِ لَهُ، وَاسْتِكْبَارِ الشَّيْطَان عَنْه، وَكُونِه مَلْعُونًا، وَسَعْيِه بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ إِضْلالِ بَنِيْ آدَمَ (١).

وَقِصَصُ مُحَاجَّةِ نُوْجٍ وَهُوْدٍ وَصَالِحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَلُوْطٍ وَشُعَيْبٍ -عَلَيْهِمُ الصَّلوٰة وَالسَّلام- مَعَ شُعُوْبِهِمْ وَأَقْوَامِهِمْ فِيْ تَوْجِيْدِ اللهِ تَعَالى، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوْف وَالنَّهْي

= وتَكُريُر القِصَص دَالٌ عَلى الاهتِمَام بالوَعْظ للإيقاظ وَالاغتِبَار.

وَتَكُرِيرِ الوَعْد يدلّ عَلَى الاهْتِمَام بفِعْلِ الطَّاعات تَرْغِيْبا في ثوابِها، وتكريرُ الوَعيْد يَدُلُّ عَل الاهتِمَام بتَرْك المخالَفَات ترْهيبًا مِن عِقابِها.

وَتَكُرِيْرِ القِرَانِ بِينَ الوَعْدِ والوَعِيْدِ يدلِّ عَلَى الاهتِمَامِ بُوقَوْفِ العِبادِ بِينَ الحُوْفِ والرَّجاء؛ فلايقْنَطُوا من رحمةِ الله، ولايَغْتَرُوا بجِلمِه وإمْهالِهِ.

وَتَكُرِيْرِ الأَحْكَامِ يَدُلُ عَلَى الاعتِنَاء بفعْلِ الطَّاعات واجْتِنَابِ المخالَفات.

وَتَكْرِيْرِ الأَمْقَالِ يَدُلُّ عَلَى الاعتِنَاء بالإيْضاح والبَيَان.

وَتَكْرِيْر تذكير نِعَم الله يَدُلُ عَلى الاعتِنَاء بشُكْرِها.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَهَ لَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ حَتَىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَائِرَ ﴾ [التكاثر]، والمَعْنى: أَلْهَاكُمُ التَّكاثُر بِالْأَمْوَالَ وَالأَوْلادَ عَنِ الاستِغدادِ للمَعاد، ثم زَجَرهم عنِ التَّكاثُر بِقَوْله: ﴿ كَلَّا ﴾، ثمَّ هدّدهم بقَوْله: ﴿ مَلَا وَالأَوْلادَ عَنِ الاستِغدادِ للمَعاد، ثمَّ أكّد التَّهدِيْد بِ ﴿ سَوَفَ تَعَلَّمُونَ ﴾؛ ثمَّ أكّد التَّهدِيْد بِ ﴿ سَوَفَ تَعَلَّمُونَ ﴾؛ ثمَّ أكّد الرَّجْر بِ ﴿ كَلَّا ﴾ القَالثة؛ فرَجَرهم للاهتِمام بالاستِغداد للمَعاد. (قواعد:٧٠٩)

(٤) قَوْله: (تَحَرَّرَ مِنَ الْقِصَصِ): وَمِنْ حِحَم تَحْرَارِ الْقصَص: أَنَّه اخْتَارِ فِي أَكْثَرَ الْأَحْوَال تَحْوَارِ الْمُقالِب بِعبَارَة طَرِيّة وَأَسْلُوْب جَدِيْد لِيَكُوْن أَوْقع فِي التَّغُوْس؛ وَمِنْها: زِيَادَة شَيْء لَمْ يذكر فِي تَحْوَار الْمُقالِب بِعبَارَة طَرِيّة وَأَسْلُوْب جَدِيْد لِيَكُوْن أَوْقع فِي التَّغُوس؛ وَمِنْها: إِبْدَال كُلمَة بِأَخْرى لِنكُتّة؛ وَمنْها: إبْرَاز الْكُلام الْوَاحِد فِي فنُوْن كَثِيْرَة وتعَايِيْر الَّذِي قَبْلَه، وَمِنْها: إبْدَال كُلمة بِأَخْرى لِنكُتّة؛ وَمنْها: إبْرَاز الْكُلام الْوَاحِد فِي فنُوْن كَثِيْرَة وتعَايِيْر عُنْتِيقة وَأَسَاليْب مُتنَوِّعة لِجلَب التَّفوس؛ لِأَنَّهَا جُبِلتْ عَلى التَّنقُّل فِي الْأَشْيَاء الْمُتَحِدِّدة وَاسْتِلذَاذَهَا بِهَاء وَمِنْها: الْإِيضَاح غَايَة الْوضُوح، وَمِنْهَا: الْإِعْلَام بِأَن النَّاس عَاجِزُوْن عَنِ الْإِثْيَان بِمِثْلِهِ بِأَي نَظْم جَاءُوا، وَمِأْق عَبَارَة عَبْرُوا.(رَوح القدير)

الفَائِدة الجَلِيْلة: قد حَكَى القُرآن الكرِيْم عنْ مُوسى وفَرْعون وغيرِهمَا مَضمُون كلامِهِمْ بألفَاظِ غَيرِ أَلْفَائِهِم، وأُسْلُوبِ غَيرِ أَسْلُوبِهم؛ وهٰذِه هيَ صَنعَة "الاِقتِدَار" المَذكُورَة في كتُب البَلاغَة. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ) (١) قَوْله: (في إِضْلَال بَنِيْ آدَم): فهٰذِه الواقِعات مَذكورَة في سُورَة البَقرة: ٣٠- ٣٩، وسُورَة الأُعْرَاف:

ره) مود، ربي إصدر بي بريم. ١٠- ١٥، وفي سُورَة الكهف: ٥٠، وفي سُورَة طَهْ: ١١٦− ١٢٣، وفي سُورَة صَ: ٧١− ٥٠، وفي سُورَة الكهف: ٥٠٠ وفي سُورَة صَ: ٧١− ٥٠، وفي سُورَة صَ: ٧١− ٥٨، وفي سُورَة الحِجْر: ٢٦− ١٤.

عَنِ المُنْكَرِ، وَاسْتِكْبَارِ الأَقْوَامِ عَنِ الإِيْمَان، وَإِذْلا يُهِمْ (أَ) بِشُبْهَاتٍ رَكِيْكَةٍ وَرُدُودِ الأُنْبِيَاءِ عَلَيْهَا، وَابْتِلاءِ الأَقْوَامِ بِالعُقُوبَةِ الإلْهِيَّة، وَظُهُوْرِ نُصْرَة الله تَعَالى فِيْ حَقِّ الأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ (أُ). الأَنْبِيَاء وَأَتْبَاعِهِمْ (أُ).

وَقِصَصُ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ: فِرْعَوْنَ، وَمَلاَّه، وَمَعَ سُفَهَاءِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ؛ وَمُكَابَرَتِهِمْ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعِقَابِ اللهِ تَعَالَىٰ لأَوْلَئِكَ الأَشْقِيَاء، وَظُهُوْرِ نُصْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ لأَوْلِئِكَ الأَشْقِيَاء، وَظُهُوْرِ نُصْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ مُتَتَالِيَةً لِنَجِيّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٣).

وَقِصَصُ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ، وَخِلافَتهِمَا، وَآيَاتِهِمَا، وَكَرَامَاتِهِمَا<sup>(٤)</sup>. وَقِصَصُ مِحْنَة (٥) أَيُّوْب وَيُوْنُسَ عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ، وَظُهُوْ رِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالى لَهُمَا(٢). وَقِصَتُ دُعَاء زَكريًّا عَلَيْهِالسَّلَامُ، وَاسْتَجَابَةِ اللهِ تَعَالى إِيَّاهُ(٧).

وَقِصَصُ سَيِّدنَا عِيْسَىٰ العَجِيْبَةُ مِنْ: وِلادَتِه مِنْ غَيْر أَبٍ، وَتَكلِّمِهِ فِي المَهْد، وَظُهُوْرِ الْحَوَارِق عَلى يَدِهِ (<sup>(۸)</sup>؛ فَذُكِرَتْ هٰذِهِ القِصَصُ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ بِأَسَالِيْبَ

- (١) قَوْله: (وَإِذْلاثِهِمْ): أَذْلَى المُتَّهَم بِحُجَجِه: قدَّمَها واحْتَجَّ بِهَا؛ يُذْلِيْ بِرَأْيِه في كُلِّ مُنَاسَبة: يُعَبِّر عنْ رَأْيِه. (معْجَم الغَني)
- (٢) قَوْله: (وَأَتْبَاعهِمْ): وهٰذِه الواقِعات مَذكورَة فِي سُورَة الأَعْراف: ٥٩- ٩٣؛ وفِيْ سُورة هؤد: ٥٥- ٩٥؛ وفِيْ سُورَة الحَجْر: ٥١- ٨٤؛ وفِيْ سُورَة الشُّعَراء: ٦٩- ١٩١، وفِي سُورَة الذَّارِيَات: ٢٤- ٤٦، وفِي سُوْرَة القمَر: ٩- ١٠.
- (٣) قَوْله: (لِنَجِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَام): لهذه الواقعات مَذكورَة في سُورة البقرة: ١٩- ٧٣، وفي سُورة الأعراف: ١٣- ١٦، وفي سُورة القصص: ٣- ٦.
- (٤) قَوْله: (وَكَرَامَاتِهِمَا): لهذه الواقِعات مَذكُورة فِي سُورة النَّمل: ١٥- ١٤٤ وفِي سُورة السَّبأ: ١٠- ١٤٠ وفي سُورة صَ: ١٧- ١٠٠.
  - (٥) قَوْله: (يِحْنَة): المِحْنَة: البَلاء والشِّدَّة، ج: يَحَنُّ. (المعرِّب)
  - (٦) قَوْله: (لَهُمَا): هٰذِه الواقِعات مَذكورة فِي سُورَة الأنبِيَاء: ٨٣- ٨٨؛ وفِي سُورَة صْفَّت: ١٣٩- ١٤٨.
- (٧) قَوْله: (إِسْتِجَابَة الله تَعَالى إِيَّاهُ): هٰذِه القِصَّة مَذكورَة فِي سُورَة آل عِمْران: ٣٨- ١١؛ وفِي سُورَة مَريم:٢- ١١، وفِي سُورة الأنبِيَاء: ٨٩- ٠٠.
- (٨) قَوْله: (عَلَىٰ يَدِه): هٰذِه الواقِعات مَذَكُوْرَة فِي سُورَة آل عِنْران: ١٥- ٥١ وفِي سُورة مَرْيم: =

# مُتَنَوِّعَةٍ (١) مِنَ الإيْجَازِ وَالإطْنَابِ حَسَبَ مُقْتَضَى الأُسَالِيْبِ المَرْعِيَّةِ (١) فِي السُّورِ.

= ١٦- ٣٦، وفي سُورة الأنبيّاء: ٩١.

- (١) قَوْله: (أَسَالِيْبَ مُتَنَوِّعَةِ): وفِيْه قاعِدة: أَنَّ "مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِ أَهْلِ اللِّسَانِ مِنَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَّعْرُوفِ مَعَانِيْهِمْ، وَلَيْسَ بِحَقِيْقَةِ ٱلْفَاظِهِمْ". [قواعد: ١٩٢].
- (٢) قَوْله: (الأَسَالِيْبِ المَرْعِيَّةِ): كَقُوله تَعَالى فِي خَلْق آدَم مَرَة: ﴿ خَلَقَهُر مِن تُرَابِ ﴾ [آل عِمْران ۞]، ومرَّة قال: ﴿ مِن طِينِ لَّا زِبٍ ۞ ﴾ [الصُّفُت]، ومرَّة قال: ﴿ مِن طِينِ لَّا زِبٍ ۞ ﴾ [الصُّفُت]، ومرَّة قال: ﴿ مِن صَلَصَلِ كَالْفَخَارِ ۞ ﴾ [الرحمٰن]؛ فالصَّلْصَال والحَمَا والطَّيْن كُلُها أُحُوال دُرجَت مِن التُّراب الذِي خُلق مِنه آدم.

حِكم القِصَص في القُرْآن كثيرَةُ، مِنْها:

ا- بَيَان حِكْمَة اللهِ -تَعَالى- الَّتِي تَضَمَّنَتُهَا هٰذِهِ القِصَصُ؛ كما قَالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ النَّذُرُ ۞ ﴿ [القمر].
 الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْن النُّذُرُ ۞ ﴾ [القمر].

٢- وَتَسْلِيَة النَّبِيِّ عَمَّا أَصَابهُ مِن المكذِّبِين؛ كما قالَ تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّئَتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ [فاطر].

٣- وَتَثْفِيْتُ قَلْبِ رَسُول اللهِ ﷺ وَقُلُوب الأُمَّةِ عَلى دِيْن اللهِ، وَتَغْوِيَةُ ثِقَة المُومِنِيْن بِنُصْرَة الحَقَّ،
 وَتَرْغِيْبُ المَوْمِنِيْن فِي الإِيْمَان بالقَبَات عَلَيْه؛ كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَثْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عُوْادَكٌ وَجَاءَكَ فِي هَانِهِ ٱلحَّقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [هود].

والازديادُ مِنْه، إذْ عَلِمُوا نَجَاة المُومِنِين السَّابِقِين، وَانْتِصَارُ مَنْ أَمِرُوا بالجِهَاد، كَمَا قَالَ تَعَالى:
 ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْفَوْمِنِينَ ۞ الْمُؤْمِنِينَ ۞ [الأنبياء]، وقَوْله تَعَالى: ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلْدِينَ أَجْرَمُوا وَكُوله تَعَالى: ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلْدِينَ أَجْرَمُوا وَكُوله تَعَالى: ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا يَكُنْ مَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ ۞ [الروم].

وَبَيَان فَضْلِه تَعَالى بِمَثُوبَة المُؤمِنِيْن، كما قَالَ تعالى: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ لَّجَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةً مِن شَكَرَ ۞ [القسر].

آخَذِيْرُ الكَافِرِيْن مِنَ الاسْتِمْرَارِ فِي كُفْرِهِم، كما قَالَ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ
 كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ ذَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْطَلُهَا ۞ [محمد].

٧- وَبَيَان عَدْلِهِ تَعَالى بِعُقُوبَة المُكَدِّبِين، كما قَالَ تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَا عَنْ اللَّهِ أَنْفُسَهُمُ أَلْقِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ [هود ].
 فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ [هود ].

٥٠ ومُقَارَعَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بِالحُجَّةِ فِيْمَا كَتَمُوْه مِن البَيِّنَات وَالهُدَى، وَتَحَدَّيْه لهمْ بِمَا كَان فِي كَتُبِهمْ
 قَبْلَ التَّحْرِيْف والتَّبْدِيْل، كما قَالَ تعالى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَ عِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَل ٱلتَّوْرَئةٌ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَئةِ فَٱتَّلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ ﴾ [آل عمران].

# مَا ذُكِرَتْ مِنَ القِصَصِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ:

وَأُمَّا القِصَص الَّتِيْ لَمْ تَتَكَرَّرْ فِي القُرْآن، بَلْ وَرَدَتْ فِيْ مَوْضِع أَوْ مَوْضِعَيْنِ فَحَسْبُ، فهي:

قِصَّةُ رَفْعِ سَيِّدنَا إِدْرِيْسَ عَيْءِالشَّلَامُ مَكَانًا عَلِيًّا (١٠)؛ قِصَّةُ مُحَاجَّةِ سَيِّدنَا إِبْرَاهِيْم عَيْءَالشَّلَامُ لِنَمْرُوْدَ، وَمُشَاهَدَتِه لِإِحْيَاءِ الطَّيْرِ (٢)، وَقِصَّةُ ذَبْحِ وَلَدِهِ الوَحِيْد (٣)؛ وَقِصَّةُ سَيِّدنَا يُوْسُفَ عَيْهِ الشَّلَامُ (١٠).

وَقِصَّةُ وِلادَةِ سَيِّدِنَا مُوْسِىٰ عَلَىْ السَّلَمْ، وَإِلْقَاءِهِ فِي الْيَمِّ وَقَتْلِهِ القِبْطِيّ، وَتَوَجُّهِهِ إِلْهَاءِهِ فِي الْيَمِّ وَقَتْلِهِ القِبْطِيّ، وَتَوَجُّهِهِ إِلَىٰ مَدْيَنَ، وَتَزَوَّجِهِ هُنَاكَ، وَرُوْيَتِهِ النَّارِ عَلَى الشَّجَرَة، وسَمَاعِ الكَلامِ مِنْهَا (٥٠)؛ وَقِصَّةُ لِلْهُ مَنْكَ، وَرُوْيَتِهِ النَّارِ عَلَى الشَّجَرَة، وسَمَاعِ الكَلامِ مِنْهَا (٥٠)؛ وَقِصَّةُ لِقَاءِ مُوسَىٰ مَعَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ مَالسَّلَامُ (٧).

إظْهَار صِدْق مُحَمَّد ﷺ في دَعْوَتِه بِمَا أَخَبَرَ بهِ عَنْ أَحْوَال المَاضِيْن؛ فإنَّ أَخْبَارَ الأَمَمِ المَاضِيَة لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ اللهُ؛ كما قَالَ تعالى: ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا يَعْلَمُهَا إلاَّ اللهُ؛ كما قَالَ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلّذِينَ مِن قَبْلِ هَنذَا فَاصِيرٌ إِنَّ ٱلْعَلقِبَة لِلْمُتَّقِينَ ۞ ﴾ [هود]، وقوله تَعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْم نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [ابراهيم ۞].

وَغَيْرُهَا مِنَ الحِكم الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الحَكِيْم الحَّيِيْر.

(روح القدير ملخصا من: مباحث، أصول في التفسير)

- (١) قَوْله: (مَكَانًا عَلِيًّا): وذٰلِك في سُورة مَريَم: ٥٧، والصَّحِيح في مَعناه: أنَّه شرَف النَّبوَّة والزُّلفي عِند الله تعَالى، وعُلوُّ المَرتَبَة بالذِّكْر الجميْل في الدُّنيا؛ قالهُ ابنُ كثِيْر في تاريخِه [١: ١٠٠]؛ ومَا رُوي مِن رَفعِه إلى السَّماء الرَّابِعَة فهُوَ مِن أَحْبَار كَعْبِ الأَحْبَار الإِسْراثِيْليَّاتِ، قالَه ابنُ كثِيْر في تفْسِيْره [٣: ١٦٦] (المعرِّب)
  - (٢) قَوْله: (الإِحْيَاء الطَّلْير): وذَٰلكَ فِي سُورة البَقرَة: ٢٥٠-٢٦٠.
  - (٦/٣) قَوْله: (الرَّحِيد): المُنْفَرد بنَفْسِه، وهِيَ وَحِيدة؛ (الحرم)\_ (مُعجَم الوسِيط)
    - (٢/٣) قَوْله: (وَقِصَّة ذَبْحِ وَلَدِهِ الوَحِيْد): وذٰلِك فِي سُورَة الصَّافَّات: ١٠١ ١٠٠.
      - (١) قَوْله: (وَقِصَّة سَيِّدِنَا يُؤسُف): وذَٰلِك فِي سُورة يُؤسف.
  - (٥) قَوْله: (وسَمَاع الكَلامِ مِنْهَا): وذلك في سُورَة القَصَص: ١- ٢٤، وفي سُورَة ظله: ١- ٩٧.
    - (٦) قَوْله: (قِصَّةُ ذَبْحِ البَقَرَةِ): وذلك في سُورَة البَقرَة: ٦٧-٧١.
    - (٧) قَوْله: (مَعَ الْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَام): وذٰلِك فِي سُورَة الكَّهْف: ٦٠- ٨٠.

وَقِصَّةُ طَالُوْتَ وَجَالُوْتَ (١)؛ وَقِصَّةُ بِلْقِيْسَ (١)؛ وَقِصَّة ذِي القَرْنَيْنِ (٣)؛ وَقِصَّةُ أَصْحَابِ الْجَنَّة (٦). أَصْحَابِ الْجَنَّة (٦).

وَقِصَّةُ الرُّسُلِ الثَّلاثَةِ الَّذِيْنِ بَعَثَهُمْ عِيْسِي عَلَيْهِ النَّكَمْ لِدَعْوَةِ الدِّيْنِ؛ وَقِصَّةُ المُؤْمِنِ الَّذِيْ قَتَلَهُ الكُفَّارِ شَهِيْدًا (٧٠)؛ وَقِصَّةُ أَصْحَابِ الفِيْلِ (٨٠).

فَلَيْسَ الغَرَضُ مِنْ سَرُد هٰذِهِ القِصَصِ فِي القُرْآن الكَرِيْم مَعْرِفَتَهَا بِأَنْفُسِهَا (٩)، بَلِ الغَرَضِ الأَسَاسِيّ: هُوَ أَنْ يَّنْتَقِل ذِهْنُ القَارِئُ وَالسَّامِع إِلى: شَنَاعَةِ الشِّرُكِ وَالمَعَاصِيْ (١)، وَمُعَاقَبَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا؛ وَاطْمِئْنَانِ المُؤْمِنِيْن بِنُصْرَة الله تَعَالَى وَتَأْيِيْده، وَظُهُوْرِ ٱلْطَافِه وَأَفْضَالِهِ تَعَالَى فِيْ حَقِّ عِبَادِه المُخْلِصِيْنَ (١١).

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَجَالُوْت): وذْلكَ فِي سُورَة الْبَقرة: ٢٤٦- ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (بِلْقِيْس): هِيَ مَلِكة سَبَأُ؛ وقصتُها فِي سُورَة النَّمْل: ١٧- ٤٤. (المعرِّب بزيادة)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (وَقِصَّة ذِي القَرْنَيْن): وذْلِك فِي سُوْرَة الكَّهْف: ٨٣- ٨٥.

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (وَقِصَّة أَصْحَاب الكَّهُف): وذٰلِك فِي سُورَة الكَّهُف: ٩- ٢٦.

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (المُتَحَاوِرَيْن): وذٰلكَ فِي سُورَة الكَّهْف: ٣٦- ١٤.

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (أَصْحَاب الْجُنَّة): الْجَنَّة: الْحَدِيْقَة، وقصَّتُها فِي سُورة القّلَم: ١٧- ٣٣ (المعرِّب)

<sup>(</sup>٧) قَوْله: (شَهِيْدًا): وذْلِك فِي سُورَة يْسَ: ١٣- ٣٠.

<sup>(</sup>٨) قَوْله: (وَقِصَّة أَصْحَابِ الفِيْلِ): وِذَٰلِك فِي سُورَة فِيْل.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (بِأَنْفُسِهَا): أَيْ: الاطِّلاع عَلَيْها، والتَّعرُّف عَلى جزئيَّاتها فحَسْب. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١٠) قَوْله: (شَنَاعَةِ الشِّرْك وَالمَعَاصِيْ): الغرَض مِن عِلْم التذْكِيرِ: أَنْ يتحَوَّل الإنسَان مِن الحَيَاة الشَّهَوانيَّة إلَى المُجتَمَع الجيَواني إلَى المُجتَمَع الإنسَاني، ومِن البِيْقَة الجاهِليَّة إلَى المُجتَمَع الإنسَاني، ومِن البِيْقَة الجاهِليَّة إلَى المُجتَمَع الإنسَاني، ومِن البِيْقَة الجاهِليَّة إلَى المُجتَمَع الإنسَانيَّة. (نفحات)

<sup>(</sup>١١) قَوْله: (المُخْلِصيْنِ): قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ... لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [يوسف۞ ۞]، وقال تَعَالى: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَتْشُونَ فِي مَسْكِيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلثَّهَٰى ۞ ﴾ [طله]؛ وقال تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنَ ٱلْفَرُونِ يَتْشُونَ فِي مَسْكِيْهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلثَّهْلِي ۞ ﴾ [طله]؛ وقال تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَنِيكَةُ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ ﴾ [خم السجدة ۞]

# الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ التَّذْكِيْرِ بَالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ

وَقَدْ ذَكَرَ -جَلَّ شَأْنُه- مِنَ المَوْت وَمَا بَعْدَهُ: كَيْفِيَّةَ الإِنْسَان عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَجْزِهِ فِي تِلْكَ السَّاعَة (١)؛ وَعَرضَ الجَنَّة وَالنَّارِ عَلَيْه بَعْدَ المَوْت (١)، وَظُهُوْرَ مَلائِكَةِ العَذَابِ أَمَامَه (٣).

وَأَشْرَاطَ السَّاعَة مِنْ: نُزُولِ سَيِّدنَا عِيْسِي عَلَيْوالسَّلَمْ ('')، وَخُرُوْجِ الدَّجَّال ('')، وَخُرُوْجِ الدَّجَّال وَخُرُوْجِ وَمَأْجُوْجِ وَمَأْجُوْجِ ('')، وَنَفْخَةِ الصَّعْق، وَنَفْخَةِ الصَّعْق، وَنَفْخَةِ القِيَام (۸).

وَالْحَشْرَ وَالنَّشْرِ (٩)، وَالسُّوالَ وَالْجِوَاب (١١)، وَالْمِيْزَانَ (١١)، وَأَخذَ صَحَايُف

(١) قَوْله: (فِيْ تِلْكَ السَّاعَة): وذٰلك فِي سُوْرة القِيامَة:٢٦- ٣٠٠ ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ۞ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞﴾ [الواقعة]

- (٢) قَوْله: (بَعْد المَوْت): وَذَٰلِك فِي سُوْرة مُوْمِن ٢٦، وَذَكر الجَنَّة ضِمْنًا.
  - (٣) قَوْله: (أَمَامَه): وذٰلكَ فِي سُوْرَة الأَنْفَال:٥٠.
- (٤) قَوْله: (عِيْسيٰ عَلَيْه السَّلَام): جاءَ ذِكرُه فِي سُورَة الرُّخْرُف:٦١، فِي قَوْلهِ تَعَالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾. (المعرِّب)
- (ه) قَوْله: (خُرُوْج الدَّجَّال): يَنزِل المَسِيْح -عَلَيْه السَّلامُ- بَعد خُرُوْج الدَّجَّال، فيَقتُله اللهُ تعَالى عَلى يَدَيه؛ ولَيْس لِخُروجِه ذِكرُ فِي القُرآن أَصْرَحُ مِن لهذا. (المعرِّب)
- (٦) قَوْله: (دَابَّة الأرْض): جَاء ذِكرُها فِي سُورَة النَّمْل: ٨٢، ولَيْس فِي الأَصْل الفَارِسيْ ذِكر خُروج دابَّة الأرْض. (المعرِّب)
  - (٧) قَوْله: (مَأْجُوْج): وذْلِكَ فِي سُوْرَة الأَنبِياء: ٩٦.
  - (٨) قَوْله: (وَنَفَخَةِ القِيَام): وذٰلِكَ فِي سُوْرَة زُمَر: ٦٨.
  - (٩) قَوْله: (وَالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ): وَذَٰلِكَ فِي سُوْرَة يُونُس: ٢٨- ١٥.
  - (١٠) قَوْله: (وَالسُّوَّال وَالْجَوَاب): وذٰلِكَ فِي سُوْرَة أَنعَام: ٢٢- ٢٣.
  - (١١) قَوْله: (وَالْمِيْزَان): وِذْلِكَ فِي سُوْرَة أَعْرَاف: ٨، والأنبِيَاء: ٤٧.

الأعْمَال بِالأَيْمَان وَالشَّمَائِل()، وَدُخُولَ المُؤْمِنِيْن الْجَنَّة، وَدُخُولَ الكُفَّار النَّارَ)؛ وَتَخَاصُمَ أَهْل النَّارِ مِنَ: التَّابِعِيْنَ وَالمَتْبُوْعِيْن فِيْمَا بَيْنَهُمْ، وَإِنْكَارَ بَعْضِهِمْ عَلىٰ بَعْضٍ، وَلَعْنَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ()؛ وَاخْتِصَاصَ المُؤْمِنِيْنَ بِرُوْيَة الله تَعَالى ().

وَأَنْوَاعَ العَذَابِ مِنَ: السَّلاسِل، وَالأَغْلالِ<sup>(٥)</sup>، وَالْحَمِيْم، وَالغَسَّاقِ<sup>(١)</sup> وَالزَّقُوْم (١)؛ وَأَنْوَاعَ اليَّعَم مِنَ: الحُوْر (١)، وَالقُصُوْر (١)، وَالأَنْهَار (١)، وَالمَطَاعِم (١١) الهَنِيْئَة،

- (١) قَوْلِه: (وَالشَّمَائِل): وذْلِكَ فِي سُوْرَة الْحَاقَّة والانشِقَاق.
  - (٢) قَوْله: (النَّار): وِذْلِكَ فِي سُور مُتعدِّدة.
  - (٣) قَوْله: (بَغْضا): وذٰلِكَ فِي سُوْرَة الأَعْرَاف: ٣٨- ٣٩.
- (٤) قَوْله: (بِرُوْيَة الله تَعَالى): وذٰلِكَ فِي سُوْرَة القِيامَة:٢٢- ٣٢؛ قَالَ الزّجَاج: فِي الآيَة دَليلٌ عَلىٰ أَنَّ المؤمِنِيْن يَرَوْن رَبَّهم، وإلَّا لايَكُون التَّخصِيْص مُفِيْدا. (مدارك)
- (٥) قَوْلِه: (الْأَغْلَال): ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيمِ ﴾ [المؤمن]
  - (٦) قَوْله: (وَالغَسَّاق): ﴿ هَلَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ ﴾ [ص]
- (٧/١) قَوْله: (وَالزَّقُوم): السَّلاسِل جَمْع السِّلْسِلة: حَبْل الحَدِيْد، وحَلقَات مِن حَدِيْد يَتَصِل بَعضُها بَعضُها الآخر: رَثِير؛ والأَغْلال جَمعُ الغُلِّ: طَوْق مِن حَدِيْد أَوْ جِلْد يُجعَل فِي اليَد والعُنُق في الأسر والحَبْس: جَمَرُى ياطون؛ والحَيْم: مِن الأَضْداد: الماء الحَارُ والماء البَارد؛ والغَسَّاق: البَارِد أَوِ المُنْيِن أَوْ مَا يَسِيل مِن صَدِيْد أَهْل النَّار؛ والزَّقُوم: شَجَرَة ذَاتُ شَوْكة تَنْبُت فِي أَصْل الجَحِيْم: تَحرِرُ (المعرِّب بزيادة)
  - (٧/٢) قَوْله: (وَالزَّقُّوم): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ۞﴾ [الدخان]
- (A) قَوْلِه: (الحُوْر): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ [الرحمٰن]
- (٩) قَوْله: (القُصُورِ) قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿لَكِينِ اللَّذِينَ النَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ ﴾ [الزمر]]
- (١٠) قَوْله: (الأَنْهَار): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾ [الصف]
- (١١) قَوْله: (المَطَاعِم): قَالَ اللّهُ تَعَالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ ثَخَلَدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحَمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞﴾ [الواقعة]

وَالمَلابِسِ<sup>(۱)</sup> النَّاعِمَة<sup>(۱)</sup>، وَالنِّسَاء الجَمِيْلات<sup>(۳)</sup>، وَعَجَالِسِ أَهْلِ الجَنَّة<sup>(۱)</sup> الفَكِهَة الطَّيِّبَة المُفَرِّحَة لِلْقُلُوْبِ.

فَفَرَّقَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - هٰذِهِ المطالِبَ فِيْ مُخْتَلِف السُّوَرِ بِالإِجْمَال وَالتَّفْصِيل، مُرَاعِيًا أُسَالِيْبَهَا الْحَاصَّة.

# الفَصْلُ الخَامِسُ فِي عِلْمِ الأَحْكَامِ [دَوْرُ التَّشِرِيْعِ الإِسْلَامِيّ فِيْ إِصْلاحِ المِلَّةِ الْحَنِيْفِيَّةِ]

وَالقَاعِدَةُ الكُلِّية فِي مَبَاحِثِ الأَحْكَامِ: أَنَّ سَيِّدِنَا رَسُوْلَ الله ﷺ قَدْ بُعِثَ بِالمِلَّة الإِبْرَاهِيْمِيَّة الحَيْيْفِيَّة، فَلَزِمَ إِبْقَاء شَرَائِع تِلْكَ المِلَّة، وَأَن لا يُحْدَث أَيُّ تَغَيَّرٍ فِي الإِبْرَاهِيْمِيَّة الحَيْيْفِيَّة، فَلَزِمَ إِبْقَاء شَرَائِع تِلْكَ المِلَّة، وَأَن لا يُحْدَث أَيُّ تَغَيَّرٍ فِي أُمَّهَات مَسَائِلِهَا؛ اللهُمَّ إِلاَّ تَخْصِيْصًا لِعُمُوْمَاتِهَا، وَزِيَادَةً لِلتَّوْقِيْتَات وَالتَّحْدِيْدَات فِيهَا، وَأُمْثَالَ ذَلِكَ (أُن ).

وَلَمَّا أَرَادَ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى- أَنْ يُزَكِّي العَرَبَ بِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ رَالسَّلام، وَيُزَكِّي

<sup>(</sup>١) قَوْله:(المَلَايِس): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ﴾ [الدهر@]

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (النَّاعِمَة): الحُوْر جَمعُ الحَوْرَاء، حَوِرَتْ عَيْنُه: كانَت حَوْراء، أَيْ: شَدِيْدةً بَيَاضُ بَياضِها وشَدِيدةً سَوادُ سَوادِها؛ والقُطور جمعُ القَصْر: المَكان المُرتَفِع؛ والهَنِيُّئَة: المَرغُوْبَة؛ والنَّاعِمَة: اللَّيِّنَة. وشَدِيدةً سَوادُ سَوادِها؛ والقُطور جمعُ القَصْر: المَكان المُرتَفِع؛ والهَنِيُّئَة: المَرغُوبَة؛ والنَّاعِمَة: اللَّيِّنَة.

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (الجَمِيْلَات) قَالَ تَعَالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۞﴾ [الرحمن]

<sup>(</sup>١) قَوْله: (أَهْلِ الْجَنَّة): قَالَ اللّهُ تَعَالى:﴿ يَظُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ ثُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَلكِهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحَيْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞﴾ [الواقعة]

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (وَأَمْقَال ذَٰلِكَ): كَمَا فِي تَخْصِيْص تَوقِيْت الصَّلَوَات، قَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الشَّلُواتِ عَلَى السَّلَوْءَ النَّالَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُونًا ۞﴾ [النساء]؛ وَتَحْدِيْد الزَّوجَات بِالأَرْبَع؛ قَالَ تَعَالى: ﴿فَٱنْكُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَعَمُ ﴾ [النساء۞]

سَاثِرَ الأَقَالِيْمِ () بِالعَرَب؛ لَزِمَ أَنْ تَتَكُون مَادَّةُ شَرِيْعَتِه () ﷺ مِنْ: رُسُوْم العَرَب، وَعَادَاتهِمْ ().

فَإِذَا أَمْعَنْتَ النَّظَرِ فِي مَجْمَوْعِ شَرَائِعِ المِلَّةِ الْحَنِيْفِيَّة، وَلاحَظْتَ عَادَاتِ العَرَبُ وَرُسُوْمَهُمْ (٥)، وَتَأْمَّلتَ فِي تَشْرِيْعِه ﷺ -الَّذِيْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الإصلاح

- (۱) قَوْله: (سَاثِر الأَقَالِيْم): قَالَ الله تَعَالى: ﴿ وَهَلذَا كِتَلَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ ٱلّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِمُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَها ﴾ [الأنعام: ١٩] فَقَوْله: ﴿ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ وَالمُرَاد بِهَا مَكَّة المُكرَّمة، وَقَوْله: ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أيْ: مِنْ أَهْل المَدَر وَالوَبَر في المَشارِق وَالمَغَارِب لِعُموم بِعْتَته ﷺ الصَّادِع بِهَا القُرْآنُ فِي غَيْر آية، وَاللَّفظ لَا يَأْبِي هٰذَا الحَمْل؛ فَلامُتَمَسَّك بِالآية لِطَائفة مِنَ اليَهوْد، رَعمُوا: أنَّه ﷺ مُرْسَل لِيعرَب خَاصَة؛ عَلى أنَّه يُمحِن أَنْ يُقَال: خَصَّ أُولِيك بِالذِّكْر، لأَنَّهُم أَحَقُ بِإِنذَارِه عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَقُولِه تَعَالى: ﴿ وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]، وَلِذَا أَنْزَلَ كِتَابَ كُل رَسُول بِلسَان قَوْمِه. (روح المعاني)
- (٢) قَوْله: (مَادَّةُ شَرِيْعَتِهِ): مَادَّة الشَّيء: أَصُوْله وعَنَاصِرُه التيْ مِنْها يَتَكُوَّن، حِسِّيَّةً كانتْ أو مَعْنوِيّة، كَمَادَّة الحَشَب، ومادَّة البَحْث العِلْميْ؛ والجَمْع مَوَادّ، وَمَوَادُّ اللَّغَة: أَلَفاظُها، وَمَوَادُّ العِلْم: مَبَاحِثُه، وَمَوَادُ القَائُوْن: الجُمَل التيْ تَتَضَمَّن أَحْكامَه. (الوسيط)
- (٣) قَوْله: (عَادَاتِهِمْ): أَيْ: ممَّا تَوارَثُوها مِن المِلَّة الْحَيْيْفِيَّة، وانْحَرَفُوْا عَنْ جَادَّتِها فِيْ كَثِيْر مِنْها. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (عَادَاتِ العَرَب): قَالَ ابْن عَبَّاس: كَانَ ذُو المَجَازِ وعُكَاظ مَتْجَرَ النَّاس فِي الجَاهليَّة، فلمَّا جَاء الإسلام كَأَنَّهم كَرِهُوْا ذٰلِك، حَتى نَزَلتْ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ فِي مَواسِم الحَج. [البخاري: ١٧٧٠].

المَلحُوظة: وإنَّمَا اعتُبِر فِي تَشْرِيْعهﷺ رُسُوم العَرَب وعَاداتُهم، لأنَّ الله سُبحانَه وتعَالى أرَاد أَنْ يُزَكِي سَائر الاُقَالِيْم بِتَزكِيَة العَرَب بوَاسِطة نَبِيِّناﷺ.

(ه) قوله: (وَرُسُوْمَهُمْ): قَالَ عُرُوة: ١- كَانَ النَّاسَ يَطُوْفُونَ فِي الجَاهِلَيَّة عُراةً إِلاَ الحَمْسَ -والحَمسُ: قُرَيْشُ ومَا وَلَدَت-، وكَانَت الحَمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسَ -يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلُ النَّيَابَ يَطُوفَ فِيها، وتُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلُ النَّيَابَ يَطُوفَ فِيها، وتُعْطِي المَرْأَةُ المَنْ الحَمْسُ عَنْ المَ المَعْمَ المَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقَةُ المَالِقَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَرْاقُ المَالَةُ المَالَةُ المَلِقُلُقُ المَالُولُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَدْنَ المَالَةُ المَالَقُلُقُولُ المَالَةُ المُعْلِقُ المَالَةُ المُعْلِقُولُ مِنْ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالَةُ المُعْلِقُولُ مِنْ المَالِعُولُ المُعْلَقُولُ المُعْلَقُولُ المُعْلِقُولُ المَالَةُ المُعْلِقُولُ المُعْلِقُولُ المُعْلَقُولُ المُعْلَقُولُ المُولِقُولُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُولُ المُعْلِقُولُ المُلِقُولُ المُعْلَقُولُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُولُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُولُولُولُولُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ ال

وَالتَّهْذِيْبِ لَهَا<sup>(۱)</sup>-؛ عَلِمْتَ: أَنَّ لِكُلِّ حُكْمٍ سَبَبًا، وَفَهِمْتَ: أَنَّ لِكُلِّ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مَصْلَحَةً! وَتَهْصِيلُ ذٰلِكَ يَطُوْلُ.

الأَحْكَامَاتُ المُحْتَلَّةُ، وَإَصْلَاحُ المِلَّةِ الْحَنِيْفِيَّةِ المُحَرَّفَةِ:
 وَبِالْجُمْلَة:

١- فقد كَانَ تَطَرَّق إِلَى العِبَادَات -مِنَ: الطَّهَارَةِ، وَالصَّلاةِ، وَالصَّوْم، وَالزَّكاةِ، وَالْحَبِّ، وَالدِّكُر - فُتُورٌ عَظِيْمٌ مِنْ جِهَةِ: التَسَاهُلِ فِيْ إِقَامَتهَا، وَاخْتِلافِ النَّاسِ فَيْهَا بِسَبَب عَدَمِ مَعْرِفَة أَكْثَرِهَا، وَتَسَرُّبِ التَّحْرِيْفَات الجَاهِلِيَّة إِلَيْهَا؛ فَأَصْلَحَ القُرْآنُ العَظِيْمُ ذٰلِكَ الاَخْتِلال كُلَّه وَسَوَّاهَا، حَتَّى اسْتَقَامَ أَمْرُهَا(؟).

- وَأُمَّا تَدْبِيْرِ المنْزِل<sup>(٣)</sup> فَقَدْ كَانَتْ حَدثَتْ فِيْه رُسوْم ضَارَّة، وَأَنْوَاع تَعَدِّ

= أُمِرُوا أَنْ يَتَوَجُّهوا- إلى عَرَفات. (البخاري: ١٦٦٥)

فَالأَوُّل مِثَال مِنْ رُسُوم العَرَب، وَالقَّانِي مِثَال لما تَطرِّق إِلَى العِبادَات مِنَ الفُتور العَظيم.

(١) قَوْله: (وَالتَّهْذِيْب لَهَا): أَيْ: لعَادَات العَرَب ورُسُوْمِهم. (المعرِّب)

كَمَا رُوِي: أَنَّ عُمَر رَهِوَلِلْهَءَةُ سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجاهلِيَّة أَنْ اعْتَكِف لَيْلَة في الحَاهلِيَّة أَنْ اعْتَكِف لَيْلَة في الحَرَام؛ قَالَ: فَأُوْف بِنَذْرِك. (البخاري: ٢٠٣٢)

(٢) قَوْله: (اسْتَقَامَ أَمْرُهَا): كُمَا وَقَع الأَمْرِ فِي السَّغِي بَيْن الصَّفَا وَالمَروَة حَيْث قَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَّفَ بِهِمَأَ ﴾ [البقرة۞]

قَالَ القَاضِي فِي المَظهَرِي: "وَسَبَب نُزوْل هٰذِه الآية: ١- أَنَّه كَانَ عَلَى الصَّفا وَالمَروَة صَنَمَان: إِسَاف وَنَائلَة، وَكَان أَكُثَر أَهْل الْجَاهلِيَّة يَطوْفُون بَينَهُما تَعظِيما لِلصَّنمَيْن، وَيَتمَسَحوُن بِهِمَاء فَلَمَّا جَاءَ الإسْلام وَنُعيرَت الأَصْنَام كَانَ المُسلِموْن يَتحَرَّجوْن عَنِ السَّغي بَيْن الصَّفَا وَالمَرْوَة لأَجَل الصَّنمَيْن. ٢- وَكَانَت الأَنْصَار قَبْل الإسلام يَعبُدون المَنَاة وَيُهلُّون لَهَا، وَكَانَ مَنْ أَهل لها يَتحرّج أَنْ يَطوَّف مِن الصَّفَا وَالمَروَة، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُول الله عَلَيُّ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالُوا: كُنَّا نَتحرّج أَنْ نَطوَف بِالصَّفا وَالمَروَة، فَنَرَلَت الآية فِي الفَريْقَيْن".

فَأَصْلَحِ الإسْلامِ مَا تَسَرّب مِنَ التَّحرِيفَاتِ الجاهلِيّة، وَأَخْبَر بِأَنّهمَا مِنْ شَعَائِر الله.

(تعليق البخاري:٤٤٩٥ بزيادة)

(٣) قَوْلِه: (تَدْيِيْر المَنْزِل): أي: الحَيَاة العَاثِلِيَّة. (المعرِّب)

وَعُتُوِّ؛ وَهُكَذَا إِخْتَلَت أَخْكَام السِّيَاسَة المَدنِيَّة؛ فَضَبط القُرْآن العَظِيْم لَهُمَا أَصُوْلا، وَحَدَّدَ لَهُمَا حُدُودا(١)، وَذكر مِنْ هٰذَا البَاب(١) أَنْوَاعا مِنَ الكَبَائِر، وَكَثِيْرا مِنَ الصَّغَائِر، لتَحْتَرِز الأُمَّة عَنْهَا(٣).

## • آيَاتُ الأُحْكَامِ<sup>(1)</sup>:

- وَذَكَرَ مَسَائِلِ الصَّلاة إِجْمَالا، وَاسْتعْمل فِيْهَا لَفْظ "إِقَامَة الصَّلاة"، فَفَصَّلَهَا رَسُوْل الله ﷺ بِالأَذَان، وَبِنَاءِ المَسَاجِد، وَالجَمَاعَةِ، وَالأَوْقَات؛ وَكَذٰلِك فَفَصَّلَهَا رَسُوْل الله ﷺ أَيَّمَا تَفْصِيْلٍ؛ وَذَكَرَ الصَّوْمَ فَيْ سُوْرَة الله ﷺ أَيَّمَا تَفْصِيْلٍ؛ وَذَكَرَ الصَّوْمَ فِيْ سُوْرَة الله ﷺ أَيَّمَا تَفْصِيْلٍ؛ وَذَكَرَ الصَّوْمَ فِيْ سُوْرَة الله ﷺ أَيَّمَا تَفْصِيْلٍ؛ وَذَكَرَ الحَبَّ (أَيْضا فِيْهَا، وَفِيْ سُوْرَة الحَبِّ.

وَذَكَرَ الجِهَاد فِي: سُوْرَة البَقَرَة (٧)، وَالأَنْفَال، وَفِيْ مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة أَخْرى؛

- (١) قَوْله: (حَدَّدَ لَهُمَا حُدُودًا): كَمَا قَالَت عَائشَة رَضِي الله عَنْهَا: أَنَّ النِكَاحِ فِي الجَاهلِيَّة كَانَ عَلىٰ أَرْبِعَة أُنْحَاء: فَنِكَاحُ مِّنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمِ...، وَنِكَاحُ آخَرُ ... نِكَاحُ الاسْتِبْضَاع ...؛ فَلَمَّا بُعِث مُحَمَّد ﷺ هَدَم نِكَاحِ الجَاهلِيَّة كُلَّه إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْمِ. (البخاري: ٥١٢٧)
  - (٢) قَوْله: (هٰذَا البَاب): أي: مِن بَابِ تَدْبِيْرِ المَنْزِل والسِّيَاسَة المَدَنيَّة. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (لتَحْتَرِز الأُمَّة عَنْهَا): وفِيه إشَارةً إلى قاعِدة: "القُرْآنُ مُشْتَمِلُ عَلى أَصُولِ الدِّيْنِ: دَلاَ يُلِهِ وَمَسَائِلِهِ، أَمَّا تَعْرِيْفُهُ لِلْأَحْكَامِ فَأَكْتَرُهُ كُلِّ لاَجُزْقِيُّ". [قواعد: ١٦٣].
- (٤) قوله: (آيَاتُ الأَحْكَامِ): أمَّا الآيَات المُصَرَّحة بالأَحْكَام فهيَ خَمسُ مِأَة، كَمَا فِي التَّفْسِيرات الأَحْمَدِيَّة؛ وأمَّا الآيَات التي تُستَنْبَط مِنْها الأَحْكَام، فغَيرُ تَحَصُّوْرة؛ ومُعظم آيِ القُرآن لا تَخْلُو عنْ أَحْكَام مُشتَمِلة على آدَاب حسَنَة وأَخْلاق جمِيْلة.
- (٥) قَوْله: (ذَكَرَ الصَّوْمَ إلخ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَـٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
   كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ [البقرة]
- (٦) قَوْلِه: (ذَكَرَ الحَجَّ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُّ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة ۞]؛ ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞﴾ [الحج]
- (٧) قَوْله: (ذَكَرَ الجِهَاد الخ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً ﴾ [المبقرة ﴿ ]؛ ﴿ يَنَآتُيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال]

وَذَكَرَ الْحُدُود (١) فِي: المَاثِدَة، وَالنُّور.

٣- وَذَكَرَ المَوَارِيْثَ () فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاء؛ وَبَيَّنَ أَحْكَام النِّكَاح (٣) وَالطَّلاق (٤) فِيْ سُوْرَة البَقَرَة، وَالنِّسَاء، وَالطَّلاق وَغَيْرِهَا مِنَ السُّور (٥).

(١) قَوْله: (ذَكَرَ الحُدُود): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَّتُواْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة ﴿ اللَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً ﴾ [النور۞]

(٢) قَوْله: (ذَكَرَ المَوَارِيْث): قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ ﴾ [النساء]

(٣) قَوْله: (أَخْكَام النِّكَاح): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَةِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةً 
خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ﴾ [البقرة۞]؛ ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِن ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً ﴾ [النساء۞]

المُلاحَظَة: فَالأَحْكَامِ المَذَكُورَةِ فِي القِسْمِ الثَّانِي تَتعَلَق بِالسِّيَاسَة المَدنِيّة، وَالأَحْكَام المَذكُورَة فِي القِسْمِ الثَّالِث تَتعَلَق بِتَدبِيْر المَنزِل.

- (٤) قَوْله: (وَالطَّلَاق): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَيٍ ﴾ [البقرة ﴿ البقرة ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمُ اَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَوَاتَيْتُمْ إِحْدَلْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ وَبُهُتَنَا وَإِنْ أَرَدتُمُ النِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ ﴾ وَإِنْمَا مُبِينًا ۞ ﴾ [النساء]؛ ﴿ يَنَآيُهَا ٱلنَّيِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَةً ﴾ [الطلاق ]
  - (٥) قَوْله: (وَغَيْرِهَا مِنَ السُّور): واعْلَمْ! أنّ الأوّامِر الشَّرْعِيّة ونَواهِيْها عَلى قِسْمَين:
- ا- قِسْمُ لايَظرَأَ عَلَيْه التَّغيَّر -كالصَّلاة والصِّيام والحجّ مِن المَامُؤرات، وكالزَّنا والحَمْر والميُّتة مِن المنهيَّات-، فهٰذِه الأشيّاء لايتَغيَّر حكمُها بحسب الزَّمان والمكانِ والأخوال، بلُ هي لازِمة للأوَّلين والآخِريْن.

٦- وقسم له تعلّق بالعُرف والعَادة، -كالأكل والشَّرْب، واللبَاس والمُعَاشرة-؛ فهذه الأشياء شختلف بحسب الزَّمان والمكانِ والأخوال، قال تَعَالى: ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء]، فلم يُحدِّد نوعا مِن الإحسان، ليَعُم الأقوال والأفعال، وبشمَل أيْضا ما تَجَدَّد مِن الأوْصاف والأحوال؛ إذْ قدْ يَكُون الإحسان لي وقت غير الإحسان في وقت آخر؛ وقال تَعَالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ ﴾ [الأنفال]، فلم يختص نوعا بعينه، فهذا يتناول كل مُسْتَطاع مِن القوّة في كل وقت بحسبه.

(قواعد: ۷۷۱ بتصرف)

# [التَّعْرِيْضَات المُتَعَلِّقَةُ بِأَسْبَابِ النُّزُولِ](١)

وَإِذَا عَرَفْتَ هٰذَا القِسْمِ الَّذِيْ تَعُمُّ فَائِدَتُه جَمِيْعَ الأُمَّة (٢)! فَهْهُنَا قِسْمِ آخَر (٣)، وَهُوَ:

- ١- أَنَّهُ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا
- اوْ تَقَعُ حَادِثَةٌ يَجُوْدُ فِيْهَا المُؤْمِنُون بِأَنْفُسهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَيُمْسِكُ المُنَافِقِيْنَ المُنَافِقِيْنَ المُنَافِقِيْنَ وَيَدُم المُنَافِقِيْنَ وَيَدُم المُنَافِقِيْنَ وَيَدُم المُنَافِقِيْنَ وَيَتَوَعَّدُهُمْ (٥).
- ٣- أَوْ تَقَعُ حَادِثَةً مِنْ قَبِيْلِ الغَلَبَةِ عَلَى الأَعْدَاء، وَكَفِّ ضَرَرهِمْ؛ فَيَمُنَّ الله
- (١) قَوْله: (بِأَسْبَابِ النُّزُولِ): ولهذِه الأُسْبَابِ هِيَ التَّغْرِيْضات التيْ تَحْتَاج إِلَى البَيان، وهيَ المُرَاد مِن قَولهِم: "نَزَلَتْ فِيْ كَذا" عِنْد المُتأخِّرِين؛ وأمَّا مَعْنَاه الآخَر عِندَ المُتقدِّمِين فسَيَأْتِيْ بَيانه فِي الفَصْل القَالث فِيْ مَعرَفة أُسْبَابِ النُّرُول مِن البَابِ القَّاني. (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)
- (١) قَوْلِه: (جَمِيْعَ الأُمَّةِ): أي: عَرَفَت القِسْم الَّذِي فِيه خِطابٌ عَامٌ، ولا يَحتَاج إلى مَعرَفة شَأَن نُزُوله. (المعرّب)
- (٣) قَوْله: (فَهْهُنَا قِسْم آخَر): كأنَّ الإمَام أَشَار إلى قِسْمِي أَسْبَابِ النُّزُولِ؛ لأنَّ آيَاتِ الْقُرْآن بِحَسَب أَسْبَابِ النُّرُولِ عَلى قِسْمَيْن: السَّبَبُ الْعَامّ، وَالسَّبَبُ الْحَاصُ.
  - ١-السَّبَب الْعَامْ: وَهُوَ قِسْمُ نَزَل ابْتِدَاءً، لَاعَلَاقَة لَه بِسَبَب خَاصّ، كَسُوال أَوْ حَادِثَة.

المَلحُوظة: ولهٰذَا القِسْم هُوَ الَّذِي بَيَّنَها الإمَام بالتَّفْصِيْل؛ وأمَّا الآنَ فَذَكَر القِسْم القَّانيُ مِن أَسْبَابِ النُّزُوْل، وهُوَ السَبَبِ الحَاصُ.

- ٦- السَّبَب الحَاصَ: وَهُوَ قِسْمُ نَزَل عَقِب حَادِثَةٍ وَقَعَتْ فِيْ زَمَنِ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ سُوَالٍ وُجِّهَ إِلَيْه؛ فَنزلَت الآية بِسَبَب مُتَضيِّنَة لَه، مُبَيِّنة حُكْمَه، حَيْث وَقَعَت الْإِشَارَة وَالتَّعرِيْض فِي الآيَات إِلَى يَلْك أَخْادِثَة، وَيعْرِض لِلسَّامِع الانْتِظَار، وَلاَيَزُول ذٰلِكَ إِلا بِبَسْط الْقِصَّة؛ فَلَزِم لَهَا مَعْرفة سَبَب التُّزُول؛ وَلهذَا هُوَ الْمُرَاد مِنْ قَوْلهِمْ: "تَزَلَتْ فِيْ كَذَا" عِنْد المُتأخِّرِيْن. (رَوح القدير)
- (٤) قَوْله: (فَيُجِيْبُ عَنْهُ): كمَا سَٱلْوَا: عنِ الأهِلَّه، وعنِ القِتَال فِيُ الأَشْهُر الحُرُم، وعنِ الكَلالة؛
   فأجِيْب عَنْه فِي القُرْآن. (المعرِّب)
  - (٥) قَوْله: (وَيَتَوَعَّدُهُمْ): كَمَا وَقَع ذَٰلِك فِي غَزْوَة تَبُوْك كُمَا فِي البَرَاءَة: ٥٠. (المعرّب)

تَعَالَى بِذَٰلِكَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ (١)، وَيُذَكِّرِهُمْ بِتِلْكَ النِّعْمَة (١).

٤- أَوْ تَحْدُثُ حَالَةً تَحْتَاجُ إِلى: تَنْبِيْهِ، أَوْ زَجْرٍ (٣)، أَوْ إِشَارَةٍ، أَوْ إِيْمَاءٍ (١)، أَوْ أَمْرٍ،

(١) قَوْله: (فَيَمُنُ اللهُ إلخ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَنَآتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [المائدة]، وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [آل عمران۞].

وفِيْه قاعِدة: "لاَيُمْتَنُ بِمَمْنُوعِ" [قواعد: ٢٠٨]؛ واعْلَمْ أَنَّ كُلُّ مَا امتَنَّ الله به عَلى عِبَاده فهُوَ مُبَاحِ لهُمْ، قَال تَعَالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُنُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ حُطَلْمَا فَمْ وَاللهُ وَقَالُ الجَافِظ مَا عَلَيْه: "ولاشكَ أَنَّ الآية تدُلُّ عَلى إباحَة الزَّرْع مِن الأُول مِن كَتَابِ الحَرْثُ والمزارَعَة؛ وقال الجَافِظ عَلَيْه: "ولاشكَ أَنَّ الآية تدُلُّ عَلى إباحَة الزَّرْع مِن جَهَة الامتِنَان به"؛ وقال ابنُ المنيّر: "أشارَ البُخاريُّ إلى إباحَة الزَرْع؛ وأنَّ مَن نهى عنْه -كمّا وَرَد عنْ عَمْر - فمحَلُّه: إذا شَغَل الحَرْث ونحوه عنْ الأَمُور المطلُوبة". (قواعد: ٨٤٠)

(٢) قَوْله: (يُذَكِّرهُمْ): كمَا وَقَع ذُلِك فِي غَزْوَة الأَحْزَاب، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَـٰٓاَتُنَهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَـٰٓاَتُنِهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَـٰٓ اللَّهُ اللَّهُ بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ - إلى قوله تعالى: - وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوها وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ ﴾ [الأحزاب]. (المعرِّب بزيادة)

وفِيهِ قاعِدَة: "وَقَدْ يَتَقدَّم النُّزُوْلِ عَلَى الْحُصُم أَوِ الْحَادِثَة"، نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ [القمر]، نَزَل بِمَكَّة؛ قَالَ عُمَر بنُ الحَطّاب كُنْت لاأَدْرِي: أَيِّ الجَمْع يُهزَم؟ فلمَّا كَانَ يَوْم بَدْر رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾؛ ومِنْه قَوْلُه تعَالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَوْم بَدْر رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلجُمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾؛ ومِنْه قَوْلُه تعَالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّىٰ ﴾ [الأعلى] فقالَ بَعْضُهُم: لاأَدْرِي مَا وَجُهُ هٰذَا التَّأُويْل؟ لأنَّ هٰذِه السُّوْرَة مَكيَّة، ولمْ يَكُن بمَكَّة عِيْد ولازَكاة! فأجِيْب بأنَّه يَجُوز أَنْ يَكُون النُزُول سَابِقا عَلَى الحُكُم. (مباحث)

(٣/ ١) قَوْله: (تَنْبِيْهِ، أَوْ زَجْرٍ): وفِيْه إِشَارةً إلى قاعِدة: "تَقْدِيْمُ الْعِتَابِ عَلَى الْفِعْلِ مِنَ اللهِ تَعَالىٰ لاَيَدُلُ عَلى تَخْرِيْمِهِ". [قواعد: ٢٠٧]

وَاعْلَمْ! أَنَّ المعاتَبة الوارِدة في القُرْآن عَلى أَمْر مِن الأُمُوْرِ تَدُلُّ بِلا شَكَّ عَلى: أَنّ مَا وقَع العِتابُ بسببِه كَانَ خِلافا للأَوْلَى، -وهُوَ المَكْرُوْ، في إطْلاق المتقدِّمِيْن-، والمعاتبةُ تدُلُّ قطْعًا عَلى هٰذَا القدْر؛ أمَّا التَّحريْمُ فلايغْرَف بمُجَرَّد المعَاتبة، بلُ إِنَّمَا يغْرَف التَّحريْم بأُمُوْرِ أُخْرى.

عَالَ ابْنُ القيِّم : "وقدْ عاتَب اللهُ نبيَّه في خمسَة مُواضِع منْ كتَابه: في الأَنْفال، وبَراءَة، والأَخْزاب، وسورةِ التَّخْريْم، وسورةِ عبَس"؛ قال تَعَالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي =

أَوْ نَهْيِ (١)؛ فَيُنَرِّلُ اللهُ -تَعَالى - فِيْ ذَٰلِكَ البَابِ.

"فَمَا كَانَ مِنْ هٰذَا القَبِيْلِ، فَلابُدّ لِلمُفَسِّر مِنْ ذِكْر تِلْكَ القِصَصِ بِطَرِيْق الإِجْمَال".

## أمثيلَةُ التَّعْرِيْضَاتِ:

وَقَدْ وَرَدَت التَّعْرِيْضَاتُ بِقِصَّة غَزْوَةِ بَدْرٍ (١) فِي: سُوْرَة الأَنْفَال، وَبِقِصَّة غَزْوَة

= ٱلْأَرْضَ﴾ [الانفال۞]، فتَنْزِيلُ العِتاب مِن الله عَلَى الفِداء -مِن أَسَارَى بدْر- لايدُل عَلى تَحْرِبْمه، وكذَا الحَالُ فِي البَواقِ؛ قَال تَعَالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [براءة۞]، وقَال تَعَالى: ﴿وَتُحْفِي فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الاحزاب۞]، وقَال تَعَالى: ﴿ يَنَآتُهُ اللَّهُ لَكَ ﴾ نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الاحزاب۞]، وقَال تَعَالى: ﴿ يَنَآتُهُ اللَّهُ لَكَ ﴾ [التحريم۞]؛ وقَال تَعَالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۞﴾ [عبس]. (قواعد: ٨٠٨)

(٣/ ٢) قَوْله: (أَوْ زَجْرٍ): لنَّا خَرَج النَّبِيُ إِلَىٰ أُحُد، رَجَع نَاسٌ مِثَن خرَج معَهُ، وكانَ أَصْحَاب محتَّد ﷺ فِرقَتَيْن: فِرْقَة تَقُول: لائقاتِلُهُم، فَنَزَلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ عَمَّد ﷺ فِرقَتَيْن: فِرقَة تَقُول: لائقاتِلُهُم، فَنَزَلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِخَدَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَثَرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَسَيلًا اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَسَيلًا ﴿ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَسَيلًا ﴿ وَاللهُ النَّهِ اللَّهُ فَلَن تَجْدَ اللَّهُ النَّارِ خَبَتُ الفضة".

[البخاري عن زيد بن ثابت: ١٠٠٠]

- (١/٤) قَوْله: (إِيْمَاء): الإيماء: هُوَ الإشارة الدقيقة. (المعرِّب)
- (١/٤) قَوْله: (أَوْ إِنْمَاء): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللّهُ وَعْدَهُۥ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَنكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلأَنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلأَنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلأَنْفِي وَعَلَى لِسَانِه بأَحُد قَوْلُه للرُّمَاة: مَن يُرِيدُ ٱلأَخِرَةُ ﴾ [آل عمران ]؛ قال الطّبري: وَالوَعْد الذِي كَانَ وَعَدَهُم عَلى لِسَانِه بأُحُد قَوْلُه للرُّمَاة: "اثْبُتُوا مَكَانَكُمْ وَلا تَبْرَحُوا اللهُ وَإِنْ رَأْيُتُمُونا قَد هَزَمْنَاهُم فَإِنَّا لَنْ نَزَال غَالِمِيْن مَا ثَبَتُمْ مَكَانَكَم "، وكَانَ وَعَدَهم رَسُول اللهِ ﷺ النَّصْر يَومَثِذ إِنْ انتهوا إلى أَمْرِه. (جامع البيان)
- (١) قَوْله: (أَوْ نَهْيٍ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً ﴾ [المائدة ]؛ قَالَ الطَّلْبري: يَعْني بـ﴿ الطَّيِّبَاتِ ﴾ اللَّذِيْذات التي تَشْتَهيْها النُّفُوس وتَعِيلُ إلَيْها القُلوبُ، فتَمنَعُوها إيَّاها، كالذِي فَعَله القِسِّسِيُّون والرُّهْبَان؛ فحَرَّمُوا عَلى أَنفُسِهِم النِّسَاء والمَطاعِم الطَّيِّبَة والمَشارِب اللَّذِيْذة، وحَبَس في الصَّوَامِع بَعضُهم أَنفُسَهم، وسَاح في الأرض بَعضُهم.

يَقُول تعَالى ذِكرُه: فَلا تَفْعَلوا أَيُّها المُؤْمِنُون، كمَا فَعَل أُولُنك، ولا تَعْتَدُوا حدَّ اللهِ الذي حَدَّ لَكُم فيْمَا أَحَلَّ لَكُمْ وفيْمَا حرَّم عَلَيْكم؛ فتَجَاوَزوا حدَّه، فتُخَالِفوا بذٰلِك طاعَتَه؛ فإنَّ الله لا يُحِبُ مَن = أُحُدِ<sup>(۱)</sup> فِيْ: سُوْرَة آلِ عِمْرَان، وَبِقِصَّة غَزْوَة الْخَنْدَق<sup>(۱)</sup> فِيْ: سُوْرَة الأَحْزَاب، وَبِقِصَّة صُلْحِ الْحُدَيْبِيَّة (۱۳) فِيْ: سُوْرَة الفَتْح، وَبِغَزْوَة بَنِي النَّضِيْر (۱) فِيْ: سُوْرَة الحَشْر. وَجَاءَ الْحَثُّ وَالتَّحْرِيْضُ عَلى: فَتْحِ مَكَّةً (٥) وَغَزْوَةٍ تَبُوْك (٢) فِيْ سُوْرَة البَرَاءَة.

= اعتدى حدَّه الذي حَدَّه لخلقِه فيْمَا أحلَّ لهُمْ وحَرَّم عَلَيْهم. (جامع البيان)

- (٦) قَوْله: (غَرْوَة بَدْر): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ كُمَا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ لَكُوْمِنِينَ لَكُوْمِنَ وَاللهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ يُوجِى رَبُكَ إِلَى ٱلْمُلَوِمِينَ لَكُوْمِنَ أَنِي مَعَكُمْ فَقَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَقَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۞ ﴾ [الأنفال]
- (١) قَوْله: (غَرْوَة أَحُد): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَنَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ -إلى قوله تعالى: إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْأُ مِنكُمْ يَوْمُ ٱلثَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ مَنكُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞﴾ [آل عمران]
- (٦) قَوْله: (غَزْرَة خَنْدَق): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إلى قوله تعالى: وَأَوْرَتُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَخُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ ﴾ [الأحزاب]
- (٣) قَوْله: (صُلْح الحُدَيْبِيَّة): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُّبِينَا ۞ -إِلَى قَوْله تَعالى: لَقَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحُرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُهُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَا قَرِيبًا ۞﴾ [الفتح]
- (٤) قَوْله: (وَيِغَزْوَةُ بَنِي النَّضِيْر): قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿هُوَ الَّذِي آَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكَهُ تَعَالى: ﴿هُوَ الَّذِي آَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ قَالَمُهُمُ اللَّهِ فَأَتَنَهُمُ اللَّهِ فَأَتَنَهُمُ اللَّهُ مَنْ حَيْثُ لَمْ جَنْدِهِمْ لِأَوْلِ الْحَقْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ لِللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتِلُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ بَنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَوْلُ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُولِيهُمْ مَنِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [الحشر]
- (٥) قَوْله: (فَتْحُ مَكَّة): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ فَقَالِهِ أَيْمَنَهُم أَن بَعْدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ فَقَالِياً أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۞ ﴾ [البراءة]؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَوَآدُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴾ [القصص ]، وَقَالَ تَعَالى: ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ وَهُوقًا ۞ ﴾ [بني اسرائيل]
- (٦) قَوْله: (غَزْوَة تَبُوْك): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي=

وَوَرَدَتِ الْإِشَارَة إِلَى حَجَّة الوَدَاع فِيْ: سُوْرَةِ المَائِدَة (١)، وَجَاءَتِ الْإِشَارَة إِلَى قَصَّة زَوَاج زَيْنَب - رَحِنَائِلَهُ عَنَا- فِيْ: سُوْرَة الأُحْزَاب (١)، وَإِلَى تَحْرِيْم السُّرِيَّة (٣) فِيْ: سُوْرَة النُّوْر. سُوْرَة النَّوْر.

وَجَاءَ ذِكْرُ (٥) اسْتِمَاع وَفْد الجِنّ تِلاوَة النَّبِيّ ﷺ فِي: سُوْرَة الجِنّ وَالأَحْقَاف،

= سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞﴾ [التوبة]

- (١) قَوْله: (حَجَّة الوَدَاع إلخ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَقِ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَّلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ [المائدة] (٢) قَوْله: (زَوَاج زَيْنَب إلخ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ
- (٢) قُولُه: (زَوَاج زَيْنَب إلخ): قال الله تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا ۞ إلى قوله تعالى: فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُّ فِى أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكُلُ اللهِ مَفْعُولًا ۞ [الأحزاب]
- رم / ا) قَوْله: (السَّرِيَّة): السَّرِيَّة: الجَارِيَة المَمْلُوْكة، والجَمْع سَرَارِيّ؛ والأغلب أن اشتقاقها من السرِّء (١/٣) (المعرِّب بزيادة)
- (٣/٢) قَوْله: (إِلَىٰ تَحْرِيْم السَّرِيَّة): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ يَاۤأَيُّهَا ٱلنَّيِّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ [التحريم]؛ وَاختَلفَ أهلُ العِلْم في الحَلال الذي كانَ اللهُ جلَّ قَناوُه أَحَلَّه لرَسُوْله ﷺ، فحَرَّمه عَلى نفْسِه ابينغاء مَرَضَاة أَزْواجِه، فقال بعضُهم: كانَ ذٰلكَ مَارِيَة ممْلُوْكتُه القِبْطيَّة، حرَّمَها عَلى نفْسِه بيَمِيْنِ: أَنَّه لايقُرُبها طَلَبًا بذٰلِك رِضَا حَفْصَة بنتِ عُمَر -زوجَتِه-، لأنَّها كانَت عَارَتْ بأَنْ خَلا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في يَوْمِها وفي حُجْرتِها. (جامع البيان)
- (٤) قَوْله: (وَإِلَى قِصَّة الإفْك): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ 
  شَرَّا لَكُمَّ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اَمْرِي مِنْهُم مَّا اَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمَ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ وَ
  عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ -إلى قَولِهِ تَعَالى:- ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلْمُعَيِبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلْمُعَاتِبُورًا لِلْمُعَالِمِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلْمُعَاتِبُورًا لَهُ لَهُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞﴾ [النور]
- (٥) قَوْلُهُ: (وَجَاءَ ذِكْرِ اسْتِمَاعَ وَفْدِ الْجِنِّ تِلْأُوهَ النَّبِيَ ﷺ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَجَبًا ۞﴾ [الجن]؛ ﴿وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَا عَجَبًا ۞﴾ [الجن]؛ ﴿وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ مِنَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْنَ وَلَوْاً إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ إِلَىٰ قُولِهِ تَعَالىٰ: أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللّهُ اللّذِي خَلَقَ ٱللّهُوقَىٰ بَلَنَا إِلَّهُ وَلَمْ يَعْنَ مِخَلْقِهِنَّ مِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَىٰ بَلَيْ إِنّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ ال

وَذُكِرَتْ قِصَّة مَسْجِد الضِّرَارِفِي: سُوْرَة البَرَاءَة (١)، وَأَشِيْرِ إِلَى قِصَّة الإِسْرَاء فِي: أُوَّل سُوْرَة بَنِيْ اِسْرَائِيْل (٢).

# مَلْحُوْظَةً فِي آيَاتِ التَّعْرِيْضِ:

وَهٰذَا القِسْمُ مِنَ الآيَاتِ الكَرِيْمَةِ فِيْ الْحَقِيْقَةِ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاع "التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ الله"؛ وَلْكِنْ لَمَّا كَانَ حلُّ الإِشَارَاتِ فِيْهَا مُتَوَقِّفًا عَلى سَمَاعِ القِصَّةِ مُيِّزَتْ عَنْ سَائِرِ أَقْسَامِهَا.

<sup>=</sup> عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [الأحقاف]

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مَسْجِدالضِّرَار الخ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِيَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ۞﴾ [التوبة]

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (قِصَّة الإِسْرَاء): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ سُبْحَنِ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلُهُ لِنُرِيّهُ مِنْ ءَايَتِنَأَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞﴾ [بني اسرائيل]

# البَابُ الثّانِي

# البَابُ الثَّانِيْ: فِيْ بَيَانِ وُجُوْهِ الْخَفَاءِ

# فِيْ مَعَانِيْ نَظْمِ القُرْآنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ هٰذَا العَصْرِ،

# وَإِزَالَةِ ذُلِكَ الْخَفَاءِ بِأُوْضَحِ بَيَانٍ

لِيُعْلَمْ أَنَّ القُرْآنَ العَظِيْمَ قَدْ نَزَلَ فِيْ لُغَةِ العَرَبِ القُحَّة (١) المُبَيِّنَة الوَاضِحة، وَفَهِمَ العَرَبُ مَعْلَى مَنْظُوقِهِ بِسَلِيْقَتِهِم الَّتِيْ جُبِلُوا عَلَيْهَا (١)، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ ﴾ [الزخرف]، وقَالَ تَعَالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا (٣) لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [الزخرف]، وقَالَ تَعَالى: ﴿ كِتَبُ أُحْكِمَتْ ءَايَتُهُ وثُمَّ فُصِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴾ [هود] (١).

- (١) قَوْله: (القُحَّة): القُحَّة تأنيثُ القُحِّ: الخَالِص الخَاليُّ مِن الشَّوائِب الغَرِيْبة. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (جُيِلُوْا عَلَيْهَا): لأَنَّ "جَمِيْع ظَوْاهِر نُصُوْص القُرآن مَفْهُوْمَةٌ لَدَى المُخَاطَيِيْن"، [...]؛ ولهذَا مِن المُسَلَّمَات.
- (٣) قَوْله: (عَرَبِيًّا): مَنْسُوْبُ إِلَى العَرَب، والعَرَب: أُمَّةُ مِن النَّاس سَامِيَة الأَصْل، كَانَ مَنْشَوْها شِبْهَ جَزِيْرة العَرَب.

أمَّا المُعَرَّبُ: هُو اللَّفظُ الأعْجِمِيُّ الذي دخلَ اللغةَ العَرَبيَّةَ، وَأَصبَحَ مِن أَلفاظِها بعدَ تغييْرِهِ غالبًا، بالزِّيادةِ أَوْ النَّقْصِ أُوِ القَلْبِ.

وَالدَّخِيْلُ: هُوَ اللَّفظُ الَّذِي دَخَلَ الْعَرَبِيَّةَ دُونَ تَغْيِيْرٍ، كَالتلِيفُون.

الملحوظة: اعْلَم الله لَيْس في الْقُرْآن كَلام مُرَكَّب عَلى أَسَالَيْب غَيْر الْعَرَب بِاتِّقَاق مِنَ الْعُلمَاء، وَأَمَّا الْكُلمَات الْعَجييَّة مِنْ خَو إِسرَائيْل وَجِبرِيْل وَإِبْرَاهيْم وَاسْمَاعيْل وَغيْر ذٰلِك، فَذَهَب بَعْضُهمْ إِلى: أَنَّهَا مُعَرّبَة عَرّبتهَا الْعَرَب، وَبعْد التَّغْييْر وَالتَّخْفيْف اسْتَعْمَلتها في الْأَشْعَار وَالْمُحاوَرَات، حَتَى جَرَت مُحْرى الْعَرَبِ الْعَرْب، وَبعْد التَّغْييْر وَالتَّخْفيْف اسْتَعْمَلتها في الْأَشْعَار وَالْمُحاوَرَات، حَتَى جَرَت مُحْرى الْعَرَبِ الْعَيْنِ فَي السَّعِراء] الْعَرَبِ السَّينِ فَي إِلَّا الْقَرْآن، كَمَا قَال تَعَالى: ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينِ فَي السَّعراء] وَقَالَ بَعْض العُلمَاء: كُلُّ هٰذِهِ الْأَلفَاظِ عَرَبِيَّة صِرْفَةً، ولْحِنْ لُغَة الْعَرَب مُتَّسِعَة جِدًّا، وَلايَبْعُد أَنْ وَقَالَ بَعْض العُلمَاء: كُلُّ هٰذِهِ الْأَلفَاظِ عَرَبِيَّة صِرْفَةً، ولْحِنْ لُغَة الْعَرَب مُتَّسِعَة جِدًّا، وَلايَبْعُد أَنْ وَقَالَ بَعْض العُلمَاء: كُلُّ هٰذِهِ الْأَلفَاظِ عَرَبِيَّة صِرْفَةً، ولْحِنْ لُغَة الْعَرَب مُتَّسِعَة جِدًّا، وَلايَبْعُد أَنْ السَّافَعِيُّ فِي الْأَكْابِرِ الْأَجِلَة، كَمَا خَفِي عَنْ ابْنِ عَبَّاس -رَوَالِيَّتَهُمَاء مَعْنَى فَاطِر وَفَاتِح؛ وَلِذا قالَ الشَّافَعِيُّ فِي الرِّسَالَة: "لايُحِيْط باللَّغَة إلا نَبِيُّ ".

(شرح المقدمة، موسوعة النحو والصرف، مقدمة معجم الوسيط، رُوح القدير) =

## مَنْهَجُ الرَّسُوْلِ فِي التَّفْسِيْرِ

وَكَانَ مِنْ مَرْضِيِّ الشَّارِعِ الحَكِيْمِ عَدَمُ الخَوْضُ<sup>(۱)</sup> فِيْ تَأُوِيْلِ المُتَشَابِهَاتِ القُرْآنِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، وَتَصْوِيْرِ حَقَائِقِ الصِّفَاتِ الإلْهِيَّةِ، وَتَسْمِيَةِ المُبْهَمِ<sup>(۱۲)</sup>، وَإِسْتِقْصَاءِ القُرْآنِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، وَمَا أُشَبْهَ ذٰلِك؛ وَلِذٰلِكَ قَلَّمَا كَانُوْا يَسْتَلُوْنَهُ (۱ - ﷺ - عَنْ مِثْل ذٰلِك؛

- (٤) قَوْله: (ثُمَّ فُصِلَتْ إلخ): وفِيه قاعِدة: "غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تُخَاطِبَ العَرَبُ في صِفَة شَيْءٍ إلاَّ بِمِثْل مَا تَفْهَمُ عَمَّنْ خَاطَبَها". [قواعد: ١٠]
  - (١) قَوْله: (عَدَمُ الحَوْض): وَسَيَأْتِي تَفصِيله فِي الفَصْلِ القَّانِي مِنَ البَابِ الرَّابِع على ص:٣٢٤
- (٢) قَوْله: (المُتَشَابِهَات القُرْآنِيَّةِ): قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِةِمْ وَالْقِيْمَ ﴾ [آل عمران۞]؛ قَالَ يَحْيِيٰ بْن يَحْيِيٰ: كُنَّا عِنْد مَالِك بْن أنس فَجَاء رَجُل فَقَال: يَا أَبَا عَبْد الله ﴿ اَلرَّحْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى ﴾ فَكَيْف اسْتَوْى ؟ قَالَ، فَأَطْرِقَ مَالِك رَأْسَه حَتَّى رَجُل فَقَال: يَا أَبَا عَبْد الله ﴿ اَلرَّحْمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى ﴾ فَكَيْف اسْتَوْى ؟ قَالَ، فَأَطْرِقَ مَالِك رَأْسَه حَتَّى عَلاه الرَّحْضاءُ (العَرْقُ الكَثيرُ) ثُمَّ قَالَ: "الاسْتَوَاءُ غَيرُ مَجْهُول، وَالكَيْفُ غَيْر مَعَقُول، وَالإِيْمَان بِهِ وَالْحِفات) وَالسُّوْال عَنْه بِدْعَة ". (رواه البيهقي في الأسماء والصفات)

المَلحُوظة: سَيأَتِي تَفصِيل بَحْث المُحكَم وَالمُتَشَابِه فِي الفَصْل الخَامِس مِنَ البَاب القَّانِي على ص:٢٢٠ (٣/ ١) قَوْله: (وَتَسْمِيَةِ المُبْهَمِ): وفِيْه قواعِد: "الأَصْلُ أَنَّ مَا أَبْهِمَ فِي الْقُرْآنِ فَلاَ طَائِلَ فِيْ مَعْرِفَتِهِ" [١٧٨]؛ "لاَيُبْحَتُ عَنْ مُبْهَمَ أُخْبَرَ اللهُ بِإِسْتِثْقَارِهِ بِعِلْمِهِ" [١٧٨]؛ وَ"عِلْمُ الْمُبْهَمَاتِ مَوْقُوفٌ عَلَى النَّقْلِ الْمَحْضِ، وَلاَ مَجَالَ لِلرَّأْي فِيْهِ" [١٧٨]. (قواعد)

(٣/ ٢) قَوْله: (وَتَشْمِيَةِ المُبْهَمِ): اعْلَمْ أَنَّ المُبْهَمات التي لَمْ يُفْصِح القُرْآنُ عَنْها في موضِعه ولا في موضِعه ولا في موضِع آخَر، ولمْ يُبيّنها النبي ﷺ، ولمْ يثبُتْ في بَيانها شَيءٌ؛ فهذا مما لاطائِل تحتّه، ولا فائدة في البَحْث عنْه، كمّا قالَ تعالى في عدّة أُصْحاب الكَهف: ﴿ فَلَا ثُمّارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءٌ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ۞ ﴾ [الكهف]

قَالَ الشنقِيطي رحِمه الله عنْد تَفْسِير قَوْله تَعَالى: ﴿ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف ] ، وكثيرُ من المفسّريْن يُطنِبُون في ذِكر الأقوال فيها (أي: في اسْم كليهم) بدُون عِلم ولاجَدوى، ونحن نُعرِض عنْ مِثْل ذٰلك دائِما، كُلُونِ كُلْبِ أَصْحاب الكهف واسْمِه، وكالبَعْض الذِي صُرِب به القتِيْلُ من بقرة بني اسْرائيْل، وكاسْم الغُلام الذِي قتله الخضِر، وأنْكرَ عَلَيْه مؤسى قتْلَه، وكخَشَب سفِيْنة نوح مِن أيِّ شجر هو، وكمْ طُول السَّفيْنة وعرضها، وكمْ فيها مِن الطّبقات إلى غَيْر ذٰلك ممًا لافائِدة في البَحْث عنه، ولا دَلِيْل عَلى التَّحقِيْق فيه. (قواعد: ٧٩ بحذف وزيادة)

(٤) قَوْله: (كَانُوْا يَسْتَلُوْنَهُ): رَوى سَعِيْد بنُ جُبَيْر عنْ ابْنِ عَبَّاس أَنَّه قَال: مَا رَأَيْتُ قَوْمًا كَانُوْا=

وَلِهٰذَا لَمْ يُرْفَع فِي هٰذَا البَابِ مِنَ الأَحَادِيْثِ إِلاَّ شَيْءً قَلِيْلُ(١).

## التَّفْسِيْرُ فِيْ عُصُوْرِ التَّدْوِيْن:

وَلْكِنْ لَمَّا مَضَتْ (أ) تِلْكَ الطَّبَقَة، وَتَدَخَّلَ العَجَمُ، وَتُرِكَّتْ تِلْكَ اللُّغَة

= خَيْرًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللهِ عَلَيْهِ مَا سَأَلُوه إِلَّا عَنْ ثَلاث عَشَرَة مسْئَلة حَتَى قُبِضَ، كُلُهُنَّ فِي القُرْآن، مِنْها: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾. (التفسير الكبير)

(١) قَوْله: (إِلاَّ شَيْءُ قَلِيْلُ): أمَّا منْهَج الرَّسُول فِي التَّفسِيْر: فَلَمْ يَكُن النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّ

وَمَنْهِج الصَّحَابَة فِي التَّفسِير عَلى أَرْبَعَة أَنْوَاع: تَفسِير الْقُرْآن بِالْقُرْآن؛ تَفسِير الْقُرْآن بِالسُّنَة النَّبَوِيَّة؛ تَفسِير الْقُرْآن بِالاجْتِهَاد وَالاسْتِنْبَاط، وَكَانُوا فِيه عَلى تَفَاوُت.

وَهُم قَلْيُل الْأَخْذ بِالإِسْرَائِيْليّات، وَلا يَتَعمّقون فِي التَّفسِيْرِ تَعَمّقا مَذْمُومًا، وَلايتَكلَفُون؛ فَلايَشْمُل تَفسِيْرُهُم الْقُرْآنَ كُلّه.

مَنهَج التَّابِعِيْن فِي التَّفسِيْر عَلى ستَّة أَنْوَاع: تَفسِيْر الْقُرْآن بِالْقُرْآن؛ وَتَفسِيْر الْقُرْآن بِالسَّنة النَّبَويَّة؛ وَالْفَهْم وَالاَجْتِهَاد؛ وَمَرْوِيَّات أَهْل وَتَفسِيْر الْقُرْآن بِاللَّغَة العَرَبِيَّة؛ وَالفَهْم وَالاَجْتِهَاد؛ وَمَرْوِيَّات أَهْل الْكِتَاب مِن الْيَهؤد وَالنَّصَارى. (رَوح القدير)

(٢) قَوْله: (لَمَّا مَضَتْ): طَرِيقَة التَّفْسِيْرِ فِي عَهْد النَّبِيِّ السَّحَابة والتَّابِعِين:

#### التَّفْسِيرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

وَالنَّبِيُّ بُعِث لأَجْل تَعْلَيْم الْقُرْآن وَتفسِيْره، فَهٰذَا هُوَ مَنصِبه الجَلَيْل وَوظِيْفَته الْعظِيْمَة حَيْث فَسَر الْقُرْآن حَسَب مَا شَاءَ الله مِنْ كَلَامه وَآيَاته، إِمَّا: عَنْ طَرِيْقِ مَا أَفَاضَه الله تَعَالى مِنْ بَرَكَات وَثَمَرَات الْقُرْآن حَسَب مَا شَاءَ الله مِنْ كَلَامه وَآيَاته، إِمَّا: عَنْ طَرِيْقِ مَا أَفَاضَه الله تَعَالى إِيَّاه مِنَ: الْعَمَل الْكَامِل، وَالفَهْم البَالِغ، وَالعُلُوْم العَالِيّة، وَالمَعْلُوم العَالِيّة، وَالمَعْلُوم العَالِيّة، وَالمَعْلُوم العَالِيّة، وَالمَعْلُون الشَّرِيْقة.

بَيْدَ أَنَّ التَّفاسِيْرِ المَنْقُولَة عَنِ النَّبِي ﷺ لَمْ تُدَوِّن وَلَم تُرَتِّب، لأَنَّ أَدَوَات الْكِتابَة لَمْ تَكُن مَيْسُوْرَة لَدَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ العَهْد؛ وَلٰكِنَّها تَحْفُوظَة فِي صُدُورِ الصَّحَابَة بِوَاسِطَة قُوَّة الحِفْظ.

#### التَّفْسِيْرِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ

ثُمَّ بَعْد غُرُوْب شَمْس التَّبُوّة يَجِيْء عَهْد الصَّحَابَة، وَهُم أَعْرَف بِالقُرْآن وَمَعَانيْه وَمُرَادَاته مِتَّن جَاءَ - بَعْدَهُمْ؛ وَلْكَنَّهُم مَعَ هٰذَا كَانُوْا يَتَفاوَتُوْن فِي الْفَهْم، وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبهُم، وَتَتَبايَن دَرَجَاتهم؛ فَهٰذَا أَمِيْر المُومِنيْن الأصِيْلَةُ؛ وَاسْتَعْطَى فَهُمُ المُرَادِ فِيْ بَعْضِ المَوَاضِع، وَمَسَّتِ الْحَاجَة إِلَى تَفْتِيْشِ اللَّغةِ وَالنَّحْو، وَجَرَتِ الأَسْئِلَةُ وَالأَجْوِبَةُ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَصُيِّفَتْ كُتُبُ التَّفْسِيْر؛ اللَّغةِ وَالنَّحْو، وَجَرَتِ الأَسْئِلَةُ وَالأَجْوِبَةُ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَصُيِّفَتْ كُتُبُ التَّفْسِيْر؛ لَيْمَ أَنْ: نَذْكُرَ هٰذِهِ المَوَاضِعَ الصَّعْبَةَ إِجْمَالًا وَنُوْرِدَ لَهَا أَمْثِلَةً، حَتَى لا يَحْتَاجَ المُفَسِّرُ لِيَمْ أَنْ النَّبَالَغَةِ فِي الكَشْفِ عَنْهَا وَشَرْحِهَا (١). عِنْدَ الْحَوْضِ فِيْهَا إِلَى زِيَادَةِ بَيَانٍ، وَلا يَضْطَرَّ إِلَى المُبَالَغَةِ فِي الكَشْفِ عَنْهَا وَشَرْحِهَا (١).

-عُمَرِ بْن الْحَطَّاب يَقُوم عَلَى الْمِنْبَر، وَيَقْرَأُ ﴿ وَفَنكِهَ ۚ وَأَبَّاكَ ﴾ [عبس]؛ ثُمّ يَقُول: مَا الأَبُّ؟ -أَيْ: لاأَدْرِي! -، ثُمّ قَالَ: مَا كُلُفْنَا هٰذَا. [البخاري]؛ وَهٰذَا ابْن عَبّاس مُفَسِّر القُزْآن يَقُول: كُنْت لاأَدْرِي مَا ﴿ فَاطِرَ السَّمُوٰتِ ﴾؟ حَتَى أَتَافِي الأَعْرَابِيّان يَخْتصِمَان فِي بِثْر، فَقَال أَحَدهُمَا: أَنَا فَطَرْتُهَا، وَالآخَر يَقُول: ابْتَدَأْتِهَا.

فَعُلِم أَنَّ الصَّحَابَة كَانُوا مُخْتَاجِيْن إِلَى النَّبِي ﷺ فِيْما يَشْكُل عَلَيْهِم مِنَ الْقُرْآن؛ لَكِنهُمْ غَيْر مُخْتَاجِيْن إِلَى النَّبِي ﷺ إِلَّا فِي الْمُوَاضِع الصَّعْبَة فَقَط، مُخْتَاجِيْن إِلَى تَفْسِيْر جَمِيْع الْقُرْآن بَعْد زَمَانِهِمْ (رَوح القدير)

#### التَّفْسِيرِ فِي عهد التَّابِعِين

وَبِعْد اِنْصِرَام عَهْد الصَّحابَة جَاءَ عَصْر التَّابِعِيْن الَّذَيْن أَخَذُوا التَّفْسِيْر وَالْخَدَيْث وَالْفِقْه وَسَايْرِ الْعُلُوم الدِّيْنِيَّة عَنِ الصَّحَابَة، فَهُم أَفْضَل مِئَن جَاءَ بَعْدهُمْ عِلْما وَفَهْما، وَصِدْقا وَأَمَانَة، وَوَرْعا وَزُهْدا؛ وَلَهْذَا قَالَ النَّبِي ﷺ فِي شَأْنِهِمْ: خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْن يَلُونهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْن يَلُونهُمْ،

وَاشْتَهَر بَعْض أَعْلَام التَّابِعِيْن بِالتَّفسِيْر، كَمَا اشْتَهَر بَعْض أَعْلَام الصَّحَابَة؛ فَتَكَلَّمُوا فِيه وَفِي عُلوْمه، وَأُوضَحُوا مَا خَفِي وَغَمَض مِن مَعَاني القُرْآن وَمَعَارِفه؛ وَلْكِنّ التَّفسِيْر لَمْ يَكُن مُدَوَّنا وَلا عُلوْمه، وَأُوضَحُوا مَا خَفِي وَغَمَض مِن مَعَاني القُرْآن وَمَعَارِفه؛ وَلْكِنّ التَّابِعِيْن -الَّتِي رَوَوْها عَن مُرَتَّبا فِي كُتُب وَصَحَانِف فِي عَهْد التَّابِعِيْن أَيْضًا؛ نَعَم! هُنَاكَ أَجْزَاء مَنْسُوْبَة إِلَى التَّابِعِيْن -الَّتِي رَوَوْها عَن الصَّحَابَة-، غَيْرُ الشَّامِلَة لِجميع القُرْآن، وَلذَٰلِكَ لَمْ يُعَدّ هٰذَا الْعَمَل تَدوِيْنا مُسْتَقِلًا؛ إِنَّمَا التَّدوِيْن المُسْتَقِل بَعْد عَصْرِهِمْ. (رَوح القدير)

(١) قَوْله: (في الكَشْفِ عَنْهَا وَشَرْحِهَا): القَاعِدَةُ: سَبْعَةُ أَمُوْرِ يَنْدَفِعُ بِهَا الْإِشْكَالُ عَنِ التَّفْسِيْرِ: ١- رَدُّهَا إِلى نَظِيْرِهَا، ٣- التَّظَرُ فِيْمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ: خَبَرٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ إِيْضَاجٍ فِي مَعْنَى رَدُّ الْكَلِمَةِ لِضِدِهَا، ٢- رَدُّهَا إِلى نَظِيْرِهَا، ٣- التَّظَرُ فِيْمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ: خَبَرٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ إِيْضَاجٍ فِي مَعْنَى الْأَصْلِحَ، ٢- مَعْرِفَةُ التَّزُوْلِ، ٧- السَّلاَمَةُ مِنَ التَّدَافُعِ. آخَرَ، ٤- دَلاَلَةُ السَّيَاقِ، ٥- مُلاَحَظَةُ التَّقْلِ عَنِ الْمَعْنَى الْأَصْلِحَ، ٢- مَعْرِفَةُ التَّزُوْلِ، ٧- السَّلاَمَةُ مِنَ التَّدَافُعِ. يَعْنَى: ينْدَفع الإشْكال عنْد تَفْسِير آيَة مِن كتَابِ الله بأَمُوْرِ متعَدِّدَة، وهي:

ا- ردُّ الكلمَة لضدَّها، كقوله تَعَالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ ﴾ [الدهر]، فيُردُ النَّهي الوارِد في الآية إلى الأمْر، لهكذا: "أُطِعْ آثِمًا أَوْ كَفُورا"، ومغناه: "أُطِعْ واحِدًا منهُما"؛ وعَلَيْه يَكُون المَعنى في النَّهي: "لاتُطِعْ واحِدا منْهمَا".

٢- ردُّ الكلمَة إلى نظِيْرِها، لأنَّها قدْ تُوْجَد نظائر لهذِه الآيَة في مَوْضِع مطلَقَةً، وفي آخر مقيَّدة؛ أو =

= في موضِع عامّةً، وفي آخَر مقيّدة؛ كمَا تَكون في مَوضِع مُجُمَلة، وفي آخر مُفَصّلة.

٣- التَّظَرُ فيما يتَّصِل به، بأن يَحُون أوَّل الآية محتَمِلا لمقان عديْدة، لَحنَّ الجزْء الأخِيْر منها يبيِّن المطلوْب؛ وقدْ يعرَف المعنى مِن آية أخْرى، أوْ مِن الحديث، قال تَعَالى: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَحُمُ الْحَيْثُ وقدْ يعرَف المعنى مِن آلَة أخْرى، أوْ مِن الحديث، قال تَعَالى: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَحَنْ لَحَمْ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة ]، فهذا القدر مِن الآية قدْ يشكُل المعنى؛ لحن قوله بعد ذلك ﴿مِن ٱلْفَجْرِ ﴾ يبيِّن المطلوب؛ وقال تَعَالى: ﴿ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ قوله بعد ذلك ﴿مِن ٱلْفَجْرِ ﴾ يبيِّن المطلوب؛ وقال تَعَالى: ﴿ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام ]، فهذه الآية ممًا يتَّضِح مغناه بدَلِيْل آخَر، وهُو تَفْسِير النّبِي ﷺ للظُلْم فيها بالشَّرْك.

٤- ودَلالَة السِّياق،حيث يحصُل به بَيان المجْمَل، وتخصِيْص العامِّ وتقيِيْد المطلَق، قال تَعَالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ اَلزَّقُومِ ۞ طَعَامُ اَلاَّثِيمِ ۞ ... "ذُق إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۞"﴾ [الدخان]، فالسِّياق هنَا يَدُلُّ عَلىٰ أَنَّه الذَّلِيلُ الحقِير.

٥- مُلاحظة النَّقُل عن المَعْنى الأَصْلِي، لأَنَّ اللَّفْظة قَدْ تُسْتَعار لَمَعْنى مُشابِهِ، ثُمَّ تُسْتَعار مِن المَسَابَة لمُسْابَة لمُسْابَة المُسْابَة اللَّهُ اللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٦- ومعْرِفة سبَب النُّزُول، وهُوَ مِن أعظم الأمُوْر المُعِيْنة عَلى فهم المَعْنى وإزالةِ الإشكال. وقد ذكرناه في "رَوْح القَدِيْر" بالبَسْط. (محمَّد إليَاس)

٧- والسَّلامة عن التَّدافع، بأن كان اللفظ يحتيل مَعْنَيَيْن: يلزَم مِن أَحَدِهما معارَضة دَلِيْل آخَر، ولا يوجد للمَعْنى الآخَر معارِضٌ؛ فالمَعْنى الثَّاني يقدَّم في هذه الحالة، كقوله تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِينِ ﴾ [التوبة ]، وقوله تَعَالى: ﴿ فَأَنفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ [النساء]؛ فالثَّانية تقتضي إمّا: طلب الجييع بالتَّفِير، أو إباحته؛ فهي معارضة للأولى. (قواعد:٧٧٩ بتصرف، روح القدير)

# أسباب الصعوبة

## [أُسْبَابُ الصُعُوْبَةِ]()

فَنَقُول: إِنَّ عَدَم الوُصُول إِلَى المُرَاد مِنَ اللَّفْظ يَكُونُ:

١- أَحْيَانًا بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ "لَفْظٍ غَرِيْب"؛ وَعِلاجُه: نَقْلُ مَعْنَى اللَّفْظِ عَنِ الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِيْنَ، وَسَائِرِ أَهْلِ المَعَانِي (١).

(١) قَوْله: (أَسْبَابُ الصُّعُوْبَةِ): اعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابِ الصَّعُوْبة التيْ ذَكْرَها المُحدِّث الشَّاه وليُّ الله -قُدِّس سرُّه- فَأَكْثَرُها هِيَ التيْ ذَكْرَها الأَصُوْلِيُّون فِي ضِمْن "أَسْبَابِ الحِيلاف الوَاقِع بَيْن المُفَسِّرِيْن"؛ فينْ أَسْبَابِ الحِيلاف الوَاقِع بَيْن المُفَسِّرِيْن:

اختلاف القراء ال واختِلاف وُجُوه الإعرَاب، واختِلاف اللَّغوِيِّين في مَعْنى الكلمة، واشتِرَاك اللَّفظ بَيْن مَعْنَيَين فَأَكثَر، واحتِمَال الإظلاق والتَّقْيِيْد، واحتِمَال العُمُوم والحُصُوص، واحتِمال الحَقِيْقة والمَجَاز، واحتِمَال زِيَادَة الكُلمة، واحتِمَال الكلام: التَّرْتِيْب أو التَّقْدِيْم والتَّأْخِيْر؛ واحتِمَالُ أَنْ يَكُون المَّكَامُ مَنْسُوْخا أَوْ مُحْكُما، واختِلاف الرِّوَايَة في التَّفْسِير عنِ النَّبِي ﷺ وعَنِ السَّلَف يَعَالِكُمَة.

وأيْضًا احتِمال الإِضْمَار والاسْتِقْلال -كقَوْلِه تَعَالى: ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [البقرة ۞]، فالمُخادَعة تَقْتَضِي المُشَارَكة، وَاللَّهُ سُبْحانه مُنزَّه عن ذٰلِك؛ فأجِيْب بأنَّه مِن بَاب إِضْمَار المُضَاف، أَيْ: يُخَادِعُون رَسُوْلِ اللهِ؛ أَوْ هُوَ مِن بَاب الاسْتِقْلال، والمُفاعَلةُ لَيْسَت عَلى بَايِها؛ فإنّ "فاعَل" قَد يأتيْ بمَعْنى "فَعَل"، مِثل: عَافَانيَ اللهُ، و قَاتَلهُمُ اللهُ. (أصول وقواعد بتقديم)

المَلْحُوظَة: ويُمْكِن أَنْ خَصِر تِلْك الأشباب فِي أَقسَامِ ثلاثة: ١- أَسْبَاب صُعُوبة فَهُم القرْآن المُتعلِّقة بالمعَاني، وَفِيْهِ سَبْعَةُ مَبَاحِثَ؛ ٢- الأَسْبَاب المُتعلِّقة بالمعَاني، وَفِيْهِ سَبْعَةُ مَبَاحِثَ؛ ٣-الأَسْبَاب المُتعلِّقة بالمعَاني، وَفِيْهِ سَبْعَةُ مَبَاحِثَ؛ ٣-الأَسْبَاب المتعلِّقة باخْتِلافِ الاضطِلاح؛ وذُكِر تَفْصِيله فِي كِتَابِنا "رَوح القدير أَصُول التَّفْسِيْر".

(١/١) قَوْله: (نَقْلُ مَغْنَى اللَّفْظِ عَنِ الصَّحَابَة إلخ): وَمِن المَعْلَوْمِ أَنَّ كَلَامِ الْعَرَبِي يَشْتيل عَلى الْحَقَيْقَة وَالْمَجَاز، وَالتَّصْرِيْحِ وَالْكِنَايَة، وَالإِيْجَاز وَالإطْنَاب، وَالإِجْمَال وَالتَّفْصِيْل، وَالإِبْهَام وَالتَّبِييْن، وَمَا أَشْبَه ذٰلِكَ مِن أَصْنَاف الْكُلام، وَأَسَالِيْب الْبَيَان؛ فَالقُرْآن الْكَرِيْم أَيْضًا يَخْتَوِي عَلَىٰ كُل ذٰلِكَ مِن صُنُوف الْكُلام وَأَسَالِيْب الْمُؤْنَ يَعْلُو وَيَفُوق غَيْرَه بِوُجُوه إعْجَازِيّة ذَكَرهَا الْعُلْمَاء فِي مَوْضِعها.

وَكَانَ الْقَوْمِ عَرَبًا خُلَصًا يَفْهِمُونَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ بِمُقْتَضَى السَّلَيْقَة الْعَرَبِيَّة، غَيْرَ أَنَّ القُرْآنِ يَعْلُو عَلَىٰ سَائِر كَلَامِ الْعَرَبِ بِٱلْفَاظهِ وَأَسَالِيْبِهِ اللَّغُوِيَةِ وَالبَلَاغِيَّة فَضْلا عَنْ مَعَانِيْه؛ وَمَعَ ذَٰلِكَ أَنَّ الصَّحَابَة كَانُوا مُتَفَاوِتِيْنَ فِي فَهْمِهُ وَإِذْرَاكِه بِحَسَب تَفَاوُتهِم فِي: مُلَازَمَة الرَّسُولَ ﴿ وَمَعْرِفَة أَسْبَابِ النَّزُولِ، كَانُوا مُتَفَاوِيْنِ فِي فَهْمِهُ وَإِذْرَاكِه بِحَسَب تَفَاوُتهِم فِي: مُلَازَمَة الرَّسُولِ ﴿ وَمَعْرِفَة أَسْبَابِ النَّزُولِ، وَالْعِلْم الشَّرْعِي؛ وَيَحْسَب تَفَاوُتهِم فِي أَدَوَاتِ الفَهْم كَالعِلْم بِاللَّغَة؛ فَمَسَّت الحَاجَة لِفَهْم الْقُرْآنِ إلى =

- ٧- وَأَحْيَانًا لِقِلَّةِ الاظِلاعِ عَلَى "النَّاسِخِ وَالمَنْسُوْخ".
  - ٣- وَأَحْيَانًا لِلغَفْلَة عَنْ "أَسْبَابِ النُّزُولِ".
- ٤- وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ "حَذْفِ المُضَافِ أُو المَوْصُوْف" أَوْ غَيْرهِمَا.
- ٥- وَأَحْيَانًا لـ"إِبْدَالِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ"، أَوْ إِبْدَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ، أَوْ اسْمِ بِاِسْمٍ، أَوْ فِي عَرْفٍ بِحَرْفٍ، أَوْ للـ"الْتِفَاتِ مِنَ فِعْلٍ بِفِعْلٍ؛ أَوْ لِلـ"الْتِفَاتِ مِنَ الْخِطْابِ إِلَى الْغَيْبَة".
  - ٦- وَأَحْيَانًا لِـ "تَقْدِيْمِ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيْرُ"، أَوْبِالعَكْسِ.
- ٧- وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ "إِنْتِشَارِ الضَّمَائِرِ"، أَوْ "تَعَدُّدِ المُرَاد مِنَ اللَّفْظَة الوَاحِدَةِ".
  - ٨- وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ"التَّكْرَارِ، وَالإطْنَابِ".
  - ٩- وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ" الاخْتِصَارِ، وَالإِيْجَازِ" (١).
- ١٠- وَأَحْيَانًا بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ "الكِنَايَةِ، وَالتَّعْرِيْضِ، وَالمُتَشَابَهِ، وَالمَجَازِ العَقْلَى".

فَيَنْبَغِيْ لِلإِخْوَةِ السُّعَدَاءِ أَنْ يَطلِعُوا فِيْ مَبْدَأُ الكَّلامِ<sup>(۱)</sup>: عَلى حَقِيْقَةِ هٰذِهِ الأَمُوْر، وَعَلى شَيْء مِنْ أَمْثِلَتهَا؛ وَيَكْتَفُوْا بِالرَّمْز وَالإِشَارَة فِيْ مَوَاضِع التَّفْصِيْل.

- (١/٢) قَوْلِه: (نَقْلُ مَعْنَى اللَّفْظِ عَنِ الصَّحَابَة): أَهْلُ المَعَاني: هُمُ الذِيْن لَهُمْ بَاعٌ طَوِيْل وقَدَم رَاسِخ فِيْ بَيَان مَعْنِي اللَّفْظ القُرْآني، كالزُّجَاج والفَرَّاء وغَيْرِهما. (المعرِّب)
- (١) قَوْله: (الاخْتِصَار وَالإَيْجَاز) اِعْلَم! أَنَّ الإَيْجَاز وَالاخْتَصَار بِمَعْنَى وَاحِد عِنْد البُلغَاء، وَهُوَ: الْجُمْعُ لِلمَعَانِي الكَثْيَرَة بِالأَلْقَاظ القَلْيُلَة؛ وَقَالَ ابْن سِيْده: بَيْن الإَيْجَاز وَالاخْتِصَار فَرْق مَنطِقي، فَالإَيْجَاز: تَجْرِيْد المَعْنَى مِنْ غَيْر رِعَايَة لِلفُظ الأَصْل بِلَفْظ يَسَيْر، وَالاخْتِصَار: تَجَرِيدُ اللَّفظ اليَسِيْر مِنَ اللَّفظ اليَسِيْر مِنَ اللَّفظ الكَثِيْر مَعَ بَقَاء المَعْنى. (الحيوان للجاحظ، موصل الاعراب)
  - (٢) قَوْله: (الكَلَام): يَعْنِي: الكلامُ فِي تَفسِيْرِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ. (المعرِّب)

<sup>=</sup>تَفْسِيْر وَمُفَسِّر يُفَسِّره. (رَوح القدير)

## [الفَصْل الأوَّل: فِيْ السَّبَبِ الأوَّل مِنْ أَسْبَاب الصُّعُوْبَة] شَرْح غَرِيْب القُرْآن<sup>(۱)</sup>

وَأُحْسَنُ الطُّرُقُ (٢) فِيْ شَرْحِ الغَرِيْبِ:

١- مَا صَحَّ عَنْ تَرْجُمَانِ القُرْآنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس - رَضَالِلَّهُ عَنَّهُ - (٣): عَنْ طَرِيْقِ

- (۱) قَوْله: (غَرِيْب القُرْآن): اعْلَمْ أَنَّ فِي القُرْآن أَلهاظاً اصطَلَح العُلماء عَلى تَسْمِيتها بـ"الغرائب"، ولَيْس المُراد بغَرابِتِها: أَنَّها مُنْكرة أو نافِرة أو شَاذَّة، فإنَّ القُرآن مُنزَّه عنْ هٰذا؛ وإنَّما اللَّفْظة الغَرِيْبَة هنا: هي التيُ تَكُون حسَنَة مُسْتَغْرَبة فِي التَّأُويْل بسَبَب تَرْك الاستِغْمَال، أو قِلَّتِه، بحَيْث التَّفْظة الغَريْبة هنا: هي التي تَكُون حسَنَة مُسْتَغْرَبة فِي التَّأُويْل بسَبَب تَرْك الاستِغْمَال، أو قِلَّتِه، بحَيْث التَّقْطة الغَريْبة في العِلْم بهَا أَهْلُها وسَائر النَّاس. (أصول وقواعد بزيادة)
- (٢) قَوْله: (أَحْسَنُ الطُّرُق): أمَّا شَرْح غَرِيْب الْقُرْآن فَهْذَا مِمَّا يَنبَغِي الْاعْتِنَاء بِه، وَعَدَم الْحُوْضِ بِالطَّنِ؛ فَهْذِه الصَّحَابَة -هُمُ الْعَرَب العَرَباء، وَأَصْحَاب اللَّغَة الْفُصْحَى، وَمِنْ نَزَل الْقُرْآن فِيهِمْ، وِبِلُغَتهم-بِالطَّنِ؛ فَهْذِه الصَّحَابَة -هُمُ الْعَرَب العَرَباء، وَأَصْحَاب اللَّغَة الْفُصْحَى، وَمِنْ نَزَل الْقُرْآن فِيهِمْ، وِبِلُغَتهم-تَوَقَّفُوا فِي ٱلْفَاظ لَمْ يَعْرِفُوا مَعْناهَا، فَلَم يَقُولُوا فِيها شَيْئاً؛ وَقَد رُوِيَ عَنْ أَبِيْ هُرِيْرَة عَنِ النَّبِي اللهِ الْقَوْلَ، الْقَرْآن، وَالْتَمْسُوا غَرَائِبَه "؛ فَعُلِمَ: أَنَّ مَرْجِع مَعْرَفَة الغَرِيْب هُوَ النَّقُلُ.

وَمَنْشَأَ الغَرَابَة فِيْما عَدُّوه مِنَ الْغَرِيْبِ: أَنْ يَّكُون ذَٰلِك مِنْ لُغَاتٍ مُتَفَرِّقَة، أَوْ تَكُونَ مُسْتَعْمَلَة عَلَى وَجُهِ مِّنْ وَجُوه الوَضْع، أَوْ سِيَاق الأَلْفَاظ قَدْ دَلِّ بِالقَرِيْنة عَلَى مَعْنَى غَيْرِ الَّذِي يُفْهَم مِنْ ذَات الأَلْفَاظ؛ وَمِنْ ٱلْفَاظ الْغَرَاثِب: مَا يُسَمِّيْه أَهْلُ اللَّغَة بِالوُجُوْه وَالتَظاثِر وَالأَفْرَاد.(رَوح القدير)

أمَّا تَعرِيْف الوُجُوْه وَالنَّظائِر وَأَمْثِلتُهُمَا وَبَيَان الأَفْرَاد فَسَيَأْتِي فِي "السَّبَب القَّامِن مِنْ أَسْبَاب الصَّعُوبَة" مِنْ هٰذَا البَاب.

المَلْحُوظَة: الأَصُولِيُّون يَذْكَرُون فِي ضِمْن الغَرِيْب بَحْث المُثَرادِفَة والمُتوارِدَة؛ فَالمَرادِفَة هي التيْ يُقَام مِنْها لفْظ مَقَام لفْظِ لمَعَانٍ مُتَقارِبة يجمَعُها مَعْنى واحِدُّ، كمّا يُقَال: أَصْلَحَ الفاسِدَ، ولمَّ الشَّعَثَ، ورَتقَ الفَثْقَ، ورأَبَ الصَّدْعَ؛ والمُتَوَارِدةُ: هي كمّا يُسَتَّى "الأُسَدُ" لَيْثًا وضِرْعَاما.

الفَائِدة الجَلِيْلة: أَنَّه لَيْس فِي القُرآن الكَرِيْم مِن الألفَاظ المُتَرادِفة، أو المُتوارِدة، إلَّا وفِي كلِّ مَعنى مَقْصودُ يُدرِكه مَن كانَ صَلِيعًا فِي فِقْه اللَّغَة وأُسْرار العَرَبية. وهلُ وقع التَّرَادُف فِي القُرآن؟ ففِيْه بعضُ التَّفْصِيْل، ذَكْرْتُه فِي كَتَاب: "فُصُول فِي أَصُول التَّفْسِير" عِنْد بَحْث "التَّرَادُف" ضِمْن القِسْم القَاني في التَفْصِيْل، ذَكْرْتُه فِي كَتَاب: "فُصُول فِي أَصُول التَّفْسِير" عِنْد بَحْث "التَّرَادُف" ضِمْن القِسْم القَاني في قواعِد التفسير. (أصول وقواعد)

(٣) قَوْله: (عَبْد الله بْن عَبَّاس): هُوَ صَحابِيُّ جَلِيْل، حِبْرُ هٰذِه الْأُمَّة؛ وُلِد بِمَكَّة سَنة: ٣، ق ه، وتُوفِّى بِالطَّائِف سنة: ٨٦ه. (المعرِّب)

ابْنِ أَبِيْ طَلْحَة (١)، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ (١) فِيْ صَحِيْجِهِ غَالِبًا؛ ثُمَّ طَرِيْقُ الضَّحَّاكِ (١) عَنِ الْمُن عَبَّاسِ وَعَلَيْهُ عَنْ عَنْ سُوَالاتِ نَافِعِ بْنِ الأَزْرَقِ (١)؛ وَقَدْ عَنِ السُّيُوطِي (٥) هٰذِهِ الطُّرُقَ القَّلاثَ فِيْ كِتَابِه: "الإِثْقَان فِيْ عُلُومِ القُرْآن (١).

٢- ثُمَّ مَا نَقَلَهُ البُخَارِيُّ مِنْ شَرْحِ الغَرِيْبِ عَنْ أَيْمَة التَّفْسِيْر (٧).

٣- ثُمَّ مَا رَوَاهُ سَائِرُ المُفَسِّرِيْن عَنِ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن وَأَتْبَاعِهِم - رَعَوَاللَّهُ مَنْعُر مِنْ شَرْح غَرِيْب القُرْآن (٨).

المُلاحَظَة: قَال الإمّام في آخِر الكِتَاب: وَمَبْنَاهُ: عَلى تَتَبُّع لُغَةِ العَرَبِ، أُوِ التَّفَطُّن بِسِيَاقِ الآيَةِ وَسِبَاقِهَا، وَمَعْرِفَةِ مُنَاسَبَةِ اللَّفْظِ بِأَجْزَاءِ الجُمْلَةِ الَّتِيْ وَقَعَ هُوَفِيْهَا؛ فَلهُنَا أَيْضًا لِلعَقْلِ مَدْخَلٌ، وَللاخْتِلافِ بَجَالُ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) قَوْله: (ابْن أَبِيْ طَلْحَة): هُوَ عَلِيَّ بنُ أَبِيْ طَلْحَة سَالِم بنُ المُخارِق الهَاشِمي وَلاء، ولمْ يَصِلنا عنْ نَشْأَته وحَيَاته شَيء. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (البُخَارِي): هُوَ أَبُوْ عَبْد اللهِ محمَّدُ بنُ اسْمَاعِيل البُخارِي إِمَام الدُّنْيا وجَبَل الحِفْظ، صَاحِب الصَّحِيْح؛ وُلدَ سنَة: ١٩٤ه، وتُوُفِّي سنَة: ٢٥٦هـ. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (الضَّحَّاك): هُوَ ضَحَّاك بنُ مُزَاحِم الهَلاليْ وَلاءً، البَلْخيُّ الخُراسَاني، أَبُوْ القَاسِم: مُفسِّر؛ مَات سنَة: ١٠هـ. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (نَافِع بْن الأَزْرَق): نافِع بنُ الأَزْرَق الحَرُوْرِي مِنْ رُوُوْسِ الحَوَارِج؛ قُتِل سنَة: ٦٥هـ. (المعرِّب)؛ كَمَا ذَكَر البُخارِي نُبْذَة مِنْ أَسْئلَة طُرِحَتْ عَلىٰ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْه في الصَّحيْح في كِتَابِ التَّفسِيْرِ لحَمّ السَّجْدَة.

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (السَّيُوطي): هُوَ عَبدُ الرَّحْن بنْ أَبِيْ بَحْر السَّيُوطِي جَلال الدِّيْن، إِمَامُ حَافِظ؛ وُلد سنَة: ٨٤٨ه، وتُوفِي سنَة: ٩١١ه؛ لهُ نحو: ٦٠٠ مصنَّف. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (الإِثْقَان فِيْ عُلُوم القُرْآن): كِتَاب ماتِعٌ جَامِع مَطْبُوع، وَضَعَه السَّيُوطي كَمُقدَّمة لتَفسِيْره، ذَكَر فِيْه عُلُوم القُرْآن فِي ثَمَانِين نَوْعًا، وشَرْح الغَرِيْب فِي النَّوع: ٣٦. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٧) قَوْلِه: (أَيْمَّة التَّفْسِيْر): كَمُجَاهِد والحَسَن وقَتادة وغيرِهم. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٨) قَوْله: (مِنْ شَرْح غَرِيْب القُرْآن): أمَّا شَرْح غَرِيْب الْقُرْآن فَهْذا مِمَّا يَنبَغِي الْاغْتِنَاء بِه، وَعَدَم الْحُوْض بِالطَّنِ، فَهُوْلاء الصَّحَابَة -هُمُ الْعَرَب العَرَباء، وَأَصْحَاب اللَّغَة الْفُصْحَى، وَمَنْ نَزَل الْقُرْآن فِيهِمْ، وَمِنْ نَزَل الْقُرْآن فِيهُمْ النَّهُمُ الْمُورِمُ مَعْرَفَة الغَرِيْب هُوَ النَّقُلُ.

وَأَرْى مِنَ المُنَاسِبِ: أَنْ أَجْمَعَ فِي "البَابِ الْحَامِس" مِنْ هَذِهِ الرِّسَالَة جُمْلَةً صَالِحَةً (اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

## مَبْحَثُ طَرِيْقِ السَّلَفِ<sup>(1)</sup> في شَرْجِ الغَرِيْب:

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ هُنَا: أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْن -رَضَّالِلَّهُ عَنْثُر- رُبَمَا يُفَسِّرُوْن

- = الكُلِمَة الوَاحِدَة تَأْتِيْ فِي لُغَةِ العَرَب لِمَعَانٍ شَقَى، وَتَخْتَلِف العُقُول فِي تَنَبُّع اِسْتِعْمَالاتِ العَرَب، وَالتَّفَطُّنِ مِمْنَاسَبَةِ السَّابِق وَاللَّحِق، وَلِهٰذَا اخْتَلَفَتْ أَقُوالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْن فِي هٰذَا البَاب، وَسَلَكَ كُلُّ مِنْهُمْ مَسْلَكًا، فَلابُدّ لِلمُفَسِّر المُنْصِفِ، أَنْ يَزِنَ شَرْحَ الغَرِيْبِ مَرَّتَيْن، مَرَّة فِي اسْتِعْمَالاتِ العَرَبِ، حَتَى يَعْرِفَ أَيُ وَجْهِ مِنْ وَجُوهِهَا أَقْوَى وَأَرْجَحُ، وَمَرَّة أَخْرى فِي مُنَاسَبَةِ السَّابِقِ وَاللَّيْقِ، حَتَى يَعْلَمَ: أَيُّ الوَجْهَيْن أُولى وَأَقْعَدُ بَعْد إِخْكَامِ المُقَدِّمَات، وَتَتَبُّعِ مَوَارِدِ الاسْتِعْمَال، وَتَفَحُّصِ الآثَار.
  - (١) قَوْله: (جُمْلَة صَالِحة): أَيْ: مِقْدارًا كَافِيا. (المعرّب)
- (٢) قَوْله: (رِسَالَة مُسْتَقِلَّة): سَمَّاها الإمّام المُصَنِّف بـ "فَتْحُ الْخَبِيْر بِمَا لا بُدَّ مِنْ حِفْظِه في عِلْم التَّفْسِيْر".
- (٣) قَوْله: (عَلى حِدَةٍ): لم نصم فَتْحَ الْحَيِير معَ الفَوْزِ الكَيِير في طَبْعِنا هٰذَا، لعَدَم شُمُوله في الدِّرْس في المَدارِس الإسْلاميَّة بالهِنْد. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (طَرِيْقِ السَّلَفِ): اعْلَمْ أَنَّ للسَّلَف فِي تَفسِيْرِهِمْ طُرُقا وَتَعَابِيْر يَستَعْملُونَها عِنْد تَفسِيْر القُرْآن؛ فَهِي:
- ١- تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالْمَعْنَى المُطَابَقي، أيْ: بالمَعْنَى الَّذِيْ وُضِع اللَّفْظ لهُ، مِثلُ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَكِتَنبِ مَسْطُورِ ﴾ مَكْتُوب.
   مَّسْطُورِ ۞ [الطور]؛ قَالَ قَتادَة والضَّحَّاك: ﴿ مَسْطُورٍ ﴾ مَكْتُوب.
- ٢-تفسير اللَّفظ بِالمَعْنى التَّضَمُّنِيِّ، أَيْ: بِجُزْء مَعْنَاه، كَمَا فِي تَفْسِيْر قَوْله تَعَالى: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا ﴾ أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم۞]؛ قَالَ ابْنُ القيِّم: "﴿مُبَارَكًا ﴾: مُعَلِّما للخَيْر أَيْنَما كُنْتُ، وهٰذَا جُزءُ مُسَمَّى المُبَارَك؛ فَالمَبَارك؛ كثير الحَيْر في نفسِه الَّذِي يُحَصِّلُه لغَيْره تَعْلِيْما، أو نُضحا وإرَادَة واجْتِهَادا...".
- ٣- تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالمَعْنَى اللَّازِم، عَقْلا كَانَ ذَٰلِكَ اللَّرُوْمِ أَوْ عُرْفًا، كَمَا فَيْ تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالىٰ:
   ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ ﴾ [الواقعة]؛ قِيْل: مَعنَاه: تَنْدَمُوْن، وهٰذَا تَفْسِيرٌ باللَّازِم؛ وإنَّمَا الحَقِيْقة: تُزِيْلُوْن عَنْكُم التَّفَكُه، وإذَا زَال التَّفَكُه خَلَقَه ضِدُه. (فصول)
- ٤- تَفسِيْرِ اللَّفْظ بِالمِثَال، ومِن أمثِلتِه قَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّءَاتُّ ﴾ [هود؟]؛ =

اللَّفْظ بِلازِم مَعْنَاهُ (١)؛ وَقَدْ يَتَعَقَّبُ المُفَسِّرُوْنَ المُتَأْخِّرُوْنَ ذٰلِكَ التَّفْسِيْرَ القَدِيْمَ (١) مِنْ: جِهَةِ تَتَبُّعِ اللَّغَةِ (٣)، وَتَفَحُّصِ مَوَارِدِ الاسْتِعْمَالِ (١).

= قِيْل: ﴿ ٱلْحَسَنَاتِ ﴾: الصَّلَوَات، وقِيْل: قَوْل الرَّجُل: "سُبْحَان اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى جِهَة المِثَال فِي الحَسَنات ؛ فَلَيْس لهٰذَا بخِلاف بَيْنَهم.

٥- تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالاغْتِبَارِ وَالْقَيَاسِ، ومِن أَمثِلَتِه قَوْله تَعَالى: ﴿ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكُنْرَىٰ ﴾ [النساء]؛ فقد رُوِي عن ابْنِ عبَّاسِ في مَعْنى ﴿ سُكُنْرَىٰ ﴾: أنَّه النُّعَاس؛ ورُوِي عن الضَّحَّاك أنَّه قال: "لَمْ يَعْنِ الْحَمْر، وإنَّمَا عَنَى بهِ سُكرَ النَّوْم".

قَالَ العَلَّامَة ابنُ تَيْمِية مُعَلِقا عَلى قَول ضَحَّاك: "ولهذَا إِذَا قِيل: إِنَّ الآيَة دَلَّت عَليهِ بطَرِيق الاعتِبَار -أي: القِيَاس-، أو شُمُول مَعْنى اللَّفظ العَامَ؛ وإلَّا فَلارَبْب: أَنَّ سَبَب نُرُول الآيَة كانَ السُكْر مِن الخَمْر، واللَّفظ صَرِيْح فِي ذَلِك، والمَعْنى الآخَر صَحِيْح أَيْضًا"؛ فصَحَّح ابنُ تَيْمَية دُخُولَ السُّكْر مِن التَّوم، أو النَّعاس فِي مَعْنى الآيَة للمُقَايَسة بَينهما، والعِلَّةُ هي عدّم الإفاقة.

- ٦- تفسير اللَّفظ بِالإِشَارَة، وقَالَ العَلَّامة ابن تيبية: "تِلْك الإِشَارَات هي مِن بَاب الاعتبَار والقِيَاس، وإلحَاقِ مَا لَيْس بمَنْصُوص بالمَنْصُوص، مِثلُ الاعتبَار والقِيَاس الَّذِيْ يَسْتَعمُله الفُقهاء في الأَحْكام". وقَالَ في مَوضِع: "وهٰذَا -أي التَّفسير بالإِشَارَات- حَقَّ إذَا كَانَ قِياسًا صَحِيْحا، لا فَاسِدا؛ واعتبَارا مُسْتَقِيْما، لا مُنْحَرِفا". (فتاوى شيخ الإسلام بإحالة فصول في أصول التفسير: ٨٤)
- (١) قَوْله: (بِلازِم مَعْنَاهُ): كَتَفْسِيْرهم لـ (الوَدُود) بِأَنَّه "المُحِبُّ لأُولِيَائِه" فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ بـ "المَحبُوب مِن أُوليائِه" أَلْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ بـ "المَحبُوب مِن أُوليائِه" فَقَهُ وَأَمَّا تَفْسِير ﴿ الوَدُودُ ﴾ بـ "المَحبُوب مِن أُوليائِه فَعَسِيْر باللَّازِم؛ لأنَّ المُحِبِّ لأُولِيَائه يَلزمُه مَحبَّة أُولِيَائِه لهُ؛ ومِنْه قَوْله تَعَالى: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ ﴾ فَتَفْسِيْر باللازِم؛ لأنَّ مَعْناه الحَقِيْقي: تُزِيْلُون عَنْكُم التَّقَكُّه، وإذَا الواقعة]، قِيْل: مَعنَاه تَنْدَمُون، وهٰذَا أَيْضًا تَفْسِيْر باللازِم؛ لأنَّ مَعْناه الحَقِيْقي: تُزِيْلُون عَنْكُم التَّقَكُّه، وإذَا إلى التَّقَكُّه وَلِذَا اللَّهُ اللهُ اللهِ عَنْكُم التَّقَلُّه، وإذَا التَّقَلُّه خَلَقَه ضِدُّه. (فصول)
- (٢) قَوْله: (التَّفْسِيْرَ القَدِيْمَ): وفِيه إشَارةً إلى قاعِدة: "لا يَجُوْزُ حَمْلُ أَلْفَاظِ الكِتَابِ عَلى اصطلاح حَادِثِ". [قواعد: ٢٥]
- (٣) قَوْله: (تَتَبُّعِ اللَّغَةِ): معَ أَنَّ تعْقيبهمْ غيرُ مُلاثمٍ؛ قَال العَلَّامَةُ ابْن تَيْمِية: وَقَد يَقَع فِي عِبارَاتِهِم تَبَاينُ فِي الأَلْفَاظ، يَحْسبُهَا من لا عِلمَ عِنْدَه الْحِيلَافا، وَلَيْس كَذٰلِك! فَإِنّ مِنْهُم: مَنْ يُعتِر عَنِ الشَّيْء بِلَازِمِه أَوْ نَظِيْره، وَمِنْهم مَنْ يَّنصَ عَلَى الشَّيْء بِعَيْنه؛ وَيُرْجَع إلى لُغَة الْقُرْآن، أو السُّنَّة، أوْ لُغَة الْعَرَب؛ وَمَنْ تَكَلّم بِما يَعْلَم مِنْ ذٰلِكَ لُغَةً وَشرْعًا، فَلاحَرجَ عَلَيْه؛ وَيَحْرُم بِمُجَرَّد الرَّأي. (رَوح القدير)
- (٤) قَوْله: (مَوَارِدِ الاسْتِعْمَالِ): فيثَاله قَوْله تَعَالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [الانبياء]؛ قَال في أَضُواء البَيان: "وظاهِر القُرْآن تعدُّد الموازيْن لكلِّ شخْص، لقَوْله تَعَالى: ﴿ فَمَن =

وَالغَرَضُ المَطْلُوْبُ فِي هٰذِهِ الرِّسَالَةِ<sup>(۱)</sup>: سَرْدُ تَفْسِيْرَاتِ السَّلْفِ بِعَيْنهَا، وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالُ، وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ نُكْتَةٍ عَجَالٌ". فَدَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالُ، وَلِكُلِّ نُكْتَةٍ عَجَالٌ".

وفيهِ قاعِدة: "الأصلُ مَمْلُ نُصُوْصِ الْوَحْيِ عَلى ظَوَاهِرِهَا إِلاَّ لِدَلِيْلِ" [قواعد: ٢٠٩]؛ والمرادُ بالظّاهر هنا: ١- هُوَمَا يَتَبَادَر إلى الذَّهْن مِن المعَاني -وهُوَ يَحْتَلِف بحسب السِّيَاق ومَا يُضَافُ إليه الكلام -؛ فالكلِمة الواحِدة يَكُون لها مَعْنى في سِيَاقٍ ومَعْنى آخَر في سِياقٍ آخر، وكذا تَركِيْب الكلام يفِيْد مَعْنى عَلى وجْه، ومَعْنى آخر عَلى وجْه،

٢- أنَّ الأَصْل في نصُوْص الكتاب والسَّنَة: إجْراؤها عَلى ظواهِرِها، دُوْن تعرُّض لها بتَحْريْف أو تعطِيل ونحوِها؛ وينْبَغي أنْ يُعتَقد: أنَّ ظاهِرها مطابِق لمرادِ المتكلِّم بها، لاسِيَّما فيْمَا يتعَلَّق بأصُوْل الدِّيْن والإنْمَان؛ إذ لا مجَال فيْها للرَّأي.

٣- وفي هذه القاعدة رد على كثير من الطّوائف، كالباطنيَّة الذين زعمُوا: أنَّ للقُرْآن باطنا يعرِفه الحَواش؛ وفيها رد على الجهْمِيَّة -في كلامِهِم على الصّفات-، وعلى المُرْجِئة الذين زعمُوا بأنَّ المُرادَ بالآيات والأخبار الظاهرة في تعذيب عُصَاة المؤمنين الترهيبُ فقط.

- (١) قَوْله: (لهذهِ الرِّسَالَة): يَعْنيُ فَيْحِ الْخَبِيْرِ. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (غَيْرَ لهٰذَا المَوْضِع): وَيُرْجَع إِلَىٰ لُغَة الْقُرْآن، أو السُّنَّة، أوْ لُغَة الْعَرَب؛ وَمَنْ تَكُلّم بِما يَعْلَم مِنْ ذَلِكَ لُغَةً وَشَرْعًا، فَلاحَرجَ عَلَيْه؛ وَيَحَرُم بِمُجَرَّد الرَّأْي.

أمَّا الاحتِجَاج بالشَّعْر الجَاهِلي فمُخْتَلف فِيْه، فينْ زاعِم يَزْعم: أنَّه لا يَجُوْز الاحْتِجَاج بهِ عَلَى القُرْآن الكَرِيْم؛ لأنَّه وَرَد ذَمُّه في القُرْآن والحدِيْث؛ والجُمْهُوْر مِن الصَّحَابَة والتَّابِعِيْن ومَن بَعدَهم يُجِيْزون التَّفسِيْر بالشِّعر، ونَرَى جَمْعا مِنَ الصَّحابَة يَسْتَشْهِدون في تفْسِيْر القُرآن بالشِّعر الجاهِلي؛ ومنَّن يُعرَف بكثرة استِشْهاده بالشِّعر ابنُ عبَّاس؛ لأنَّ الأشْعَار الجاهِليَّة هي وِعاء لهذِه اللَّغَة، ولهذَا قَالَ ابنُ عبَّاس: إذَا سَأَلْتُمُوْنِي عَن غَرِيْب القُرآن، فَالتَمِسُوْه فِي الشَّعْر؛ فَ" إنَّ الشَّعْر دِيْوان العَرَب".

قَالْاسْتَشْهَاد بِالشِّعْرِ الْجَاهِلِي فِي التَّفْسِيْرِ جَائِز عِنْد جُمْهُوْرِ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن؛ وَإِنَّمَا قَدْ ذُمَّ الشِّعْرِ مِن الْمَعْنى -لمَا فِيْه مِن: الْعصَبيَّة وَالْخَميَّة وَالنَّشبِيْب وَالتَّعْزُل وَالْحُمَاسَة وَالْهَجَاء-؛ لَا مِنْ =

## الفَصْل الثَّافِيْ: فِيْ السَّبَبِ الثَّافِيْ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ مَا لَسَّعُوْبَةِ مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوْخ (۱)

مِنَ المَوَاضِعِ الصَّعْبَة فِيْ عِلْمِ التَّفْسِيْرِ - الَّتِيْ مَبَاحِثُهَا كَثِيْرَةٌ وَالاخْتِلافُ فِيْهَا

ناجِية اللَّفْظ؛ فَإِذَا اسْتشْهَدنَا عَلى غَريْب الْقُرْآن بِالشِّعْر، فَهُو مِنْ نَاحِيَة اللَّفْظ فَقَطْ، وَمِثَاله: قَالَ نافِع لاَئِن عَبَّاس أُخْيِرْنِي عَنْ قُولِهِ تَعَالى: ﴿شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجَأٌ﴾ [المائدة۞]، قَالَ: الشِّرْعةُ الدِّيْنُ، وَالْمِنْهَاجُ الطَّرْيْقُ. (رَوح القدير)

واسْتَشْهَد عَلَيْه ابنُ عبَّاس بقَوْل سُفْيان بن الحارِث بن عَبدِ المُطّلب:

لَقَدْ نَطَق المَأْمُون بالصَّدْق وَالهُدى \* وَبَيَّن للإسْلام دِيْنَا ومَنْهَجًا

(١) قَوْله: (النَّاسِخ وَالمَنْسُوخ): وَأَمَّا أَقْسَام النَّسْخ بِاعْتبَار النَّاسِخ فَأَرْبَعَة:

١- أمَّا نَسْخ الْقُرْآن بِالْقُرْآن، فَهُو جَائِز بِاتِّفَاق مَنْ يُعتَد بِه، نحو قوله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجًى ﴾ [البقرة ]؛ وقوله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَأً ﴾ [البقرة ]؛ فَالأوّل مَنْسُوْح بالثّاني.

ا- وأمَّا نَشخ السُّنة بِالْقُرْآن، فَهُو أَيْضًا جَائِز عِنْد الْجَنْهُوْر، كُوجُوْب صَوْم عَاشُوْرَاء مَنْسُوْخ بِقَوْله: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُّمْهُ ﴾.

٣- وَأُمَّا نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، فَفِيْه خِلَاف وَتَفْصِيْل.

تفْصِيْله: إِنْ كَانَ نَسْخ القُرْآن بالسُّنَّة الآحَاد، فَالجُمْهُورِ عَلَىٰ عَدَم جَوازِه؛ وإِنْ كَانَ بالسُّنَّة المُتَوَاتِرة، فقد أَجَازَه مَالِك وأَبُوْ حَنِيْفة وأَحَدُ فِي رِوايَةٍ، لقَوْلهِ تعَالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ۞ [النجم]؛ ومَنعَه الشَّافَعي وأحمد في رِوايَة وأَهْلُ الظَّاهِر، لقَوْله تَعَالى: ﴿ مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ ﴾ [البقرة ۞] مُسْتَدِلِّين بأنَّ السُّنَة لَيْسَت خَيْرا مِن القُرْآن وَلا مِثْله.

المَلْحوظة: أمَّا الإجْمَاع والقِيَاس فَلايَجُوْز بهِمَا نَسْخ القُرْآن والحَدِيْث؛ نَعَم! قدْ يُعْلَم النَّسْخ مِن الإجْمَاع، فحَيْنَقِد الإجْمَاع دَالَ عَلى النَّسْخ، لَاهُوَ ناسِخ.

وأمَّا نَسْخ السُّنَة بِالسُّنَة، فَهُو عَلىٰ أَرْبَعَة أَنْوَاع: نَسْخ الْمُتَواتِر بِالْمُتَواتِر، وَنَسْخ الاّحَاد، وَنَسْخ الْمُتَواتِر، وَنَسْخ الْمُتَواتِر بِالاّحَاد، فَالثَّلَاثَة الْأَوْلى جَائِزَة، وَفِي الرَّابِع خِلَاف كَمَا فِي "نَسْخ الْقُرْآن بِالاّحَاد"، وَالجُنْهُوْر عَلى عَدَم جَوَاره.

وَاسِعُ-: مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوْخِ (١)؛ وَمِنْ أَقْوَى وُجُوْهِ الصَّعُوْبَة: اِخْتِلافُ اصْطِلاح المُتَقَدِّمِيْن وَالمُتَأْخِرِيْن.

## مَا هُوَ مَعْنَى النَّسْخِ عِنْدَ المُتَقَدِّمِيْنَ:

وَالَّذِيْ وَضَحَ لَنَا بِاسْتِقْرَاء (٢) كَلامِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يَسْتَعْمِلُوْن

وأمَّا النَّسْخ باغْتِبَار الْمَنْسُوْخ فَهُو عَلى ثَلْثَة أَنْوَاع، الأوّل: مَا نُسِخَت تِلاوَتُه وَحُكْمه جَمِيْعًا؛ الثَّانِي: مَانُسِخت تِلاوَتُه، وَبَقِيَتْ تِلَاوَته؛ وَالآيَاتُ المَنْسُوْخَةُ مِنْ لهذَا القَبِيْل.

الملحوظة: وَاعْلَمْ أَنَّ النَّسْخِ بِاعْتِبَارِ التَّصْرِيْحِ وَعَدَمه يَنْقسِم إِلَى نَوْعَيْن: صَرِيْح إِنْ نَصَّ الشَّارِعِ عَلَى إِنْطَالَ التَّشرِيْعِ السَّابِق، تَحْو قَوْله تَعَالى: ﴿ يَنَآلَيُهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ( إِلَى قَوْله: ) ٱلْثَنَ خَلَى السَّارِع، أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال ]؛ وَضِمْنِيُّ إِنْ لَمْ ينُصَ الشَّارِع، كما فِي الْآيَات الْمَنْسُوخَة الْأُخْرِى. (رَوح القدير)

(١) قَوْله: (مَغْرِفة النَّاسِخ وَالمَنْسُوْخ): واعْلمْ أَنَّ النَّسْخ لايَكُوْن إِلا فِي الْأَوَامِر وَالنَّوَاهِي -سَوَاءً أَكَانَت صَرِيحَة فِي الطَّلَب، أَوْكَانَت بِلَفْظ الْحُبَر الَّذِي بِمَعْنى الْأَمْر وَالنَّهْي-، غَيْرَ مُتَعلَق بـ:الاغتقادَات، أو الآذَاب الحُلُقيَّة، أَوْ أَصُوْل الْعبَادَات وَالْمُعامَلَات. (رَوح القدير)

وذَلِك؛ لأنَّ المُرَاد بالنَّسْخ رَفعُ حُكم ثَابِت سَابِقا، والأَحْكَام تَكُوْن في الأَوَامِر والنَّوَاهيُ؛ ولايَكُوْن النَّسْخ فِي الأَخْبَار المَاضِيَة؛ لأنَّه يَلزَم مِن رَفْع الحَبَر: أَنْ يَكُوْن خَبَر اللهِ كاذِبا! واللهُ سُبْحانهُ وتعَالىٰ مُنَزَّه عنْ ذَٰلِك.(شرح مقدمة التفسير)

وفِيه قاعِدة: "لايَقَعُ النَّسْخُ إلا فِي الأمْرِ وَالنَّهِي، وَلَوْ بِلَفْظِ الْحَبَرِ" [قواعد: ١٨١]؛ وَاعْلَمْ ا أَنْ الْالْحُبَارِ المَحْضَة لايتَطرَّق إلَيْها النَّسْخ، لأن دُخُول النَّسْخ فيها تَكْذِيْب لقائِلِهَا، وَاللَّهُ تعَالَى مُنَزَّه عَنْ ذَلِك؛ ويَدْخُل فِي هٰذَا القِسْم: القِصَص، والوَعْد والوَعِيْد، وجميعُ مَا أَخْبَر الله تعالى به عن نفسِه من: طيفات الكمال، وأَفْعَاله الدَّالَّة على عَظمته، وكذا جميعُ مَا أَخْبَرَ الله به عن: الملائِكة واليَوْم الآخِر وخَلْق السَّمَاوات والأرْض.

أمَّا الأَمْرِ والنَّهِي فيقَعُ علَيْهِمَا النَّسْخِ وإِنْ كَانَا بِلَفْظِ الْحَبَرِ، كَقَوْلِه تَعَالى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْتَتَيْنَ ﴾ [الأنفال: ٦٥]، مَنْسُوْخة بالآية الَّتِيْ بَغْدَها، وَهِيَ: ﴿الْكَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِاْتَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْتَتَيْنَ ﴾؛ فَالمَنْسُوْخِ هنَا خَبرُ، عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِانتَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْتَتَيْنَ ﴾؛ فَالمَنْسُوْخِ هنَا خَبرُ، وللهِي المُوز الكبير) وللهُوز الكبير)

(٢) قَوْلُه: (بِاسْتِقْرَاء): اسْتَقْرَأُ الأَمُوْرِ: تَتَبُّعُهَا لَمَعْرِفَة أَحْوَاهَا وخَواصِّها: جارَ اليها\_ (المعرِّب)

"النَّسْخَ" فِيْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ الَّذِيْ هُوَ "إِزَالَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ"، لابِمَعْنَى مُصْطَلَحِ الأَصُوْلِيِّيْن (١)؛ فَمَعْنَى النَّسْخِ عِنْدَهُمْ: "إِزَالَةُ بَعْضِ أَوْصَافِ الآيَةِ بِأَيَةٍ أَخْرَى "(١)؛ سَوَاءً كَانَ ذَٰلِكَ:

- ١- بِبَيَانِ انْتِهَاءِ مُدَّةِ العَمَل (٣).
- أو بِصَرْفِ الكلامِ عَنِ المَعْنىٰ المُتَبَادِرِ إلىٰ غَيْرِ المُتَبَادِر (1).
- (۱) قَوْله: (الأَصُولِيِّيْنَ): النَّسْخ عِنْد الأَصُولِيِّيْن بَيانُ انتِهَاءِ حُكْم شَرْعِيَّ بطَرِيْق شَرْعِي مُتَرَاجٍ عَنْه، حَتَّى لاَيَجُوْز امْتِثَالُهُ؛ وبِعِبَارة أُخْرَى: إِنَّه الجِطَابِ الدَّالُّ عَلَى ارْتِفَاع الحُكْم القَالِت بالجِطَاب الدَّالُ عَلَى ارْتِفَاع الحُكْم القَالِت بالجِطَاب النَّقَدِّم، عَلى وجَهْ لَوْلاه لَكَان ثَابِنَا بهِ، مَعَ تَرَاخِيْه عَنْه؛ ومَغْزَى الحُدَّيْن: أَنَّ المَنْسُوْخ لايَبْقى حُكمُه في النُتَقَدِّم، عَلى وجَهْ لَوْلاه لَكَان ثَابِنَا بهِ، مَعَ تَرَاخِيْه عَنْه؛ ومَغْزَى الحَدَّيْن: أَنَّ المَنْسُوْخ لايَبْقى حُكمُه في وَجْهِ مِن الوَجُوْه، ولايَكُوْن لهُ تَخْمِل مِن المَحَامِل، ولايَجُوْز امْتِثَالَهُ فيْ وَقتِ مِن الأَوْقَات. (المعرِّب)

المَلْحُوظة: اعْلَمْ! أَنَّ حَقِيْقَة النَّسْخ إظْهَار مُدَّة الحُكْم للعِبَاد؛ فَالنَّسْخ إلى عِلْم اللهِ تعَالى وَالوَاقِع بَيَانُ، وِبالنِّسْبَة إِلَيْنا تَبْدِيْل. (الناي)

- (٢) قَوْله: (بِآيَةٍ أَخْرَى): فَالنَّسْخ عِنْد المُتَقَدِّمِيْن مُطْلَق التَّغْيِيْر الَّذِيْ يَطْرَء عَلَى بَعْض الأَخْكام. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (انْتِهَاءِ مُدَّةِ العَمَل): كَآيَة النِّسَاء: ﴿ وَٱلَّـٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ .... حَقَّل يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ منسوخة بآية النور: ٢ ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ يَتَوَفِّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ منسوخة بآية النور: ٢ ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلُّ وَحِدٍ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- (١/٤) قَوْله: (صَرْفِ الكَلامِ): كَآيَة المَاثِدة: ١٠٦ ﴿ يَنَآثِهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ أَيْ: مِنْ غَيْر مِلَّتِكُمْ ؛ فَيْ عَيْر مِلَّتِكُمْ ؛ فَيْد مِنْ أَهْلِ العَدَالة والاستِقَامَة مِتَن فَهْذه مَنْسُوْخة بَآيَة الطَّلاق: ٢ ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ أَيْ: مِن أَهْلِ العَدَالة والاستِقَامَة مِتَن يَثِقُون فِي دِيْنِهِما وأَمَانتِهِمَا. (جلالين، صفوة)
- (١/٤) قَوْله: (إِلَى غَيْر المتَبَادِر): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْحَيْظُ ٱلْأَبْيَشُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾ [البقرة۞]؛ مَنْسُوخَة -عِندَ المتقدِّمِين، كمَا ادَّعَى الطّحاوِي وَالدَّاوُدِي: أنَّه مِنْ بَابِ النَّشْخ، وَأَنَّ الحُكْمِ أُولًا عَلَىٰ ظَاهِره المَفهُوْم مِنَ الحَيْظَيْن، وَاسْتَدلَّ عَلى ذَٰلِكَ بِمَا نُقِلَ عَنْ حُذيفة وَغَيْره مِنْ جَوَازِ الأَكْلِ إِلَى الإِسْفَار، قَالَ: ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذٰلِكَ بِقَوْلِه تَعَالى: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرَ ﴾.

المَلحُوظَة: أَمَّا عَدِيّ فَكَأَنَّه لَمْ يَكُنْ فِي لُغَة قَوْمه اسْتِعارَة الْخَيْط لِلصَّبْح، وَخَمَل قَوْلَه: ﴿مِنَ =

- ٣- أُوْبِبَيَانِ كُوْنِ القَيْدِ إِيِّفَاقِيًّا(١).
  - ٤- أُوبِتَخْصِيْصِ عَامِّ").
- ٥- أُوبِبَيَانِ الفَارِقِ بَيْنَ المَنْصُوْفِ، وَبَيْنَ مَا قِيْسَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا (٣).

= ٱلْفَجْرِ ﴾ عَلَى السَّببِيَّة، فَظَنَّ: أَنَّ الغَايَة تَنتَهِيْ إِلَى أَنْ يَظْهَر تَمبِيْز أَحَد الخَطَّيْن مِنَ الآخَر بِضِيَاء الفَجْر؛ وَهُذِه الاسْتِعَارَة مَعرُوفة عِنْد العَرَب؛ وَقَدْ أُخْرَج قَوْله: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ﴾ مِنَ الاسْتِعَارَة إِلَى التَّشْبِيْه؛ كَمَا أَنَّ قَوْلِهُ: "رَأَيْت أُسَدًا" عَجَاز، فَإِذَا ذُكِرَت فِيْه "مِنْ فُلَان" رَجَع تَسْبِيْها. (بخاري: ١٩١٧، فتح الباري)

(١/١) قَوْله: (كُوْنِ القَيْدِ إلخ): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَرَبَآ بِبُكُمُ ٱلَّـنِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّـنِي دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ [النساء: ٢٣]، الرَّبِيْبة: بِنْت امْرَأَة الرَّجُل مِنْ غَيْره؛ قَالَ ابْن عَطِيَّة: "قَوْله تَعَالى: ﴿ الَّـنِي فَى حُجُورِكُم ﴾ ذَكر الأَعْلَبَ في لهٰذِه الأَمُور، إذْ هِي حَالَة الرَّبِيْبَة فِي الأَكْثَر، وَهِي مُحَرَّمَة وَإِنْ كَانَت فِي غَيْر الحِجْرِ"؛ فَعُلِم مِنْه: أَنَّ قَوْله تَعَالى: ﴿ اللَّـنِي فِي حُجُورِكُم ﴾ قَيْد اتِّفَاقِي، لَا لِلاحْترَاز.

المَلْحُوظة: وقَدْ يُذْكُرُ لَفُظٌ لَبَيَانَ الْحَالَةِ الَّتِيْ كَانَ النَّاسُ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة، كَقُولُه تَعَالى: ﴿ يَنَآتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَصْعَنْهَا مُّضَعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، فقوله: ﴿ أَضْعَنْهَا مُّضَعَفَةً ﴾ لَيْسَ قَيْدا للاحْتِراز، ولاللشَّرْط؛ بِلْ لَبَيَانِ الْحَالَة والتَّشْنِيْع عَلَيْهِم. (صفوة ملخصا)

(١/ ٢) قَوْله: (كُوْنِ القَيْدِ إلى ): وَكَآيَة النِّسَاء: ١٠١ ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا ﴾ [النساء: ١٠١]، فسأل عُمَر صَحَالِكَمَة عن قَيْد ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ ، فقال رَسُول الله ﷺ: "صَدَقة تَصَدَّق الله بِهَا عَلَيْكم، فَاقْبَلُوا صَدَقتَه "؛ فعُلِم: أَنَّ هٰذَا القَيْد لَيْس للشَّرْط، وإنَّمَا خَرَج تَخْرَج الغَالِب؛ إِذَا كَانَ الغَالِب عَلَى المُسْلِمِين الخَوْف في الأَسْفَار.

المَلْحُوظة: واعْلَمْ أَنَّ المُرَاد بالقَيْد هنَا هُوَ مُصْطَلَح البُلْغَاء، أَيْ: مَا رَاد عَلَى الرُّكْنَيْن -مِن المُسْنَد وَالمُسْنَد إلَيْه- فهُوَ قَيْدً؛ ويُؤْتَى في الكَّلام بالقَيْد لأَغْرَاض مُحْتَلِفة، مِنْها: التَّوْشِيْح والتَّتْمِيْم والإَيْغَال والاحْتِرَاس أو التَّكْمِيْل وغَيرُها. والتَّفْصِيْل في كتُب البَلاغة.

- (٢) قَوْله: (بِتَخْصِيْصِ عَامِّ): التَّخْصِيْص: هُوَ قَصْرِ العَامِّ عَلَىٰ بَعْض أَفْرَادِه، كَآيَة البَقرَة: ٢٨١ ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِيَّ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ مَنْسُوخَة -عِنْد المُتَقَدِّمِينَ- بآيَة البَقرة: ٢٨٦ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ مَعَ أَنَّ المُرَاد فِي الأولى: مَا فِي أَنفُسِكُم مِن الإِخْلَاص والتَّفَاق، لا مِنْ أَحَادِيْث النَّفْسِ الَّتِي لَا اخْتِيَار فِيْها.
- (٣) قَوْله: (مَا قِيْسَ عَلَيْهِ إلخ): كَقَوْلهِ تَعَالى حَاكيًا عَنِ الْمُشْرِكِيْن: ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوُّا﴾ [البقرة ١]؛ هٰذَا من أَقْبِسَتهم الفَاسِدة، فنسَخَه اللهُ تعَالى بِبَيانِ الفَارِق بَيْنَهما بقَوْله: ﴿ وَأَحَلَّ =

٦- أُوبِإِزَالَةِ عَادَةٍ مِنَ العَادَاتِ الجَاهِلِيَّةِ (١).

٧- أُوبِرَفْعِ شَرِيْعَةٍ (٢) مِنَ الشَّرَاثِعِ السَّابِقَةِ (٣).

## الآيَاتُ المَنْسُوْخَةُ عِنْدَ المُتَقَيِّمِيْنَ:

فَاتَّسَعَ بَابُ النَّسْخِ عِنْدَهُمْ، وَكَثُرَ جَوْلانُ العَقْلِ فِيْهِ، وَاتَّسَعَتْ دَاثِرَةُ الإَخْتِلافِ لَدَيْهِمْ؛ وَلِذْلِكَ بَلَغَتِ الآيَاتُ المَنْسُوْخَةُ عِنْدَهُمْ إِلَى خَمْسِ مِأْةِ آيَةٍ؛ بَلْ

= ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَّأَ ﴾ [البقرة ١٠].

وَكَآية آل عمران: ١٠٠ ﴿ يَـٰ آَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ، هَيل منسوخة بآية التغابن: ١٦ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾، كمَا قَالَ المحلِّي فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ، ﴾ بأنْ يُطاع فلايُعصى، ويُشكَر فلايُكفَر، ويُذكر فلايُنسَى؛ فقالوا: يارَسولَ الله اومَن يَقْوَى على هٰذا افنُسِخ بقَوْله: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾.

(١) قَوْله: (مِنَ الْعَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ): كَتَحْدِيْد عَدَد الزَّوْجَات بِأَرْبَع، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ فَٱنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعُ ﴾ [النساء ]؛ ذَكَر جَماعَة: أنَّ لهذه الآية نَاسِخة لِمَا كَانُوا عَليه في الجاهِليَّة، كَانَ لرَجُل أنْ يَتْزَوَج مَا شَاء مِن عِدَّة نَسَاء؛ فنسَخ الله ذٰلكَ بهذه الآية، وجَعَل أَقْصَىٰ عَليه في الجاهِليَّة، كَانَ لرَجُل أنْ يَتْزَوَج مَا شَاء مِن عِدَّة نَسَاء؛ فنسَخ الله ذٰلكَ بهذه الآية، وجَعَل أَقْصَىٰ مَا يَجُوْز للرَّجل أَنْ يَتْزَوَّج أُربَعًا. (ناسخ القرآن ومنسوخه، مباحث)؛ وَقَالَ الله تَعَالى: ﴿ يَبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف ]؛ لأنَّ أهلَ الْجَاهِليَّة كَانُوا يَطُوفُون بالبَيْت عُرْياتًا.

(٢) قَوْله: (بِرَفْعِ شَرِيْعَةِ): الشَّرِيْعَة: الطَّرِيْقَة، وَهِيَ مَا شَرَعَه اللهُ لَعِبَادِه مِنَ العَقَائِد وَالأَحْكَام. (الوسيط)

(٣) قَوْلِه: (مِنَ الشَّرَائِعِ السَّابِقَة): ومِثَاله مَا أَخْرَجَه البُخارِي، عن ابنِ عبَّاس قالَ: "كانَ في بَني إِسْرَائِيْل القِصَاص، وَلَمْ تَكُن فِيْهِم الدِّيَة، فقالَ الله تعالى الهذِه الأُمَّة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْفَتْلَى الْخُرُ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْقَى بِٱلْأَنْقَ فَمَن عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ وَالْمَقرَقِ، فالعَفْو: أَنْ يَقْبَل الدِّيَة فِي العَمْد، ﴿فَالِيّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ يقبل الدِّيّة في العَمْد، ﴿فَاتِبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ "ممَّا كُتِب عَلى مَنْ البُخاري: ١٤٤٩٨ وزَادَ النَّسَائي: بَعْدَ قَوْلِه: ﴿ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ "ممَّا كُتِب على مَنْ البُخاري: ١٤٤٩٨ وزَادَ النَّسَائي: بَعْدَ قَوْلِه: ﴿ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ "ممَّا كُتِب على مَنْ كَانَ عَلَيْه بَنُوا إِسْرَاثِينِل كَانَ عَلَيْه بَنُوا إِسْرَاثِينِل مِن القِصَاص بَعْيُر الدِّيَة (فَحْمَدُ النَّيَة اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْم اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَكَآية البقرة: ١٨٣ ﴿ يَـٰ آَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كُمَّا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَيْهُمْ مِنْ تَخْرِيْمِ الأَكْلِ وَالوَظَّء بَعْد النَّوْم؛ فَهِيَ لَعَلَّهُمْ مِنْ تَخْرِيْمِ الأَكْلِ وَالوَظَّء بَعْد النَّوْم؛ فَهِيَ لَعَلَّهُمْ مِنْ تَخْرِيْمِ الأَكْلِ وَالوَظَّء بَعْد النَّوْم؛ فَهِيَ مَنْسُوْخة بآية البَقَرة: ١٨٧ ﴿ أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَآيِكُمْ ﴾.

إِذَا حَقَّقْتَ النَّظَرَ تَجِدُهَا غَيْرَ مَحْصُوْرَةٍ<sup>(١)</sup>؛ وَأُمَّا المَنْسُوْخُ حَسَبَ اصْطِلاجِ المُتَأْخِرِيْنَ فَلايَتَجَاوَزُ العَدَدَ القَلِيْلَ<sup>(١)</sup>، لاسِيَّمَا حَسَبَ مَا اخْتَرْنَاهُ مِنَ التَّوْجِيْهِ.

## [عَدَدُ الآيَاتِ المَنْسُوْخَةِ عِنْد المُتَأْخِّرِيْن]

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ جَلالُ الدِّيْنِ السُّيُوْطِيُّ فِيْ "الإِثْقَان" - عَنْ بَعْضِ العُلَمَاء - مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا بِتَقْرِيرٍ مَبْسُوْطٍ، كَمَا يَنْبَغِيْ؛ ثُمَّ حَرَّرَ (٣) المَنْسُوْخَ طَبْقَ رَأْيِ المُتَأْخِرِيْن - مُوَافِقًا لِرَأْيِ الشَّيْخِ ابْنِ العَرَبِيِّ (٤) - ، فَعَدَّهُ قَرِيْبًا مِنْ عِشْرِيْنَ آيَةً؛ وَلِلفَقِيْرِيْنِ أَكْثَرِهَا نَظُرُ (١) افَلْنُورِدْ كَلامَهُ مَعَ التَّعْقِيْبِ (٦).

- (١) قَوْله: (غَيْر تَحْصُوْرَة): إِذْ لَوْ عُدَّ مِثلُ ذَلِك فيْ النَّاسِخ والمَنْسُوخ لَعُدَّ جَمِيْع القُرْآن مِنْه؛ إِذْ كُلُّهُ أَوْ أَكَثَرُه تَغْيِيْر لَمَا كَانَ عَلَيْه المُشْرِكُون وأَهْلُ الكِتَابِ مِنْ قَبْل. (المعرَّبِ)
- (٢) قَوْله: (العَدَدَ القَلِيْل): فَما أَمِرَ به بِسَبَبٍ، ثمَّ زَال ذَلكَ السَّبَ فَارتَفَع الحُصَّم بِزَوَال سَبَيِه، فَلَيْس لهذَا بِنَسْخ؛ فَكَثِيْر مِن الآيَات الَّيْ تَأْمُر فِيْ حَال الضَّعْف والقِلَّة بِالصَّبْر وبِالمَغْفِرة للَّذِين لايَرْجُوْن أَيَّامَ الله، ونحو ذَلِك مِمَّا هوَ مَعرُوف فِي كتَابِ الله -وهي مِأَة وأربَعُ وعِشْروْن آية ليْسَت بمنْسُوْخة بآيةِ السَّيْف؛ وقد زَعَم جَمَاعَة مِن المفسِّريْن: أنّ ذَلكَ كُلَّه مَنسُوْخ بآية السَّيْف؛ وليْسَ لهذَا بصَحِيْح؛ بَل السَّيْف؛ وقد زَعَم جَمَاعَة مِن المفسِّريْن: أنّ ذَلكَ كُلَّه مَنسُوْخ بآية السَّيْف؛ وليْسَ لهذَا بصَحِيْح؛ بَل الجَينُع مُحْتَم، لَحِنْ يَنبَغِي أَنْ يُنزَّل كُلُّ نَوْع مِنْ تِلْك النَّصُوْص عَلَى الحَال الَّيْ تُناسِبُه؛ فالصَّبْر والعَفْو إلجَمْعُف، والقَتلُ والإنْخَان فِيْ حَال القُوَّة. (قواعد: ٧٤٠ بتقديم)
  - (٣) قَوْله: (حَرَّرَ): حَرَّرِ الكِتَابِ: قَوَّمَه وَحَسَّنَه وَجَوَّد خَطَّه. (الرائِد)
- (٤) قَوْله: (ابن العَرَبِي): هُوَ أَبُوْ بَحْر محمَّد بنُ عَبْد اللهِ القَاضِيُ المَالِكِي، المَعْرُوف بابنِ العَرَبِي المَعافِري الأَنْدُلُسِي؛ صَاحِب عَارِضَة الأَحْوَذِي وأَحْكَام القُرْآن؛ وُلِد سنَة: ٢٦ه، وتُوفِّيَ سنَة: ٣٥ه، وهُو َ عَيْر الشَّيْخ ابْن عَرِبي الصَّوْفِ، هُوَ مُحِيُ الدِّيْن محمَّدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ محمَّد بْنِ أَحْمَد؛ صَاحِب الفُتُوْحَاتُ المَكِّيَّة وفُصُوْصُ الحِكَم؛ وُلِد سنَة: ٣٥ه، وتُوفِيِّ سنَة: ٣٨ه. (المعرِّب بزيادة)
- (ه) قَوْله: (في أَكْثَرِهَا نَظَلُ): وفي بابِ النسج قواعِدُ: "الأَصْلُ عَدَمُ النَّسْجُ " [١٨٢]؛ "النَّسْخُ لايَكُونُ نَسْخًا لأَصْلِهِ " [١٨٣]؛ "كُلُّ مَا لايَكُونُ نَسْخًا لأَصْلِهِ " [١٨٣]؛ "كُلُّ مَا وَجَبَ امْتِقَالُهُ فِيْ وَقْتٍ مَّا لِعِلَّةٍ تَقْتَضِيْ ذٰلِكَ الحُكْمَ، ثُمَّ يُنْتَقَلُ بانْتِقَالِهَا إلى حُكْمِ آخَرَ؛ فَلَيْسَ بِنَسْجِ "، وَجَبَ امْتِقَالُهُ فِيْ وَقْتٍ مَّا لِعِلَّةٍ تَقْتَضِيْ ذٰلِكَ الحُكْمَ، ثُمَّ يُنْتَقَلُ بانْتِقَالِهَا إلى حُكْمِ آخَرَ؛ فَلَيْسَ بِنَسْجِ "، وَجَبَ امْتِقَالُهُ اللهُ عُكْمِ : وَرَدَ فِي خِطَابٍ مُشْعِرٍ بِالتَّوْقِيْت، أَوْ رُبِطَ بِغَايَةٍ تَجْهُولَةٍ، ثُمَّ انْقَطَى بانْقِضَائِهَا؛ فَلَيْسَ بِنَسْخِ " [١٨٥]. (قواعد)

## فَمِنَ البَقَرَة:

(٦) قَوْله: (مَعَ التَّعْقِيْب): التَّعْقِيْب عَلَى الكَّلَام: التَّعْلِيْق عَلَيْه وتَفْسِيْره تَأْيِيْدًا أَوْ مُعَارَضَة.
 (مُعجَم الغني)

المَلْحُوْظَة: اعْلَمْ! أَنَّه لابدً في النَّسْخ مِن دليْلٍ يدلّ علَيْه، سَواء كانَ مِن الآية نفْسِها -كَقَوْله تعالى: ﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَبُونِكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ السَّالُوةَ وَاَطِيعُواْ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ [المجادلة] -، أو بواسطة النَّقل الصَّريْح عنْ رسُوْل الله عَلَى الصَّحابة أو إجماع الأُمَّة، أو عن طرِيْق وُقُوع التَّعارُض الحقيْقي مَعَ الصَّريْح عنْ رسُول الله عَلَى النَّسْخ -، كَقَوْله تَعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا معرِفة النَّارِيْخ -لأَنَه ذَلَيْل عَلَى النَّسْخ -، كَقَوْله تَعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا مِن مُنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَهِم مَّتَنَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجً ﴾ [البقرة ۞]، فهذه الآية ناسِخة لقوْله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجِهِم مَّتَنْعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجً ﴾ [البقرة ۞].

- (١) قَوْله: (\* قَوْلهُ تَعَالىٰ): فَمَا أَشَرْنَا فِي بِدايَة الآيَة بـ(\*) فَهِيَ مِمَّا قَالَ المُصنِّف فِيْها بِالنَّسْخ
- (١/ ١) قَوْله: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إلخ): وتَمَام الآيَة: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرَادِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾. (المعرِّب)
- (١/٢) قَوْله: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ): قَالَ الفَرَّاء: ﴿كُتِبَ﴾ في القُرْآن بمَعْني "فُرِضَ"؛ ولهذِه القاعِدة مِن قَبِيْل كُلِّيَّات القُرْآن: وذَكَرْت عدَّة مِنَ كُليَّات القُرْآن في آخِر كتَابِنا "رَوح القدير في أصول التفسير".
- (٣) قَوْله: (مَنْسُوْخَةُ قِيْلَ بِآيَةِ المَوَارِيْث): وَهُوَ قَوْلُ ابنِ عُمَر وَعِكْرِمة وَتَجَاهِد وقَتَادة وشُرَيْح ومَالِك والشَّافعي، ولهذا القَوْلُ رَاجِحُ؛ والمُرَادُ بآيَةِ المَوَارِيْث قَوْله تَعَالى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمُ ۗ ﴾ الآيَاتُ مِنْ سُوْرة النِّسَاء: ١٠ - ١٤.
- (١/١) قَوْله: (لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثِ): رَواهُ عَشَرة مِنَ الصَّحابَة، وخَرَّجه أَصْحاب السُّنَن غيرَ النَّسَائي عنْ أَبِيْ أَمَامة، وغَيْر أَبِيْ داؤد عَنْ عَمْرو بْنِ خَارِجَة، وقَالَ التِّرمِذي: حَدِيثُ حسَنُ صحِيْح (انتهى)؛ وتَلقَّتْه الأَثمَّة بالقَبول. (المعرِّب)
- (١/٤) قَوْله: (لَا وَصِيَّة لِوَارِثِ): اعْلَمْ أَنَّ الوَصِيَّة واجِبّة للوَالِدَين والأَقْرَبِيْن قَبلَ المَوارِيْث، لأَنَّهُم كَانُوا يُوصُون للأَبْعَدِيْن طَلَبا للفَخْر والشَّرَف، ويَثُرُكُون الأَقَارِب في الفَقْر والمَسْكنَة؛ فَأُوجَب اللهُ تعَالى في أُوّل الإسلام الوَصِيَّة لهُولاء مَنْعا للقَوْم عمَّا كانُوا اعتَادُوْ، وجَعَل اللهُ الجِيَار إلى المُوصِي في مَالِه، وأَلْوَمَه: أَنْ لايتَعدَّى في إخْراجِه مَالَه بَعدَ مَوْته عن الوّالِدَين والأَقْرَبِين، فَيكون واصِلا إلَيْهم بتَمْلِيْكه=

وَقِيْل بِالإجْمَاع (١)؛ حَكَاهُ ابْنُ العَرَبِيّ.

قُلْتُ<sup>(۱)</sup>: بَلْ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ بِآيَةِ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء۞]؛ وَحَدِيْثُ: "لاوَصِيَّةَ.. "مُبيِّنُ لِلنَّسْخ (٣).

٢- قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة ١٠] وقِيْلَ: مَنْسُوْخَةٌ (١٠) بِقَوْلُه تَعَالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ [البقرة ١٠] وقِيْلَ:

= واختِيَاره؛ وللحَون لمَّا نَزلت آية المَوارِيْث قال عَلَيْه الصَّلْوة والسَّلام: "إنَّ الله قدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِيْ حَقِّ حَقَّه، فَلا وَصِيَّة لوَارِثّ؛ فبَيَّن: أنَّ مَا تَقَدَّم كانَ واصِلا إلَيْهم بوَصِيَّة المُوْصِي، فأمَّا الآنَ فاللهُ تعَالى قَدَّر حَقَّه، فَلا وَصِيَّة لوَارِث؛ فاللهُ تعَالى قَدَّر لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّه، وأنَّ عَطيَّة اللهِ أولى مِن عَطيَّة المُوصِي؛ وإذَا كَان كَذْلك فَـ "لَا وَصِيَّة لوَارِث" البَتَّة. لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّه، وأنَّ عَطيَّة اللهِ أولى مِن عَطيَّة المُوصِي؛ وإذَا كَان كَذْلك فَـ "لَا وَصِيَّة لوَارِث" البَتَّة. لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقِّه، وأنَّ عَطيَّة اللهِ أولى مِن عَطيَّة المُوصِي؛ وإذَا كَان كَذْلك فَـ "لَا وَصِيَّة لوَارِث" البَتَّة.

المَلحُوظة: اعْلَمْ! مِن قَبِيْل تَفْسِيرِ القُرْآنِ بالسُّنَّة: تَخْصِيْصُ العَامِّ، وتَقْيِيْد المُطْلَق، والتَّعْرِيْف بالمُبْهَم، وبَيَان المُجْمَل، وبَيَان الأَلْفَاظ، وتَفْصِيْل القِصَص، وبَيَان النَّسْخ؛ ولمَّا كانَتْ أَحَادِيث البَاب تَلَقَّتُها الأُمَّة بالقَبُول انتَظَمَتْ في سِلْك المُتَواتِر في صِحَّة النَّسْخ بها.

وَهٰذا مِنْ قَبِيل نَسْخ الْقُرْآن بِالسُّنَّة، وَقَدْ أَجَازَه مَالِك وَأَبُوْ حَنيْفَة وَأَخْمَد فِيْ رِوَايَة، وَمنَعه الشَّافعِي وَأَخْمَد فِي روايَة وَأَهْل الظَّاهِر؛ وقَدْ مرَّ تَقْصِيله في بِدايَة هٰذا الفَصل.

- (١) قَوْله: (وَقِيْلَ بِالإِجْمَاعِ): أَيْ: بإِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَيْه، وَالإِجْمَاع حُجَّة؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الإِجْمَاع وَالقِيَاس لايَجُوْز بِهِمَا نَسْخ القُرْآن وَالحَدِيث، نَعَمْ! قَدْ يُعْلَم النَّسْخ مِنَ الإِجْمَاع، فَحِيْنَئِذ الإِجْمَاع دَالْ عَلى النَّسْخ، لا هُوَ ناسِخ.
  - (٢) قَوْله: (قُلْتُ): هٰذِه الآية أوَّل آية مِن الآيَات الخَمس التي أقرَّها الإمَامُ عَلى نشخِها.
- (٣) قَوْله: (مُبَيِّن لِلنَّسْخ) قَالَ الشَّيْخ سَعيْد أَخْمَد البَالنَبُوْرِي: "عِنْدي وَجْه آخَر، وَهُو: أَنَّ الآيَة مَعمُولَة فِيْ بَعْض الوُجوْه، أَيْ: إِذَا خَافَ المُوْرِث أَنَّ أَوْلادَه لايُقسَمُون البيرَاثَ حَسبَ مَا أَمَر الله تَعَالى، وَيَظُنَّ: أَنَّ بَعْضهُم يَظلِمُون بَعْضا بَعْد مَوْته فَحِينَئِذ يَجِب عَليْه الوَصِيّة بِجَميْع الوَرَثة حَسبَ مَا قَدّر الله أَنْصِبَائهُم، وَيُشْهد عَلى وَصِيَّته ذٰلِكَ؛ بَلْ يُسجّله فِي تَحكَمَة القَضَاء، لِثَلا يظلم بَعضهُم بَعْضا بَعْد مَوْته. وَعَلى هٰذَا فَلاتعَارض بَيْن هٰذِه الآيَة وَآيَة المَوَارِيث". (عون الكبير شرح الفوز الكبير)
- (٤) قَوْله: (مَنْسُوخَة): عَنْ سَلَمَة بِنِ الأَكْوَعِ قَال: "لمَّا نَزَلت لهذِه الآيَة ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ و فِدْيَةٌ طَعَامُ مِشْكِينٍ ﴾ [البقرة ﴿ ] كَان مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفطِر ويَفتَدِي فَعَل، حَتَىٰ نزَلتْ الآيَة التِي بَعدَها فنَسَخَتْها". [أبو داؤد: ٢٣٥]؛ وذٰلك قَوْله تعَالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّةٌ ﴾ [البقرة ﴿

مُحْكَمَةً (١)، و "لَا" مُقَدَّرَةً (١).

قُلْت: عِنْدِيْ وَجُهُ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الْمَعْنَى: "وَعَلَى الَّذِيْنِ يُطِيْقُوْنِ الطَّعَامِ (") فِدْيَةُ، هِيَ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ "(أ)؛ فَأَضْمِرَ قَبْلَ الذِّكْرِ لأَنَّهُ مُتَقَدَّمُ رُثْبَةً؛ وَذَكَّرَ الضَّمِيْرَ، لأَنَّ المُرَادَ مِنْ الفِدْيَةِ هُوَ الطَّعَامُ؛ وَالمُرَادُ مِنْهُ: صَدَقَة الفِطْر، عَقَّبَ اللهُ تَعَالى الأَمْرَ بِالصِّيَامِ فِيْ هٰذِهِ الآيَةِ بِصَدَقَةِ الفِطْر، كَمَا عَقَّبَ الآيَةَ الثَّانِيَةَ بِتَكْبِيْرَاتِ العِيْد.

قَالَ الشَّيْخ ظَفَر أَحَمَد التَّهانوي: إِنْ فسَّرت الآية: ١- بسَلْب الطَّاقة، فهي باقِيَة غيرُ منسُوخة، ومحلُّها الشَّيْخ والشَّيْخ الغيرُ المُطِيقَيْن؛ وهو حاصِل قول ابن عبَّاس: "أَنَّ الآية نُزَلت في الشَّيْخ الهرم والعَجُوز الكبِيْرة الهَرِمة"، كمَّا رَواه البُخاري وأبُوداوُد وغيرُهما؛ ٢- وإنْ فسِّرت الآية بالطَّاقة بالتَّكُلُف -أي: القُدرَة معَ الجُهْد والمَشَقَّة - كانتِ الآية خَاصَّة بالشَّيْخ والشَّيْخة المُطيْقين بالتَّكلُّف، وكذَا الحُبْلي والمُرْضِع، فتَكُون مَنْسُوْخة؛ وَهوَ حاصِل قولِ ابنِ عبَّاس: "كانت رُخْصَة للشَّيْخ الكبِيْر والمَرْأة الكبِيْرة -وهمَّا يُطِيقان الصِّيام -، أَنْ يُفْطِرا ويُظعما مَكان كلِّ يَوْم مِسْكَيْنًا والحُبْلي والمُرْضع إِذَا خافَتا"؛ كمَا رَواه أَبُوداوُد؛ ٣- وإنْ فسِّرت بمُطلق الطَّاقة كانتِ الآية عامَّة للجَمِيْع، ثمَّ تَحَوُّون مَنْسُوْخة، وهو حاصِل قول سَلَمة ومُعَاذ بن جبَل؛ فارْتَقَع الاخْتِلاف وَحصَل الإيْتِلاف. (إعلاء السنن)

(٢) قَوْله: (مُقَدَّرَة): والآية للشَّيْخ الفَاني، وضَيير ﴿ يُطِيْقُونَهُ ﴾ يَرجِع إِلَى الصَّوْم. (المعرِّب)

(٣) قَوْله: (الطَّعَام): أيْ: يُطِيْقُوْن الإطْعَام، لِكُوْنِهم أَصْحَاب نُصُب بِقُدْرَة مُكِّنة. (المعرِّب)؛ وَتَقدِيْره: "فِدْيَةُ طَعَام "، لأنَّه مُقدَّم رُثْبَة.

<sup>=</sup> وَعقد عَلَيْه البُخَارِي بَابا بِقَوْله: "بَاب: بَيَان قَوْله تَعَالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدَيَةٌ ﴾ بِقَوْله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَ فَدَيَةٌ ﴾ بِقَوْله: ﴿ وَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمَّةٌ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مُحُكَمَة): قَال ابنُ عبَّاس وغيرُه: نزَلتْ في الكبِيْر والمَرِيْض الدَيْن لا يَقْدِران علَى الصَّوْم، فهِيَ عِنْده مُحُكمَة؛ لُكِنْ المَرِيْض يَقْضيْ إِذَا بَرِئ؛ وأكثرُ العُلمَاء: أنَّه لا إطْعَام عَلَى المَرِيْض. (فتح الباري)

٣- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ [البقرة ﴿ البقرة ﴾ البقرة ﴾ البقرة ﴿ البقرة ﴾ البقرة ﴾ البقرة ﴾ البقرة ﴿ البقرة ﴾ البقرة ﴾ البقرة ﴿ الله عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُمّا كُتِبَ عَلَى الله وَ الله و اله و الله و ال

قُلْتُ: مَعْنَى ﴿ كَمَا كُتِبَ ﴾ التَّشْبِيهُ فِيْ نَفْسِ الوُجُوْبِ، فَلَا نَسْخَ؛ إِنَّمَا هُوَ (١) تَغْيِيرُ لِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ قَبْلَ الشَّرْعِ؛ وَلَمْ نَجِدْ دَلِيْلًا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - شَرَعَ لَهُمْ ذَلِك؛ وَلَوْسُلِّمَ، فَإِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ (٥).

٤- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة ﴿ الآيَةَ (١) مَنْسُوْخَةُ بِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً ﴾ (١) [التوبة ﴿ الآية (١)، أُخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ (٩) عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَة.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مُقْتَضَاهَا): أي: مُقْتَضَى الآية الثَّانِيّة. (المعرّب)

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (بَعْد النَّوْمِ): فعَن البَراء بن عَازِب: "كانَ أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ إذَا كانَ الرَّجُل صَائِمًا فَحَضَر الإفْطارُ فنَام قَبْل أَنْ يُفْطِر لَمْ يَأْكُل لَيْلَتَه ولايَومَه حَتَّى يُمْسِيّ". [البخاري: ١٩١٥]

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (بِالسُّنَّةِ): أي: أنَّه نَسْخُ لِمَا كانَ مَعْمُولا -عِندَهم- وثَابتًا بالسُّنَّة. (المعرّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (هُوَ): يَعْنِي قَوْلُه تَعَالىٰ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ ﴾ الآيَة. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>٥) قَوْله: (بِالسَّنَةِ): فقوْله تَعَالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ ناسِخ للحُكْم الَّذِي كانَ ثابِتا بالسُّنَة، ولَيْس بناسِخ لقَوْله تَعَالى: ﴿كُمَا كُتِبَ﴾. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (يَسْتَلُوْنَكَ إِلَحَ): وتَمَام الآية: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحُرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوْ أَ﴾ [البقرة۞]. (المعرّب)

<sup>(</sup>٧) قَوْله: (كَافَّةُ): أَكثَر العُلْمَاء أَنَّ هٰذِه الآيَة مَنْسُوْخَة؛ لأَنَّ اللهَ عظّم القِتال في الشَّهْر الحُرام، ثمَّ نَسَخ ذٰلك في بَراءَة بقَوْله تَعَالى: ﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة۞]، وبِقَوْلهِ تعَالى: ﴿ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [التوبة۞]؛ فَأَباحَ قَتْلَهم وقِتَالهم في كلَّ مَوضِع وفي =

قُلْتُ: هٰذِهِ الآيَةُ لاتَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِ القِتَالِ، بَلْ تَدُلُّ عَلَى تَجُوِيْزِهِ، وَهِيَ مِنْ قَبِيْلِ
تَسْلِيْمِ العِلَّة وَإِظْهَارِ المَانِع ()؛ فَالمَعْنى: أَنَّ القِتَال فِيْ الشَّهْرِ الحَرَام كَبِيْرُ شَدِيْدُ،
وَلْكِنَّ الفِتْنَةَ أُشَدُّ مِنْهُ، فَجَازَ فِيْ مُقَابَلَتِهَا؛ وَهٰذَا التَّوْجِيْهُ ظَاهِرُ مِنْ سِيَاقهَا، كَمَا
لا يَظْفَى ().

## \* ٥- قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ - إِلَى قولِه - مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ [البقرة ١٠]

كلَّ وَقتِ مِن شَهْر حَرَام وغَيرِه، وهو قول ابنِ عَبَّاس وقتَادَة والضَّحَّاك والأوْزاعي وابنِ المسيَّب؛ وقال عَطاء ومجَاهِد: الآيَة مُحكمة، ولا يَجُوْز القِتال في الأشْهُر الحُرُم؛ والجَمَاعَة على خِلاف ذٰلك. (الإيْضَاح)

(٨) قَوْله: (وَقَاتِلُوا المُشْرِكِيْنَ إلخ): وَالآيَة بِتَمَامهَا: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَّتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَكَتْبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُوا المُعْرَبِ)
 وَقَتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُثَوِينَ ۞ (التوبة]. (المعرّب)

(٩) قَوْله: (أَخْرَجَهُ ابْن جَرِيْر): أَخْرَجَه ابْن جَرِيْر وَابْن أَبِيْ حَاتِم وَالطّبرَانِي فِي الكَبيْر وَالْبَيهَتِي فِي سُنَنه عَنْ جُندُ الله بْن جَحْش، فَلَقوا ابْن سُنَنه عَنْ جُندُ الله بْن جَحْش، فَلَقوا ابْن الحَضرَي فَقَتلُوه، وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَجَب أَوْ جُمَادَى....؛ فَقَالَ المُشرِكُون لِلمُسلِمِيْن: قَتلْتُم فِي الطَّهْر الحَرَام! فَأَنْزَل الله تَعَالى: ﴿ يَسُكُلُونَكَ عَن ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ [البقرة ]. (بيان القرآن)

وَعَنِ الزُّهْرِي قَالَ: بِعَث رَسُولِ اللهِ ﷺ عَبدَ الله بِنَ جَحْش ومعَه نَفَرُ مِن المُهاجِرِين، فقتل عَبدُ اللهِ بِنُ واقِد اللَّيْ عَمْرَو بِنَ الحَضْرِي فِي آخِريَوْم مِن رَجَب، وأَسَرُوْا رَجُلَين واسْتَاقوا العِيرَ، فوقف على اللهِ بنُ واقِد اللَّيْ عَمْرَو بنَ الحَضْرِي فِي آخِريَوْم مِن رَجَب، وأَسَرُوْا رَجُلَين واسْتَاقوا العِيرَ، فوقف على ذَٰلِك النَّبِيُ ﷺ، وقال: "لَمْ آمُرْكم بالقِتَال فِي الشَّهْرِ الحَرَام"؛ فقالت قُرَيْش: استَحَلَّ محمَّدُ الشَّهْر الحَرَام، فنزلت: ﴿ يَسْتَلُونُهُ مِنَ الشَّهْرِ الحَرَام ﴾ إلى قولهِ: ﴿ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾، أيْ: قَدْ كَانُوا الحَرَام معَ يَسْتُلُونُهُم فِي الشَّهْرِ الحَرَام معَ صَفْرِكم بالله. (أسباب نزول القرآن للواحدي)

- (١) قَوْله: (مِنْ قَبِيْل تَسلِيْم العِلّة إلخ): فِيه إِشارَة إلى طَرِيْق لِلرَّدَ مِنْ طُرُق الرَّدَ عَلَى العِلَل الطَّردِيَّة المُسَمِّى بـ"المُمانَعَة فِيْ نَفْس الحَصُمُ" عِنْد الأصُوليِّيْن.
- (٢) قَوْله: (كُمَا لَا يَخْفى): وَالمُرَاد: أَنَّ مَا فَعَلَه المُشرِكُون مِنَ الصَّدِ عَنْ سَبِيْل الله وَالصُّفْر بِالله وَصَدّ النَّاس عَنِ المَسْجِد الحَرَام وَإِخْرَاج أَهْله المُؤمِنِيْن مِنْه أَعْظَم مِنْ هٰذَا الحَطَّأُ الَّذِي وَقَع مِنْ بَعْض الصَّحابَة بِاجتِهَاد مِنهُم. وَالله أَعْلَم (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

الآية (١) مَنْسُوْخَةً بِآية: ﴿ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرَا ﴾ [البقرة ﴿ أَلُوصِيَّةُ مَنْسُوْخَةً بِالْمِيْرَاثِ؛ وَالوَصِيَّةُ مَنْسُوْخَةً بِالْمِيْرَاثِ؛ وَالسُّكُنى ثَابِتَة عِنْد قَوْم (٣)، مَنْسُوْخَة عِنْد آخرِيْن (١) بِحَدِيْث: "وَلاسُكُنى" (٠).

(١) قَوْله: (وَالَّذِيْنَ يُتَوَقِّوْنَ إِلَىٰ): والآية بتمامها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِاَ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحُوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞﴾ [البقرة]. (المعرِّب)

قَالَ الجُصَّاص: قَدْ تَضَمَّنَت لهذِه الآيَة أَرْبِعَة أَحْكَام، أَحَدَهَا: الْحَوْل، وَقَد نُسِخ مَا زَادَ عَلى أَرْبِعَة أَحْكَام، أَحَدَهَا: الْحَوْل، وَقَد نُسِخ مَا زَادَ عَلى أَرْبِعَة أَشْهُر وَعَشَر؛ وَالثَّانِي: نَفْقَتَهَا وَسُكنَاهَا فِي مَال الزَّوْج مَا دَامَت مُغْتَدَّة بِقَوْله تَعَالى: ﴿ وَصِيَّةَ لِأَ زَوَاجِهِم مَّتَنَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾، فقد نسخ بِالمِيرَاث عَلى مَا رُوي عَنِ ابْن عَبَّاس وَغَيْره، لأنَّ الله تَعَالى أَوْجَبَها لَهَا عَلى وَجُه الوَصيَّة لأَزْوَاجِهِم، كَمَا كَانَت الوَصيَّةُ وَاجِبةً لِلوَالدَيْن وَالأَثْرِييْن، فنُسِخَت بِالمِيرَاث وَقُول النَّبِي "لاوَصِيَّة لِوَارِث".

وَمِنْهَا: الإِحْدَاد الَّذِي دَلَّت عَلَيْه الدَّلالَةُ مِنَ الآيَة، لأَنَّ التَّرَبُّص هُوَ الانْتِظَارُ، وَمُتَعَلَّقُه ثَلاثَة أَشْيَاء: التِّكَاحُ وَالطِّيْب وَالتَّنظُفُ؛ فَحُكْمُه بَاقٍ بِسُنّة رَسُوْل الله ﷺ؛ وَمِنْهَا: اِنتِقَالُها عَنْ بَيْت رَوْجهَا، فَحُكْمُه بَاقِ فِيْ حَظْرِه؛ فَنُسِخ مِنَ الآيَة حُكْمَان، وَبَقِي حُكْمَان. (احكام القرآن بزيادة يسير)

(٢) قَوْله: (أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ إلخ): وَالآيَة بِتَمَامِهَا: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞﴾ [البقرة]. (المعرِّب)

المَلْحُوظَة: وَعِدَة الحَوْل وَإِنْ كَانَت مُتَأْخَرَة فِي القِلاوَة فَهِي مُتَقَدَمَة فِي الطَّنزِيْل، وَعِدَة الشُّهُوْرِ مُتَأْخَرَة عَنْها نَاسِخَة لَهَا؛ لأنَّ نِظَام القِلاوَة لَيْس هُوَ عَلى نِظَام التَّنزِيْل وَتَرتِيْبه، وَاتَّفَقَ أَهْل العِلْم عَلى: أنَّ عِدَة الحَوْل مَنسُوخَة بعِدَة الشُّهُوْرِ. (أحكام القرآن للجصاص)

- (٣) قَوْله: (عِنْد قَوْم): والمُراد بالقَوْم: عُمَر وَعُثْمَان وَابنُ مَسْعُوْد وأُمُّ سَلَمَة وَهُوَ قَوْل الأَثمَّة الثَّلاثة؛ وقَال الشَّافعيْ -في المُتَوفِّ عَنْها زَوْجُها- قَولَيْن: أَحَدُهمَا: لهَا النَّفَقة والسُّكني، والآخر: لانَفَقة لهَا ولَاسُكني. (أُحكام القرآن للجصاص بزيادة)
- (٤) قَوْله: (آخرِيْن): وهُمْ: على وابنُ عبَّاس وأمُّ المؤمِنِيْن عَائشَة وهُوَ قَوْل أَبِيْ حنِيْفة، فمَجْمُوْع القُرآن والسُّنَة عِنْدَهم ناسِخ للوَصيَّة بالتَّفقة والسُّكني. (الفوز العظيم)
- (٥) قَوْله: (ولا سُكُنىٰ): لَمْ أَجِد هٰذَا اللَّفْظ في حَدِيث مَرْفُوع، إنَّما هُوَ قَوْل عَطاء في البُخاري.
   (١٠٤ ٨٠٨) (المعرِّب)

قُلْتُ(): هِيَ كَمَا قَالَ مَنْسُوْخَةً عِنْدَ جُمْهُوْرِ المُفَسِّرِيْنَ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يُسْتَحَبُّ() أَوْ يَجُوْزُ لِلمَيّت الوَصِيَّةُ، وَلا يَجِبُ عَلَى المَرْأَة أَنْ تَسْكُن فِيْ وَصِيَّتهِ، وَعَلَيْه ابْن عَبَّاس؛ وَهٰذَا التَّوْجِيْهُ ظَاهِر مِنَ الآيَة ("").

٢-قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة ﴿ البقرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) [البقرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) [البقرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) [البقرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) [البقرة ﴿ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

(١) قَوْله: (قُلْتُ): هٰذِه الآية مِن الآيات الخَمْس الَّتِي أَقرَّهَا الإمَامُ عَلَىٰ نَسْخِها.

- (١) قَوْله: (يُسْتَحَبُ ... الوَصِيَّة): عَنْ مُجاهِد: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [البقرة ]، قال: كانت لهذه العِدَّة تَعْتدُّ عِنْد أَهْل رَوْجها وَاجِب، فَأَنْزَل الله ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا "وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم" مَّتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ الله ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا "وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم" مَّتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ [البقرة]، قال: خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَعِشْرِيْنَ لَيْلة جَعَل الله لَهَا (أَيْ: لِلمُعْتَدَة المَذْكُورَة فِي الآيَة الأَوْلِي) تَمَام السَّنَة، -سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِيْنَ لَيْلة وَصِيَّةٌ ، إِنْ شَاءَت سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتَهَا وَإِنْ شَاءَت خَرِجَتْ، وَهُوَ قُولُ الله تَعَالى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ قَاءَت سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتَهَا وَإِنْ شَاءَت خَرِجَتْ، وَهُو قُولُ الله تَعَالى: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ فَاءَت عَلَيْكُمْ وَ عَلْ الله تَعَالى: ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ فالعِدَّة كَمَا هِي وَاجِب عَلَيْهَا. (البخاري: ١٥٤)
- (٣) قُوله: (هٰذَا التَّوْجِيْهُ ظَاهِر إلخ): قَالَ الشَّيْخ البَالنبُوري: يُمْكِن أَنْ تَكُون الآيَة مَعمُولًا بِهَا إِمَّا سُنَّةً مُوسَّعَة وَإِمّا وُجُوبًا فِي حَالٍ مِن الأَحْوَال حِيْن مَا تَكُون المَرْأَة بَائْسَة لا مَأُوىٰ لَهَا وَلا قَرابَة وَلا مُيْرَاث، وَالتِكَاح بِرَوج آخَر لا يَتيَسَّر عَلى فَوْر انْقضاء العِدَّة؛ فَنِي مِثْل هٰذِه الحَالَة أُوْجَب الشَّرْع عَلَى الرَّوْج الإَيْصَاء لَهَا إِلَى تَمَام الحَوْل، فَهِي تَثَرَبُص بِأَرْبِعَة أَشْهُر وَعَشْرًا، ثُمَّ تَتهَيَّأُ لِلرِّوَاج؛ فَهِي مُخَيَّرة فِي الشَّهُر البَاقيَة؛ إِنْ شَاءَت سَكَنت فِي هٰذَا البَيْت، وَإِنْ شَاءَت خَرَجتُ؛ ثُمَّ إِن الْحُتارَتُ أَنْ تَمْكُت فِي البَيْت، وَإِنْ شَاءَت خَرَجتُ؛ ثُمَّ إِن الْحُتارَتُ أَنْ تَمْكُت فِي البَيْت، وَإِنْ شَاءَت حَرَجتُ؛ ثُمَّ إِنِ الْحُتَارَتُ أَنْ تَمْكُت فِي البَيْتِ حَتَى تَتِمَّ حَوْلًا كَامِلًا، فَلا يَجُوز لِلوَرَقَة أَنْ يُخرِجُوها إلى مُدْتها.

وَبِالْجُمِلَةِ فَالنَّسْخِ لَيْسِ بِمُتعَيِّن. (العون الكبير)

(٤) قَوْله: (إِلَّا وُسْعَهَا): عن أَبِي هُرَيْرة قالَ: لمَّا نَوَلت عَلى رَسُول اللهِ ﷺ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى أَصْحَاب رَسُول اللهِ ﷺ، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَى أَصْحَاب رَسُول اللهِ ﷺ فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكب، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ الله ﷺ! كُلِّفْنَا مِن الأعمَال مَا نُطِيْق الصَّلاة والصَّيامَ والجِهادَ والصَّدقة؛ وقد أَنْزِلتْ عَلَيْك هٰذِه الآية، ولا نُطيْقُها؛ قَال رَسُول الله ﷺ: أَ تُرِيْدُون أَنْ تَقُولُوا كُمّا قَالَ أَهْلُ الكَتَابَيْن مِن قَبْلِكُم: سَمِعْنا وعَصَيْنا؟ بَلْ قُولُوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ =

قُلْتُ: هُوَ مِنْ بَابِ تَخْصِيْصِ العَامِّ، بينتِ الآيَةُ المُتَأْخِّرَةِ أَنَّ المُرَاد: مَا فِيْ أَنْفُسكُم مِنَ الإِخْلاصِ وَالتِّفَاق، لا مِنْ أَحَادِيْثِ النَّفْسِ الَّتِيْ لا اخْتِيَارِ فِيْهَا؛ فَلْسُكُم مِنَ الإِخْلاصِ وَالتِّفَاق، لا مِنْ أَحَادِيْثِ النَّفْسِ الَّتِيْ لا اخْتِيَارِ فِيْهَا؛ فَإِنَّ التَّكْلِيْف لا يَكُوْن إِلاَّ فِيْمَا هُوَ فِيْ وُسْعِ الإِنْسَانِ.

### وَمِنْ آل عِمْرَان:

٧- قَوْلَهُ تَعَالىٰ: ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۽ ﴾ [آل عمران ۞ الله قِيْلَ: إِنَّهُ مَنْسُوْخَةً بِقَوْله: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن ۞ ا؛ وَقِيْلَ: لا ، بَلْ هُوَ مُحْكَمُ ( ) .

= ٱلْمَصِيرُ ۞﴾ [البقرة]؛ فلمَّا فَعَلوا ذٰلِك نَسَخهَا اللهُ تعَالىٰ، وَأُنزَل اللهُ عزَّوجَلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ تَفَالَىٰ، وَأُنزَل اللهُ عزَّوجَلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ ﴾ [البقرة۞] [مسلم: ٢٦١].

(١) قَوْله: (حَقَّ تُقَاتِهِ): عن ابنِ مَسْعُود في قَوْله تعَالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران، قال: هوَ أَنْ يُطَاعَ فَلايُعصى، ويُشْكُر فَلا يُكْفَر، ويُذْكَرَ فَلايُنْسْي. (ابن كثير)

(٢) قَوْله: (بَلْ هُوَ مُحْكَمٌ): فِي هٰذه الآية ثَلاثة مَذاهِب:

١- قال قَتادة لهذِه الآية مَنسُوخة بقولِه: ﴿ فَاتَتَقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن۞]، وهُوَ قول قَتادة والرّبيع بن أنس وابن زيد؛ قال مُقاتل: ولَيْس في آل عِمْران مِن المَنسُوخِشَيء إلَّا لهذه الآية.

(القرطبي، الإيضاح)

٢- قال أكثر العُلماء: أنَّه مُحكم، لا نَسْخ فِيْه، لأنَّ الأمْر بتَقْوى الله لايُنسَخ؛ وهُوَ مَذهَب ابنِ عبّاس، ومِثله مَا رَواه أبو جَعْفر عَن عَلى بن أبي طلحة عن ابنِ عبّاس قَوْله: ﴿ اتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾، قال: أنْ يجاهِدوا فِي اللهِ حقَّ جِهاده، ولا يَأْخُذهم فِي اللهِ لَوْمةُ لائِم، ويَقُوموا بالقِسْط ولَوْ عَلىٰ أنفُسِهم وآبائِهم وأَبْنائِهم. (روح المعاني، الإيضاح)

قَالَ أَبُو محمد: ولهذا القَول حَسنُ، لأنَّ مَعنى: ﴿ آتَقُواْ آللَة حَقَّ ثُقَاتِهِ ﴾ اتَّقُوه بغَاية الطَّاقة، فهُوَ قُولُه: ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن۞]؛ إذْ لا جَائز أنْ يُكلِّف الله أحدا مَا لا يُطيق؛ وتَقُوى الله بغَاية الطَّاقة واحِب فرضٌ، فلا يجوزُ نَسخُه، لأنَّ في نَسْخه إجَازة التَّقصير مِن الطاقة في التَّقُوى، وهذا لا يَجوز. (الإيضاح)

٣- إنها محكمة، والمراد بالتَّقُوى في قولِه: ﴿ التَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ العَقائدُ -مِن الحُفْر والشِّرُك - كَمَا رُوي عن مُعاذ بنِ جَبل عنِ النَّي ﷺ قال: يا مُعاذ! أتَدْري مَا حقَّ الله على العِباد؟ قال: الله ورَسولُه أعلم؛ قال: أنْ يُعبد الله ولا يُشرَك به شَيء، قال: أتدري مَا حقَّهم عَليه إذا فَعَلوا ذلك؟ فقال: الله ورَسولُه أعلم! قال: أنْ لا يُعَذِّبَهم. [مسلم: ٣٠]؛ وَإِلَيْه جَنَح المُصنِف حَيث قَالَ: قُلْتُ: ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ـ ﴾ في الشِّرُك إلخ.

وَلَيْسَ فِيْهَا آيَةٌ يَصِح فِيْهَا دَعْوَى النَّسْخ غَيْرَ هٰذِهِ الآيَة.

## وَمِنَ النِّسَاء:

٨- قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَتَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء]
 الآية مَنْسُوخَة يِقَوْله: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال]
 والأحزاب]

(١) قَوْله: (وَأُولُوا الأَرْحَامِ إِلَىٰ): أَمَّا آيَة ﴿ أُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ فَمَذَكُوْرة فِي مَوضِعيْن: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَنَ إِلَىٰ مِنكُمُّ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَنَ إِلَا نَفَالَ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ مِنْ أَنفُسِهِمٌ وَأَزْوَجُهُو أُمَّهَاتُهُمُّ وَأُولُواْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنفُسِهِمٌ وَأَزْوَجُهُو أُمَّهَاتُهُمُّ وَأُولُواْ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَوْلِيَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ فَوْلُ عَنْ قَتَادَة. وَالتَّغُصِيْلُ فِي بَيَانَ القُرْآنَ لِلتَّهُ انْوِي.

قَالَ ابْن عَبَّاس: كَانَ المُهاجِروْن لَمَّا قَدِمُوْا المَديْنَة يَرِث المُهَاجِرِيّ الأَنْصَارِيَّ دُوْن ذَوِي رَجِه للأَخُوَّة الَّتِيْ آخَى النَّبِيُ عَلَيُّ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِى ﴾ [النساء ] لُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِى ﴾ [النساء ] لُسِخَتْ، وَقَدْ ذَهَبَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ ﴾: مِنَ النَّصْر وَالرِّفَادَة (الإِعَانَة) وَالنَّصيْحَة، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاث، وَيُوْصِيْ لَهُ. (البخاري: ٤٥٨)

قَالَ ابْن عُييْنَة: أَنَّ مَعْنى الحِلْف فِي الجَاهلِيَّة مَعْنَى الأَخُوَّة فِي الإسْلَام، لَكِنَّه فِي الإسْلَام جَارٍ عَلَى أَحْكَام الدِّيْن وَحُدوْده، وَحِلْف الجَاهِليَّة جَرَى عَلَى مَا كَانُوا يَتَوَاضَعُوْن بَينَهُم بِآرَائهِم؛ فَبَطَل مَا حَالَف الإسْلَام، وَبَقِي مَا لَمْ يُبْطِله القُرْآن وَهُوَ التَّعَاوُن عَلَى الحَقِّ وَالتَّصْر وَالأَخْذ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِم.

قَالَ الْحَسَن: كَانَ التَّوارُث بِالحِلْف، فَنُسِخَ بِآيَة المَوارِيْث؛ وَقَالَ الطَّلْمِرِي: مَنْسُوْخ بِقَوْله: ﴿وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ﴾. (فتح الباري، نووي) قُلْتُ: ظَاهِر الآيَة: أَنَّ المِيْرَاث لِلمَوَالِي<sup>(۱)</sup>، وَالبِرُّ وَالصِّلَة لِمَوْلَى المُوَالاة (۱)؛ فَلا نَسْخَ (۳).

٩- قَوْله تَعَالى ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ﴾ [النساء ١٠] الآية قِيْلَ مَنْسُوْخَةُ (٥)،
 وقِيْلَ: لا، وَلْكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسِ فِي العَمَلِ بِهَا.

قُلْتُ: قَالَ ابْنِ عَبَّاسِ هِيَ مُحُكَّمَةً، وَالأَمْرِ لِلاسْتِحْبَابِ(٦)؛ وَهٰذَا أَظْهَرِ.

- (١) قَوْله: (لِلْمَوَالِي): جَمْع المَوْلى، وَهُوَ كُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا وَقَامَ بِهِ؛ والمَوْلى هُنا: بمَعْنى القريب، أي: المِيْراث للأقرباء. (المعرّب بزيادة)
- (٢) قَوْله: (مَوْلَى المَوَالَاة): إذَا أَسْلَم رَجُل عَلى يَدِ رَجُل، وتَعَاقَدا عَلى أَنْ يَرِثَه ويَعْقِل عَنْه صَحَّ، وهُوَ مَوْلِي المُوَالاة. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (فَلَا نَسْخَ): قَال ابنُ عبَّاس في مَعنى هٰذِه الآية: كَانَ المُهاجِرُون حِيْن قَدِموا المَديْنة يَرِثُون الأَنْصَارَ دُوْن ذَوِي الأَرْحَام مِنْهم للأَخُوَّة والصَّداقة الَّتِيْبَيْنَهم، فهُوَ كَقَوْله: ﴿فَتَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ ﴾ يَرِثُون الأَنْصَارَ دُوْن ذَوِي الأَرْحَام مِنْهم للأُخُوَّة والصَّداقة الَّتِيْبَيْنَهم، فهُوَ كَقَوْله: ﴿وَأُولُواْ اللَّهُ زَعَامِ اللهُ ذَلِك بَآيَة النَوارِيْث وبِقَوْله: ﴿وَأُولُواْ اللَّهُ زَحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهُ اللهُ اللهُ ذَلِك بَآيَة النَوارِيْث وبِقَوْله: ﴿وَأُولُواْ اللَّانَهُ اللهُ اللهِ عَبْيُر وتَجَاهِد وقَتَادَة.

وُقِيْل: الْآيَةُ مُحَكَمَة غَيْرُ مَنْسُوخَة، ومَعْناه: وقُوا لَهُمْ بِمَا قَدْ عَاقَدْتُمُوْهم عَلَيْه مِن النَّصْر والمَعُوْنة والرِّفد. (الإيضاح مقتصرا)

- (٤) قَوْله: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ إِلَخ): والآيَةُ بتَمامِهَا: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَتَامَىٰ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ۞ ﴾. (المعرّب)
- (ه) قَوْله: (مَنْسُوْخَة): أَيْ بِآيَاتِ المَوارِيْث، كَمَا ذَكَر ابنُ جريرِ عَنْ سَعِيْد بنِ المُسَيَّب قال: هيَ مَنْسُوْخة؛ وأُخرَج ابنُ أَبِيْ شَيْبة عَنْ أَبِيْ مالِك قال: نَسَخَتْها آيةُ المِيْرَاث؛ وبِه قالَ الأَئِمَّة الأَرْبَعة، كَمَا قالَ ابنُ حَجَر. (الدر المنثور؛ فتح الباري)
- (٦) قَوْلِه: (لِلْاسْتِحْبَابِ): عنْ سَعِيد بنِ جُبَيْر عنْ ابْن عبّاس قال: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنِ أَنَّ هٰذِه الآيَة فَسِخَت: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَة ﴾ الآية، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَت، ولْكَنَّه ممّّا تَهَاوَن بهِ النّاس؛ وَأَخْرَج البُخارِي مِن طَرِيْق عِكْرَمة عنْ ابنِ عبّاس قال: هي مُحْكمة وَلَيْسَت بِمَنْسُوْخة. [البخاري: ٢٥٥١]؛ وأَخْرَج سَعِيْد بنُ مَنْصُوْر وابنُ جَرِيْر وابنُ المُنْذِر عَنْ يحيىٰ بنِ يَعْمر قال: ثَلاثُ آيَاتٍ مَدَنيَّات مُحْكماتٍ وَأَخْرَج سَعِيْد بنُ مَنْصُوْر وابنُ جَرِيْر وابنُ المُنْذِر عَنْ يحيىٰ بنِ يَعْمر قال: ثَلاثُ آيَاتٍ مَدَنيَّات مُحْكماتٍ صَيَّعهُنَّ كَثِيْر مِن النَّاس: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسِّمَة أُولُواْ ٱلْقُرْبَى ﴾ الآية، وَآيةُ الاسْتِيْذان: ﴿ يَنَآتُهَا ٱلَّذِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وَقُولُه: = عَامَنُواْ لِيَسْتَقْذِنكُمُ ٱلّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَاللّهُ مِنْكُمْ ﴾ الآية، مِنكُمْ والنور الله وقولُه: = عَامَنُواْ لِيَسْتَقْذِنكُمُ ٱللّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْخُلُمَ مِنكُمْ ﴾ الله وقال: النور الله وقولُه: =

٠٠- قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَٱلَّـٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ [النساء@] (١) الآيَةَ مَنْسُوْخَة بِآيَة النُّور (٢).

قُلْتُ: لانَسْخَ فِيْ ذَٰلِكَ، بَلْ هُوَ مُمْتَدُّ إِلَى الغَايَة، فَلَمَّا جَاءَتِ الغَايَة بَيَّنَ النَّبِيّ إِنَّ السَّبِيْلَ المَوْعُوْدَ كَذَا وَكَذَا"(٣)؛ فَلانَسْخَ(١).

#### وَمِنَ المَائِدَة:

١١- قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [المائدة ۞] (٥) الآيَةَ مَنْسُوْخَةٌ بِإِبَاحَة

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ
 ٱللَّهِ أَتَقَلَكُمْ ﴾ [الحجرات۞]. (الدر المنثور ملخصا)

- (١) قَوْلُه: (والَّتِي بأتين إلخ): والآيَة بتَمَامِها: ﴿ وَٱلَّـٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْثُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلَا۞﴾ [النساء]. (المعرّب)
- (٢) قَوْله: (بِآيَة النُّوْرِ): أَيْ بآيَة الجُلْد، كَمَا رُوي مِنْ طَرِيْق مُجاهِد عنِ ابْن عبَّاس في قولِه: ﴿ وَٱلَّـٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَة ﴾ الآية [النساء۞]، قال: كانتِ المَرأة إذَا فَجَرَت حُبِستْ في البُيوت، فَإِنْ مَاتَتْ، وإِنْ عَاشَتْ عَاشَتْ؛ حتى نَرَلتْ الآيةُ في سُوْرة النُّوْر: ﴿ ٱلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْ مَاتَتْ، وإِنْ عَاشَتْ عَاشَتْ؛ حتى نَرَلتْ الآيةُ في سُوْرة النُّوْر: ﴿ ٱلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْ عَمِل شَيْنًا جُلِد وأَرْسِل. (الدر المنثور) مِنْهُمَا مِأْثَةً جَلْدَةً ﴾ [النور۞]، فجَعَل اللهُ لهُنَّ سَبِيلًا؛ فمَنْ عَمِل شَيْنًا جُلِد وأَرْسِل. (الدر المنثور)
- (٣) قَوْله: (وَكَذَا): رَواهُ مُسْلم، مِشْكُوة: كِتَابُ الحُدُود، الفَصْل الأوَّل، رَقْم الحَديث: ٣٥٥٨. (المعرّب)
- (٤) قَوْله: (فَلانَسْخَ): رَفِيْه قَاعِدَة: "كُلُّ حُكْمٍ: وَرَدَ فِيْ خِطَابٍ مُشْعِرٍ بِالتَّوْقِيْت، أُورُبِطَ بِعَايَةٍ تَجْهُوْلَةٍ، ثُمَّ انْقَطٰى بانْقِصَائِهَا؛ فَلَيْسَ بِنَسْخِ " [قواعد: ١٨٥]؛ كُورُود الأمر بالقِتال ليْسَ ناسِخا لقوله تَعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَاْتِيَ اللَّهُ بِآمْرِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وأمنالها؛ لأنّ لهذا بَيانً، لا نسْخُ. (قواعد: ٧٤١ ملخصا)
- (ه/ ١) قَوْله: (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ الخَرَامَ الخَرَامَ الخَرَامَ الخَرَامَ الخَرَامَ الآيَة: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَلَمِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَلْمِدَ وَلَا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِن رَّبِهِمْ وَرِضْوَانَا ۗ ﴾. (المعرِّب)

وأَخْرَج عَبْد الرَّزَاق وابنُ جَرِيْر عنْ قتادَة في قَوْلُه: ﴿ يَاۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَحِيُّوا شَعَلَمِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ الآية [المائدة ﴿]، قال: مَنْسُوْخ نَسَخَها قوله: ﴿ فَاقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ الشَّهْرَ الحَدِينَ الله قَدْ أَحَلَ قِتَال أَهْل الشَّرْك في الاَمْام أَبُوْ جَعْفَر الاِجْمَاع عَلى أَنَّ الله قَدْ أَحَلَ قِتَال أَهْل الشِّرْك في الأَشْهُر الحُرُم وغَيْرها مِنْ شُهُور السَّنة. (ابن كثير)

(٥/ ٢) قَوْله: (ولا الشهر الحرام): أي: لا يُحِلُّوه بِأَن تُقَاتِلُوا فِيه أَعْدَاءَكُم مِنَ المُشرِكين، كَمَا =

القِتَال فِيْه.

قُلْتُ: لا نَجِدُ: فِي القُرْآن نَاسِخًا لَهُ، وَلا فِي السُّنّة الصَّحِيْحَة؛ وَلٰحِنَّ المَعْنى: أَنَّ القِتَالَ المُحَرَّم يَكُون فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَشَدُّ تَغْلِيْظًا، كَمَا قَالَ النَّبِي ﷺ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامُ أَشَدُّ تَغْلِيْظًا، كَمَا قَالَ النَّبِي ﷺ فِي الشَّهْرَكُمْ هٰذَا، فِي رَمَاء كُمْ وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي الشَّهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا "(1).

١٢- قَوْله تَعَالى: ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُ ۗ [المائدة ١٥] (١) الآيَةَ مَنْسُوْخَةٌ بِقَوْله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة ١٠] (٣).

= رُوِي عَن ابن عَبَّاس وَقَتَادَة.

قَالَ مَكِي بْنِ أَبِيْ طَالِب فِي الإِيْضَاحِ: أَكْثَرَ العُلمَاء على أَنَّ لهٰذِه الآيَة مَنسُوخَة، لأَنَّ الله تَعَالى عَظّم القِتَالَ فِي الشَّهْرِ الحَرَام ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ فِي بَرَاءَة بِقَوْله: ﴿ فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم ﴾ [التوبة۞]، وَبِقَوْله: ﴿ وَالشَّيْلُواْ ٱلنَّذِيرَ ﴾ [التوبة۞]؛ فَأَبَاحَ قَتلَهُم وَقِتَالهُم فِي كُلْ مَوضِع وَيِقُلُهُ أَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [التوبة۞]؛ فَأَبَاحَ قَتلَهُم وَقِتَالهُم فِي كُلْ مَوضِع وَبِي كُلْ وَقِي كُلْ وَقْتِ مِنْ شَهْرِ حَرَام وَغَيْرِه، وَهُوَ قَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ وَقَتادَة وَالضَّحَاكِ وَالأَوْزَاعِي وَابْنِ المُسَيِّب.

وَقَالَ عَطَاء وَمُجاهِد: الآبَة مُحكمةً وَلا يَجُوْز القِتَال فِي الأشْهُر الحُرُم. (الإيضاح)

وَقَدْ مَرّ تَفْصِيْله فِي الآيَة الرَّابِعَة؛ وَلَعَلَّ المُصنِّف أَشَارَ إِلَيْه بِقَوْله ﷺ: "فَإِنَّ دِمَاتُكُمْ"، أَيْ: لَيْس لِبَعْض فَيرِيْق دَمه أَوْ يَسْلُب مَالَه، كَحُرْمة التَّعرَض لَهُمَا فِي يَوْم عَرفَة. (مُحَمَّدَ إِلْيَاسَ) لِبَعضكُم أَنْ يَتَعرَّض لِبَعْض، فَيرِيْق دَمه أَوْ يَسْلُب مَالَه، كَحُرْمة التَّعرَض لَهُمَا فِي يَوْم عَرفَة. (مُحَمَّدَ إِلْيَاسَ) لَا يَعضكُم أَنْ يَتَعرَّض لِبَعْض، فَيرِيْق دَمه أَوْ يَسْلُب مَالَه، كَحُرْمة التَّعرَض لَهُمَا فِي يَوْم عَرفَة. (مُحَمَّد إِلْيَاسَ)

- (١) قَوْله: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ إلخ): أَخْرِجَه مُسْلم بهذا اللَّفْظ عنْ جابِر بنِ عَبْد الله: ١٢١٨ وأَخْرَجه البُخاري بزِيادَة "وأغراضَكم" بَعْد قَولِه: "دِمَانَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ" [١٧٤٢، ]، وبلَفْظ: "عَلَيْكُمْ حَرَام" في مَواضِع عَديْدة.
- (٢) قَوْله: (فَإِنْ جَاءُوْكَ إِلَىٰ): وَتَمَام الآيَة: ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞﴾ [المائدة ۞]: (المعرِّب)
- (٣-١) قَوْله: (وَأْنِ احْكُمْ إِلَى اللّهُ وَتَمَام الآية: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَالْحَدْرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَثْمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَقَاسِقُونَ ۞﴾ [المائدة۞]. (المعرّب)
- (٣- ٢) قَوْله: (وَأَنِ احْكُمْ إلخ): خَيَّر اللهُ نبيَه ﴿ فَيْ ظَاهِر هٰذِه الآيَة فِي الحُكْم بَيْن أَهْل الكتَاب إذَا أَتُوا لذٰلكَ أَوْ تَرْكِه؛ وقَال ابنُ عبَّاس: هٰذا مَنْسُوْخ بقَوْله: ﴿ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ =

قُلْتُ: مَعْنَاه: "إِنِ اخْتَرْتَ الحُصُم فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَل الله، وَلا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ"؛ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَنَا: أَنْ نَّتُرُكُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَرْفَعُوا القَضِيَّة إِلى زُعَمَاءهِم، فَيَحْكُمُوْا بِمَاعِنْدَهُمْ؛ وَلَنَا: أَنْ نَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ الله عَلَيْنَا.

١٣- قَوْله تَعَالى: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة ١٠] (١) مَنْسُوْخَةُ بِقَوْله:

وَلا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ المائدة الهائدة إلى المعافدة (وَأَنِ آحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ المائدة إلى المائدة الله المائدة الله المؤلفة ال

وقال جَماعَة مِن العُلمَاء: الآيَة مُحكمَة غَير مَنْسُوخة، والإمَام مخيَّرُ فِي الحُصُم وتَرْكه إِذَا جَاوُوا ليَحكُم بينَهم، وَهُو قُول عَطاء بنِ أَبِي رَباح والحسن ومَالك والشَّعْبي والنَّخعيُ، وهُو أَحَد قُولي الشَّافعيُ؛ ورَجَّحه الإمَام لأنَّ النَّاسِخ لايَكُون مُرتَبِطا بالمَنسُوْخ ومَعطُوْفا عَليه، فالتَّخْيِيْر للنَّبي ﷺ في ذٰلكَ محْكَم غَيْر منْسُوْخ. (الإيضاح بزيادة يسيرة)

(١/ ١) قَوْله: (أَوْ أَخَرَانِ إِلَخَ): وَالآيَة بِتَمَامِها: ﴿ يَاۤ أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَصُتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ ٱلْآثِمِينَ ۞ اللهائدة]. (المعرّب)

(١/ ٢) قَوْله: (أَوْ آخَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ): الْحَتُلِف فِيها أَوَّلا فِي نَسْخِه وإحْكامِه، ثمَّ اختَلَف القَائِلُوْن بأنَّها مُحكمَة غَيْرُ مَنْسُوْخة فِي مَعْنَىٰ قَوْله: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾؛ ففِيْه ثَلاثَة أقْوَال:

١- أنّها منْسُوْخة، ومَعْنى ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: مِن غَيْر أَهْل مِلَّتِكم، - لأنّه تعالى استَفْتَح الآية بقَوْله: ﴿ يَنَا أَيْهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، ثمّ قَال: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾، ولا غَيْر لأهْل الإيْمَان إلّا أهْل الكُفْر-؛ وهو مَنْسُوْخ بقولِه: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ ﴾
 وهو مَنْسُوْخ بقولِه: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ ﴾
 [الطلاق ﴿ وهٰذِه الأَخْكَام كُلُها منْسُوْخَة بمَا نسَخ به جَواز شَهادَة أَهْل الكتّاب؛ وَهو قَوْل زَيْد بنِ أَسْلَمَ وَمَالك والشَّافَعي وأَبِي حنِيْفة.

آنها مُخْكمة غَيْر مَنْسُوْخة، ومَعْنى ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: مِنْ غيْرِ مِلَّتِكِم؛ وشهادَتُهم على الوَصيَّة المُسْلِميْن للطَّرُوْرَة؛ وهو قَوْل أَبِيْ مُوسى الأَشْعَري والشَّعْبي وابنِ سِيْرِيْن ومجاهِد وابنِ جُبَير وابنُ المُسيَّب وشُرَيْح والتَّخييٰ والأوْزاعي، وهو مَرويُّ عنِ ابنِ عبَّاس وعائشة.
 ٣- أنَّها مُحْكمة غَيرُ منْسُوْخة، ومَعْنى ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾: مِنْ غَيرِ قَبِينْلتِكم مِن المؤمِنيْن، والقِصَّة كلُها مُحْكمة مَعْنُول بِهَا؛ واستَدَلُّوا على ذلك بقوله: ﴿ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْقِ ﴾، فدلً على أنَّهما مِن =

﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمُ ﴾ [الطلاق؟](١).

قُلْتُ: قَالَ أَحْمَدُ بِظَاهِرِ الآيَةُ (٢)؛ وَمَعْنَاهَا عِنْدَ غَيْرِه: "أَوْ آخَرَان مِنْ غَيْرِ أَقَارِبكُم"، فَيَكُوْنَان مِنْ سَائِر المُسْلِمِيْن.

## وَمِنَ الأَنْفَال:

الأنفال الآية واله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال الآية منشوخة بالآية بغدَها(٤).

## قُلْتُ(٥): هِيَ كَمَا قَالَ مَنْسُوْخَة (٦).

- أهْل الصَّلاة، ولايُطلَق على أهْل الكتَاب اسْمُ "أهْل الصَّلاة"؛ وهو قَوْل الحسن وعِكرِمة، وأضّافه
   بعضُ الرُّواة إلى مالِك والشَّافعي؛ وإلَيْه جَنَح الإمّام. (الإيضاح ملخصا)
- (١) قَوْله: (وَٱشْهِدُواْ الِخ): والآيَة بتَمامِها: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَحْرَجًا ۞﴾ [الطلاق]. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (بِطَاهِرِ الآيَة): أي: يَجَوْز عِنْد أَحْمَد -رَحْمَه الله في أَرْض الغُرْبة إذَا لم يَجِد مشلِمِين: أَنْ يُشْهِد كَافِرِيْن. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (بَعْدهَا): وهِيَ قَوْله تَعَالى: ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَأً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُوَاْ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ﴾ [الأنفال] (المعرِّب)
  - (٥/١) قَوْله: (قُلْتُ): هٰذِه الآية مِن الآيات الخَمْس التي أقرَّها الإمامُ عَلَىٰ نَسْخها.
- (ه/ ٢) قَوْله: (قُلْتُ): أَخْرَج البُخَارِيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لمَّا نَزَلتْ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَلِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ ﴾ شَقَّ ذٰلِك عَلى المُسْلِمِيْن حِيْن فُرِض عَليْهم: أَنْ لَا يفِرَّ واحِدُ مِن عَشَرة، فجَاء التَّخْفِيْف فقال: ﴿ٱلْثَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَايِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ ﴾ قَال: فلمَّا خفَف الله عَنهم مِن العِدَّة نَقَص مِن الصَّبْر بقَدْر مَا خَفَف الله عَنْهم. والبخاري: ٤٦٥٣) فكتب بالآية الأولى: أَنْ لايفِرَّ واحِد مِنْ عَشَرة وأَنْ لايفِرَّ عِشْرُون مِن مِأْتَيْن، ثمَّ =

#### وَمِنَ البَرَاءَة:

٥٠- قَوْله تَعَالى: ﴿ آنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا ﴾ [التوبة ١٠] آ مَنْسُوْخَةُ بِآيَات العُذْر، وَهِيَ: قَوْلهُ تَعَالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ [النور ] الآية، وَقَوْلُه تَعَالى: ﴿ لَّيْسَ

= كتَب بالأخرى: أنْ لا يَفِرّ رجُل مِن رَجُلَيْن وأنْ لا يفِرّ مِأة مِن مِأتين. (الإيضاح بحذف)

(٦) قَوْله: (هِيَ كَمَا قَالَ إِلَخ): قَالَ الشَّيْخ الْبَالنُبُوْرِي: كَانَ المَطلُوْب مِنَ المُسلِميْن فِي أُوَّل الأَمْر أَنْ يَقِفُوا فِيْ وَجْه عَدُوهِم وَهُم أَكْثَر مِنهُم عَشْر مَرّات، ثُمَّ كَانَ التَّيسِيْر وَالمُساتَحَة، فَطَلَبَ مِنهُمْ أَنْ يُقَاومُوهُم فِي وُجُوهِمٍ وَهُمْ ضِعْفهُم؛ فَإِنْ عَادَ حَال الإِسْلام -لا قَدر الله لَهُ ذَٰلِكَ- إِلَى الغُرْبَة كَمَا كَانَ فِي الْأُمْر يَكُوْن المَطلُوْب مِنَ المُسلِميْن حِيْن ذَاكَ أَنْ يَقفُوا فِيْ وَجْه عَدوهِم وَهُم أَكْثَر مِنْهُم عَشْر مَرَّات؛ فَالحَاصِل: أَنَّ النَّسْخ لَيْس بِمُتعَيِّن. (العون الكبير)

وَفِيه قاعِدة: "نَسْخُ جُزْءِ الحُصْمِ أَوْ شَرْطِهِ لايَكُونُ نَسْخًا لأَصْلِهِ"، [قواعد: ١٨٣]؛ يعني لمّا أَسْقِط مِن الحُصْم جزءُه أو شرْطُه فلايعَدُّ هٰذَا نَسْخا لأَصْل الحُصْم، فقوله تعالى: ﴿ ٱلْكَنَ خَفّفَ ٱللّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُم ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ ﴾ إلخ [الأنفال ]؛ وإن كان ناسِخا للجُزْء الذي ورَد في قوله تعالى: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ ﴾ كان ناسِخا للجُزْء الذي ورد في الآية الأولى؛ ومثال نَسْخ الشَّرْط الله الذي ورد في الآية الأولى؛ ومثال نَسْخ الشَّرْط استِقْبال بَيْت المقدِس لأنه كانَ شرَطا في صِحَّة الصَّلاة، فنُسِخ هٰذَا الشَّرْط؛ فلمْ يَكُن نسْخُه نَسْخا لأَصْل حُصْم الصَّلاة، فنُسِخ هٰذَا الشَّرْط؛ فلمْ يَكُن نسْخُه نَسْخا لأَصْل حُصْم الصَّلاة، فنُسِخ هٰذَا الشَّرْط؛ فلمْ يَكُن نسْخُه نَسْخا لأَصْل حُصْم الصَّلاة. (قواعد: ٧٣٩ بزيادة)

(١/١) قُوْله: (إِنْفِرُوْا إِلخ): وتمَام الآيَة: ﴿ انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اَللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞﴾[التوبة]. (المعرّب)

(١/ ٢) قَوْلُهُ: (خِفَافًا وَثِقَالًا) عَمَّ اللهُ بالأَمْرِ بالنَّفِيْرِ الجَهِيْعَ، ثمَّ نُسِخ ذَلِك بقَوْله: ﴿ وَمَا كَانَ النَّوْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً ﴾ [التوبة ﴿ وَهَذَا القَوْل مَروِيُّ عنِ ابْنِ عبَّاس، وقال عِكرِمَة: أوَّل آيَة نَزَلتْ مِن بَرَاءَة ﴿ اَنفِرُواْ كَافَةً ﴾ ويُروَى: أنَّ ابنَ مِن بَرَاءَة ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ونسَخَها بقَوْله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنُّوْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً ﴾ ويُروَى: أنَّ ابنَ أمَّ مَكْتُوم جَاء إلى النَّيِّ ﷺ فقال: أعليَّ أنْ أَنفِر ؟ فقال: نَعَمْ احَلَى النَّهُ عزَّ وجَلَّ: ﴿ لَبْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَبُ ﴾ [الفتح ]. (الإيضاح، معانى القرآن للزجاج)

المَلَحُوْظة: قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ خِفَافَا وَثِقَالًا ﴾، قِيْلَ: خِفَافًا وَثِقَالًا، أَيْ: مُوْسِرِيْن ومُغْسِرِيْن، وقِيْل: رُكْبَانًا ومُشَاةً، وقِيْل: شَبابًا وشُيُوخًا، وقِيْل: نِشَاطًا وغيرَ نِشاطٍ. فعَلَيْه أَنَّ لهٰذِه الآية شامِلة للأغنِيَاء والمَسَاكِيْن، وللشُّبَّانِ والشَّيُوخ، والمَرِيْض والصَّحِيْح والمَشْغُول؛ فالآية منْسُوخة بآيَات المُخْدر. (معاني القرآن للزجاج)

عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ﴾ [التوبة، ۞] الآيَتَيْنِ، وَبِقَوْله تَعَالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً ﴾ [التوبة@].

قُلْتُ: ﴿ خِفَافَا ﴾ ، أَيْ: مَعَ أَقَلِ مَا يَتَأَثَّى بِهِ الجِهَاد مِنْ مَرْكُوْب وَعَبْدٍ لِلْخِدْمَة ، وَنَفَقَةٍ يُقْنَعُ بِهَا ؛ وَ﴿ فِقَالًا ﴾ ، أَيْ: مَعَ الحُدَم الكَثِيْرِيْن ، وَالمَرَاكِب الكَثِيْرَة ، فَلانَسْخ ، أَوْ نَقُوْل : لَيْسَ النَّسْخُ مُتَعَيِّنًا (١) .

## وَمِنَ النُّورِ:

١٦- قَوْله تَعَالى: ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ﴾ [النور۞] الآيةَ مَنْسُوْخَةً بقَوْله تَعَالى: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمُ ﴾ [النور۞].

(١/١) قَوْله: (لَيْسَ النَّسْخُ مُتَعَيِّنًا): بَلْ يَجِب عَلَيْه العَمَل عِنْد هُجُوْم العَدُو. (المعرِّب)

المَلحُوْظة: قَالَ الطَّبْرِي: فَإِذْ كَانَ قَدْ يَدخُل فِي الْحِفاف والثَّقال مَنْ وصَفْنا مِن أَهْلِ الصَّفات الَّيْ ذَكَرْنا، ولم يَكُن الله -جلَّ ثَناوُه- خَصَّ مِن ذُلك صِنْفا دُوْن صِنْف فِي الكتَاب، ولا عَلى لسَان الرَّسُوْل ﷺ، ولا نَصَب عَلى خُصُوْصِه دَليْلا وَجَب أَنْ يُقال: إِنَّ الله -جلَّ ثَناوُه- أَمَرَ المُومِنِين مِن أَصْحاب رَسُوله ﷺ عَلى كلِّ حَال مِن أَخُوال الحِفَّة والثَّقْل.

وقال أَبُوْ بَكُر الجَصَّاص: كُلُّ لهٰذِه الوُجُوْه يحتَمِله اللَّفْظ، فالوَاحِب أَنْ يعُمَّها إِذْ لَمْ تَقُمْ دَلاَلَةُ التَّخْصِيْص؛ وقولُه: ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ ﴾ [التوبة ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ ﴾ [التوبة ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ ﴾ [التوبة ﴿ وَاللّهُ الجِهاد بالمَال والنَّفْس جَمِيعًا، فمَنْ كَانَ لَهُ مَالُ وهُ وَمَرِيْض أَو مُقْعَد أَوْ ضَعَيْف لا يَصْلُح للقِتال فعَلَيْه الجِهاد بمَاله بأَنْ يُعْطِيّه غيرَه فيَعْزُو بهِ وَمعاني القرآن للزجاج، جامع البيان)

- (١/ ٢) قَوْله: (لَيْسَ النَّسْخُ مُتَعَيِّنًا): لأنَّ "الأَصْلُ عَدَمُ النَّسْخِ" [١٨٢]؛ يعْني: لمَّا كانَ النَّسْخ لايثبُتُ معَ الاحتِمَالات، ولابدَّ للقَوْل بالنَّسْخ منْ شُرُوط؛ فتَكوْن دَعوَى النَّسْخ -بدُوْن شرائِطه المعتبَرة- مردُوْدة بهٰذِه القاعِدة. (قواعد:٧٣٣ بتقديم)
- (٦) قَوْله: (الرَّانِيْ إلخ): والآية بتمامها: ﴿الرَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا رَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا رَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [النور]. (المعرِّب)

قَالَ ابنُ المُسيَّبِ: يَزعُمُونَ أَنَّهَا نُسِخَتَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَكَىٰ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمَّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞﴾ [النور]، فدَخَلتْ الزَّانيَة فِيْ أَيَامَى المُسْلِمِينَ؛ وعَلَىٰ هٰذَا القَوْل جَمَاعَة مِن العُلمَاءِ. (الإيضاح) قُلْتُ: قَالَ أَحْمَد بِظَاهِر الآيَة؛ وَمَعْنَاهَا عِنْد غَيْرِه: أَنّ مُرْبَّكِب الكَبِيْرَة (١) لَيْسَ بِكُفْءٍ إِلاَّ لِلزَّانِيَة، أَوْ: لايسْتَحبُ لَهُ(١) اِخْتِيَار الزَّانِيَة؛ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَحُرِّمَ لَيْسَ بِكُفْءٍ إِلاَّ لِلزَّانِيَة، أَوْ: لايسْتَحبُ لَهُ(١) الخْتِيَار الزَّانِيَة؛ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَحُرِّمَ

- (١) قَوْله: (الكَبِيْرَة): يَغْنِي الوَقَاحِ والرِّنا؛ والكِيئِرة: الإثْمُ المَنْهِيُّ عَنْه شَرْعًا، كَقَتْل النَّفْس؛ والجَمْعُ: كَبَائِرُ. (المعرِّب بزيادة)
  - (١/٢) قَوْله: (لَا يُسْتَحَبّ لَهُ): أي: للمُسْلِم العَفِيْف. (المعرّب)
- (١/٢) قَوْله: (لَا يُسْتَحَبّ لَهُ): قال الشَّنْقِيْطي: اعْلما أَنَّ العُلمَاء اختَلفُوا في جَواز نِكاح العَفيْفِ الزَّانية، ونِكاح العَفيفة الزَّانيّ، فذهب جماعة مِن أهل العِلم -مِنْهم الأَيْمَة القَلائة- إلى جَواز نِكاح الزَّانيّة -مع الكراهة التَّنزيْهيَّة عِنْد مالِك وأصحابِه ومَن وافقهم-؛ واحْتَجَّ أهل هذا القول بأدِلَّة: منْها عُمُوم قولِه: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾ [النساء]، وهو شامِل بعُمُومه الزَّانية والعَفِيفة؛ وعُمُوم قولِه تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ ﴾ الآية [النور]، وهو شامِل بعُمُومه الزَّانية أيضًا والعَفيفة.

ثم اعْلَم! أَنَّ الذِيْن قالوًا بَجَواز تَزْوِيْج الزَّانية والزَّاني أَجَابُوا عنِ الاستِدلال بالآيَة التي خَن بصَدَدها، وهوَ قولُه تعَالى: ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشَرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [النور] مِن وَجهَين:

الأوَّل: أنَّ المُرَاد بالنِّكَاح في الآية هوَ الوَظءُ الذِي هوَ الرِّنى بعَينِه، قَالُوْا والمُرادُ بالآية: تقيين الرَّنى وشِدة التَّنْفِيْر مِنْه، وَعَلى هٰذَا القول فالإشارة في قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ راجِعة إلَى الرَّطء هوَ الرِّنى -أعَاذَنا الله وإخُوانَنا المُسلمِيْن منه-؛ وعلى هٰذا القول فلا إشكال في ذِكر المُشرِكة والمشرِكة والمشرِك. وعن ابنِ عبَّاس قال: "لَيْس هٰذَا بالنَّكَاح، إنما هوَ الجِمَاع، لا يَرْنِي بها إلَّا رَانٍ أوْ مُشْرِك وهٰذا اسْنَاد صَحيح عَنْه. (أضواء البيان)

المَلحُوظَة: فَعَلَى لهٰذَا قُولُه: ﴿ لَا يَنكِحُ ﴾ خَبرُ لفظًا ومعنى، والمَعْنى: أنَّه لا يَلِيْق بهِ أَنْ يَنْكِح، كَمَا يَقَال: السَّلْطان لا يَصْذِب، أَيْ: لا يَليْق بهِ أَنْ يَصَذِب؛ والنَّسْخ لا يَجْرِي في الخَبر؛ فهٰذِه الآيَة مُحكمَة، وإلَيْه جَنَح الإمَام المَصنِّف، ومَعْنى قُولِه: ﴿ وَحُرَّمَ ذَالِكَ ﴾ أَيْ: حُرِّم الزِّنا. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

الرَّجْه الثَّاني: هوَ قُولُهُم إِنَّ المرادَ بالنَّكَاحُ فِي الآية التَّزوِيْج، إِلَّا أَنَّ لهٰذِه الآيَة التي قُولُه تَعَالى: ﴿ وَأَنْكِحُواْ اللَّيْهَ اللَّيْهِ مَنْسُوْخَة بَقُولُه تَعَالى: ﴿ وَأَنْكِحُواْ اللَّيْهَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ وَالنَّانِيَةُ أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ الآية منْسُوْخَة بقَوْلُه تَعَالى: ﴿ وَأَنْكِحُواْ اللَّيْنَ مِنْكُمْ وَالسَّالِيْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَايِكُمْ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ والسَّافي. (أضواء البيان)

المَلحُوظة: وعَلى لهذا قولُه: ﴿ لَا يَنكِحُ ﴾ إنشَاء مَعْنَى، ونُسِخ بقَوْله: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُمْ ﴾، فقوله: ﴿ لَا يَنكِحُ ﴾ منْسُوْخ؛ وقَال مُجاهِد: نَزَلتْ في نسَاء بأُعْيَانِهنَّ مِن الزَّوَانِي، فتَكون الآيَة مُحْكمَة =

ذَلِكَ) الشَّارَة إِلَى الزِّنَا وَالشِّرْك، فَلانَسْخَ؛ وَأُمَّا قَوْلُه: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَكَىٰ ﴾ فَعَامُّ، لايَنْسَخُ الحَاصَ.

١٧- قَوْله تَعَالى: ﴿ لِيَسْتَثْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُمْ ﴾ [النور@](١) الآيَةَ؛

= مخصُوْصَة في شَيء بعَيْنه ثمَّ نسِخَت بقولهِ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ ﴾. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

وقَال ابنُ كثِيْر في تفْسِيْر لهذِه الآيَة مَا نصَّه: لهذا خَبرُ مِن اللهِ تعَالَىٰ بأنَّ الرَّانِي لايَطأ إلَّا زانِيَة أُو مُشْركة، أيْ: لايُطاوِعه على مُرادِه مِن الزِّنا إلَّا زانِيَة عاصِيَة أُو مشْرِكة لا تَرَى حُرْمة ذٰلك، وكذٰلك الرَّانيَة لا يَنْكحُها إلَّا زانٍ -أيْ عاصٍ بزِنَاه- أُو مشْرِك لا يَعْتَقِد تحرِيْمَه.

وَقَالَت جَمَاعَة أُخْرَى مِن أَهْلِ العِلْم: لا يَجُوْز تَزويْج الزَّانِي لعَفِيْفة ولا عَكسُه، وهو مَذْهَبِ الإِمَامِ أَخْمَد، وقدْ رُوِي عن الحسن وقتادة؛ واستدلَّ أَهْلِ هٰذَا القَوْلِ بِآيَات وأَحَاديث؛ فين الآيَات الَّيْ السِمَدَلُوا بِهَا هٰذِه الآيَة التِي نَحْن بصَدَدها، وهي قولُه تعَالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَمُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [النور]؛ قالوا: المُرَاد بالنَّكاح في وَلَا النَّرَاد بالنَّكاح في النَّوْمِنِينَ ۞» قالوا: المُرَاد بالنَّكاح في هٰذِه الآيَة التَّزوِيْج، وقدْ نصَّ اللهُ عَلى تَحْرِيْمِه في قولِه: ﴿وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞»، قالُوا: وَالإِشَارة بِقَوْلِه: ﴿وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞»، قالُوا: وَالإِشَارة بِقَوْلِه: ﴿وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞»، قالُوا: والإِشَارة بِقَوْلِه: ﴿وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞»، قالُوا: وَالإِشَارة بِقَوْلِه: ﴿وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞»، قالُوا: وَالإِشَارة بِقَوْلِه: ﴿وَخُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ ۞»، قالُوا: وَالإِشَارة بِقَوْلِه: ﴿ وَلَهُ وَلَاللَهُ عَلَى اللهُ عَلَى تَزوِيْج الزَّانِيْ بِغَيْرِ الزَّانِيّة أَوْ المُشْرِكَة، وهو نصَّ قُرْآنِي في تَحْرِيْم نِصًا اللّهُ عَلَى تَزوِيْج الزَّانِيْ بِغَيْرِ الزَّانِيّة أَوْ المُشْرِكَة، وهو نصَّ قُرْآنِي في تَحْرِيْم نِصًا لَا اللهُ الْمُشْرِكَة، وهو نصَّ قُرْآنِي في تَحْرِيْم نِصَامِ البَيانَ )

المَلحُوظة: وعَلى هٰذا قَولُه: ﴿ لَا يَنكِحُ ﴾ وإنْ كانَ إنْشَاءٌ لَكنَّه مُحَكَم غَيرُ منْسُوْخ، ومَعْنىٰ قَولِه: ﴿ وَحُرِّمَ ذَالِكَ ﴾ أَيْ: حُرِّم النَّكاح، فحُرِّم عَلى المؤمِنيين أَنْ يَتْزَوَّجُوا الزَّواني المُسَافِحات العَالِنَات زِناهنَّ. (مُحَمِّرَمُ ذَالِكَ ﴾ أَيْ: حُرِّم النَّكاح، فحُرِّم عَلى المؤمِنيين أَنْ يَتْزَوَّجُوا الزَّواني المُسَافِحات العَالِنَات زِناهنَّ. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

(١/١) قوله: (لِيَسْتَأْذِنْكُم إلى اللهُ بتمامِها: ﴿ يَا آَيُهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَفْذِنْكُم ٱلّذِينَ مَلَكَتْ مَرَّتُ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ ٱلْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلحُلُمُ مِنكُمْ قَلْتُ مَرَّتُ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءُ قَلْتُ عَوْرَتِ لَكُمْ أَلْأَيْتُ وَاللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ كُنَاعٌ بَعْدَهُنَّ طُونُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَنْ اللّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ كَا النورِ ١٠ (المعرّب) عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَلَيمُ حَكِيمٌ ﴿ كَا النور ١٠ (المعرّب) مَنْ هُذِه الآية فقال: لا يُعْمَل بِها وَذَلِك: أَنَّ القَوْمِ كَانُوا لاسُتْرَة لهُمْ ، فَرُبّما دَخَل عَليهِم الحدَم والولَد وهمْ في حَال جِمَاع ؛ فأمر اللله حجل ذِكره - بالاسْتِيْذان في الأوقات المَذكورة ، وحَل عَليهِم الحدَم والولَد وهمْ في حَال جِمَاع ؛ فأمر الله -جل ذِكره - بالاسْتِيْذان في الأوقات المَذكورة ، وحَل عَليهِم الحدَم والولَد وهمْ في حَال جَمَاع ؛ فأمر الله -جل ذِكره - بالاسْتِيْذان في الأوقات المَذكورة ، وحَل عَليهِم الحدَم والولَد وهمْ في حَال جَمَاع ؛ فأمر الله -جل ذِكره - بالاسْتِيْذان في الأوقات المَذكورة ، ومَا الله بالسَّرُوا بهِ وكُذُلِك قال مَالكُ إذْ سُيْل عنِ الآية .

وقَال أَبُوْ محمَّد: فعَلىٰ هٰذا القَوْل يَكُون هٰذا ممَّا نَزل وفُرض لعِلَّة، فلمَّا زالَتْ تِلْك العِلة زالَ=

قِيْلَ: مَنْسُوْخَةُ، وَقِيْلَ: لَا، وَلْكِنْ تَهَاوَن النَّاس فِي العَمَل بِهَا.

قُلْتُ: مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَة؛ وَهٰذَا أُوْجَهُ وَأُولِى بِالاعْتِمَاد. وَمِنَ الأَحْزَاب:

١٥- قَوْله تَعَالى: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعَدُ ﴾ [الأحزاب] (١) الآيةَ مَنْسُوْخَةُ بِقَوْله تَعَالى: ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ [الأحزاب] (١) الآية.

قُلْتُ (٣): يَحْتَمِل أَنْ يَّكُونَ النَّاسِخ مُقَدَمًا فِي التِّلاوَة، وَهُوَ الأَظْهَر عِنْدِيْ (١).

= الحُصْم، وبَقِي اللَّفظ مَتلوًّا، كآخِر سُورَة المُمتَحِنة؛ وعنْ أَبِيْ قِلابة أَنَّه قَال: ﴿ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَقَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النور۞]، وقولُه: ﴿ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴾ [البقرة۞]؛ إنَّمَا أُمِرُوا بهذا عَلى طَرِيْق الحَضِّ والنَّدْب، وليس بوَاجِب.

وأكثرُ العُلمَاء على: أنَّ الآية محكمة، وحُكمُها باقٍ، والاستِيْدان في هٰذِه الأوْقات القَلاثة واجِب؛ قال الشَّعْبي: ليْسَت هٰذِه الآية منْسُوخة، فقيل له: إنَّ النَّاس لايَعْمَلُون بها؛ فقال: وَالله المُسْتَعان! وقد رُوي عنِ ابنِ عبَّاس أنَّه قال: قلاث آيَات مِن كتَاب الله، لا أزى أحدا مِن النَّاس يَعْمل بهِنَّ: ﴿ يَا أَيُهَا النِّينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِنكُمْ تَلَاثَ مَرَّاتُ هُ وَالله الله مَرَّاتُهُ الله وَالله وَله وَالله والله وا

- وَ اللَّهُ عَوْلَه: (لَا يَحِلُ لَكَ اللهُ): وتَمَام الآيَة: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ ﴾ [الأحزاب]. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (إِنَّا أَحْلَلْنَا إِلَخ): وَتَمَام الآيَة: ﴿ يَنَآيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوَجَكَ الَّنِيِّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَالِكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكِ وَبَنَاتِ عَلَيْكِ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكِ وَبَنَاتِ عَلَيْكِ وَبَنَاتِ عَلَيْكِ وَبَنَاتِ عَلَيْكِ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكِ وَلِهُ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ لَكُ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِيْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوجِهِمْ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ وَلَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكِ وَبَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞} [الأحزاب]. (المعرّب)
  - (٣) قَوْله: (قُلْتُ): هٰذِه الآية مِن الآيات الخَمْس الَّتِي أَقرَّ الإِمَّامُ عَلَىٰ نَسْخها.
- (١/٤) قَوْله: (وَهُو الْأَظْهَرُ عِنْدِيْ) قال الطَّلْبري: وَاَوْلَى الْأَقُوالَ عَنْدي بِالصِّحة قَولَ مَن قَالَ: مَعْنَىٰ ذَلك: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَ =

#### وَمِنَ المُجَادَلَة:

\* ١٩- قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ ﴾ [المجادلة ﴿ الْآيَةَ مَنْسُوْخَةُ بالآيَةِ بَعْدَهَا()). قُلْتُ(٣): هٰذَا كَمَا قَالَ.

= يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۞﴾ [الأحزاب] المسَمَّيات اللَّواتي أَخْللتُهن لكَ بقَوْلي: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرَادَ اللَّهِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتُ أُجُورَهُنَّ ... وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ إِنَّا أَرَادَ النَّبِيُّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب]. (جامع البيان)

فَعُلِم مِنْه: أَنَّ النَّسْخ لَيْس بِمُتعَيِّن. وَقَدْ ذَكَّر فِيه الطِّبْرِي ثَلاثَة أَقْوَال، فَمَن شَاءَ فَليُرَاجِع جَامِع البّيّان.

(١/ ٢) قوله: (وَهُوَ الْأَظْهَرِ عِنْدِيْ): لَيْس في القُرآن ناسِخُ إلا والمنسُوخُ قبلَه في التُرْتِيْب، إلا في آيتَيْن: الآية الأولى قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَأُ ﴾ [البقرة ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى الْخُولِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ [البقرة ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَهِم مَّتَنعًا إِلَى الْخُولِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ [البقرة ﴿ وَالَّذِينُ يُتَوفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ النّهِ فَي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى الْخُولِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ [البقرة ﴿ وَالآيةُ القَانيَة: قوله تعَالى: ﴿ يَنَاتَيْتُ أُجُورَهُنَّ ، وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَانَا اللّهُ عَلَيْكَ ، وَبَنَاتِ عَلَيْكَ ، وَبَنَاتِ خَالِكَ ، وَبَنَاتِ خَالِكَ ، وَبَنَاتٍ خَالِكَ ، وَالْمَوْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب ﴿ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- (١) قَوْله: (إِذَا نَاجَيْتُم إلِخ): والآية بتَمامِها: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْلكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطَهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [المجادلة]. (المعرِّب) خُولكُمْ صَدَقَاتُ فَإِن لَمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [المجادلة]. (المعرِّب) ثَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَدَقَاتُ فَإِن لَمْ عَلَيْكُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَوْلكُمْ صَدَقَاتُ فَإِذْ لَمْ تَقْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [المجادلة] (المعرِّب)
- (٢/٢) قَوْله: (بَعْدهَا): أكثر النّاس عَلى أنّ لهذا منْسُوخ بقوله: ﴿ عَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ ﴾ [المجادلة ﴿ الله وَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَل
  - (٣) قَوْله: (قُلْتُ): هٰذِه الآيّة مِن الآيّات الحَمْس الَّتِيّ أقرَّ الإمَامُ عَلَىٰ نَسْخِها.

قَالَ الشَّيْخِ البَالنُبُورِي: كَانَ تَقدِيْم الصَّدقَة وَاجِبا بِمُقْتَضى أُولَىٰ الآيَتَيْن، ثُمِّ خَير بَيْن تَقدِيْم الصَّدقة وَعَدَمه؛ فَصَار الأُمْر لِلنُّدْب، فَفِيْه تَغيِيْر لِلوَصْف فَقَط، فَلانَسْخ! (العون الكبير)

#### وَمِنَ المُمْتَحِنَة:

٠٠- قَوْله تَعَالى ﴿ فَتَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ [المعتحنة ۞ [ المعتحنة ۞ وَيْلَ: مَنْسُوخٌ بِآيَة السَّيْفِ (٢)، وَقِيْلَ: بِآيَةِ الغَنِيْمَة (٣)؛ وَقِيْلَ: مُخْكَمُّ (٤).

(١) قَوْله: (فَٱتُوا الَّذِيْنَ إِلَىٰ): وتمّام الآية: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أَزُوبِكُمْ إِلَى ٱلْكُفّارِ فَعَاقَبُتُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِثْلُ مَا أَنفَقُواْ وَاتّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِي أَنتُم بِهِ مُوْمِنُونَ ۞ ﴾ [المعتحنة]. (المعرّب) اعْلم! أنَّ النّبي للله عاهد كفّار قُريش يَوم الحُدَيْبِية، جاءَه نسّاءً مُومِناتُ مُهاجِراتٍ يَومَنذ - وكانتُ أمَّ كُلثُوم بنتُ عُقْبة بنِ أَبِي مُعَيْط مسَّ خَرَج إلى رَسُول اللهِ اللهِ يَومَيْد -، فأنزل الله: ﴿ وَيَآتُيهَا النّبِي اللهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِ فَيَ فَإِلَى عَلِمْتُوا أَلِنَا الله الله وَيَكُونُ الله أَعْلَمُ بِإِيمَنهِ فَيَ فَإِلَى اللّهُ الله وَيَكُونُ الله أَنْ وَعَالُوهُم مَّا أَنفَقُواْ ﴾ [المعتحنة۞] فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَعَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ ﴾ [المعتحنة۞] ونقض الله العهد بينه ويَين المُشرِكين خاصّة في النّسَاء، وأنزل الله آيّة الامتِحان؛ فأمسَك رَسُول الله ونقض الله العهد بينه ويَين المُشرِكين خاصّة في النّسَاء، وأنزل الله آيّة الامتِحان؛ فأمسَك رَسُول الله الله الله الله الله الله المتحان وردَّ الرِّجال؛ وقولُه تعَالى: ﴿ وَعَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ ﴾ [المعتحنة۞]، يَعْني: أَزُواج المُهاجِرات مِن المُشْرِكين ادْفَعُوا إلَيْهِم الذِي غَرِمُوه عَلَيْهِنَّ مِن الأَصْدِقة.

وحرَّم الله سُبحانه وتعَالى عَلى عبَاده المؤينين نِكاح المُشْرِكات، والاستيمرارِ مَعَهنَّ بقوله: ﴿ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِي ﴾ [الممتحنة ق]، فطلَّق عُمر يومَيْد امْراتين كانتا له في الشّرك؛ ثمَّ قالَ الله سبحانه وتعَالى: ﴿ وَسُئَلُواْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْتَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ﴾ [الممتحنة ق]، أيْ: وَطالِبُوا بِمَا أَنفَقْتم عَلى أَزْواجِهم اللَّلَيْ يَدُهُن إلى الكفّار إنْ ذَهن، وليُطالِبوا بمَا أَنفقُوا عَلى أَزْواجِهم اللَّلَيْ هَاجَرْن إلى المُسْلِمِين، وهٰذا في صُلْح كان بَين قُرَيْش وبَين محمَّد الله عَالَ الله تعالى فِيْمن أَبِي مِن المشركين: أَن يُقِرُّوا بحُكم الله فِيمن أبى الكفّار الذين المُسلِمِين، فقال اللهُومنيين به: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أَزُوجِكُمْ إلى الْكفّار الذين المُسَلِمِين، فقال اللهُومنيين به: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أَزُوجِكُمْ إلى الْكفّار الذين المُسَلِمِين، فقال للمُؤمنيين به: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أَزُوجِكُمْ إلى الْكفّار الذين المُسَلِمِين، فقال اللهُومنيين عَدَا في الكفّار الذين المُسَلِمِين مُونا وَالله عَلَهُ مُن اللهُ وَيَعْمَلُوهُ اللهُ وَيُعْلَى مِن الغينية مَن مُرَاسِلُمُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَيُعْلَى مِن الغينية مُ مَنْ مَن أَنْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْل اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْل اللهُ اللهُ

- (٢) قَوْله: (بِآيَةِ السَّيْف): يَعْنِي بآيَة السَّيْف قَوْله تعَالى: ﴿وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَةٌ وَآغَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ۞﴾ [التوبة]. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (بِآيَةِ الغَنِيْمَة): يَعْنِي بآيَة الغَنِيْمة قَوْله تَعَالى: ﴿ وَآعَلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَعَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَآبِنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ الآية [الأنفال@]. (المعرِّب)
- (١) قَوْله: (مُحْكَمُّ): وجَنَح إلَيْه أكثَرُ المُفسِّريْن حَيْث لمْ يَتكلَّمُوا عَلىٰ نَسْخ هٰذِه الآية. (مُحَمَّد إِلْيَاسَ)

قُلْتُ: الأَظْهَر أَنَّهَا مُحْكَمَةُ، وَلْكِنَ الحُكْم فِي المُهَادَنَة (١) عِنْد قُوَّة الكُفَّار. وَمِنَ المُزَّمِّل:

٦٦- قَوْله تَعَالى: ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾ [المزمل] مَنْسُوْخٌ بِأْخِر السُّوْرَة (٢)، ثُمَّ نُسِخ الآخِرُ بِالصَّلَوَات الْحَمْس.

قُلْتُ: دَعْوَى النَّسْخ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ غَيْرُ مُتَّجِهَةً (٣)؛ بَلِ الحَقُّ: أَنَّ أُوّلَ السُّوْرَة فِيْ تَاكِيْد النُّدُب إِلى قِيَام اللَّيْل، وَآخِرَهَا: فِيْ نَسْخِ التَّأْكِيْد إِلى مُجَرَّد النُّدُب.

قَالَ السّيُوْطِي مُوَافِقا لابْن العَرَبِيّ: فَهٰذِه إِحْدَى وَعِشْرُوْنَ آيَةً مَنْسُوْخَةٌ، عَلَى خِلافٍ فِي بَعْضهَا، وَلا يَصِحّ دَعْوَى النَّسْخ فِيْ غَيْرِهَا؛ وَالأُصَحُّ فِيْ آيَتَي الاسْتِثْذَان

يَغْنِي: أَنَّ مَا أُمِرَ بِهِ بِسَبَبٍ، ثُمَّ زَال ذُلكَ السَّبَبِ فَارتَفَع الحَيْمِ بِزَوال سَبَبِه، فَلَيْس هَذَا بِنَسْخَ وَكُونِ الآيات التَّيْ تَأْمُر فِي حَال الصَّغْف والقِلَّة بِالصَّبْر وبِالمغْفِرة للَّذِين لاَيَرْجُون أَيَّامَ الله، ونحو ذُلك ممًا هوَ معرُوف فِي كَتَابِ الله -وهي مِأَة وأربَعُ وعِشْرون آية - ليْسَت بمنْسُوخة مِن آية السَّيْف؛ ولئسَ منسُوخة مِن آية السَّيْف؛ وليْسَ هٰذَا بصَحِيْح، بل الجبيع وقد زعم جماعة مِن المفسِّريْن: أنّ ذٰلك كلّه منسُوخ بآية السَّيْف؛ وليْسَ هٰذَا بصَحِيْح، بل الجبيع من تلك النُّصُوص على الحال الَّتِي تُناسِبُه؛ فالصَّبْر والعَفُو فِي حالِ الصَّغْف، والقَتلُ والإثْخَان فِي حال القوَّة. (قواعد: ٧٤٠ بتقديم)

(٢) قَوْله: (بِأَخِر السُّوْرَة): أَيْ بِقَوْلِه: تعَالى: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمٌّ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ﴾ [المزمل۞] (المعرِّب)

فقولُه تعَالى: ﴿ يَكَأَنَّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾ [المزمل] الآيَةَ مَنْسُوخ بقوله: ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ مُ الْقَرْءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْفُرْءَانِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى ﴾ [المزمِّل۞]، وكانَ النَّبِي ﷺ وأَصْحابُه يقُوْمُون اللَّهُ عَلى رَسُولِه وعَلى وأَصْحابُه يقُوْمُون اللَّهُ عَلى رَسُولِه وعَلى اللهُ عَلَى رَسُولِه وعَلى المؤمِنين صَلاةُ اللَّيْل، ثمَّ نَسَخ ذلكَ عَنْهم بقَوْله: ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمُ ﴾، فصارَ قِيَام اللَيْل تطَوُّعا؛ وقَدْ قِيْل عَنْ ابنِ عَبَاس وغَيْرِه: إنَّ قيَام اللَّيْل بَقِيَ فَرْضا عَلَى النَّبِي ۗ وَحَدَه. (الإيضاح)

(٣) قَوْله: (غَيْرُ مُتَّجِهَةٍ): غَيْر مُتَّجِهة، أَيْ: غيرُ مُوجَّهٍ. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١/١) قَوْله: (في المُهَادَنَة): المُهادّنة: المُصَالحَة، هَادَنَه مُهَادّنة: صَالحه ووَادّعَه. (المعرّب)

<sup>(</sup>١/ ٢) قَوْله: (وَلْحِن الحُحْم فِي المُهَادَنَة): وفيهِ إِشَارَةً إلى قاعدة: "كُلُّ مَا وَجَبَ امْتِثَالُهُ فِيْ وَقْتٍ مَّا لِعِلَّةٍ تَقْتَضِيْ ذَٰلِكَ الحُحْمَ، ثُمَّ يُنْتَقَلُ بانْتِقَالِهَا إلى حُحْمِ آخَرَ؛ فَلَيْسَ بِنَسْخ " [قواعد: ١٨٤].

وَالقِسْمَة (١): الإِحْكَامُ وَعَدَمُ النَّسْخ، فَصَارَتْ تِسْعَ عَشْرَةَ آيَةً. وَعَلَىٰ مَا حَرَّرْنَا لا يَتَعَيَّن النَّسْخ إِلاَّ فِيْ خَمْس آيَات (٢).

# [الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي السَّبَبِ الثَّالِثِ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة] مَعْرِفَة أَسْبَابِ النُّزُوْل

وَمِنَ المَوَاضِع الصَّعْبَة أَيْضًا مَعْرِفَة أَسْبَابِ النُّزُوْلِ<sup>(٣)</sup>، وَوَجْهُ الصُّعُوْبَة أَيْضا اخْتِلافُ اصْطِلاح المُتَقَدِّمِيْن وَالمُتَأْخِرِيْن (٤).

(١) قَوْله: (وَالقِسْمَة): آيَة الاستِثْدان هي الآيَة السَّابعة عَشَرة؛ وآيَة القِسْمَة هي الآيَة التَّاسِعة. (المعرَّب)

(١/ ١) قَوْله: (فِي خَمْسِ آيَات): وَهِيَ الآيَة الأَوْلىٰ، والحَامِسَةُ، والرَّابِعَة عَشْرَة، والقَّامِنَة عَشْرة والتَّاسِعة عَشَرة.(المعرِّب)

(١/ ٢) قَوْله: (فِي خَمْسِ آيَات): وَهِيَ الَّتِيْ رُمِز قَبْلُها فِي التَّعْليق بـ [\*]، بخِلاف غَيرِها.

(٣) قَوْله: (مَعْرِفَة أَسْبَابِ النَّرُوْل): اعْلَمْ! أَنْ أَسِبابَ النَّرُول عَلى قَسْمَيْن: الأُول الصَّريح، وهُوَ مَا صَرّح فيه الصَّحابي بقوله: "سَبَب نُزُول لهذِه الآية كذا"، أَوْ ذَكرَ واقِعة، أَوْ سَوُالا ثمَّ عَقَّب ذَلكَ بقوله: "فَنَرَلت، أَو نَرَلت، أَو ثمَّ نَزلت، أَو فأو عَى اللهُ إلى نبِيّه"؛ ومِثال الصَّريح مَا أَخْرَجه الشَّيْخان عن البَراء بنِ عازِب في قَوْله تَعَالى: ﴿وَأَثُواْ ٱلنّبُوت مِنْ أَبْوَبِها ﴾ [البقرة ]، قال: نزلت لهذِه الآية فينا؛ كانت الأنصار إذَا حَجُوا فَجَاوُا؛ لَمْ يَدخُلوا مِن قِبل أَبْوَاب بُيُوتهم، ولحين مِن ظهورها؛ فجاء رَجُل مِن الأنصار، فَدَخَل مِن قِبَل بابِه، فكأنّه عُيِّر، فنزلت: ﴿لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ اللّهَوْبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَن عَامَن بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ... ﴾ [البقرة ]؛ والنَّاني غَيرُ صَرِيْح، وهُو أَنْ يَقُول: "نزلت لهذِه الآية في كذَا"، وغُو ذٰلِك؛ فهذا يحتمل أَنْ يَكون سَبَبا في النُّرُول، كمَا يحتمل أَنْ يَكون سَبَبا في النَّرُول، كمَا يحتمل أَنْ يَكون صَبْبا في النَّرُول، كمَا يحتمل أَنْ يَكون مِن قَبِيْل التَّفْسِير.

فالقِسْم الأوَّل لهُ حُكِم الرَّفْع، ووقَع الحِلاف في الثَّاني في أنَّه: هل يَجْرِي تَجَرَى المُسْنَد (أي: المَرْفوع)، أو يَجَرِي جَرَى التَّفْسير مِنْه؟ والبُخاري يُدخِله في المُسْند، وغَيرُه لايُدْخِله في المُسنَد؛ ولهذَا بخِلاف مَا إذا ذَكَر الصحابيُّ سببًا نزَلت عقِبه، فإنَّهم يُدخِلون مِثْل لهذَا في المسنَد. (قواعد: ٥٠)

(٤) قَوْله: (اصطِلاح المُتَقَدِّمِين وَالمُتَأَخِّرِيْن): وقَدْمرَّ تفصِيْله مَعَ تقْسِيْم سَبَب النُّزُول إلى: السَبَب العَامِّ والسَبَب الخاصِّ في ابتِدَاء البَاب الأوّل، وفي بحثِ "التَّغرِيْضات المُتعَلِّقة بأسْبَاب النُّزُول" أيضًا.

## [مَعْنى:نَزَلَتْ فِي كَذَا (الْعَنْدَ المُتَقَدِّمِيْنَ]

وَالَّذِيْ يَظْهَر مِنْ اِسْتِقْرَاءِ كَلام الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن -رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ-: أُنَّهُمْ كَانُوْا لايَسْتَعْمِلُوْن: "نَزَلَتْ فِيْ كَذَا" لِمُجَرَّد بَيَان الحَادِث الَّذِيْ وَقَعَ فِيْ زَمَنه ﷺ، وَكَانَ سَبَبا لِنُزُوْل الآية، بَلْ:

١- رُبَمَا يَذْكُرُون بَعْض مَا صَدَقَتْ عَلَيْهِ الآيَةُ مِمَّا حَدَث فِيْ زَمَنه ﷺ (١)، أوْ

(١) قَوْله: (نَزَلَتْ فِي كَذَا): حُكْم قَولِهِم "نَزَلَتْ فِي كَذَا":

اعلمْ! أنَّ مَا رُوِيَ: مِنْ سَبَب النُّرُول صَرَاحَة عَن الصَّحَابِي، فَإِنَّه فِي حُصُم الْمَرْفُوع الْمُسْند عِنْد جَهُوْر الْمُحدِّثِيْن؛ وَمِنْ أَشْهِر الصِّيَغ فِي أَسْبَاب النُّرُول: أُولا فَنَزَلَت أَوْ فَأَنْزَل -بَعْد فَاء السَّببِيَّة-؛ وَقَانِيا قَوْلُهُمْ: "نزلَت فِي كَذَا"، أَوْ "أَنْزِل فِي كَذَا"، أَوْ "ثُمَّ نَزَلَتْ"، أَوْ "فَأُوحِى اللهُ إِلى نبِيّه"؛ وَمَا يَرِد بَعْد الْفَاء يَكُولُهُمْ: "نزلَت فِي كَذَا"، أَوْ "أَنْزِل فِي كَذَا"، أَوْ "فَمَّ نَزَلَتْ"، أَوْ "فَأُوحِى اللهُ إِلى نبِيّه"؛ وَمَا يَرِد بَعْد الْفَاء يَكُولُهُمْ: يَبِيّان سَبَب النُّزُول غَالِيًّا، وَلِهُذَا جُعل مِنْ قَبيْل الْمَرْفُوع؛ بِخِلاف القَانِيّة، لأَنَّ إِرَادَة التَّفْسِيْر فِيها قَلِيْل.

وَمَا رُوِي مِنْ سَبَبِ النُّزُوْلِ صَرَاحَة عَن تَابِعِي، فَهُو أَيْضًا فِي حُكْم الْمَرْفَوْع؛ لأَنَّه لَا تَجَال فِيْه لِلرَّأْي؛ لَكِنَّه يُعدّ مِنَ الْمُرْسَل لِكُوْن اسْم الصَّحَابي سَاقِطًا؛ وَحُكْمه: أَنْ لايقْبَل إِلا إِذَا صَحّ، أَو اغْتُضِد بِمُرْسل آخَر، وَكَان الرَّاوِي لَه مِن أَيْمَة التَّفسِيْر الَّذِيْن كَانُوا يَأْخُذُون عَنِ الصَّحَابَة، كَمُجاهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيْد بْن جُبَيْر وَغَيْرِهِم. (رَوح القدير)

وَمَعْنَى الصَّراحَة: أَنْ صَرِّح فِيه الصَّحَابي بقَوْله: "سببُ نزُولِ الآيَة كذَا"، أو ذَكر واقعَة، أو سُؤالا، ثمَّ عُقِّب ذٰلكِ بقَوله: فنزَلت، أو نزَلت، أو ثمَّ نزَلتْ، أو فأوْحىٰ الله إلى نبيِّه. (قواعد:٥٤)

وَمَا رُوي مِنْ غَيْرِ تَصَرِيْحٍ -بِأَنْ يُقَالَ: نَزَلَت هٰذِه الآيَةُ فِي كَذَا، وَغَوِ ذَٰلِكَ- فَهٰذَا مُحْتَمَلُّ بَيْن كُوْنه سَبَبًا فِي النَّزُوْل، وَكَوْنه مِن قَبِيْل التَّفْسِيْر؛ وفِي هٰذَا القِسْم مِنْ سَبَبِ النَّزُوْل خِلاف بَين الأَئسَّة؛ فالإمّام البُخاري يُدخِله فِي المَسْنَد، والجُمهُوْر مِن المحدَّثِيْن لمْ يعُدّوه مِن المَسْنَد المَرْفُوع لاحتِمَال أَنْ يَكُوْن ذَٰلك البُخاري يُدخِله فِي المَسْنَد، والجُمهُوْر مِن المحدَّثِيْن لمْ يعُدّوه مِن المَسْنَد المَرْفُوع لاحتِمَال أَنْ يَكُوْن ذَٰلك مِنْهُمْ استِنْباطا واستِذَلالا؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ والصَّحابة والتَّابِعين كانُوا يُطلِقون "نزَلت فِي كذا"، ولايُريْدُون: أَنَه هُوَ سَبَب نُزُوْل الآية. (المحرر، فصول، قواعد)

(٢) قَوْله: (مِمَّا حَدَث فِيْ زَمَنه ﷺ): ومِثَالُه ما أُخْرِجه الثِّرمذي مِن حديث أبي سعيد قال: "لمَّا كَانَ يومُ بدُر ظهَرت الرُّومُ عَلى فارِس (الترمذي: ٢٩٣٥)، فأعجَب ذلك المؤمِنين، فنزَلت: ﴿ الَّمْ ۞ غُلِبَتِ كَانَ يومُ بدُر ظهرت الرُّومُ عَلى فارِس (الترمذي: ٢٩٣٥)، فأعجَب ذلك المؤمِنين، فنزَلت: ﴿ اللَّمْ وَمَن بَعْدُ أَلَوُمُ ۞ فِي بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنَ بَعْدُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ [الروم]، فقرح المؤمِنُون بظهور الرُّوم عَلى فارس"؛ فهذَا يَدل عَلى أنها =

حَدَثَ بَعْدَهُ ﷺ (١)؛ فَيَقُولُون: "نَزَلَتْ فِيْ كَذَا"، وَلايَلْزَمُ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَة انْطِبَاق جَمِيْع القُيُودِ المَدْكُورَة فِي الآية؛ بَلْ يَكْفِيْ انْطِبَاقُ أَصْلِ الحُكْمِ فَحَسْبُ.

٥- وَقَدْ يُبَيِّنُوْنَ: سُوالًا سُئِلَ عَنْهُ رَسُوْلِ الله ﷺ، أَوْ حَادِثَةً حَدَثَتْ فِيْ عَهْد النَّبِي ﷺ، أَوْ حَادِثَةً حَدَثَتْ فِيْ عَهْد النَّبِي ﷺ، وَاسْتَنْبَط ﷺ خُكْمَهَا مِنَ الآيَة (١)، وَتَلاهَا عَلَيْهِمْ فِيْ ذَٰلِكَ البَاب؛ فَيَقُولُوْنَ: "نَزَلَتْ فِي كَذَا".
 فَيَقُولُوْنَ: "نَزَلَتْ فِي كَذَا".

٣- وَرُبَمَا يَقُولُوْنَ فِي هٰذِهِ الصُّور: "فَأَنْزَلَ الله تَعَالى قَوْلهُ كَذَا"، أَوْ "فَنُزِلَتْ".
 وَكَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلى: أَنَّ اِسْتِنْبَاطَهُ ﷺ ذٰلِكَ الحُصْمَ مِنَ الآية وَإِلْقَاءَهَا فِيْ تِلْكَ السَّاعَة ") فِي خَاطِرهِ المُبَارَك أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ: الوَحْي وَالنَّفْثِ فِي الرُّوع (١)؛ فَلِذٰلِكَ السَّاعَة (٣) فِيْ خَاطِرهِ المُبَارَك أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ: الوَحْي وَالنَّفْثِ فِي الرُّوع (١)؛ فَلِذٰلِكَ

ذِرَلت بالمدِينة بعد الهُجُرة؛ وأُخْرج مِن حَديث ابن عباس مَا يدلُّ عَلىٰ أَنَّها نازِلة بمَكة، وذلك في قصة الرَّهَان المشهورة الذي وقعَتْ بَين أَبي بَكر وبينَ المشرِكين(الترمذي: ٣١٩٤)؛ ولهذَا صَريح في أَنَّها نَزلت بمَكة قبْل الهُجُرة؛ وقد كان بَين النُّزولَيْن سِنون؛ مع أنَّهما خَبران صحيتُحان، والعِبارة فيهما صَريحة في سَبَب النزول؛ فهذَا محمولُ عَلى تعدُّد النزول. (قواعد:٢٢ ملخصا)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (حَدَثَ بَعْدَهُ ﷺ): وفيه قاعدة: أنَّ "نُزُول الْقُرْآنِ تَارَةً يَكُونُ مَعَ تَقْرِيْرِ الْحُكْم، وَتَارَةً يَكُونُ قَبْلَهُ، وَالْعَكْسُ" [قواعد: ٣].

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَاسْتَنْبَطَ حُكْمَهَا إِلَخ): أُخْرِج البُخاري عن أبي هرَيْرة: أنَّ رسُول الله ﷺ قال: "الحَيْل: لرجُلٍ أُجْرٌ، ولِرجُل سِترٌ، وعَلى رجُل وِزرِّ...."؛ وسُئل عنِ الحُمُر، فقال: "ما أُنزِل عليَّ فيها شيءً إلا هٰذه الآيةُ الجامِعة الفاذة (أيُ: قليْلة النَّظيْر في معنَاها): ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَ﴾ [الزلزال]، (البخاري: ٢٣٧١)؛ فعُلم: أنَّ حُكْم الحاصِّ -وهُوَ الحمُر- يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَيْرا؛ ومَن ربَطها في سَبيل اللهِ فهوَ عامِل للخَير، يَرى جزاءَه خَيرا؛ ومَن ربَطها فخرًا ورباءً فهوَ عامِل للخَير، يَرى جزاءَه خَيرا؛ ومَن ربَطها فخرًا ورباءً فهوَ عامِل للخَير، يَرى جزاءَه خَيرا؛ ومَن ربَطها فخرًا ورباءً فهوَ عامِل للفَير، يَرى جزاءَه حَيرا؛ ومَن ربَطها

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (وَإِلْقَاءَهَا فِي تِلْكَ السَّاعَة): ومثاله: عن عَبْد اللهِ قَال: لمَّا نزَلت ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْمِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَـٰ بِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام]، شَقَ ذٰلِك على المسْلِميْن، فقالوا يَا رَسُول الله! وأَيُّنا لايَظْلِم نفْسَه؟ قال: لَيْس ذٰلِك! إِنمَا هُوَ الشِّرك، أَلمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لَقْمَان لابْنِه: ﴿ يَسُولُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان]. هٰذَا حَديْث حسن صحِيْح.

<sup>(</sup>ترمذى، أبواب التفسير، سورة الأنعام) =

يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: "فَأَنْزِلَت".

الملْحُوْظَة: وَلَوْ عَبَّرَ أَحَدُّ عَنْ ذَٰلِكَ بِـ"تَكْرَار نُزُوْلِ الآيَة"() لَكَانَ لَه مَسَاغُّ أَيْضًا().

= (٤) توله: (النَّفْتُ فِي الرَّوْعِ) اعلَم! أَنَّ النَّفتَ فِي الرَّوعِ هُو أَحَدُ أَنوَاعِ الوَحِي، فإنَّ الوَحِيَ سِتة أَنوَاعِ: أحدُها: كَان يَأْتِيهِ كَصَلصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُ، الثَّانِي: يَتمثَّلُ لَه المَلَكُ رَجُلًا فَيكُلِّمُهُ، الثالث: النَّوي، الرابع: الإلقَاءُ فِي القَلبِ -وهو النَّفْثُ فِي الرَّوعِ-، الخامس: يَأْتِيهِ جِبرَثيلُ فِي صُورَتِه الأَصْلِيَّةِ، لَنَّوَيِي، الرابع: الإلقَاءُ فِي القَلبِ -وهو النَّفْثُ فِي الرَّوعِ-، الخامس: يَأْتِيهِ جِبرَثيلُ فِي صُورَتِه الأَصْلِيَّةِ، لَهُ سِتُ مِأْةِ جَناحٍ، السَّادسُ: يُحَلِّمُه اللهُ كَمَا كُلَّمَه لَيلَةَ الإسرَاءِ وَهو أَسْمِى دَرَجَاتِه. ( مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

(۱) قَوْله: (تَكُرَّار نُرُولِ الآية): عن ابنِ مشعُود أقال: بَينا أَنَا امْشِيْ مَعَ النَّبِي فَيْ خَرِب المَديْنَة، وَهُو يَتَوكَّا عَلى عَسيْب مَعَه، فَمَرَّ بِنَفرِ مِنَ اليَهُوْد، فَقَال بَعْضهُم لِبَعْض، سَلُوه عَنِ الرُّوْح، وَقَالَ بَعْضهُم: لاتَسَأَلُوه! لايَبِيْء فِيْه بِشَيْء تَكرَهوْنَه، فَقَالَ بَعْضهُم لَنَسْتَلَنَّه؛ فَقَام رَجُل مِنهُم فَقَال: يَا أَبَا القاسم! مَا الرُّوْح؟ فَسَكَت، فَقُلْت: إِنّه يُوْحِى إِليْه فَقُمْت، فَلَمّا الْجَلِي عَنْه فَقَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوح؟ فَسَكَت، فَقُلْت: إِنّه يُوْحِى إِليْه فَقُمْت، فَلَمّا الْجَلِي عَنْه فَقَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوح؟ فَسَكَت، فَقُلْت: إِنّه يُوْحِى إِلَيْه فَقُمْت، فَلَمّا الْجَهل عَنْه فَقَالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ قُلِ ٱلرُّوح مِنْ أَمْرِ رَبِّ، وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء] قالَ الأَعْمَش: هُكَذَا فِيْ قَرائَتِنَا. (بخارى: ١٥٥)

وَقَدْ أَخْرَجِ التِّرِمذِي وَصَحَه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَتْ قُرَيْش لِليَهود "أَعْطُونا شَيئا نَسْأَل لهذا الرَّجُل؛ فسَأَلوه عنِ الرُّوحِ، فأُنزَل اللهُ تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم قِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء] ". [الترمذي: ٣١٤٠]، وَرِجَالُه رِجَالُ مَسْلَم؛ فَهٰذه الرِّوايَة تَقتَضِيْ أَنَّها نَرْلَت بِالمَديْنَة.

وَيُمكِن الجمعُ بتعدُّد النُّزُول بِأَنْ يَكُون النُّزُول فِي المَرّة الأولى بِمكَّة وَالمَّرَّة الثَّانيَة بِالمَديْنَة؛ وَأُمَّا سُكُوته ﷺ فِي المَرّة الثَّانِيَة فَهُو عَلى توقَّع مَزيد بَيان في ذٰلك. (مُحَمَّد إِلَيَاسَ)

وفيه قواعد: "الأصْلُ عَدَمُ تَكُرُرِ النُّزُوْلِ" [قواعد: ١]؛ "قَدْ يَكُوْنُ سَبَبُ النُّزُوْلِ وَاحِدًا وَالْآيَاتُ النَّازِلَةُ مُتَفَرِّقَةً وَالْعَكْسُ" [قواعد: ٥]

(١) قَوْله: (لَكَانَ لَه مَسَاعٌ): وَإِنْ ذَكَر وَاحِدُ سَبَب نُزُولِهَا صَرَاحَة، وَالآخَر يَخْتلِف بِقَوْلِه: "نزلَت فِي كَذَا"، فَالْقَوْل قَوْل مَنْ صَرَّح، وَيُحْمَل قَوْل الْآخَر عَلى الْاسْتنْبَاط؛ وَإِنْ صَرَح كُل مِنهُمَا بِسَبَب النُّزُول، وَإِسْنَاد أَحَدهِمَا صَحيْحًا، وَإِنْ كَانَ حَديْث كُل مِنهُما صَحيْحًا، وَإِسْنَاد أَحَدهِمَا صَحيْحًا، وَإِنْ كَانَ حَديْث كُل مِنهُما صَحيْحًا، فَالْاغْتِمَاد بِالتَّرِحِيْح إِذَا كَانَ أَحْدهُمَا أَصَح أَوْ يُذْكُر فِي أَحَدهِمَا المُشَاهَدَة؛ وَإِنِ اسْتَوَيا فِي الصِحَّة، وَلامُرَجِّح لأَحَدهِمَا، فَإِنْ أَمْكَن الْجُمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ نُزلَتْ بَعْد السَّبَيْن أُو الأَسْبَاب لِتَقارُب الزَّمَن بَيْنَهُمَا، فَيحْمِل عَلَيْه؛ وَإِلَّا فَيَحْمَل عَلَى تَصْرَار النُّزُول.

# [الرواياتُ الَّتِيْ لَيْسَ لَهَا مَدْخَلُ فِيْ كُونِهَا أَسْبَابِ النُّزُولِ]

وَيَذْكُرُ المُحَدِّثُوْن تَحْتَ آيَاتِ القُرْآنِ الكَرِيْم كَثِيْرًا مِنَ الأَشْيَاء، لَيْسَتْ هِيَ فِي الحَقِيْقَة مِنْ قِسْمِ سَبَبِ النُّرُوْل، مِثْلُ:

١- اسْتِشْهَادِ<sup>(۱)</sup> الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ - فِيْ مُنَاظَرَاتهِمْ بِآيَةٍ<sup>(۱)</sup>،
 أَوْتَمَثُّلُهِمْ بِهَا<sup>(٣)</sup>.

أمَّا أمثِلة كلَّ صُوْرة مِن الصُّور المَذكوْرة فمَذكُوْرة في كتَابِنا "روح القدير في أصُول التَّفْسير".
 المَلحُوظة الهامَّة في تَعَدُّد النُّرُول وتَقَدَّمِه: ١- اعْلَمْ! أنه قَدْ يَتعَدَّد نُزوْل الْآيَات في وَاقِعَة، كَمَا

سَأَلَت أَمْ سَلَمَة النَّبِيَّ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَم ذِكُر النِسَاء فِي الْقُرْآن الله: ﴿ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِيلِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنقَىٰ ﴾ الآية [آل عمران ]، أُخْرَجَه الْحَاكِم وَالتِّرْمذِي، وَأُخْرَج أُخْمَد وَالنَّسَاقي عَنْ أَمْ سَلَمَة، فَأَنْزَل الله ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَانِ اللهِ وَلَالَ اللهِ وَلَا تَتَمَنَّوْلُ اللهِ وَلَا تَتَمَنُونَ اللهِ وَلَالِمُ وَالْمُومِنَانِ وَلِي اللهِ وَلِينَاءُ فَلَا لِمُعْرِقُ فَالْمُومِنَا فَالْمُومِنَانِ وَلِي اللهِ وَالْمُومِنِينَا فَلُومِنَانِ اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَلِي اللهِينَاءُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْمِنَانِ فَلْ اللهِ اللهِ اللَّهِ الللهِ الْمُومِنَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنَانِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ المُعْمِلُ المُعْمِلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُومُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُومُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥- وَقَدْ يَتَقدَم النُّرُول عَلى الحُصْم أو الحَادِقَة، نَحُو قوله تَعَالى: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اَلدُّبُرَ ۞﴾
 [القمر]، نَزَل بِمَكَّة؛ وقَالَ عُمَر بن الحَطَّاب كنتُ لاأدْرِي: أيّ الجَمْع يُهزَم؟ فلمَّا كانَ يَوم بدْر رَأَيْت رَسُول اللهِ ﷺ يَقُول: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۞﴾؛ ومِنه قوله تعَالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞﴾
 [الأعلى] فقالَ بعضهم: لاأدرِي ما وَجه هٰذَا التأويْل؟ لأنَّ هٰذِه السُّورَة مَكيَّة، ولمْ يَكنْ بمَكَّة عِيْد ولازَكُوٰة! فأجِيْب بأنَّه يَجُوز أنْ يَكُون النُّرُول سَابقا عَلَى الحُكْم. (مباحث، رَوح القدير)

- (١) قَوْله: (اسْتِشْهَاد): الاسْتِشْهَاد: هُوَ إِقَامَة الدَّليْل عَلَى الدَّعْوى بِالآيَة أَوْ بِالحديث.
- (١/ ١) قَوْلُه: (فِي مُنَاظَرَاتِهِمْ بِآيَةٍ): المُناظَرة: مُجادَلة أَدَبِيَّة أَوْ سِيَاسِيَّة أَوْ نحوُ ذُلك تَدُور بَيْن شَخْصَين بِحُضُور المُستَمِعين؛ والمُرادُ لههُنا: المُبَاحَثَة العِلْمِيَّة. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)
- (١/ ٢) قَوْله: (في مُنَاظَرَاتهِمْ بِآيَةٍ): نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمُ ﴾ [الأنفال۞]؛ عن ابن عبّاس قال: لمّا فرَغ رسول الله ﷺ مِن بذرٍ، قِيل لهُ عَلَيْك العِيرَ! لَيْس دُونَها شَيءٌ، قَالَ فنَاداه العبّاس -وهُوَ فِي وَثاقه -: "لايصْلُحُ"! وقال: لأنَّ اللهُ تعالى وعَدَك إِحْدَى الطائِفَتَيْن، وقدْ أَعْطاك مَا وعَدَك، قالَ: صَدفْتَ، هٰذَا حديث حسن. (الترمذي، أبواب التفسير)
- (٣/١) قَوْله: (تَمَثُّلِهِمْ بِهَا): تَمَثَّل بالشَّيْء: ضَرَبَه مَثَلاً؛ وَتَمَثَّل بهِ: تَشَبَّه بِه، الشُّخذَه مِثَالا. (المعرِّب)=

٦- أُوْتِلاوَتِهِ ﷺ آيَةً لِلاسْتِشْهَادِ فِيْ كَلامِه الشَّرِيْف (١)،
 ٣- أُوْرِوَايَةِ حَدِيْثٍ يُوَافِق الآيَةَ فِيْ أَصْل الغَرَض (١)،
 ١- أُوْ تَعْيِيْنِ مَوْضِع النُّزُول (٣)،

= (٣/٢) قَوْله: (تَمَثَّلِهِمْ بِهَا): يعْنيْ: تَمثَّلهمْ بِها بَعْد ذِكْر مَا: حَدثَ فِي رَمَنه ﷺ أَوْ بَعْد رَمَانه من الحوادثات والواقعات، وصَدَقتْ عَلَيْه الْآيَة؛ وَيرِيْدوْن: أَنَّ هٰذِه القِصّة أَيْضًا مِصدَاقُ هٰذِه الْآيَة، وَيقْصدُوْن بِهَا خُصُوْص تِلْكَ الْقِصَّة. وَلذٰلِك تَخْتلِف بَهٰذَه المَصَادِيْق إِظْهَارَ تِلْك الصُّوْرَة فَقَطْ، وَلاَيَهْصِدُوْنَ بِهَا خُصُوْص تِلْكَ الْقِصَّة. وَلذٰلِك تَخْتلِف أَقْوَالهُم فِيْها، وَلاَيَنْطبِق جَمِيْع الْقُيوْد الْمَذكُوْرَة فِي الآيَة عَلىٰ تِلْك الصُّوْرَة.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْدِمِينَ ﴾ [الحجر]، أي: ولقَدْ عَلَمْنا المُستَقْدِمِين مِن الأَمَم والمُسْتَأْخِرِيْن مِن أُمَّة محمَّد ﴿ أَوْ المُستَقْدِمِين مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِيْن مِن أُمَّة محمَّد ﴾ أو المُستَقْدِمِين مِنْكُمْ وَالمُسْتَأْخِرِيْن عِنْهُ وَمَا الله ﴾ حَسْناءَ مِن أُحسَن والمستَأْخِرِيْن عِنْهُ وَمَنْ ابنِ عَبّاس قَال: كانت المرأة تُصَلِّى خَلْف رَسول الله ﴾ حَسْناءَ مِن أُحسَن النَّاس، فكان بَعْض القَوْم يَتقدم حتى يَكون في الصَّفِّ الأوّل لقلاً يَراها، ويسْتَأْخِر بعضُهم حتى يَكون في الصَّفِّ الأوّل لقلاً يَراها، ويسْتَأْخِر بعضُهم حتى يَكون في الصَّفِّ الأوّل لقلاً يَراها، ويسْتَأْخِر بعضُهم حتى يَكون في الصَّفِّ المُؤخِّر؛ فإذا رَكع نَظر مِن تَحْت إبْطَيه، فأنزَل اللهُ تعَالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ هِ ﴾ [الحجر] [الترمذي: ٣١٣].

(١) قَوْله: (لِلاسْتِشْهَادِ فِي كَلامِه الشَّرِيْف): أَخرَجَ البُخارِيُّ عَنْ حُسَين بنِ عليَّ أَنَّ عليًّا بنَ أَبِي طَالِب أَخبَره، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَرَقه وفاطمة بنت رسولِ اللهِ ﷺ ليلةً، فقال لهمْ: أَلَّا تُصَلُّوْنَ؟ قال عَليُّ: فقُلتُ يَا رَسُولَ الله ﷺ عَليْ: فقُلتُ يَا رَسُولَ الله ﷺ إِنَّمَا أَنْفُسُنا بِيَد اللهِ، فإذَا شَاء أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا؛ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْ: فقُلتُ يَا رَسُولَ الله ﷺ أَنْفُسُنا بِيد اللهِ، فإذَا شَاء أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا؛ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَيْنَ فَلْتُ ذَٰلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلِيَّ شَيْنًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، وَهُوَ مُدبِرُ يَضْرِب فَخِذَه، وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وعن أبي سَعيد قال، قالَ رسولُ الله ﷺ: إذَا رَأَيْتُم الرَّجُل يَعتَاد المَسْجد فاشْهَدوا لهُ بالإيْمَان، قَالَ اللهُ تعَالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [التوبة ۞]

(الترمذي: ٣٠٩٣، وأحمد: ١١٦٥١، ١١٧٥٠ وابن ماجه: ٨٠٢)

- (٢) قَوْله: (فِي أَصْل الغَرَض): مِثالهُ مَا أَخرَج البُخاري عن البَراء بنِ عازِب عنِ النَّبي ﷺ قَال: "إِذَا أَقْعِدَ المُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِي، ثُمَّ شَهِد: أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله، وأَنَّ محمَّدا رسُول اللهِ"، فذٰلِك قولُه: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وأَنَّ محمَّدا رسُول اللهِ"، فذٰلِك قولُه: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا
- (٣) قَوْله: (تَعْيِيْن مَوْضِع النُّزُوْل): عَنِ ابْن عَبَّاس: ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ
  بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ ﴾ [الإسراء]، قَالَ: نَزلَت بِمَكّة. (الترمذي: ٣١٥)

- ٥- أوْتَعْيِيْنِ أَسْمَاء المَذْكُوريْن فِي الآيَة بِطَرِيْق الإبْهَام (١)،
  - ٦- أُوْبَيَانِ طَرِيْقِ التَّلَقُظ بِكَلِمَة قُرْآنِيَّةٍ (١)،
    - ٧- أَوْ فَضْلِ سُوَرٍ وَآيَاتٍ مِّنَ القُرْآن (٣)،
- ٨- أوْبَيَانِ طَرِيْقَة امْتِثَاله ﷺ بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِ القُرْآن الكَرِيْم (١)؛ فَـ "لَيْسَ شَيْء مِنْ هٰذَا فِي الحَقِيْقَةِ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُوْل، وَلَيْسَ مِنْ شُرُوْط المُفَسِّر الإحَاطَةُ بِهَا".

## شَرْطُ المُفَسِّر فِيْ بَابِ أَسْبَابِ النُّزُولِ:

إِنَّمَا شَرْطُ المُفَسِّر مَعْرِفَةُ أَمْرَيْنِ: الأُوَّلِ: مَعْرِفَة تِلْكَ القِصَص الَّتِيْ

(١) قَوْله: (بِطَرِيْق الإِبْهَام): وَمِثَاله: مَا رَوَاه البُخارِي عَنْ سَعِيْد بْن جُبَيْر عَنِ ابْن عَبَّاس تَعَلَّفُهُ عَنَّا: ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء۞]، قَالَ: نَزَلَتْ في عَبْد الله بْن حُذَافَة بْن قَيْس بْن عَدِيّ إِذْ بَعَثه النَّبِيّ في سَرِيَّة. (البخاري: ٤٥٨٤)

وَأَخرَج التِّرمَذِي عَنْ أَبِيْ سَعِيْد عَنِ النَّبِيِّ فِيْ قَولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَوْ يَأْقِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام]، قَال: طُلوْع الشَّمْس مِن مَغْرِبها. (الترمذي: ٣٠٧١، أحمد: ١١٢٦٦)

- (١) قَوْله: (طَرِيْق التَّلَقُظ إلخ): عن أمِّ سَلَمَة قَالتْ: كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُقْطِع قِرائَته يَقْراً:
   ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ ﴾ ثمَّ يَقِف، ﴿ الرِّحْنِ ٱلرِّحِيمِ ۞ ﴾ ثمَّ يَقِف، وكَانَ يَقْراُها ﴿ مَللِكِ يَوْمِ النِّينِ ۞ ﴾ [الفاتحة]. (الترمذي: ٢٩٢٧، أبوداؤد: ٢٠٠١)
- (٣) قَوْله: (فَضْل سُورٍ إلخ): عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاء أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: مَنْ حَفِظ عَشَر آيَاتٍ مِنْ أَوِّل سُورَة الكَّهْف عُصِم مِنَ الدَّجَّال. (المسلم: ٨٠٩)
- (٤) قَوْله: (بِأَمْرِ مِنْ أُوَامِرِ القُرْآن): عَنْ عَائَشَة قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهِ صَلاة بَعْد أَنْ نَرَلَتْ عَلَيْه: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ [النصر] إلَّا يَقُولُ فِيها: سُبْحَانَك رَبَّنا وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي؛ وفي رِوايّة عَنْ عَائشَة: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يُكِيْر أَنْ يَقُول فِيْ رُكُوعِه وسُجُوْده: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنا وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي؛ يَتَأْوَل القُرْآن. (البخاري)

وَعَنْ جَابِر بَنِ عَبْد اللهِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ﷺ حِبْن قدِم مَكَّة طَافَ بِالبَيْت سَبْعا، فقرأ: ﴿ وَاَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عُمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة ۞] فَصَلَى خَلْف المَقَام؛ ثمَّ أَتَى الحَجَر فَاسْتَلْمَه، ثمَّ قال: نَبْداً بِمَا بَداً اللهُ، وقَرأً: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة ۞]. (الترمذي: ٢٩٦٧) تُعَرِّضُ<sup>(۱)</sup> الآيَاتُ لَهَا؛ فَإِنَّه لايَتَيَسَّرُ فَهُمُ إِيْمَاءِ الآيَاتِ إِلاَّ بِمَعْرِفَتهَا<sup>(۱)</sup>. وَالثَّافِيْ: مَعْرِفَةُ تِلْكَ القِصَّة الَّتِيْ تُخَصِّصُ العَامَّ<sup>(۳)</sup>، أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ مِنْ وُجُوْه صَرْفِ الكَلام عَنِ الظَّاهِرِ<sup>(۱)</sup>؛ فَإِنَّه لا يَتَأَتَّى فَهُمُ المَقْصُوْد مِنَ الآيَات بِدُوْنهَا.

#### • حُكْمُ الإِسْرَائِيْلِيَّات:

وَمِمَّا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ هُنَا: أَنَّ قِصَصَ الأَنْبِيَاء السَّابِقِيْنَ لَمْ تُذْكَرِ فِي الأَحَادِيْث إِلاَّ قَلِيْلا؛ فَالقِصَص الطَوِيْلَةُ العَرِيْضَة -الَّتِيْ يَتَجَشَّمُ (٥) المُفَسِّرُوْن رِوَايَتَهَا (٢)-

<sup>(</sup>١) قَوْله: (تُعَرِّضُ): مِن التَّعْريْض، عرَّض لهُ بالقَوْل، وهيَ الإِشَارة؛ قَالَ قَوْلا وَهُوَ بعَيْنِه ويُرِيِّده، ولُحِيْ لهُ وَلُحِيْنُ لَمْ يُصَرِّح بهِ وَلَمْ يَبَيِّنه. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (فَهُمُ إِيْمَاءِ الآيَاتِ إلخ): ومِنْه قَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران ﴿ إِنْ قَوْله تَعَالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدَوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال ﴿ الْحَمَّدَ إِلْيَاسَ ﴾

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (الَّتِيْ تُخَصِّصُ العَامِّ): كمّا رُوي أَنَّ مَروَان أَرْسَل بوّابه إلى ابنِ عبَّاس، وقال: قُلْ له: "لئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئُ فرح بمّا أُوْنِي، وأَحَبُّ أَنْ يحمد بمّا لمْ يَفعَل مُعذّبا، لمُعَذَّبن أَجْمَعُوْن فقالَ ابنُ عبَّاس: "مَا لَكُمْ، ولهذِه الآيَة!" إنما دَعا النَّبيُ الله يُهُوْد، فسألهُم عن شيء، فكتمُوْه إيّاه، وأخبَرُوه بغيره، فأروه: أَنْ قدْ استَحْمَدوا إليه بمّا أُخبَروه عَنْه فينما سألهم، وفرحُوا بمّا أُوتُوا مِن كثمانهم، ثمَّ قرأ: ﴿وَإِذَ اللهُ مِيكُلقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَحْتَمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَواْ بِهِ لَخَدَ ٱللّهُ مِيكُلقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَحْتَمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَواْ بِهِ لَخَدَ ٱللّهُ مِيكُلقَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَحْتَمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَواْ بِهِ عَلَالًا فَيُوا اللّهَ مِيكُلقَ ٱلْذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَحْتَمُونَهُ وَيَبَوْنَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَيْدَالِ السَبَب بيَّن أَنَّ المَقصُود مِن فَلَا عَيْرَا طَهَر لمَرُوان. (أُصول وقواعد:٤) اللّهُ غيرُ مَا ظَهَر لمَرُوان. (أُصول وقواعد:٤)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (صَرْفِ الكَلام عَنِ الظَّاهِر): ومِنْه قَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَلْفِلَاتِ
ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞﴾ [النور]؛ نَزَلت بألفَاظ عامَّة في قصَّة عائشَة
خاصَّةً؛ فَالجُنْهُورُ عَلَى تَعْدَيَة الحُكمِ اعتِبارا بعُمُوْم اللَّفْظ؛ وذهَب البَعضُ إلى عدَم تَعْدِيتِها اعتِبارا
بخُصُوْص السَّبَب؛ وَسَيَأْتِي تَفْصِيله في ضِنْن "العِبْرة بعُمُوْم اللَّفْظ؛ لا بخُصُوْص السَّبَب".

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (الَّتِيْ يَتَجَشَّمُ المُفَسِّرُون): تَجَشَّم الأمر: تكلُّفه علىمشقة. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٦) قَوْله: (رِوَايَتَهَا): اعْلَمْ! أَنَّ القُرآن الكرِيْم شَارَك التَّورَاة والإنجِيْل في إيْراد كثيْر مِن القِصَص، لُكنَّ القُرآن سَلَك في ذٰلِك مَسْلَك الإيجَاز والاختِصَار وُصُولًا إِلَى العِظَات والحِكَم، وأُمَّا التَّوراة=

كُلُّهَا مَنْقُوْلَةٌ عَنْ عُلَمَاء أَهْلِ الكِتَابِ، إِلاَّ مَا شَاءَ الله تَعَالَىٰ(١)، وَقَدْ جَاءَ فِيْ صَحِيْح البُخَارِي مَرْفُوْعا: "لاتُصَدِّقُوْا أَهْلِ الكِتَابِ، وَلاتُكَذِبُوْهُمْ"(٢).

= والإنجِيْل فقَدْ سَلك مَسْلك البَسْط في القِصَص وتَارِيخ الأنبِياء السَّابقِين؛ فلِذْلك بَعضُ المُسلِمِين لم يَقْنَع بِمَا وَرَد في القُرْآن مِن قِصَص، بل أَخَدْ يسْأَل مَن كان مِن أَهْل الكتَاب عنْ تَفْصِيْلات أَغْفَلها القُرآن عن حكمة؛ فأدخَل هٰذِه الإسْراثِيليَّات في تفْسِير القُرآن الكَريْم ومُدوَّنات عُلوم الإسلام. (معجم علوم القرآن)

- (١) قَوْله: (إِلاَّ مَاشَاءَ الله تَعَالى): كَقِصَّة مُوسىٰ والخَضِر عَلَيْهِمَا السَّلامُ المَروِيَّة في صَحِيْح البُخاري.
- (٢/١) قَوْله: (لاتُصَدِّقُوا أَهْل الكِتَاب إلخ): أُخْرَج البخاري عن أَبِيْ هرَيرَة فِي التفسير: ١٤٨٥، وفي الاعتصام: ٧٣٦٢، وفي التوحيد: ٧٥٤٢.
- (١/ ٢) قَوْله: (لاتُصَدِّقُوْا أَهْل الكِتَاب): اعْلَمْ! أَنَّ الاسْرَائِيْليَّات: فَمَا عُلِمَتْ صحَّتُه بأَنْ يُوافِق شرْعَنا، فَلَا كُلَام فِي جَوَاز الْأَخْذ بِه، وَالتَّحدِيْثِ بِه لِلاسْتِشْهَاد؛ إِلَّا أَنَّه لَا حَاجَة لَنَا إلَيْه؛ وَمَا يُصَادِم شرْعَنا، فَلا يَجُوْز الْأَخْذ بِه، وَلا التَّحدِيْثِ بِه، وَلا حِكَايَته؛ وَمَا لَا يُخَالِف شَرْعَنَا وَلا يُوَافِقُه، فَلائصدِق بِه وَلا حَكَايَته؛ وَمَا لَا يُخَالِف شَرْعَنَا وَلا يُوَافِقُه، فَلائصدِق بِه وَلا حَكَايَته، وَلا حَكَايَته.

وَالأَسْلَم: أَنْ لايُدخَل فِي التَّفسِيْر مِنْها مَا لاطَائِل تَحْتهَا؛ وَمَا فِيْهَا فَائدَة تُنَاسِب التَّغرِيْض، فَلابُدّ أَنْ يُقتَصر عَلَى الْمَقَام، وَلا يَعْدُو إِلَى مَا عَدَاه؛ لأن الضَّروْرِيَّ يَتَقَدّر بقَدْر الضَّرُوْرَة.

الملحوظة: أمَّا رُجُوْع الصَّحَابة إلى مَرْويَّات أهْل الكِتَاب، وَرِوَايَتَهَا فِي التَّفسِيْر، فَلايَلْزَم مِنْ ذِكْرهِم لِهٰذِه المَرْوِيَّات قَبُوْلُهُم لَهَا. (رَوح القدير)



#### العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ(١):

وَلْيُعْلَمْ أَيْضا: أَنَّ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن كَانُوْا يَذْكُرُوْن قِصَصًا جُزْئِيَّةً لِبَيَان مَذَاهِب المُشْرِكِيْن وَالْيَهُوْد، وَعَادَاتهِم الجَاهِلِيَّة، لِتَتَّضِحَ بِهَا عَقَائِدُهُمْ وَتَقَالِيْدُهُمْ، وَيَقُولُوْنَ: "نَزَلَتِ الآية فِيْ كَذَا"، وَيُرِيْدُوْنَ بِذَٰلِكَ:

الذين يحدِّثون عن أهل الكتاب، وإن كنَّا مع ذلك لنبلو (أي: نمتَحِن) عليه الكِذُب"؛ أيْ مع أنَّ
 كَعْبا مِن أَخْيَار الأحبار. [البخاري باب قول النبي: لاتسئلوا أهل الكتاب]

الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِللَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ، ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ۞﴾ [البقرة۞].

٣- قَالَ الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس۞]، وَالمُرادُ بهِ: مَنْ آمَنَ مِنْهُم، وَالنَّهْيُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ سُوالِ مَنْ لَمْ يُؤْمِن مِنْهُم، وحُكْم الأُخْذِ فِيْما يتَعلَّق بالقَوحِيْد والرِّسَالة المحَمَّديَّة؛ فيَجوز التَّحدِيْث بهِ للاسْتِشْهاد، كَحَدِيْث حَمْل السَّماواتِ والأرْض عَلى إِصْبَع. [البخاري: ١٨١١].

وَذَلَيْلُهُ: مَا رَوَاهِ البُحَارِي: أَنَّ مِجَاهِدًا سَأَلِ ابْنَ عَبَّاسِ: أَفِي سُوْرَة "صَادْ" سَجْدَة؟ فَقَالَ: نَعَم! ثُمَّ تَلا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ ۚ . . ۞ . . أُوْلِنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ۚ . . ۞ . . أُوْلِنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ۚ . . ۞ . . أُولِنَبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ أَلَا أَنْعام: ٩]، ثُمَّ قَالَ: "نَيْبُكُمْ مِمَّنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ" (البخاري: ٤٦٣١)؛ وَالمُرادُ مِنْه: الاقْتِداء في أَصُولُ التِين ومَكارِم الأُخْلاق وَالصِفَاتِ الحَمِيْدة المَشْهُورة عَنْ كُلِّ واحِدٍ مِنْ هُولاءِ الأَنْبِيَاء.

الفَائِدَةُ المُهمَّةِ: ولهذا دَلِيْل أَيْضًا عَلى كَوْنه ﷺ أَفْضَل الأَنْبِيَاء؛ لأنَّه قدْ اجْتَمَع فِيْه جَمِيْع فَضَائِلهم وأَخْلاقِهِمْ المُتقرِّقة، لأنَّ الله سُبْحانَه وتَعالىٰ أَمَرَه بالاقْتِداء بهُداهمْ. (ملخص من شروح البخاري)

٤- لهذا مِن قبيل: "لاتشتلوا ألهل الكِتاب عَنْ شيء" [البخاري: ٧٣٦٣]، فضلًا عنْ أنْ يُصدَّق أو يُكَذَّب؛ لأنَّ شَرعَنا مُكتَفِ بِنَفْسه، فإذَا لَم يُوجَد فِيه نَصُّ فَفي النَّظَرِ وَالاستِدْلَال غِنَى عَن سُوَالهِم؛ والعَمَلُ حِيْنئِذ بقَوْله تَعَالى: ﴿ يَنَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُ ﴾ والنساء إلى وقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

٥- لهذَا مِنْ قَبِيْل: "لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكتَاب، ولا تُكَذِّبُوهم" [البخاري: ٢٣٦١]؛ وقَالَ عَلَيْه السَّلام: "حَدِّثُواْ عَنْ بَنِيْ إِسْرَاثِيْل ولاحَرَج". [البخاري: ٣٤٦١، أبوداؤد: ٣٦٦٦]؛ قَالَ الحَافظ ابنُ حَجَر: فِيه جَواز التَّحْديْث عنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْل بيثل مَا وَرَد فِي القُرآن والحديث وإنْ كانَ فِيه تَوْع انقِطَاع، لتَعَدُّر الاتَّصَال. (فتح الباري)

الْمَلَحُوظة: هٰذَا ممَّا ظهَر في بَعْد تَفحُّص الآثَارِ وأَقْوَالِ السَّلَف؛ فإنْ كانَ حقًّا فين اللهِ العَزِيْز العَلام، وإلَّا فينِّي ومِن الشَّيطان! (مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

(١) قَوْله: (العِبْرَةُ إلخ): وَدَليْله: مَا رُويَ عَنْ عَبْد الله بْن مَعقِل، قَالَ: قَعدْت إِلَىٰ كَعْب رَضِي =

"أنَّهَا نَزَلَتْ فِي مِثْل هَذِهِ"، سَوَاءً كَانَتْ تِلْكَ بِعَيْنَهَا، أَوْ مَا شَابَهَهَا، أَوْ مَا قَارَبَهَا، وَيَقْصِدُون: إظْهَارَ تِلْكَ الصُّوْرَة، لاخُصُوْصَ القِصَص، بَلْ يَذْكُرُوْنَهَا لأَجْلِ: أَنَّ هٰذِه صُوْرَةً صَادِقَةً لِتِلْك الأُمُور الكُلِّيَّة (١)؛ وَلِهٰذَا تَخْتَلِفُ أَقْوَالهُمْ فِي كَثِيْرٍ لاُجْلِ: أَنَّ هٰذِه صُوْرَةً صَادِقَةً لِتِلْك الأُمُور الكُلِّيَّة (١)؛ وَلِهٰذَا تَخْتَلِفُ أَقْوَالهُمْ فِي كَثِيْرٍ مِنَ المَوَاضِع، وَكُلُّ يَجُرُّ الكلام إلى جَانِبهِ، وَقَصْدُهُمْ فِي الْحَقِيْقَة وَاحِدً (١)؛ وَإِلى هٰذِه النَّكْتَة أَشَارَ أَبُو الدَّرْدَاء - رَعَوَلِتَهُ عَنْه - حَيْثُ قَالَ: "لا يَكُون الرَّجُل فَقِيْها حَتَى يَحْمِل الآيَةُ الوَاحِدَة عَلَى مَحَامِل مُتَعَدِّدَة "١٠).

(١) قَوْله: (لِتِلْك الأُمُورِ الكُلِيَّة): وَالْمُفَسِّرُون كَثَيْرا مَّا يَذَكُرُون لِنزُول الآيَة أَسْبَابا مُتَعدِّدَة، فَإِنْ عَبْرُوا بِقَوْلِهِمْ: "نزلَت فِي كَذَا"، وَذَكَرُوا أُمُورا مُخْتَلِقَة فَلامُنافَاة بَيْنهُمْ؛ لأَنَّهُم يُرِيدُون بِهٰذَا التَّعييْر: أَنَّ الآيَة تَتَضمَّن هٰذَا الْحُصُّم أَيْضًا، يَعْنى: أَنَّ هٰذِه الأَسْبَاب كالأَمْثِلة الَّتِيْ تَذْخُل فِي حُصُم الآية (رَوح القدير)

(١/١) قَوْله: (وَقَصْدُهُمْ فِي الْحَقِيْقَة وَاحِدً): كَمَا فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرَقَكُمْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

(٢/٢) قَوْله: (وَقَصْدُهُمْ إلخ): وهُوَ إظْهَارِ تِلْك الصُّوْرَة، فمَا رُوي مِنْ غَيرِ تَصرِيْج -بِأَنْ يُقَال: نَزَلَت لهذه الآيَةُ فِي كَذَا، وَخَوِذْلِك - فَهُوَ مُحْتَمَلُّ بَيْن كَوْنه سَبَبًا فِي النُّزُوْل، وَكَوْنه مِن قَبِيْل التَّفْسِيْر. (رَوح القدير)

(١/٣) قَوْلهُ: (عَلَىٰ مَحَامِل مُتَعَدِّدَة): قَدْ أَخْرَج ابْن عَساكِر فِي تَارِیْخه عَن أَبِي قلَابَة عَن أَبِي الدَّرِدَاء قَالَ: "إِنَّك لَنْ تفقه كُل الفِقْه حَتْي تَرَى لِلقُرْآن وُجوْها".

أمَّا الوُجُوْهِ وَالنَّظَائِرِ فَهِي إِطلَاقِ اللَّفْظ عَلىٰ مَا يَدُل تَحْته أَوْ يُشَابِهه أَوْ يُشَاكِله في المَعَانِي. (الزيادة والإحسان: ٥ - ٢١٦)؛ فَعَلَيْنَا أَنْ لانَقْتَصِر عَلَى التَّفْسِيْرِ الظَّاهِر؛ بَلْ نَستَعْمِل الإِشَارَاتِ البَاطِنيَّة.

(٣/٣) قَوْله: (عَلَى مَحَامِل مُتَعَدِّدَة): وهٰذَا مَعْنيٰ قَوْلهم: العِبْرة بِعُمُوْم اللَّفْظ لا بِخُصُوْص السَّبَب؛ =

# [الأصل: إبْقَاءُ المُطْلَقِ عَلَى إطْلَاقِهِ]

### مَا هِيَ مِنْ قَبِيْلِ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ العَامَّةِ (١):

وَعَلَىٰ هٰذَا الأَسْلُوْبِ كَثِيْرا مَّا يُذْكَرِ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ صُوْرَتَانَ: صُوْرَةُ سَعِيْدٍ، وَيُذْكُرُ فِيْهَا بَعْضُ أَوْصَاف السَّعَادَة؛ وَصُوْرَةُ شَقِيٍّ، وَيُذْكُرُ فِيْهَا بَعْضُ أَوْصَاف

= يعني: أنَّ الآية التي نَزَلت في واقِعة مخصوصة ولها سَبَبُ، فهِيَ تَنْقَسِم مِن حَيْث العُمُوْم والخُصُوْص إلى أَرْبَعَة أَقْسَام:

الأوّل: مَا كَانَ السّبَب فِيها خاصًا ونَزَلت باسم شَخْص مَع التَّصْرِيْح؛ وحُكمُها: أنَّها تَخْتَصُّ بمَنْ نَزَلت فيه، ولا يَدخل في حكيها غيرُه بالإجماع، نحو قوله تَعَالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ ﴾ [اللهب].

القَّانِيْ: مَا كَانَ السَبَبِ فِيْهَا خَاصًّا وَنَزَلت بِصِفَات فَرْدِ أُو جَمَاعَة أُو أَمْرٍ بَغَيْر تَصْرِيح باسمِ مَن نَزَلَتْ فِيهِم وَحُكمُها: أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِتِلْك الأَفْرَاد أُو الجَمَاعات أُو بِتِلْك الأُمُورِ إِجَمَاعا، فَلا يَدْخل غيرُهم في حُكمِها وإنْ وُجِدت فيها تِلك الصَّفات، نحو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن يَوْقِي مَاللَّهُ مِن يَرُكُ ﴾ [الليل] وإنْ وُجِدت فيها تِلك الصَّفات، نحو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى التَّفضِيل مَقْرُون بِ " أَلَ " العَهْدية، فتُحتَصُّ بِمَن نَزَلتْ فيه.

القَّالَث: مَا كَانَ السَبَبِ فِيْها خاصًّا ونَزَلَت بِٱلفَاظ عامَّة معَ دَليلٍ يَدُل عَلَى العُمُوْم؛ وحُكمُها: تَعْديَة هٰذِه الآيَة إلى غَيرِها بالإِجْمَاع، كَنُرُول آيَة الظَّهار في سَلمَة بن صَخْر.

الرَّابع: مَاكَانَ السَبَبُ فِيها خاصًّا ونُزَلتْ بألفاظ عامَّة بغَيْر دَليَلٍ يدلُ عَلى العُموْم؛ وحُكمُها: مختلف فيه، فذهب البَغض إلى أنَّ العِبْرة بخُصُوص السَبَب لابعُمُوم اللَّفظ، فلَفظ الآية يَكُون مَقْصُورا عَلى الحَادِثة التي نَزَلت لها؛ وأمَّا أشباهُها فلايُوخذ حُكمُها مِن نصِّ الآية، وإنما يُعلم بدَليل مُستأنف آخر؛ وقال الجُمهُور: إنَّ العِبْرة بعُمُوم الألفاظ، فلَفظ الآية يَتناول كلَّ أفراد اللَّفظ سَواء كانَ منْ أفرَاد السَبَب أومِن غَيرِه، كقوله تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ مَا مُنْ فَالسَبَب خاصُّ واللَّفظ شَهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ مُعْرَفًا لَا يَعْدُور عَلَى تعْدِية الحُكم في غَيْر هِلال، بَخِلاف البَعْض فإنَّهم عَلَيْله فِي عَيْر هِلال، بَخِلاف البَعْض فإنَّهم عَمْرُهُ فَكُمُون في غير هِلال بطريق القِياس، لابهذا النَّص (أصول وتواعد)

(۱) قوله: (أسبَابِ النُّرُولِ العَامَّةِ): وَهٰذَا غالِبُ آياتِ القُرآن حَيْث خَاطَب القُرآنُ النَّاسَ كُلَّهم، وعَرَض عَلَيْهم مَعالِم الحَقِّ وأسبَاب الصَّلاح فِي الدُّنيا والآخِرة، كمَا فِي القِصص وأخبار الأمَم المَاضية، وكَرَّن عَلَيْهم مَعالِم الحَقِّ وأسبَاب الصَّلاح فِي الدُّنيا والآخِرة، كمَا فِي القِصص وأخبار الأمَم المَاضية، وكَايات دَلائل التَّوجِيْد؛ فحِينَثِذ لا نحتَاج إلى أن نلتَمِس لكلِّ آيةٍ سَببًا؛ لأنَّ أكثر القُرآن لمْ يَكنُ نُزُوله وقاعلى الحَوادِث والوَقائع، أو على السُّوال والاستِفْسار؛ بلْ أكثرُه يتَنزَّل ابتِداء بعقائد الإيمان وواجِبَات الإسلام، وشَرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة.

الشَّقَاوَة (١)؛ وَيَكُون الغَرَض مِنْ ذُلِكَ بَيَانَ أَحْكَام تِلْكَ الأُوْصَاف وَالأَعْمَالِ، الشَّعْرِيْضَ بِشَخْصٍ مُعَيَّن، كَمَا قَالَ سُبْحَانَه وَتَعَالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ لِا التَّعْرِيْضَ بِشَخْصٍ مُعَيَّن، كَمَا قَالَ سُبْحَانَه وَتَعَالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا أَحْمَلَتُهُ أُمُّهُ و كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا ﴾ [الأحقاف، ثمَّ ذَكر صُوْرَتَيْنِ: صُوْرَةَ سَعِيْدٍ وَصُوْرَةَ شَعِيّ؛ وَكَذَٰلِكَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم: مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُواْ: مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُواْ: مَاذَآ أُنزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُواْ: فَاللّهُ إِلَيْنِينَ النّفَولَ : مَاذَآ أُنزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُواْ: فَاللّهُ إِلَيْنِينَ ٱللّهُ وَلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَعَلَىٰ مِثْلَ هَٰذَا تُحْمَلَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا ١٠٠ قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُثَلًا مَثَلًا هَذَا النحل الله وَقَوْلهُ تَعَالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفُسِ وَحِدَةٍ، وَجَعَلَ مُظْمَيِنَّةً ﴾ [النحل الله وَقَوْله تَعَالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا ﴾ الآية [الأعراف]، وقَوْله تَعَالى: ﴿ قَدْ أَنْهُ وَمِنُونَ ۞ الّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون]، وقَوْله تَعَالى: أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ الّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون]، وقَوْله تَعَالى:

<sup>(</sup>١) قَوْله: (بَعْض أَوْصَاف الشَّقَاوَة): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل] قال البَيضَاوِي: وَإِنَّمَا قَابِل تِلْك الصِّفَات بِهٰذَيْن الوَصفَيْن، لأَنَّهُمَا كَمَالُ عَلَى اللهُ مَعْدُلُهُ وَلِمُ مُعَلَى المُسْارَكَة بَيْنه وَبَيْنهَا، أَوْ لِلمُومِن وَالكَافِر. (بيضاوي)

وفَذْلَكَةَ الكَلام: أَنَّ سَبَبِ النُّرُولِ إِنْ كَانَ خَاصًا، فَإِنْ نَزَلَت بِاسْم فَرْد مُعَيِّن أَوْ بِصِفَاته، أَوْ بِصِفَات جَمَاعَة أَوْ أَمْر؛ فَكُلَّ مِنْهُما يَخْتَصَ بِمَن نَزَل فِيهُمْ؛ وَإِنْ نَزَلَت بِأَلْفَاظ عَامّة فَإِنْ كَانَ مَع ذَٰلِكَ دَلَيْل يَدُلُّ عَلَى الْعُمُوم فَهِي مُتَعَدِّيَة إِلَى غَيْرِهَا بِالْإِجْمَاع، وَإِن لَم يَكُن هناك دلِيْلُ على الْعمُوم فهي أيضًا مُتَعَدِّيَة عِنْد الْجِمْهُور "اغْتِبَارا بِعُمُوم اللَّفْظ، لَا يِخْصُوص السَّبَب"؛ وَعِنْد البَعْض: "العِبْرَة بِخُصُوص السَّبَب، لا بِعُمُوم اللَّفْظ"؛ وَمَا نَزَل ابْتِداءً -بِأَن كَانَ سَبَبُ النُّرُولِ عَامًا- فَهُو عَلَى عَمُومَيَّتِه. (رَوح القدير)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً): وَأَمْثَال الْقُرْآن تُلْحَق بِالتشْبِيْه أَوِ الاسْتِعَارَة؛ وَقَدْ يُطْلَق الْمَثْل عَلَى الْحُال أَوِ الصَّفَة أُوِ القِصَة الْعجِيْبَة الشَّأْن إِذَا كَانَ فِيْهَا غَرَابَة، وَبهٰذَا الْمَعْنى فُسِّر لَفْظ الْمَثَل فِي كَثِيْر أَفْظ الْمَثَل فِي كَثِيْر مِن الْآيَات. وَسَيَأْتِي تَفْصِيْله فِي الفَصْل الحَامِس مِنْ لهذَا البَاب تَحْت عُنْوَان "الاسْتِعَارَة المَكْنِيَّة".

﴿ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٠ [القلم].

وَلا يَلْزَمُ فِي هَٰذِهِ الصَّور: أَنْ تَتَوَفَّر تِلْكَ الْحُصُوْصِيَّات بِعَيْنهَا فِي شَخْصٍ، كَمَا لا يَلْزَمُ فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ﴾ لا يَلْزَمُ فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةً ﴾ [البقرة ] أَنْ تُوْجَدَ حَبَّةً بِهٰذِه الصِّفَة؛ إِنَّمَا المَقْصُودُ: تَصُوبِيْرُ زِيَادَة الأُجْرِ لا غَيْرَ؛ فَإِنْ وُجِدَتْ صُورَةً تَوَافِقُ ذَلِكَ فِي أَكْثَر الْحُصُوصِيَّات، أَوْ فِي كُلّهَا، كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل: "أَرُوم مَا لَمْ يَلْتَزِمْ "().

## [مِنْ مَنَاهِجِ الصَّحَابَةِ فِي التَّفْسِيْرِ]

قَدْ يَفْرُضُونَ السُّوالَ وَالْجَوَابَ فِي التَّفْسِيرِ:

١- وَفِيْ بَعْضِ الأَحْيَانِ: يُرَدُّ فِي القُرْآنِ عَلى شُبْهَة ظَاهِرَة الوُرُوْدِ(١)، أَوْ يُجَاب

<sup>(</sup>١) قَوْله: (لُزُومُ مَا لَمْ يَلتَزِم): هوَ أَنْ يَجِيْءَ النَّاثِر أَوِ النَّاظِم قَبْل حَرْفِ الرَّوِيْ أَوْ مَا فِيْ مَعْنَاه مِنَ النَّاظِم، اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاظُم، اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١/١) قَوْله: (عَلى شُبْهَة ظَاهِرَة الْوُرُود): الشَّبْهة: هِيَ القَضِيَّة التي فِيْها التِبَاسُ، وَالمَعْنى -وَاللهُ أَعْلَمُ-: الشَّبْهة الوَارِدة في بَادئ النَّظر، كمَا أُخْرَج البُخارِي عن سَهْل بنِ سَعْد، قَالَ ٱنْزِلَت: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة ]، وَلمْ يُنْزل ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾، فَكَانَ رِجال إِذَا أَرَادوا الصَّوْم رَبَط أَحدُهم في رِجْله الخَيْط الأَبْيَض وَالخَيْط الأَسْوَد، ولمْ يَزل يَأْكُل حتى يَتَبَيَّن لهُ رُوْيَتُهمَا، فَأَنْزل اللهُ بعدُ: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾؛ فعلموا: أنّه إنّما يَعْني اللّيْل والنّهَار. (البخاري: ١٩١٧، ٢٥٠٩)

<sup>(</sup>١/٢) قَوْله: (شُبْهَة ظَاهِرَة الوُرُود): أَخْرَج البُخاري عن أَبِي إِسْحَاق، قَال: سَمِعْت البَراء بنِ عَازِب يَقُول: لمَّا نَزَلت: ﴿ لاَ يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء ]، دَعا رَسُول اللهِ ﷺ زَيْدا، فجَاء بحَيْفُول: لمَّا نَزَلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بحَيْف فَكَتْبَها، وشَكَا ابنُ أُمِّ مَكَتُوم ضَرارَته، فنزَلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ ﴾، (البخاري: ٢٨٣١)؛ وفي روايَة كِتَاب فَضَائل القُرآن: "ثُمَّ قَال ﷺ: أكتُب: ﴿ لَا يَسْتَوى ٱلْقَعِدُونَ ﴾، وخَلْف ظَهْر النَّيِّ ﷺ عَمْرو بنُ أُمِّ مَكتُوم الأَعْمَىٰ، قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرنِي ؟ فإنَيَ رَجُلُ ضَرِيْر البَصَر"، فَنَزَلَتْ مَكانَها: "لَّا يَسْتَوى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى ٱلطَّرَرِ". [٤٩٩٠].

عَنْ سُوال مَطْوِي مَفْهُوْم بِسَهُوْلَة، لِقَصْد إِيْضَاح الكَلام السَّابِق (١)، لَا لأَجْل أَنَّ أَحَدًا وَجَّة هٰذَا السُّوّال بِعَيْنهِ، أَوْ أَوْرَدَ هٰذِهِ الشُّبْهَة بِعَيْنهَا؛ وَكَثِيْرًا مَّا يَفْتَرِضُ (١) الصَّحَابَة فِيْ تَقْرِيْر ذٰلِكَ المَقَام سُوَالًا، وَيَشْرَحُون الكَلام فِيْ صُوْرَة السُّوال الصَّحَابَة فِيْ تَقْرِيْر ذٰلِكَ المَقَام سُوَالًا، وَيَشْرَحُون الكَلام فِيْ صُوْرَة السُّوال وَالجَوَاب؛ وَلْحَوْنُ لَوْ نَظَرْنَا بِإِمْعَان النَّظَر، فَالكُلّ: كَلامٌ وَاحِدُ مُنسَقُّ، لا يَحْتَمِلُ نُرُولَ بَعْضٍ عَقِيْبَ بَعْضٍ (٣)، وَجُمْلَةُ وَاحِدَةً مُنْتَظِمَةٌ (١) لا تُفَكَّ قُيُودُهَا عَلى أَصْلٍ نُولُولَ بَعْضٍ عَقِيْبَ بَعْضٍ (٣)، وَجُمْلَةً وَاحِدَةً مُنْتَظِمَةٌ (١) لا تُفَكَّ قُيُودُهَا عَلى أَصْلٍ

<sup>=</sup> وأُخْرَج البُخارِي عن سَعِيْد بنِ جُبَير، قَالَ أَمْرَنِي عَبدُ الرَّحْمان بنُ أَبْزَى، قَالَ: سَلْ ابْنَ عَبَّاس الْحَقِّ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَيِّدَا ﴾ [النساء ]؛ فسألتُ ابنَ عبَّاس، فقال: لمَّا أُنْزِلت التي في الفرقان ]؛ فسألتُ ابنَ عبَّاس، فقال: لمَّا أُنْزِلت التي في الفُرْقَان، قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَةً: "فقد قتلنَا النَّفْس التي حرَّم الله، ودَعَوْنا معَ اللهِ إِلهَا آخَرَ، وقد أَتَيْنَا الفَوْاحِس " قَانزَل الله ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَلِحَا فَأُولَلَيِكَ يُبَدِلُ الله سَيِّعَاتِهِم حَسنَنتُ وَكَانَ النَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ) وَالفرقان ]، فهذِه لأوليك؛ وأمَّا التي في النِّسَاء: الرَّجُلُ إِذَا عَرَف الإسلام وشَرائعه، ثمَّ قَتل فَجَزاؤهُ جَهنَمُ فَذَكُرْتُه لمُجاهدٍ، فقال: إلَّا مَن نَدِم. [البخاري:٣٥٥٥]؛ وَفي رِوايَة مُسلِم: فقال المُشرِكُون: وَمَا يُغْنِي عَنَا الإشلامُ وقدْ عَدَلْتا بِالله! وَقَدْ قَتلْنَا النَّفْس الَّتِي حَرَم الله وَأَتَيْنَا الفَوْاحِش؛ فأَنْ لَ اللهُ اللهُ وأَنْ لِلله وَأَتَيْنَا الْفَفْس الَّتِي حَرَم الله وَأَتَيْنَا الفَوْاحِش؛ فأَنْ لَ الله المُشرِكُون: وَمَا يُغْنِي عَنَا الإشلامُ وقدْ عَدَلْنَا بِالله! وَقَدْ قَتلْنَا النَّفْس الَّتِي حَرَم الله وَأَتَيْنَا الفَوْاحِش؛ فأَنْ لَ اللهُ ...... (مسلم: ٣٠٣)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (يَفْتَرِضُ): افْتَرَض البَاحِثُ: اتَّقَذ فَرْضًا لِيَصِل إلى حَلّ مَسْتَلة: فرض كرنا (المعرّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (نُزُولَ بَعْضِ عَقِيْبَ بَعْضٍ): كمَا عُلِم مِن الآيَتَيْن السَّابِقَتَيْن.

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (مُنْتَظِمَة): انتَظمَ الشَّيْء: تَأَلَّفَ واتَّسَقَ؛ انتَظمَ الأَشْياءَ: جَمَعَها وضمَّ بعضَها إلى بَعْض. (المعرِّب بزيادة)

مِنَ الأَصُوْلِ(١).

## قَدْ يُرِيْدُوْنَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأْخُر الرُّثْبِي لا الزَّمَانِي:

آوقد يذكُرُ الصَّحَابَة التَّقَدُّم وَالتَّأْخُر، وَيُرِيْدُون بِذَلِكَ: التَّقَدُّم وَالتَّأْخَر، وَيُرِيْدُون بِذَلِكَ: التَّقَدُّم وَالتَّأْخَر، وَيُرِيْدُون بِذَلِكَ: التَّقَدُّم وَالتَّامُ الرَّبِي الرَّا الرَّمَانِي، كَمَا قَالَ ابْن عُمَر فِيْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ( ) يَصُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ اللَّهُ وَٱلْفِصَّة ﴾ [التوبة ]: "إِنَّمَا كَانَ لهذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكُوةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَال " ( ) وَمِنَ المَعْلُوم: أَنَّ سُوْرَةَ البَرَاءَة: آخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ، وَلهٰذِه الآيَةُ: فَعْمَاعِيْفِ القِصَصِ المُتَأْخِرَة، وَقَدْ كَانَتْ فَرْضِيَّةُ الزَّكُوةِ مُتَقَدِّمَةً ( ) عَلَيْهَا بِأَعْوَامٍ؛ وَلْحَيْن مُرَادُ ابْنِ عُمَر: تَقَدَّم الإِجْمَالِ عَلَى التَّفْصِيْلِ بِالرُّثْبَة ( ).

وقال تَعَالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء۞]، ولمَّا كانَ لهذَا يُوهِم: أنَّ المسَاواة منْفِيَّة حتى مَعَ أَهْلِ الأَعْدَارِ، فأزَال لهذَا الوهم، بقَوْله: ﴿ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴾ [النساء۞]. (قواعد: ٧٥٦ بحذف)

- (٢) قَوْله: (وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ): الاَسْمِ الْمَوْصُوْل هُنَا يُفِيْد عِلَيَّة الحُكْمِ الآتِيْ، وَهُوَ قُولَهُ تَعَالى: ﴿ فَمَ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحُلْدِ ﴾ [التوبة ﴿ أَنَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحُلْدِ ﴾ [ليونس ﴿ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْتَثَرُونَ إِلَى جَهَنَمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [آل عمران ﴿ ]، فَعِلَة الأَوْلِ الظُّلْمُ، وعَلَّةُ القَانِي الكُفرُ.
  - (٣) قَوْله: (طُهْرًا لِلأَمْوَال): رَواهُ البُخارِي في كِتَاب الزَّكوْة: ١٤٠٤، وفي كِتَاب التَّفْسِيْر: ٤٦٦١. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (فَرْضِيَّةُ الزَّكُوْةِ مُتَقَدِّمَةً) أَيْ: آيَة الزَّكُوْة مُفَصَّلة وَآيَة البَرَاءَة مُجْمَلة؛ والإجْمَال يَكُوْن مُقَدَّمًا على التَّفْصِيْل فِي الرُّتبَة، وَإِنْ كَانَتْ آيَة البَرَاءَة مُتَأْخِرَة.
- (٥) قَوْله: (تَقَدَّمُ ... بِالرُّثْبَة): والتَقَدُّم عَلى خَمْسَة أَنْوَاعِ: التَّقَدُّم بالزَّمَان، كَتَقَدُّم مُوسَى عَلى عِيسَى؛ وَالتَّقَدُّم بالطَّبْع، كَتَقَدُّم الوَاحِد عَلَى عِيسَى؛ وَالتَّقَدُّم بالطَّبْع، كَتَقَدُّم الوَاحِد عَلَى الاثْنَيْن؛ وَالتَّقَدُّم بالطَّبْع، كَتَقَدُّم الوَاحِد عَلَى الاثْنَيْن؛ وَالتَّقَدُّم الاثْنَيْن؛ وَالتَّقَدُّم اللَّائِيْنَ وَالتَّقَدُم اللَّائِيْنِ وَالتَّقَدُّم اللَّائِيْنِ وَالتَّقَدُّم اللَّالْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) قَوْله: (عَلىٰ أَصْلِ مِنَ الْأَصُول): وفيه قاعدة: "المُحْثَرَزَاتُ فِي الْقُرْآنِ ثَقَعُ فِي كُلِّ الْمَوَاضِعِ عِنْدَ الْحُاجَةِ إِلَيْهَا" [١٩٠]. اعْلَمْ النَّه مَا مِن موضِع يسُوق الله فيه حُكمًا مِن الأَحْكَام أو حَبَرا مِن الأَحْبَارِ فَيَتَشَوِّفُ اللَّهِن فَيْه إلى خِلاف المُقْصُود، إلا وقد قرَن بهِ ذلك الأَمْر الذِي تَطَلَّع إليه الدَّهن، وبينه بأحسن بَيان وأتيه، قال تَعَالى: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [الأنبياء ]، ولنّا كانَ هٰذَا الموضِع ممّا يَتَوَهَّم السَّامِعُ منه الحَظ مِن قدر داؤد عَلَيْه السَّلام، فقال تَعَالى: ﴿ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمَا وَعِلْمَا ﴾ [الأنبياء ].

#### فَذْلَكَةُ الكَلَامِ:

وَبِالْجُمْلَة: فَالَّذِي يُشْتَرَطُ عَلَى المُفَسِّر فِيْ لهَذَا البَابِ لايَزِيْد عَلى أَمْرَيْن، الأُوّل: مَعْرِفَةُ قِصَصِ الغَزَوَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَقَعَ فِي الآيَاتِ الإِيْمَاءُ إِلىٰ خُصُوْصِيَّاتِهَا، فَمَالَمْ تُعْلَمْ تِلْكَ القِصَصُ لايَتَأْتَى فَهْمُ حَقِيْقَتِهَا.

وَالقَّانِيْ: الاطِّلاعُ عَلى فَوَاثِدِ بَعْض القُيُوْدِ، وَكَذَا أَسْبَابُ التَّشْدِيْد - فِيْ بَعْض المَوَاضِع (١) - ؛ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهَا عَلى أَسْبَابِ النُّزُول.

بالشَّرَف، وَهُوَ فِي الحَقِيْقَة الرُّجْحَان بالشَّرَف، كَتَقَدُّم أَبِي بَكر الصِّدِّيْق عَلىٰ عُمَر الفَارُوْق رَضِي الله
 عنهُمَا. (دستور العلماء ملخصًا)؛ وَالمُرَاد بِالرُّتِنيّ فِي الكِتَابِ هُوَ التَّقدُّم بِالشَّرَف.

وَكُحُكُمْ ذَبْحِ البَقرة لَبَنِي إِسْرَاثِيْلِ فِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّه يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبَحُواْ بَقَرَةٌ ﴿ .... قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِى قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِحَرُ عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ مَ .... قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ .... قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْخَرْثَ اللهُ عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَن الحديث: الله عَلَيْهِ كَانَتُ لاَجْزَأَتُهُم ولَكِن شَدّدوا عَلى أَنفُسِهم وفَشَد الله عَلَيْهم ".

## [فَنَّ مِنْ فُنُوْنِ التَّوْجِيْهِ (١)]

#### مَا هُوَ مَوْقِفُ المُفَسِّرِ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الآياتِ<sup>(٦)</sup>:

وَهٰذَا المَبْحَث الأَخِيْرُ<sup>(٣)</sup> فِي الحَقِيْقَة فَنَّ مِنْ فُنُوْنِ التَّوْجِيْه؛ وَمَعْنَى التَّوْجِيْه: بَيَانُ وَجْهِ الكَلام؛ وَحَاصِلُ هٰذِهِ الكَلِمَةِ<sup>(٤)</sup>، أَنَّه:

١- قَدْ تَقَع فِي الآيَةِ شُبْهَةً ظَاهِرَةً: لاسْتِبْعَادِ الصُّوْرَة الَّتِيْ هِيَ مَدْلُولُ الآيَة (٥)،

(١) قَوْله: (التَّوْجِيْه): وَسَيَأْتِي تَفصِيله بِالبَّسْط في الفَصْل النَّاني مِنَ البَّاب الرَّابِع عَلى ص: ٣١٨

(٢) قَوْله: (التَّعَارُض بَيْن الآيَاتِ): وَقَدْ يَقَع مَا يُوْهِم التَّعَارُض وَالاخْتِلاف فِي كَلام الله تَعَالى لِمَن: لَيْس لَه مَعْرِفَة صَحِيْحَة، وَذَوْق سَلِيْم، وَنَظَر دَقِيْق؛ وَكَلام الله تَعَالى مُنَزَّه عَنْ ذَٰلِك، كَمَا قَال تَعَالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَهَا كَثِيرًا ۞﴾ [النساء]؛ فَعَلى الْمُفَسِّر أَنْ يَدْفعَه بِطُرُق عَديْدَة:

أمَّا طُرُق دَفْع التَّعَارُض فَمنْهَا: الحنل على النَّسْخ على حَسَب شَرَائِطه؛ وَالْحَمْل عَلى الْحَيْلاف الأشخاص؛ وَالْحَمْل عَلى الْحَيْلاف الْأَوْقَات؛ وَالْحَمْل عَلى الْحَيْلاف الْأَوْقَات؛ وَالْحَمْل عَلى الْحَيْلاف الْأَحْوَال؛ وَالْحَمْل عَلى الْحَيْلاف فِي الْحَقيْقة وَالْمَجَاز؛ وَالْحَمْل عَلى الالْحَيْلاف فِي الْحَقيْقة وَالْمَجَاز؛ وَالْحَمْل عَلى الالْحَيْلاف فِي الْحَقيْقة وَالْمَجَاز؛ وَالْحَمْل عَلى الاخْتِلاف الْمَعْنى؛ وَالْحَمْل عَلى الخيلاف الشَّرْط؛ وَالْحَمْل عَلى الاخْتِلاف الْاعْتِبَار؛ وَالْحَمْل عَلى الاخْتِلاف فِي الْمِحْمَال وَالتَّمْول عَلى الاخْتِلاف الْمَعْنى، (رَوح القدير)

المَلحُوظة: أمَّا أمْثِلة كلَّ مِن الصُّوَر المَذْكورَة هنَا فمَذكورَة في الفَصْل الثَّاني مِن البَاب الرَّابِع. (٣) قَوْله: (المَبْحَث الأَخِيْر): يعْنِي مَبْحث مَا يحتَاج إلَيْه المُفسِّر. (المعرِّب)

- (٤) قَوْله: (لهذهِ الكَلِمَةِ): اعْلَمْ النَّه لايُمْتِن أَنْ يَقَع التَّعارُض -وهُوَ تَقَابُل الآيتَيْن بحَيْث يمْنَع مَدلولُ إِحْدُهمَا مَدْلولُ إِحْدُهمَا مَدْلولُ إِحْدُهمَا مَدْلولُ إِحْدُهمَا مَدْلولُ إِحْدُهمَا مَدْلولُ الأَخْرى بَيْن آيتَيْن مَدلُولُهُمَا خَبَريًّ؛ لأنَّه يَلزَم أَنْ يَكُون أَحَدُهما كذِبًا وهُوَ مُن أَللهِ عَلِيقًا فَي أُخْبَارِ اللهِ تَعَالى، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا فَي إِللهِ اللهِ تَعَالى، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا فَي أَخْبَارِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ حَدِيثًا فَي إِللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ مَعْلَيْك بِالْجَمْع بِينَهُما وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّن لكَ وجَب عَلَيْك النَّوقُف والرُّجُوع إلى عَالم. (أصول ملخصا)
- (ه) قَوْله: (هِيَ مَدْلُولُ الآيَة): كَمَا قَالَ -عَلَيْه السَّلامُ- عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ اَتَّخَذُواْ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَا مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [التوبة ]، "أمّا إنّهمْ لمْ يَكُونُوا يَعبُدُونَهم؛ ولْكنّهم كانُوا إذَا أَحَلُوا لهُمْ استَحَلُّوه، وإذَا حَرَّموا عَليهِمْ شَيئًا حَرَّموه ". (الترمذي: ٣٠٩٠)

- ٧- أَوْلِلتَّنَاقُض بَيْنَ الآيَتَيْن<sup>(١)</sup>،
- ٣- أُوْيَصْعُبُ فَهُمُ مَدْلُوْلِ الآيَةِ عَلى ذِهْنِ المُبْتَدِئُ (٢)،
  - ٤- أو لاتَسْتَقِرُ فِيْ ذِهْنِهِ فَائِدَةُ قَيْدٍ مِنَ القُيُود (٣)؛

فَإِذَا قَامَ المُفَسِّر بِحَلِّ هٰذِهِ الإشْكَالات سُمِّى ذٰلِكَ "تَوْجِيْهًا".

#### أمثِلَة التَّوْجِيْدِ:

ا- كَمَا فِيْ آيَةِ: ﴿ يَكَأُخْتَ هَارُونَ ﴾ [مريم۞]، فَقَدْ سَأْلُوْا: أَنَّ المُدَّةَ بَيْنَ مُوْسىٰ وَعِيْسىٰ -عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ - طَوِيْلَةً، فَكَيْفَ يَكُوْنُ هَارُوْنُ أَخًا لِمَرْيَمَ! كَأْنَّ السَّائِلَ

- (۱) قَوْله: (لِلتَّنَاقُض إلخ): كمّا سَأَلوا ابنَ عبَّاس عنْ وَجْه التَّظْبيق بَيْن قولِه تعَالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ الصَّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون] وبَيْن قَوْله تَعَالى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ والطفّت إ فقال رَعَوَلِكَ مَنهُ -: أمَّا قَوْله ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ فَإِنهُم قَوْله فِي التَّفَحَة الأولى، فَلايَبْقي عَلَى الأرْض شَيْء ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ فَإِنهُم لَمّا دَخلُوا الجَنَّة ﴿ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ فَإِنهُم لَمّا دَخلُوا الجَنَّة ﴿ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ فإنهُم لَمّا دَخلُوا الجَنَّة ﴿ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ فإنهُم لَمّا دَخلُوا الجَنَّة ﴿ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ وأينهُم لَمّا دَخلُوا الجَنَّة ﴿ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاّعَلُونَ ۞ ﴾ فإنهُم لَمّا دَخلُوا الجَنَّة ﴿ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ ﴾ وأينهُم لَمّا دَخلُوا الجَنَّة ﴿ أَنْهُمُ لَمّا دَخلُوا الْجَنَّة ﴿ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَعَلَى بَعْضِ مَالَى الطَهْرِي ﴾ وأينهُم لَمّا دَخلُوا الْجَنَّة ﴿ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُلْهُ الْمُلْونَ ﴾ وأينهُم لَمّا دَخلُوا الْمَالَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِي اللّهُ الْمُلْعِلِي النّهُ الْمُلْمِي اللّهُ اللّهُ الْمُلِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُلْهُ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهُ الْمُلْمِلُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه
- (٢) قَوْله: (فَهُمُ مَذُلُولِ الآيَةِ إلخ): كمَا في آيَة ﴿ يَنَأُخْتَ هَنرُونَ ﴾ [مريم ﴿ ]، عنِ المُغِيْرة بنِ شُعْبة قَال: لمّا قَدِمتُ خَيْران، سَأَلُوني، فقَالُوا: إنَّكُم تَقْرؤؤن: ﴿ يَنَأُخْتَ هَنرُونَ ﴾ [مريم ﴿ ]، ومُوسىٰ قَبْل عِيْسَىٰ بِكَذا وكذَا ؟ فَلمّا قَدِمتُ عَلى رَسُول اللهِ ﴾ سَأَلتُه عنْ ذٰلِك، فقال: إنَّهمْ كانُوا يُسَمُّون بأنبِيائهم والصَّالِين قَبْلهم. (مسلم والترمذي)
- (٣) قَوْله: (فَاثِدَةُ قَيْدٍ إلخ): كمَا سَأَل عُمَر مَا مَعْنى قَيْد ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾، كَمَا أُخْرَج مُسلِم عَن يَعْلى بْن أُميَّة قَالَ: قُلْتُ لِعُمَر بِنِ الْحَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ "إِنْ خِفْتُمْ": أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُبِينَا ۞ ﴾ [النساء]؛ فَقَدْ أَمِن التَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ ممَّا عَجِبْتَ مِنْه! فَسَأَلْتُ رَسُول الله ﷺ عَنْ ذَلِك، فقالَ ﷺ: صَدَقةً تَصَدَّق اللهُ بَهَا عَلَيْكِم، فاقْبَلُوا صَدَقتُه. (مسلم: ١٨٦)

المَلحُوْظة: وقَدْ يُذْكُرُ لفُظٌ لَبَيَان الحَالة الَّتِيْ كَانَ النَّاسُ عَلَيْها في الجَاهِليَّة، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ يَنَآيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَلْهَا مُّضَلِّعَفَةً ﴾ [آل عمران۞]، فقوْله: ﴿ أَضْعَلْهَا مُّضَلِّعَفَةً ﴾ لَيْسَ قَيْدا للاخْتِراز، ولاللشَّرُط؛ بِلْ لَبَيَان الحَالة والتَّشْنِيْع عليهم. (صفوة ملخصا) أَضْمَرَ فِيْ خَاطِرهِ: أَنَّ هَارُوْنَ هٰذَا هُوَ هَارُوْنُ أَخُوْمُوْسِيٰ -عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ-؛ فَأَجَابَ ﷺ بِ:أَنّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِأَسْمَاءِ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ (١).

٥- وَكَمَا سَأْلُوا: كَيْفَ يَمْشِي الإنْسَانُ يَوْمَ الْحَشْرِ عَلَى وَجْهه! فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِيْ
 أَمْشَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رِجْلَيْهِ لَقَادِرُ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ"

٣- وَكَمَا سَأَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ وَجْهِ التَّطْبِيْقِ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون]، وَبَيْنَ آيَةٍ أُخْرى: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ ﴾ [الصافات]؛ فقال رَحَالِكَ عَنْهُ: "عَدَمُ التَّسَاوُلِ يَوْمَ الحَشْر، وَالتَّسَاوُلُ بَعْدَ دُخُول الجَنَّة "".

٤- وَكَمَا سَأَلُوْا عَائِشَة ، فَقَالُوْا: إِنْ كَانَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَاجِبًا ، فَلِمَاذَا قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ الآية [البقرة ]! فَأَجَابَتْ رَعَالِكُمْ اللهُ تَعَالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ إِن قَوْمًا كَانُوْا يَتَجَنَّبُوْنَهُ وَيَتَحَرَّجُوْنَ مِنْهُ ؛ فَلِذْ لِكَ قَالَ الله تَعَالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ (1).

٥- وَكَمَا سَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ: مَا مَعْنى قَيْدِ ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء ]!

<sup>(</sup>١) قَوْله: (قَبْلَهُمْ): أَخْرَجَه مُسلِم عَنِ المُغيْرَة بْنِ شُغبة قَالَ: لمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُم تَقْرَءُون ﴿ يَنَأُخْتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ ﴾ [مريم]، وَمُوْسِىٰ قَبْلَ عِيْسَىٰ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكُمَا قَدمْتُ عَلَى رَسُول الله ﷺ سَأَلتُه عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّهُم كَانُوا يُسَمُّوْن بِأَنْبَيَاتُهِم وَالصَّالِمِيْنَ قَبْلَهُم ". (مسلم: ٢١٣٥)

المَلحُوظة: هٰذَا ممَّا يَصْعبُ فهمُ مَدْلُول الآية فِيه عَلى ذِهْن المُبْتَدِي.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (إِنَّ الَّذِي إلخ): رَواه الشَّيْخان، مِشْكُوة: ٥٥٣٧. (المعرِّب)

المَلحُوظة: هٰذَا ممَّا تَقع فِيه شُبْهة ظاهِرة السيبْعَاد الصُّورَة التي هي مَدْلول الآية.

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (دُخُوْل الجَنَّة): أُخْرَجَه الحَاكِم وابنُ جَرِيْر، كَمَا في الدُّرِّ المنْثُور: ٥٠. (المعرِّب) المَلكُوْظة: هٰذَا ممَّا يَظْهَر فِيْه التَّعَارُض والتَّناقُض بَينَ الآيتَيْن.

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (لَاجُنَاحَ): هٰذَا ممَّا لايَسْتَقِرُّ فِيْه في ذِهْن المُبْتَدِي فائِدة قَيْد مِن القُيُود؛ وَقَدْ مَرَّ مِثَاله قُبَيْل هٰذَامِنَ البُخارِي: ١٤٩٥، والمؤطا: ١٠٩١ في ضِمْن شَرْح قَوْله: "لِقَصْد إِيضَاح الكَّلَام السَّابِق"على ص: ١٦٢.

فَقَالَ ﷺ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ"(١)، أَيْ: إِنَّ الكُرَمَاءَ لايُضَايِقُوْن فِي الصَّدَقَة، فَكَذْلِكَ لَمْ يَذْكُر الله سُبْحَانَه وَتَعَالى هٰذَا القَيْد لِلتَّضْيِيْق، بَلِ القَيْد إِتِّفَاقِيُّ.

وَأُمْثِلَة التَّوْجِيْه كَثِيْرَة، وَالغَرَضُ هُنَا التَّنْبِيْه عَلى مَعْنَاه.

# [مَلْحُوْظَةً فِيْ ذِكْرِ شَرْجِ الغَرِيْبِ وَأَسْبَابِ النُّزُول]

وَأَرَى مِنَ المُنَاسِبِ أَنْ أَذْكُرَ فِي البَابِ الْحَامِسِ مَا نَقَلَ: البُخَارِيُّ، وَالبِّرْمِذِيُّ، وَالحَامِثِ مَا نَقَلَ: البُخَارِيُّ، وَالبِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ فِيْ تَفَاسِيْرِهِمْ مِنْ: أَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَتَوْجِيْهِ المُشْكِل بِسَنَدٍ جَيِّدٍ إِلَى الصَّحَابَة أَوْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَ التَّنْقِيْحِ وَالاَخْتِصَارِ لِفَائِدَتَيْن:

الأوْلى: أَنَّ اسْتِحْضَار هٰذَا القَدْرِمِنَ الآثَار لابُدَّمِنْهُ لِلمُفَسِّر، كَمَا لابُدَّ لَهُ مِنْ حَفْظ القَدْرِ الَّذِيْ ذَكُونَاهُ فِيْ ذَٰلِكَ البَابِ مِنْ شَرْحٍ غَرِيْبِ القُرْآن.

وَالثَّانِيَة: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لادَخَلَ لأَكْثَرِ مَا يُرْوٰى مِنْ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ فِيْ فَهْمِ مَعَاني الآيَات الكَرِيْمَة؛ اللهُمَّ إلاَّ شَيْءً قَلِيْلُ مِنَ القِصَص الَّتِيْ ذُكِرَتْ فِيْ هٰذِهِ التَّفَاسِيْرِ الثَّلاثَةِ الَّتِيْ هِيَ أَصَحُّ التَّفَاسِيْرِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ.

#### إِفْرَاطُ بَعْضِ المُفَسِّرِيْنَ فِيْ هٰذَا البَابِ:

وَأُمَّا إِفْرَاطُ مُحَمَّد بْنِ اسْحَاق<sup>(٢)</sup> وَالوَاقِدِيِّ (٣) وَالكَلْبِيِّ (١)، وَمَا ذَكَرُوا تَحْت كُلّ

<sup>(</sup>١) قَوْله: (صَدَقَة إلخ): رَواه مُسْلم في كتَاب المَساجِد: ٦٨٦، وأبودَاؤد في كتَاب الصَّلاة: ١١٩٩، والترْمِذِي في التفسيير: ٣٠٣٤. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (مُحَمَّد بْن اِسْحَاق): هُوَ محمَّد بنُ اسْحاق المُطَّلِبيْ المَدَني: مِن أَقدَم مُوَرِّخِي العَرَب، تُوفِي سنة: ١٥١هـ. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (الوَاقِدِيِّ): هُوَ محمَّد بنُ عُمَر الواقِدِي المَدَني: مِن أَقدَم مُوْرِ فِي الإِسْلام وأَشْهرِهم؛ وُلد
 سنة: ١٣٠ه، وتوُفِي ببَغداد سَنة: ٢٠٧هـ (المعرِّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (الكَلْبِيِّ): هُوَ محمَّد بنُ السَّائِب الكَلبِيْ: نسَّابة، راوِيّة، عَالمٌ بالتَّفْسِير والأَخْبار وَأَيَّام العَرب؛ تُوفِي بالكوْفة سَنة: ١٤٦هـ. (المعرِّب)

آيَة مِنْ قِصَّة؛ فَأَكْثَرُهُ غَيْر صَحِيْح عِنْد المُحَدِّثِيْن، وَفِيْ إِسْنَاده نَظَرُّ<sup>(۱)</sup>! وَمِنَ الْخَطَأ البَيِّنِ: أَنْ يُعَدَّ ذٰلِكَ مِنْ شُرُوط التَّفْسِيْرِ<sup>(۱)</sup>.

وَمَنْ يَرٰى: أَنَّ تَدَبُّرَ كِتَابِ اللهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الإِحَاطَةِ بِهَا، فَقَدْ فَاتَ حَظُّهُ مِنْ كِتَابِ الله؛ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِالله، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيْمِ!.

# [الفَصْل الرَّابِع في بَقِيَّة مَبَاحِثِ البَابِ الثَّانِيُ]

مِمَّا يُوْجِب الْحَفَاء: حَذْفُ بَعْضِ الأَجْزَاء، أَوْ أَدَوَاتِ الكَلام؛ وَإِبْدَالُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ؛ وَتَقْدِيْم مَا حَقُّهُ التَّافِيرُ، وَتَأْخِيْرُ مَا حَقُّهُ التَّقْدِيْم ؛ وَاسْتِعْمَالُ المُتَشَابِهَات وَالتَّعْرِيْضَاتِ وَالكِنَايَات - لاسِيَّمَا تَصْوِيْرُ المَعْنَى المُرَادِ بِالصَّوْرَة المَحْسُوْسَةِ الَّتِيْ وَالتَّعْرِيْضَاتِ وَالكِنَايَات - لاسِيَّمَا تَصُويْرُ المَعْنَى المُرَادِ بِالصَّوْرَة المَحْسُوسَةِ الَّتِيْ تَصَوُرُ مِنْ لَوَازِم ذَٰلِكَ المَعْنَى عَادَةً (٣) - وَاسْتِعْمَالُ الاسْتِعَارَةِ المَكْنِيَةِ، وَالمَجَازِ العَقْلِيّ؛ فَلنَذْكُر شَيْئًا مِنَ الأَمْثِلَة لِهٰذِه الأَشْيَاء بِاخْتِصَار، لِتَكُونَ عَلَى بَصِيْرَةٍ.

# [السَّبَبُ الرَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ الْحَذْفُ (السَّبَبُ الصَّعُوْبَةِ الْحَذْفُ (ال

أمَّا الحَذْفُ فَعَلَىٰ أَقْسَام (٥): حَذْفُ المُضَافِ، وَالمَوْصُوْفِ، وَالمُتَعَلَّقِ وَغَيْرِ

<sup>(</sup>١) قَوْله: (نَظَرُّ): الضَّميرُ في قوله: "أَكْثَرُهُ"، وكذَا في: "إِسْنَادِهِ"، يَرجِعان إلى كلمَة "مَا" في قوله: "مَا ذَكَرُواْ". (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَمِنَ الحَطَأُ البَيِّنِ إلخ): وفيه إشَارَة إلىٰ قاعِدة: "التَّفْسِيْرُ إِمَّا بِنَقْلِ ثَابِتٍ، أَوْ رَأْيٍ صَاثِبٍ؛ وَمَا سِوَاهُمَا فَبَاطِلٌ"، [قواعد: ١٥].

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (عَادَة): ولهذا أَيْضًا مِن بَابِ الكِنَايَات. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١/١) قَوْله: (الحَدَّفُ): مِن المعْلوم: أنَّ الحذف قِسْم مِن الإيجَاز، وهُوَ واقِع في القُرآن الكريم.

<sup>(</sup>٤/ ٢) قَوْله: (الحَذْفُ): قَالَ ابن هشام: إنَّما يشتَرط التَّليل فيما إذا كان المحذوفُ -الجمْلةَ بأُسْرها أو أحدَ ركنيها أو يفِيْد معْنَى فيها- هي مَبْنيَّة عَليه، نخو: ﴿ تَاللّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف ]، أصلُه: "لاتَفْتَوُا"، والدَّليل عَليه: أنَّه لوْ كان الجواب مثبَتًا دخَلَت اللام والنُّون، كقَوْله تَعَالى: ﴿ وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم ﴾ [الأنبياء ] (الإنقان: ٨٠)

المُلاحَظات: ١-اعْلَمْ! "أنّ الحذف خِلاف الأصل"، ويُبنى عَلى ذٰلك أمْران: الألفُ: إذا دارَ الأمرُ بين الحذف وعدمه كانَ الحملُ عَلى عدَم الحذف أولى؛ لأنّ الأصل عَدمُ التَّغيِيْر. البّاء: وإذا دارَ الأمر بينَ قلةِ المحذوف وكثرَيْه، كانَ الحملُ عَلى قليّه أولى.

٣-مفعول المشيئة والإرادة لايُذكر إلا إذا كان غريبا أو عظيما؛ وإذا حُذف مفعول المشيئة والإرادة
 بعد "لُوْ"، فهُوَ المذكور في جوابِها أَبتًا.

٤- قد يُحذف مِن الأوّل لدلالة الثاني عليه، وقد يُعْكَس، وقدْ يَحتمِل الأمرَين. (قواعد: ٣٦٢) (ه) قَوْله: (فَعَلِيْ أَقْسَام): فينْ أنواعُ الحذف:

حذف المضاف، ﴿ وَالْكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة ﴿ اَبَّةَ مُبْصِرَةً ومِنه حذف الموصوف ، ﴿ وَءَاتَيْنَا قَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء ۞ آيَةً مُبْصِرَةً ومِنه حذف المضاف الأول ﴿ وَالنَّبَعُواْ مَا تَقْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ [البقرة ﴿ البقرة ﴿ اَبَّةُ مُبْكِ سُلَيْمَنَ ومنْهُ وَمنْه حَذف الفِعل: المضاف الأول ﴿ وَالنَّبُعُواْ مَا تَقْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ [النقدر] ، أي: أَنْوَلْنَا الْقُرْآنَ ومنْه حَذف الفِعل: ﴿ وَمَنْ مَرْجِع المَفْعُول : ﴿ إِنَّا آنَوْلَنَا أَنْوَلْنَاهُ فِي اللّهُ مُن وَاللّهُ وَلَيْكُ إِلَّا أَنْوَلْنَاهُ وَلَيْكَ وَالْمَاهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

وَمِنْهُ حَذْفِ المُبْتَداَ فِي جَوابِ الاستِفهام، ﴿ وَمَآ أَذَرُنْكَ مَا ٱلْحَظَمَةُ ۞ نَارُ ٱللّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ [الهمزة]، هي نارُ الله؛ ومنْه حذف الحَبَر، ﴿ مَّقَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلْهَا ﴾ [الرعد۞]، وظلُها دَاثِم؛ ومنْه حذف الجزاء، ﴿ وَإذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْمَمُونَ ۞ [يس]، إذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُم، أَعْرَضُوا؛ ومنْه حَذْف الموصُول، ﴿ وَلَا تُحلَفَكُم مَا خَلْفَكُم اللّهُ وَمُولُواْ اَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلّا بِٱلَّتِي هِي آخْسَنُ إِلّا ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَمُولُواْ اَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلّذِي حِي أَحْسَنُ إِلّا ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَمُولُواْ اَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلّذِي هِي آخْسَنُ إِلّا ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَمُولُواْ اَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلّذِي هِي آخْسَنُ إِلّا ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ وَمُولُواْ اَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا يَالّذِي هِي آخْسَنُ إِلّا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ذٰلِكَ،(١)مِثْلُ:

قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ ﴾ [البقرة ﴿ اَيْ: بِرُّ مَنْ آمَنَ. (٢) وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء ﴿ اَيْ: آيَةً مُبْصِرَة، ٣) لا أنَّهَا مُبْصِرَةً غَيْرَ عَمْيَاء.

= أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ [العنكبوت] وبالَّذِي أُنزل إليكم ومنه حذف صفة، ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ [الكهف] سفينة صالحة؛ ومنه حذف المعطوف، ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَلَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن الله ومنه حذف المعطوف، ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَلَهِكُ أَولَلَهُ وَتَعَلَّوا وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ﴾ [الحديد] مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَمِنْ انْفَق بعده؛ ومنه حذف المعطوف عليه، ﴿ فَقُلْنَا اصْرِب يِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْفَتَا الْمُرب يِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ الْفَنْتَا عَمْرَ ﴾ [المدثر] ومنه حذف القَنْمِيْز، ﴿ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرَ ۞ ﴾ [المدثر] ومنه عقر مَلكًا.

وَمِنْه حَذْف حَرْف النِّداء، ﴿ أَنْ أَذُّواْ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ ﴾ [الدخان ]، يا عِبَاد الله؛ ومنْه حَذْف جَواب القَسَم، ﴿ وَٱلتَّازِعَاتِ عَرْقًا ۞ وَٱلتَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۞ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۞ [النازعات]، أي: لتُبْعَثن؛ ومنْه حَذْف الشَّرْط، ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَٱللَّهُ عَمُونِ يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَللَهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اللهُ، وَيَغْفِرْلَكُمْ ﴾ [آل عمران ]، فإنْ تتَبِعوني يُحبِبْكم اللهُ. (الزيادة والاحسان، جلالين، آسان اصول تفسير)

- (١) قَوْله: (وَغَيْرِ ذَٰلِكَ): وفيه قواعِد: "الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ، لاَيِخُصُوْصِ السَّبَبِ" [١٤٨]؛ "حَذْفُ المَتَعَلَّقِ يُفِيْدُ العُمُوْمَ النِّسْبِيِّ " [١٤٩]؛ "كُلُّ فِعْلِ يللهِ تَعَالىٰ مَذْكُوْرِ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَصِحُ فِيْهِ إِضْمَارُ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ "الله" وَإِنْ لَمْ يَسْبَقْ ذِكْرُهُ لِتَعَيَّنِهِ فِي الْعُقُولِ"، [٦٠]. (قواعد)
  - (١/٢) قَوْله: (ولْكِن البر إلخ): وفِيه حَذْف المُضَاف، كمّا قَال بهِ الزُّجاج. (المعرِّب بزيادة)
- (٢/٢) قَوْلِه: (أَيْ: بِرُّ مَنْ آمَنَ): أَيْ: ولْكَنَّ البِرَّبِرُّ مَنْ آمَنَ؛ وفي مِثل هٰذِه المَواضِع يُعمَل عَلى قاعِدة: "لاَيُقَدَّرُ مِنَ الْمَحْذُوْفَاتِ إِلاَّ أَفْصَحُهَا أَوْ أَشَدُّهَا مُوَافَقَةً لِلْغَرَضِ"، [٦٦]؛ "يُقَلَّلُ الْمُقَدَّرُ مَهْمَا أَمْكَنَ لِتَقِلَّ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ" [٧٠]. (قواعد)
- (٣) قَوْله: (مُبْصِرَةً): أَيْ: نَاقَة مُبصِرَة؛ وفيهِ حَذْف المَوْصُوف، كما رُوي عنْ مجاهد؛ وَفي قوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء۞] المَجاز العقلي لمَا كَانتِ النَّاقةُ سَبَبا فِي الإبْصَار؛ فَفِيْه مَجَازُ عَقْلي عَلاقَته: السَّببية. (الطبري، الجدول في إعراب القرآن)

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُشُرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجُلَ ﴾ [البقرة۞]، أَيْ: حُبَّ العِجْل. (١) وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [الكهف۞]، أَيْ: بِغَيْرِ قَتْلِ نَفْسٍ (١).

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَوْ فَسَادِ ﴾ [المائدة ١٠٠]، أي: بِغَيْرِ فَسَادٍ. (٣)

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الرحمٰن۞]، أيْ: مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ. وَمَنْ فِي الأَرْضِ.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ [الإسراء ١٠٠٠]، أي: ضِعْفِ عَذَابِ الْمَمَاتِ (٥٠).

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَسْئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف ١٤]، أيْ: أَهْلَ القَرْيَةَ (١٠).

(١) قَوْله: (العِجْل): أي: حُبّ العِجْل؛ وفَيْه حَذْف المُضاف؛ أيْ: أَشْرِبوا حُبَّ العِجل بَصُّفْرِهم، كمّا رَوى الطبْري عنْ قتادَة، وأين العَالية، والربيع.(الطبري)

(٢) قَوْله: (بِغَيْرِ قَتْلِ نَفْس): أي: بغَيْرِ قَتل نفْس يُوجِب القِصاص، كمّا قال البَيضاوي. (البيضاوي)؛ وفيه حَذْف المُضَاف.

(٣) قَوْله: (بِغَيْرِ فَسَادٍ): أي: بغير فسَاد، كمّا فسَّره البَيضاوي؛ وفيه حَذْف المضاف، وهُوَ الجار والمَجرُور. (المعرِّب بزيادة)

وتَمام الآيَة: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة]].

(١/٤) قَوْله: (مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْض): أَيْ: وَمَنْ فِي الأَرْض؛ جَاء فِي التَّنزيل فِي تَسْعة مَوَاضِع، كَمَا فِي سُورَة الرَّحْمٰن: ٢٩؛ وفيه حَذف المَوصُول.(المعرِّب)

(١/ ٢) وتمام الآية: ﴿ يَشْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ ﴾ [الرحمٰن]

(٥/ ١) قَوْله: (ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْف المَمَات إلخ): أيْ: ضِعْف عَذَاب الحيَاة وَضِعْف عَذَاب المَمَات، كمَا رُوي عنْ ابنِ عبَّاس ومجاهِد، قتادَة والضَّحاك؛ وفيْه حذْف المَضاف. (طبري، المعرِّب)

(ه/ ٢) وتمام الآية: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَأَذَقْنَكَ ضِغْفَ ٱلْمَهُمَّا لاتَكِلْنِي إِلَى نَفْسِيْ ضِغْفَ ٱلْجَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞﴾ [الإسراء]؛ اللهُمَّا لاتَكِلْنِي إلى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْن.

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرَا﴾ [ابراهيم۞]، أيْ: فَعَلُوا مَكَانَ شُكْرِنِعْمَةِ اللهِ كُفْرًا (١).

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء۞]، أَيْ: لِلْخَصْلَةِ الَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ ﴾ أَقْوَمُ (٢).

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [خم السجدة۞]، أَيْ: بِالْحَصْلَةِ الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أَحْسَنُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(٦) قَوْله: (وَاشْئَلِ الْقَرْيَة): أَيْ: أَهْل القَرْيَة؛ قال مُحيُ الدِّين دُرُويْش: في قَوْله: ﴿وَسِّئَلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾
 آيوسف۞] مجاز مُرسَل، إذِ المُراد أَهْلُها، والعَلاقة محليَّة؛ ففيه حذْف المضاف وإقامَة المضاف إلَيه مقامّه. (إعراب القرآن، المعرِّب)

وتَمام الآيَة: ﴿ وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ ﴾ [يوسف] (١) قَوْله: (مَكَانَ شُكْرِ نِعْمَةِ الله): وفِيه حذْف المضّاف والمضّاف إلَيْه معّا؛ وقالَ الطّبري: غَيَّروا مَا أَنعَم اللهُ بهِ عَلَيْهم مِن نِعمِه، فجَعلوها كِفْرا بِه، وهُمْ كَفَّارِ قُريش. (جامع البيان، معرّب)

وتَمام الآيَة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِثْسَ الْقَرَارُ ۞﴾ [إبراهيم]

(٢) قَوْله: (يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ): قَالَ الرَّازِي: قولُه: ﴿إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقَوَمُ﴾ [الإسراء۞] نعْت لمَوصُوف محذُوفٍ، والتَّقْدير: يَهدِي للمِلَّة أو الشَّريْعة أو الطَّريْقة التي هيَ أقوَم المِلَّل والشَّرائع والطُّرق، ومِثل هٰذِه الكنّاية كثيرة الاستِعْمال في القُرآن، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الشَّيِّئَةَ ﴾ [المؤمنون۞]، أي: بالخَصْلة التي هيَ أُحسَن؛ ففِيه حذْف الموصُوف.

(مفاتيح الغيب، المعرِّب)

وتَمام الآيَة: ﴿إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞﴾ [الإسراء]

(٣) قَوْله: (بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَن): أي: بِالخَصْلة التي هيَ أقوَم، كمَا فسَّر به الزَّمُخشَري؛ ففِيه حذْف الموصُوْف. (معرّب، الزمخشري)

وتَمَام الآيَة: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا دَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۗ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيَّ حَمِيمٌ۞﴾ [لحم السجدة] وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأنبياء ١٠]، أي: الكَلِمَةُ الحُسْنى وَالعِدَةُ الحُسْنى

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ [البقرة ﴿ الْبَقرة ﴿ الْبَعْدَهُ اللَّهُ مُلْكُ سُلَيْمَان (١٠). وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ [آل عمران ﴿ الْيُ: عَلَى ٱلْسِنَةِ رُسُلِكَ (١٠). وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ ﴾ [القدر]، أيْ: أَنْزَلْنَا القُرْآن؛ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْر (١٠).

#### وقَوْله تَعَالى: ﴿ حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٢ ﴾ [ص اهُ أيْ: تَوَارَتِ الشَّمْسُ (٥).

(۱) قَوْله: (الحُسْنى): العِدة مَصْدر وَعَدَ، وفيهِ حذْف الموصُوْف؛ وقال الآلوسِي قيْل الحُسْنى: الكلمة الحُسْنى، وهي المُتضَمِّنة للبِشارة بتَوابِهم وشَكر أعمَالهم، والمُراد منْ سَبَقَ ذٰلك: تقدُّمُه في قوله تعَالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ - وَإِنَّا لَهُ وَكَتِبُونَ ﴾ [الأنبياء]. تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ - وَإِنَّا لَهُ وَكِيْبُونَ ﴾ [الأنبياء]. (روح المعانى، المعرّب)

وتَمَام الآيَة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَلَبِكَ عَنْهَا (جهنم) مُبْعَدُونَ ﴿ الْانبياء] (٢) قَوْله: (عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ): قَالَ النَّسَفي: ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۖ [البقرة ﴿ عَلَى عَهْدِ مُلكِه وَفِي زَمانه؛ وفيه حذف المُضَاف الأوَّل. (المعرِّب بزيادة)

وتَمَام الآيَة: ﴿وَأَتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ﴾ [البقرة۞]

(٣) قَوْله: (وَعَدْتَنَا عَلى رُسُلِكَ): ﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ [آل عمران،]، أيْ: عَلى السِنة رُسُلك؛ قال: الرَّازي: فيه حذف المُضَاف. (مفاتيح الغيب)

وتَمَام الآية: ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَئِمَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَتَمَام الآية: ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَئِمَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَاللَّهُ عَمْرانَ اللَّهُ عَمْرانَ اللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَمْلُكُ وَلَا اللَّهُ عَمْرانًا وَاللَّهُ عَمْلُكُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عُمْلِكُ وَلَا عَمْرانًا وَاللَّهُ عَلَيْكُ لَا عُمْلِكُ وَلَا عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عُلْكُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عُمْلِكُ وَلَا عُمْرِنَا لَهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عُمْلِكُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ لَا عُمْلِكُ لَا عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عُلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لَا عُلْكُولُكُ وَلَا عُمْرِنَا لَهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَمْلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عُنْكُونُ اللَّهُ عَلَيْقُ لَا عَلَيْكُ لَا عُمْلِكُ لَا عُلِيعُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عُولَاكُ لَا عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ لِللَّهُ لَلْكُولُونَا عَلَيْكُ لَلْمُ عَلَيْكُ لَكُولُونَا عَلَيْكُ لِمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُولُكُ لَا عَلَيْكُولُكُ لَا عَلَيْكُ لِللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ لَا عَلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْكُونُ لِللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ لَلْلّهُ عَلَيْكُ لَلْ

- (١) قَوْله: (إِنَّا آنْزَلْنُهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلخ): قَالَ الرَّازِي: أَجْمَعَ المَقَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُراد: "إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ"، وفيهِ حذْف مَرجَع الضِّمِير؛ وإنَّما جاءَ بضَميره دُون اسمِه الظاهِر شَهادة لهُ بالنَّباهَة والاستِغْناء عنِ التَّصريْح. (مفاتيح الغيب، معرّب)
- (ه/ ١) قَوْله: (حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ إلح): قَالَ ابنُ عَطيَّة: والضَّمِير في ﴿تَوَارَتُ﴾ [ص۞] للشَّمْس وإنْ لمْ يَجُرِ لهَا ذِكر صَريْح، إلَّا أنَّ المَعنى يقْتَضِيْها مَذكورةً ويتضمَّنُها؛ لأنَّ العَشِي يقْتَضي لهَا ذِكرا إذْ هوَ مُقدَّر متوَهَّم بهَا؛ وفيهِ حذْف مَرجع الضَّميْر. (المعرِّب)

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنْهَا ﴾ [خم السجدة ١٠]، أيْ: خَصْلَةُ الصَّبْر (١٠).

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾ [المائدة ۞]، -فِيْمَنْ قَرَأُ بِالنَّصَب- أَيْ: جَعَلَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوْت (٢).

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَجَعَلَهُ ونَسَبَّا وَصِهُرَّأً ﴾ [الفرقان ]، أي: جَعَلَ لَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا (٣).

وَفِيْه قَاعِدَة: "الْعَرَبُ تَحْذِفُ مَا كَفِي مِنْهُ الظَّاهِرُ فِي الْكَلاَمِ إِذَا لَمْ تَشُكَّ فِي مَعْرِفَةِ السَّامِعِ مَكَانَ الْحَذْفِ"[قواعد: ٢٦].

وتَمَام الآيَة: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ ٓ أَوَّابٌ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّلْفِنَتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِي حَقَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْجَابِ ۞ ﴾ [ص]

(١) قَوْله: (وَمَا يُلَقُهَا إِلَخ): قَالَ الآلُوسِيْ: ﴿ وَمَا يُلَقَّنْهَا ﴾ [حم السجدة ]، أي: مَا يُلَقَّى ويُوثى هٰذِه الفِعْلة والخَصْلة الشَّريفة التيْ هي الدَّفْع بالتيْ هي أحسَن ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ﴾، أي: الذِين فِيْهم طَيِيْعة الصَّبر وشأنُهم ذٰلك؛ ففِيْه حذْف مَرجع الضيئر. (روح المعاني، المعرِّب)

وتَمَام الآبَة: ﴿ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ. عَدَوَةً كَأَنَّهُ. وَلِيَّ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّنْهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَآ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ۞﴾ [لحم السجدة]

(٢) قَوْله: (وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ): قال الرَّازي: ذَكَر صَاحِب الكَشَّاف في قولِه: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾ [المائدة ﴿ ] أَنُواعًا مِن القِرَاءَات: وَذَكَر مِنْها: "عُبِدَ الطَّاغُوتُ " عَلَى البِنَاء لِلمَفْعُول، وَحذِف الرَّاجِعُ بَعَنى: وعُبِد الطاغوتُ فِيهم أو بَينَهم؛ ومِنْها: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتُ ﴾ بمَعنى: صَار الطَّاغوتُ مَعبُودا مِنْ دُون الله؛ وَمِنْها: قراءَة حمرَة ﴿ وَعَبُدَ ٱلطَّلْغُوتِ ﴾ ومِنْها: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾ ومِنْها: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾ قال الفراء: تأويله وجعل مِنْهم القِردة ومَنْ عَبَد الطاغوت، فعلى لهذا: الموصُول محذُوف. (الرازي بحذف)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَنبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ۞ قُلْ هَلُ أُنْتِئُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱخْتَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتُ أُولَلَيِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ ﴾ [المائدة] وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَة وَٱخْتَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتُ أُولَلَيِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۞ ﴾ [المائدة] (٣) قُولُه: (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا): وفِيه حَذْف الجَارِ، ثمَّ إِيضَال الفِعل إِلَى المَجْرُور؛ وهو المعَبَّر عنهُ بـ"المنصُوب بِنزع الخافِض". (المعرِّب بزيادة)

المَلحُوْظة: قَد يَحدَف حَرفُ الجَرّ، فَيُنْصَب المَجرُورُ بَعْدَ حَذْفِه تَشْبِيهًا لَهُ بِالمَفعُول بِهِ، وَيُسَمَّى "المَنصُوب بِنَزع الحَافِض"؛ وَالحَافِض هُوَ حَرْفُ الجَرّ، قَالَ تَعَالى: ﴿ أَلَا إِنَّ ثَمُودًا صَفَرُواْ رَبَّهُمُ ﴾ [هود۞]، أيْ: كَذْف الجارِ وَإِيصَال الْفِعْل إِلَى المَفعُول بِنَفْسه بِلاوَاسِطَة. (مُحَمَّدُ إِنْيَاسَ) =

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ [الأعراف، أيْ: مِنْ قَوْمِهِ (١).

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ﴾ [هود۞]، أَيْ: كَفَرُوا نِعْمَةَ رَبِّهِمْ، أَوْ: كَفَرُوا بِرَبِّهِم؛ بِنَزْعِ الْحَافِض<sup>(٢)</sup>.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ تَفْتَوُا ﴾ [يوسف ١٠]، أي: لا تَفْتَوْ، وَمَعْنَاه: لا تَزَالُ ٣٠).

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر۞]، أيْ: يَقُولُوْنَ: مَانَعْبُدُهُمْ (٤٠).

وتمام الآية: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ رَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان]
 (١) قَوْله: ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ إِلَخَ): قَالَ الْأَلُوسِي: ﴿ وَٱخْتَارَ ﴾ يَتعدَّى إلى إثنين ثانيهما مجرُوْر بـ "مِنْ"، وقدْ حذِفَت هُنا، وأوصِل الفِعْل؛ والأصل: مِنْ قومِه؛ ففِيه أيضًا حَدْف الجار، ثمَّ الإيصَال.
 (روح المعانى، المعرِّب)

وتَمَام الآيَة: ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيبِقَنْتِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّنِيُّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ﴾ [الأعراف]

(٢) قَوْله: (أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إلخ): قَال الآلوسِي: ﴿ أَلَاۤ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ﴾ [هود۞]، أي: برَبِّهم، أو كَفروا نِعمَته؛ ففِيه: إمَّا حذف الجار، ثمَّ الإيصَال؛ أوْ حَذْف المُضَاف الأوَّل.

(روح المعاني، المعرّب)

وتَمَام الآيَة: ﴿وَأَتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَاعَةُ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودِ۞﴾ [هود]

(٣) قَوْله: (تَفْتُوا إلخ): قَال مُحي الدِّين دُروِيْش: اشتَرط النَّحاة في إعمَال زَال -ماضي-، يَزال، لايَزال، وفَتئ، وبَرح، وانْفَكَّ: أَنْ يتَقَدَّمها نفي أو نهيُ أو دُعاء بـ "لا" خاصَّة في المَاضي أو بلن في المَضارع؛ وقد يحذف حرْف النَّفي كالآية الكريْمة ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [يوسف ] على أنَّ حذف النَّافي لايُقاس إلا بقلاثة شُروط: وهي كوئه مُضارِعا، وكونه جَواب قسم، وكون النَّافي "لا"؛ ففيْه حذف حرْف النَّفي. (إعراب القرآن)

وتَمَام الآيَة: ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ۞﴾

[يوسف]

(٤) قَوْله: (مَا نَعْبُدُهُمْ إلخ): قَال الرَّازي: "وتَقدِير الكَلام: والذِيْن اتَخَذوا مِن دُوْنه أُولِيَاء، يَقولُوْن: مَا نَعْبُدهم إلَّا لَيُقَرِّبُونا إلى الله زُلْفي"؛ وعلى لهذَا التَقدِير فخبر ﴿الذِيْنِ ﴾ محذُوف، وهوَ قَوْله:=

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ﴾ [الأعراف، أي: الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا العِجْلَ إِلْهًا (١٠).

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ۞﴾ [الصافات] (١)، أَيْ: وَعَنِ الشِّمَال (٣). وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ ﴾ [الواقعة]، أَيْ: تَقُولُوْنَ: إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ (١).

وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَّهِكَةً ﴾ [الزخرف؟]، أيْ: بَدَلًا

= "يَقُولُون"؛ ففِيه حذَّف القَول. (مفاتيح الغيب)

وتَمَام الآيَة: ﴿ أَلَا يَلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱشَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآهَ (يَقُوْلُوْنَ) مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيۡ﴾ [الزمر۞]

(١) قَوْله: (إِنَّ الَّذِيْنَ التَّخَذُوا الْعِجْلَ إلخ): قَال النَّسَفي: "اتَخَذُوا العِجْل إلْهَا"؛ ففِيْه حَذْف المفْعُول الطَّاني. (مدارك التنزيل، المعرِّب)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّيِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَكَذَلِكَ خَرى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿﴾ [الأعراف]

- (٢) قَوْله: (تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَيِينِ) وتَمَام الآيَة: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَيِينِ ۞ قَالُواْ بَل لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَلغِينَ ۞﴾ [صافات]
- (٣) قَوْله: (الشِّمَال): لعَلَه أَشَار إلى قاعِدة أَنَّه: "قَدْ يَقْتَضِي الْمَقَامُ ذِكْرَ شَيْئَيْنِ بَيْنَهُمَا تَلاَزُمُ وَإِرْتِبَاطُ، فَيُكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ "[قواعد: ٦٨]؛ قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ ﴾ [النحل ٥]، أي: سَرابيْل تَقيْكم الحرَّ والبَرْد، للمُلازمَة بينَهما؛ وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوقِمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة ۞]، أي: "يُؤمِنُون بِالغَيْب والشَّهادة"، وآثر الغيْبَ لأنه أعظمُ؛ وفِيْه حذْف بعضِ أجزَاء الجملة. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)
- (٤) قَوْله: (فَظَلْتُمْ إلخ): قال الرَّازي: قَوْله: ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞﴾ [الواقعة]، ففِيْه وجْهَان: أمَّا علَى الوَجه الأوَّل: كأنمَا هوَ كلام مُقدَّر عَنْهم، كأنَّه يقُوْل: وَ"جِينَثِذ يجِقُ أَنْ تَقُوْلوا: إنَّا لمُعذَّبُوْن دائِمُوْن فيُ الوَجه الثَّاني: "فيقولُوْن: إنَّا لَمُعَذَّبُوْن وَتَحَرُوْمون عَنْ إِعَادة الزَّرْعِ مَرَّة أَخْرَىٰ"؛ فَفِيْه العَداب"؛ وأمَّا على الوَجه الثَّاني: "فيقولُوْن: إنَّا لَمُعَذَّبُوْن وتَحَرُوْمون عَنْ إِعَادة الزَّرْعِ مَرَّة أَخْرَىٰ"؛ فَفِيْه حَذْف القَوْل. (مفاتيح الغيب، المعرِّب)

وتَمَام الآيَة: ﴿ مَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ تَ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرِعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَلُهُ حُطَلَمًا فَظَلَتُمْ تَفَكُّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ [الواقعة]

مِنْكُمْ (١).

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴾ [الأنفال]، أيْ: امْضِ (٢).

# [الأُدَوَاتُ الَّتِي يَخْتَاجُ إِلَيْهَا المُفَسِّرُ فِي بَابِ الحَدْف]

وَلِيُعْلَمْ أَنَّ حَذْفَ خَبَرِ إِنَّ، أَوْ حَذْفَ جَزَاء الشَّرْط، أَوْ مَفْعُوْلِ الفِعْل، أَوْ مُنْتَدَأُ الجُمْلَة، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُطَّرِدٌ (٣) فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ إِذَا كَانَ فِيْمَا بَعْدَهُ دَلالَةً مُبْتَدَأُ الجُمْلَة، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مُطَّرِدٌ (٣) فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ إِذَا كَانَ فِيْمَا بَعْدَهُ دَلالَةً عَلى حَذْفهِ (١)، خَوُدُ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَوْ شَآءَ (٥) لَهَدَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ شَآءَ (٥) لَهَدَنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْإِنعَامِ ١٠ أَيْ: لَوْ

(١) قَوْله: (لَوْ نَشَآءُ إلخ): قال الطَّنْبري: "يقُول الله تعَالى ذِكره: ولوْ نشَاء مَعْشَر بنيْ آدَم! أَهْلكنَاكُمْ فَأْفنَيْنا جَمِيْعَكُم، وجَعَلْنا بدلًا مِنْكُم في الأرْض مَلاثِكةً يَخلَفُونَكُم فيْهَا يَعبُدُوننيْ"، ففيْه حذْف مَفْعول المَشِيْئة. (جامع البيان)

وتَمَام الآيَة: ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَنَبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ. لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَائَبِعُونِۚ هَلَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞﴾ [الزخرف]

(٢) قَوْله: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ إِلخ): كَمَا قَال سَعْد بنُ عُبَادة لرَسُول الله ﷺ: "انْظُر أَمْرَك فامْضِ فِيْه"، وقالَ مِقْداد بنُ عَمرُو له ﷺ: "امْضِ لِمَا أَمَرك اللهُ" حِين استَشَار النَّبِي ﷺ أَصْحابَه في عير قُريْش، كمَا ذكر البَيضاوي؛ ففِيْه حذْف الفعل. (المعرِّب)

وتَمَام الآيَة: ﴿كُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ (إِلَى البَدْر) مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۞﴾ [الأنفال]

(٣) قَوْله: (مُطّرِدٌ): مُطّرِد، أي: عامُّ، لاشُذُوْذ فِيه. (المعرّب)

(٤) قَوْله: (دَلاَلَةٌ عَلى حَدْفهِ): وَمِن شُروط الحذْف: الأُوَّل: وجُوْد دَليل حاليَّ أُو مَقالِي، فمِثال الأَوَّل: قَوْله تَعَالى: ﴿ وَسَعَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُتَا فِيهَا ﴾ [يوسف ]، أيْ: أهل القربَة؛ وَمِقَال القَانِي: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُقْرَىٰ قَالُواْ سَلَنَا ﴾ [هود ]، أي: سلَمْنا سَلاما؛ والشَّرط القَاني: أنْ لا يَكون المحذُوف كالجُوْء (في كونِه مَقصُودا)، ومَن ثَمَّ: لمْ يَحْذَف الفاعِل، ولا نائِبُه، ولا اسمُ كان وأخواتها؛ والثالث: أنْ لا يَكون مُؤكدًا، لأنَّ الحذف مبنيُّ على الاختصار، والتَّاكيدُ مَبنيُّ على الإطناب؛ والرَّابع: أنْ لا يودي حَذفه إلى اختصار المختصر، ومِن ثمَّ لمْ يحذف اسْمُ الفاعِل، لأنَّه اختصار للفعل؛ والحامِس: أنْ لا يَكون عامِلا ضَعِيفا، فلا يحذف الجارُّ والجازِم والناصِب للفِعل إلا في مَواضِع الدَّلالة؛ والسَّادس: أنْ لا يَكون عامِلا ضَعِيفا، فلا يحذف الجارُّ والجازِم والناصِب للفِعل إلا في مَواضِع الدَّلالة؛ والسَّادس: أنْ لا يَكون عامِلا ضَعِيفا، فلا يحذف الجارُّ والجازِم والناصِب للفِعل إلا في مَواضِع الدَّلالة؛ والسَّادس: أنْ لا يَكون المَحذُوف عَوضا عَن شَيء؛ والسَّابع: أنْ لا يؤدي حَذفُه إلى تهيشة =

شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ﴾ [البقرة ١٠]، أيْ: لهذَا الحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ١٠].

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم: مَّنُ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ الْوَلْكِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ ﴾ [الحديد] اليُّ الْيَسْتَوِيْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْل الفَتْح ، وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْد الفَتْح (٢٠) وَحُذِفَ القَّانِيْ لِدَلالَة قَوْله: ﴿ أُولَكِيكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْد الفَتْح (٢٠) وَحُذِفَ القَّانِيْ لِدَلالَة قَوْله: ﴿ أُولَكِيكَ

وقَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، لَعَلَّكُمْ

=العامِل القّوي. (أصول التفسير وقواعده: ٢٧٢)

(٥/١) قَوْله: (فَلَوْشَاءَ إلخ): مَفعوْل المشَيْئة والإرّادة لايُذْكر إلّا إذاكانَ غَرِيْبا أو عَظيْما؛ وإذا حُذف مَفعُولُ المشِيْئة والإرّادةِ بعْد "لَوْ" فهُوَ المذْكورِ في جوابِها أَبَدًا؛ وفيه حذْف المفعُول. (قواعد التفسير)

(ه/ ٢) قَوْله: (لَوْ شَاءَ): حَذْف مَفعول المَشَيْئة والإرَادة مِنْ قَبِيل "الإيْضَاح بَعْد الإبْهَام"، فَإِنَّهم لا يَكادُون يَذْكُرُونه، كمَا فِي المِثَال المَذْكُور؛ والتَّقْدِيْر في مِثْل هٰذِه المَواضِع: لَوْشَاء اللهُ أَنْ يَفْعَل ذَٰلِك لَفَعَل.

(١) قَوْله: (هٰذَا الحَقُّ): قالَ الرَّازي: يحتَمِل أَنْ يَكون ﴿ الحَقُّ ﴾ خَبرَ مُبتدأٍ محذُوف، أي: هوَ الحَقُ؛
 ويجُوْز أيضًا أَنْ يَكُون مُبْتداً، خبرُه: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ ﴾ [البقرة].

(مفاتيح الغيب)

ولعَلَّه أَشَار إلى قاعِدة: "مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ أَنْ يُضْمِرُوا لِكُلِّ مُعَايَنٍ -نَكِرَةً كَانَ أَوْ مَعْرِفَةً- هٰذَا وَ هٰذِهِ" [قواعد: ٥٠]

- (٢) قَوْله: (مِنْ بَعْد الفَتْح): قال الطَّبْري قال قتادة: "كان قِتالان أَحَدُهما أَفضَل مِن الآخَر، وكانت نفَقتَان إحْداهما أَفضَل مِن الأُخْرَىٰ؛ كانتْ التَّققة والقِتال مِن قَبل الفَتح -فَتْح مَكة- أَفضَل مِن الَّغقة والقِتال بَعْد أَلك". (جامع البيان) وفيه قاعدة: "قَدْ يَقْتَضِي الْمَقَامُ ذِكْرَ شَيْئَيْنِ بَيْنَهُمَا تَلاَزُمُ وَارْتِبَاطٌ، فَيُكْتَفِى بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ" [قواعد: ١٨].
- (٣) قَوْله: (أُولِيكَ إلخ): والآيَة بتمامِها: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَيلّهِ مِيرَتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّن أَنفَق مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَــَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّن ٱلّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ﴾ [الحديد]؛ وفِيْه حَذْف بَعْض أُجْزاء الجمْلة. (المعرّب)

تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞﴾ [يس](١)، أَيْ: إِذَا قِيْلَ لَهُمْ: اتَّقُوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ، وَمَا خَلْفَكُمْ أَعْرَضُوْا (١).

### اِسْتِعْمَالُ گَلِمَةِ إِذْ فِيْ مَعْنَى التَّخُونِفِ وَالتَّهْوِيْل:

وَلِيُعْلَمْ أَيْضا: أَنَّ الأَصْل فِيْ مِثْل قَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ ﴾ [البقرة ]، أَنْ تَكُون كَلِمَة "إِذْ" ظَرْفا لِفِعْل البقرة ]، أَنْ تَكُون كَلِمَة "إِذْ" ظَرْفا لِفِعْل مِنَ الأَفْعَال، وَلْكِنَّهَا نُقِلَتْ هُهُنَا إِلَى مَعْنى التَّخْوِيْف وَالتَّهْوِيْل، كَمَثَل الَّذِي يَذْكُر المَوَاضِع الهَائِلَة أُو الوَقَائِع العَظِيْمَة عَلى سَبِيْل التَّعْدَاد، مِنْ دُوْن تَرْكِيْب لِلجُمَل، وَمِنْ غَيْر وُقُوْع الكَلِمَات فِيْ حَيِّز الإعْرَاب؛ بَلِ المَقْصُود ذِكْرُهَا بِأَعينها، حَتَى تَرْتَسِمَ صُوْرَتُهَا فِي ذِهْن المُخَاطَب، وَيَسْتَوْلِيَ الْحَوْف مِنْهَا عَلى قَلْبهِ (\*\*).

فَالتَّحْقِيْق: أَنَّهُ لا يَلْزَم فِيْ أَمْثَال هٰذِهِ المَوَاضِع تَفْتِيْش العَامِل (١). وَالله أَعْلَم!

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَإِذَا قِيْلَ إِلحَ): وَفِيْه حَذْف جَزَاء الشَّرط. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (أَعْرَضُوْا): هٰكذا فسَّر ابن جرير الطبري؛ وفيه قاعدة: "إِذَا كَانَ ثُبُوْتُ شَيْءٍ أَوْ نَفْيُهُ يَدُلُّ عَلىٰ ثُبُوْتِ آخَرَ أَوْ نَفْيِهِ، فَالْأَوْلِي الإِقْتِصَارُ عَلَى النَّالِّ مِنْهِمَا، فَإِنْ ذُكِرَا فَالْأُوْلِيٰ تَأْخِيْرُ الدَّالِّ"، (٦٠).

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (حَتَى تَرْتَسِم): وفيه قواعد: "حَيْثُ وَقَعَتْ (إِذْ) بَعْدَ (وَاذْكُرْ)، فَالْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الزَّمَانُ لِغَرَابَةِ مَا وَقَعَ فِيْهِ، فَهُوَ جَدِيْرُ بِأَنْ يُنْظَرَ فِيْهِ"، (القاعِدة: ٧٠)؛ "العَرَبُ عَنْ مَا كُفي مِنْهُ الظَّاهِرُ فِي الْكَلاَمِ إِذَا لَمْ تَشُكَ فِي مَعْرِفَةِ السَّامِعِ مَكَانَ الحُذْفِ"، (القاعِدة: ٦٢) "الغَالِبُ فِي الْقُرْآنِ وَفِي كُلاَمِ الْعَرَبِ أَنَّ الجُوَابَ الْمَحْذُوفَ يُذْكُرُ قَبْلَهُ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ" (القاعِدة: ٦٣)؛ "مَتَى جَاءَتْ (بَلِي) أَوْ (نَعَمْ) بَعْدَ كُلاَمٍ يَتَعَلَّقُ بِهَا تَعَلَّق الْجُوَابِ وَلَيْسَ قَبْلَهَا مَا يَصْلَحُ أَنْ يَتَكُونَ جَوَابًا لَهُ فَاعْلَمُ أَنْ يَتَكُونَ جَوَابًا لَهُ فَاعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّقُ بِهَا تَعَلَّق الْجَوَابِ وَلَيْسَ قَبْلَهَا مَا يَصْلَحُ أَنْ يَتَكُونَ جَوَابًا لَهُ فَاعْلَمُ أَنْ هُمَا لَا مُقَدِّرًا، لَفَظْهُ لَفْظُ الْجُوَابِ"؛ (القاعِدة: ٦٤). (قواعد)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (تَفْتِيْش العَامِل): اعْلَم! أَنَّ في إعْراب كِلِمَة ﴿إِذْ ﴾ في قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ [البقرة ﴿ اللّهَ الْحَدِهُ وَنَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَوْلُهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ لَاللّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ لَاللّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ لَلّهُ وَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَلْمُعْلِقًا لَمُلّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ ل

### حَذْف الجَار

وَلْيُعْلَمُ أَيْضا: أَنَّ حَذْف الجَارِّ مِن "أَنْ" المَصْدَرِيَّة (١) مُطَّرِد فِيْ كَلام العَرَب؛ وَالمَعْنى: لأَنْ، أَوْ: بِأَنْ.

### حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ فِي مَقَامَ التَّعَجُّبِ:

وَلْيُعْلَمْ أَيْضًا: أَنَّ الأَصْل فِي مِثْل قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِى غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأنعام]، وقَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ ﴾ [البقرة ﴿ ]: أَنْ يَّكُونَ جَوَابُ الشَّرْط تَحْذُوْفًا ( ) ، إِلاَّ أَنَّهُمْ نَقَلُوا لهٰذَا التَّرْكِيْبَ إِلَى مَعْنَى التَّعَجُّب؛ فَلاحَاجَةَ إِلَى تَفْتِيْشِ المَحْذُوْف. وَالله أَعْلَمُ!

قال المبرَّد: إذا جاء "إذْ" مع المُستَقْبل كانَ معْناه مَاضيا، كَقُوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ﴾ [الأنفال]، يُريد: إذْ مَكروا؛ وإذا جَاء مع الماضِي كانَ معْنَاه مُسْتَقْبلا، كَقُوله تعَالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَبعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ [المائدة ﴿ ]؛ وقدْ يَبقىٰ على مُضِيّه كَهٰذِه الآية. (اللباب)

(١) قَوْله: (حَدْف الْجَارِ الْخ): كَقَوْله تَعَالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞﴾ [عبس:١-؟]، أَيْ: لأَنْ جَاءَه. (النسفي)؛ وقالَ تَعَالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤمِن لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا يِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلتَّالُ ﴾ [أل عمران۞]، أيْ: عَهِدَ إِلَيْنا بِأَنْ لأَنُومِن لِرَسُوْل. (النحو القرآني: ٣٠٣)

(٢) قَوْله: (جَوَابُ الشَّرْط تَحْذُوفًا): وفيه إشارة إلى قاعدة: "حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ يَدُلُ عَلى تَعْظِيْمِ الْأَمْرِ وَشِدَّتِه فِي مَقَامَاتِ الْوَعِيْدِ"؛ [قواعد:٦٦] قال الله تعَالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمٌ ﴾ [الأنعام۞]، وجوابُه: "لَرَأَيْتَ أُمرًا عظيْما" ونحوُ ذٰلِك؛ وكذٰلك قَوْلهُ تَعَالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [السجدة۞].

وقال البُخارِي: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة ١]، "إِذْ هٰهُنَا صِلَةٌ "؛ قَالَ السِّندِهي: "أَيْ: زَائدَة". (تَفْسِيْر المَاثِدَة، بَابِ مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِيْرَة)؛ فَلَعلَ الإمّام جَنَح إِلىٰ قَوْل أَيْ عُبِيْدَة وَالبُخَارِي.

# [السَّبَبُ الخَامِسُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ] إِنْدَالُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

أمَّا الإبْدَال(١)، فَإِنَّهُ تَصَرُّفُ كَثِيْرُ الفُّنُون.

# مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ<sup>(۱)</sup> فِعْلِ مَحَلَّ فِعْلِ آخَرَ:

قَدْيَذْكُرُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالى- فِعْلًا مَكَانَ فِعْلِ لأَغْرَاضٍ شَتَّى، وَلَيْسَ اِسْتِقْصَاءُ

(١) قَوْله: (الإبْدَال): وهٰذَا هُوَ البَحث الَّذِي يسلَى بالإخلال أيضًا، وهُوَ مِن أَنُوَان القَواصِل المُعْجِزة، وفي بَعْض أَمْثِلة هٰذَا البَحْث إشَارة إلى بَعْض أَنُواع "الإيْثَار" أَيْضًا؛ وقَدْ يَذْكُر سُبْحَانَه وَتَعَالى كَلمَةُ أَوْ جَمْلةً مَكَان أُخْرى -عَلى أَسْلُوب الإخلال والإيثار- لأغراض وَحِكم تُعْرفُ بِالمُرَاجعة إلى كُتُب التَّفسِيْر؛ وقدْ أشارَ الإمامُ إلى كلَّ نوع من هٰذِه الأنواع، وبسطها بأمْثلة عَديدَة تحْت عُنوانِ "الإبدال".

(٢) قَوْله: (الإخلال) واعْلَم! أَنَّ الإخلال مِنْ أَلْوَان الفَواصِل المُعجِزَة، وَهُوَ مُختَصَّ بـ "مَا كَان قِيَاسه كَذَا، وَلْكِنَّه جَاء عَلى غَيْر ذٰلِك"؛ وَهْذَا اللَّوْن لَمْ يَجَمَعْه البَلاغِيُّوْن وَالنَّحَاة تَحْت مَبْحَث وَاحِد، وَإِنما سَمَّوا كُلِّ حَالَة باسْمهَا كَقُولِهِم: اسْتِعْمال فَاعِل مَكَان مَفعُوْل، أَوْ مَفعُوْل مَكَان فَاعِل، أَوْ إِجْرَاء غَيْر العَاقِل تَجْرى العَاقِل؛ وَقَدْ أَشَار إِلَيْه الإمَام الشَّاه الذَّهْلَوي فِي ضِمْن الإبْدَال.

#### الإخلال والإيثار

قَالإِخْلال: هُوَ مَا كَانَ قِياسُه كَذَا، وَلَكِنّه جَاءَ عَلى غَيْر ذَلِكَ، مِثْل: اسْتعمَال اسْم الفَاعِل مَكَان اسْم المَفعُول، وَوَضْع الخَبْر مَوْضِع الإِنْشَاء، وَغَيْر ذَلِك؛ والإِيْقَار: هُوَ أَنْ يُؤثَر مَا هُوَ قَلِيْلُ الاسْتعْمَال عَلى غَيْره مِمَّا هُوَ شَائِع مُستَعْمل فِي القُرْآن الكَريْم أَوْ لُغَة العَرّب.

الملحوظة: هٰذَا الإخْلَال لَيْس خُرُوْجا عَلى قَوَاعِد اللَّغَة بَلْ إِنَّه جَاءِ فِي كُلِّ حَالَة مُراعِيا لِلسِّيَاق وَالدَّلالَة المُرادَة؛ وَلَمْ يَكِنْ يَقَع فِي الفَواصِل فَحَسب، وَلَكِنّه فِيْها أَكْثَر لِحَاجَة الإِيْقَاع وَالثَّرِثُم إِلَيْه.

فَين صُور الإحْلَال فِي الفَواصِل القُرآنِيّة:

ا-إخلال صِيغَة فَاعلُ مَحَل صِيْغة مَفعُولُ؛ كَقوْله تَعَالى: ﴿ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ۞ [الطارق]؛ قَالُوا: إِنْ دَافَقا هُنَا بِمَعْنى "مَدفُوق"؛ وَاللَّفْظ بِهٰذِه الصِّيْغة وَافَق زِنَة الفَوَاصِل بَعْدَه ﴿ وَٱلتَّرَآبِبِ ۞ لَقَادِرٌ ۞ ٱلسَّرَآبِرُ ۞ ﴾ لِوُجُود حَرْف المَدِ قَبْل آخِر حَرفَيْن مِنَ الفَاصلَة فِي الكُلمَات الأرْبَع؛ وَفيْه أَيْضا: أَنَّه إِذَا خَرَج بِعٰيْر دِفْق لَا يعد مَنِيًا بَل يُسَمّى الوَدِيّ، وَلَيْس مِنْه الغُسْل.

٢- إِحْلَالْ صِيغَة مَفْعُولِ مَحَلِ فَاعِلِ؛ كَقُولُه تَعَالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ =

لا يُؤْمِنُونَ مِالْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ [الإسراء]، أي: سَاتِرا؛ وَالفَواصِل فِي هٰذَا المَوْضع ﴿غَفُورًا ۞ مَّسْتُورًا ۞ نَفُورًا ۞ مَسْتُورًا ۞ مَسْتُورًا ۞ نَفُورًا ۞ مَسْتُورًا ۞ مَسْتُورًا ۞ مَ فَلَفْظ المَفعُول يَحَقَّق التَّوَافُق الإِيْقَاعِي فِي الفَوَاصِل؛ وَلَوْ كَانَ اللَّفظ" سَاتِرا" لَذَهَب ذٰلِكَ الإِيْقَاعِ المُحَقِّق بِثَلاثَة أَحْرُف مُكَرَّرة؛ وَفِيْه أَيْضا نَوْع مِنَ البَلاغَة وَهِيَ: إِذَا كَانَ الحِجَابِ نَفْسه مَسْتُورا، كَانَ مَنْ وَرَائه أَشَد سِثْراً.

٣- إخلال المُفْرَد تحل المُثَنّى؛ كَقَوْله تَعَالى حِكَايَة: ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُكُمَا يَمُوسَىٰ ۞ [طله] مَعَ أَنَّ الْجَطَابِ فِي هٰذَا المَوْضِع وَمَا سَبَقه مُوجّه إلى مُوسىٰ وَهَاروْن؛ وَإِنَّما أُفْرِدَ لِرِعَايَة الفَواصِل. وَفِيْه: أَنَّ مُوسىٰ هُو حَامِل العَصَا وَصَاحِب اليَد التِيْ يَضعها فِي جَيْبه فَنخْرجُ بَيْضَاء، وَإِنَّما كَانَ هَارُوْن مَعَه رِدْةً مُصَدّقًا.

١- إِحْلَال النُثَقَى تَحَلّ المُفرَد؛ كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَتَانِ ۞ [الرحمن]؛
 وَإِنَّمَا ثَناهَا لِأَجْل الفَاصِلَة رِعَايَة للَّتِي قَبْلهَا وَالتِيْ بَعْدَهَا عَلىٰ هٰذَا الوَزْن؛ ((وَالقوافِي تَحْتَملُ فِي الرِّيَادَة وَالنَّقصَان مَا لاَيَحْتَمِله سَائِر الكَلَام)).

وَفِيْه: زِيَادَة فِي البَيَان وَالإكْرَام مَعَ تَلوِيْن الكَلَام حَيْث يَستَوْفي ذِكْر الجِنَّة صُور اللَّفظ القَّلَاث: الوَاحِد وَالتَّثْنِيَة وَالجَمْع فِي القُرْآن.

٥- إِخْلَالِ الْجَمْعِ مَحْلِ المُثنىٰ؛ قَالَ تَعَالى حِكَايَة: ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ۞ ﴾ [حم السجدة ﴾ لأنَّ الفَوَاصِل هُنَا: "لِلسَّائلِيْن، طَائِعِيْن، العَلِيْم" فَالمَد مَوجُوْد فِيْها جَمَيْعا، فَيَتَحَقَّق الإِيْقَاع بِلَفْظ الْجَمْعِ "طَائعِيْن" الَّذِي وَقَع حَالًا لِلمُقَنِّي.

٦- إِحْلَال صِيْغَة الْعَاقِل مَحْل صِيْغة لِغَيْر الْعَاقِل؛ كَقَوْله تَعَالىٰ: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَآأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُهُمْ لِى سَنجِدِينَ ۞﴾ [يوسف]، فَقِيَاسه: "سَاجِدَات"، للحِن الإِيْقَاع لاَيَتَحَقَّق إِلَّا بِلَفْظ جَمْع المُذَكِّر السَّالِم، لِأَنَّ الفَوَاصِل نُونِية.

وَفِيْه إِجْرَاء غَيْر العَاقلِيْن تَجْرى العُقَلَاء لِوصْفهَا بِمَا هُوَ خَاصٌ بِالعُقَلاء وَهُو السُّجُوْد؛ وَأَيْضا: لما كَانَ مَآلِ الرُّوْيَا: أَنْ يَّكُوْنِ السَّاجِدُوْنِ هُمْ إِخْوَتِه وَأَبَوَيْه، فَنَاسَب مَجِيْء لَفْظ العَاقِل.

٧- إِحْلال المُفرَد تحل الجنع؛ كَقَوْله تَعَالى حِكَايَة: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدَا ﴿ وَ الْكَهِفَ } وَإِنَّمَا أَفْرِد لِيَعدِل رُؤُوس الآي بِالإِفْرَاد، وَالفَواصِل فِي الأَوَل ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ . . . . .
 بِثْسَ لِلظَّلْلِمِينَ بَدَلَا ۞ ﴾؛ فَلَوْ جَاءَت الفَاصِلَة جَمْعا لَذَهَب ذٰلِكَ الإِنْقَاع.

وَفِيْهِ: أَنَّ المُضِلِّين كَأَنَّهُم شَخْص وَاحِد لا تِّحَاد المَنْهَج وَالسُّلُوك.

٨- إِخْلَال المُؤنَّث مَحَل المُذَكِّر؛ كَقَوْله تَعَالى: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ ۞ [القيامة] حَيْثُ جَاء الْخَبَر المُؤنَّث لِلمُبتَدأ المُذكَّر لِأنَّ الفَواصِل فِي ذٰلِكَ المَوْضِع "هاء".

وَفِيْهُ نَوْعَ بَلاغَة لأنَّ الهَاء فِيها لِلمُبالغَة كَالعَلامَة؛ وَأَيْضا فِيْه إِشَارَة إِلى: أنَّ الحامِل هِيَ النَّفس. =

تِلْكَ الأَغْرَاضِ مِنْ وَظِيْفَة هٰذَا الكِتَابِ، غَوْ قَوْلِه تَعَالى: ﴿أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ عَالِهَتَكُمْ ﴾ الأنبياء ۞ أَيْ: يَسُبَ آلِهَتَكُمْ وَالْأَنْ أَصْلُ الكَلام: أَهْذَا الَّذِيْ يَسُبُ، وَلْكِنْ كَرِهَ ذِكْرَ السَّبَ، فَأَبْدلَ بِالذِّكْرِ.

وَمِنْ هٰذَا القَبِيْلِ مَا يُقَالَ فِي العُرْفِ<sup>(٢)</sup>: "أَصِيْبَ أَعْدَاءُ فُلَانٍ بِمَرَضٍ" أَوْ: "شَرَّفَنَا بِالمَجِيْءِ عَبِيْدُ الجَمَابِ العَالِيْ مُطَّلَعُوْنَ عَلَى هٰذِهِ

إخلال المُذَكَّر مَحَل المُؤنَّث؛ كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَ أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن أَلْقَانِيْنَ ۞ ﴾ [التحريم]، بَدَلا مِنَ القَانِتَات، لِأِنَّ الفَوَاصِل قَبْلهَا نُوْنِية ﴿ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ۞ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِيْنِينَ ۞ ﴾.

وَفِيْه: إِنْحَاء خَاصَ، وَهُو إِدْخَالْهَا مَعَ الرِّجَالَ لِتشَبُّهُهَا بِهِم فِي الطَّاعَة وَكَثْرَة العِبَادَة وَالقُنُوْت، فَهِي كَامِلَة فِي الدِّيْن وَالعَقْل مثْل كَبِيْر مِنَ الرِّجَال.

استِعْمَال حَرْف جَر مَكَان آخَر لِتَقَارُب المَعَانِي، وَيُعْتَمَد عَلَى السِّيَاق فِي فَهُم ذٰلِك؛ كَقَوْله تَعَالى: ﴿ إِنَّانَ رَبَّكَ أَوْمَىٰ لَهَا ۞ ﴾ [الزلزال]، وَهُوَ مِنْ إِيْقَاع حَرْف مَكَان غَيْره؛ وَفِي القُرْآن اسْتِعْمَال فِعْل "أَوْمَىٰ" مُتَعَدِّيا بِنَفْسه مَرَّات، وَمُتَعَدِّيا بِإِلى كَثِيْرا، وَوَرَد مُتَعَدِّيا بِلَام الجَرِّ فِي مَوْضع وَاحِد. لِأَنَّ الْفَوَاصِل: ﴿ زِلْزَالَهَا ۞ أَثْقَالَهَا ۞ مَا لَهَا۞ ﴾؛ فَالفَاصِلَة فِي ذٰلِك المَوْضع لَا تَحْتَمِل "إلَيْها" حَتَى الفَوَاصِل: ﴿ زِلْزَالَهَا ۞ أَثْقَالَهَا ۞ مَا لَهَا۞ ﴾؛ فَالفَاصِلَة فِي ذٰلِك المَوْضع لَا تَحْتَمِل "إلَيْها" حَتَى اللهَوَاصِل: ﴿ إِلْوَالَهَا ۞ الْمُتَكَرِّرِ فِي الآيَاتِ. (فواصل لخضر:١٠٠ - ١١٩ ملخصا)

### أنواع الإيثار

الملحوظة: وَمِنْ لهذا القَبِيل الإيْثَار، وَيدْخلُ فِيه:

اويْقَار بَعْض صِيَعْ المُبَالَغَة عَلى بَعْض، ٢- وَإِيْقَار اسْم التَّفْضِيْل عَلى صِيْغَة المُبالَغَة، ٣- وَإِيْقَار اسْم التَّفْضِيْل عَلى صِيْغَة المُبالَغَة، ٣- وَإِيْقَار مَصْدَر مُوكِّد غَيْر مَصْدَر جَمْع تَكْسِيْر عَلى آخَر، ٢- وَإِيْقَار اسْم الفَاعِل عَلَى الاسْم المَوصُوْل، ٥- وَإِيْقَار مَصْدَر مُوكِّد غَيْر مَصْدَر الفِعْل المَوْجُوْد بِالجُمْلَة، ٣- وَإِيْقَار صِيْغَة المُصَارِع عَلَى المَاضِيْ، ٧- وَالاسْتِغْنَاء بِصِفَة الشَّيْء عَنْ السُمه، ٨- وَإِيْقَار أَغْرَب اللَّفْظَيْن لِغَرَابَة المَعْنى، ١- وَإِيْقَار المَظْهَر عَلَى المُضْمَر.

- (١) قَوْله: (يَسُبُ آلِهَتَكُمْ): قَالَ الطَّبْري: والعَرَب تَضَع "الذِّكر" مَوْضِع المَدح والذَّم، فيَقُوْلون: "سَمِعْنا فُلانا يَذْكَر فُلانا"، وهم يُرِيْدون: سَمعناهُ يَذكرُه بقَبيْح ويُعيِّبه؛ وقالَ البَيضاوي: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى يَذَكُرُ عَالِهَتَكُمْ ﴾ [الأنبياء]، أيْ: بسُوْء، وإنَّمَا أَطْلقَه لدَلالة الحال، فإنَّ ذِكر العَدُوّ لايَكُوْن إلَّا بسُوْء. (بيضاوي، جامع البيان)
- (٢) قَوْله: (في اللَّعْرُف): عِنْد مُخاطَبِتهم سَادَتَهم أَوْ مُكَرِّمِيْهم، أي: يَنسِبون الأَمْر إلى مَا يُلابِسُهم أو الله مُتعَلِّقِيهم. (المعرِّب)

المُقَدَّمَةِ"(١)؛ وَالمُرَادُ: قَدْ مَرِضَ فُلانُ، وَقَدِمَ سَعَادَةُ فُلانٍ، وَاطَّلَعَ سُمُوُّ فُلانٍ.

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء] أَيْ: مِنَّا لايُنْصَرُوْنَ (٣)؛ لَمَّا كَانَتِ النُّصْرَة لاتُتَصَوِّرُ بِدُوْنِ الاجْتِمَاعِ وَالصَّحْبَةِ أَبْدَلَ "يُنْصَرُوْن" بِـ لَاجْتِمَاعِ وَالصَّحْبَةِ أَبْدَلَ "يُنْصَرُوْن" بِـ (يُصْحَبُونَ ﴾.

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف [(1)، أي: خَفِيَتْ؛ لأنَّ الشَّيْء إِذَا خَفِيَ عِلْمُه ثَقُلَ عَلى أَهْلِ السَّمْوَات وَالأرْض (٥).

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾ [النساء ١٠] أَيْ: عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ طِيْبَةِ أَنْفُسِهِنَ (٧).

<sup>(</sup>١) قَوْله: (المقدَّمَة): هٰذِه كُلُها تَعْبِيْرات فارْسِيَّة، كَانُوْا يَتكَلَّمُون بِهَا أُوبِمِثْلها عِنْد سَادَتهم وكُبَراتهم. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (مِنَّا يُصْحَبُون): وتَمَامُ الآيّة: ﴿ قُلْ مَن يَكُلُوكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحَمَٰنِ بَلَ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَأٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ۞﴾ [الأنبياء]

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (مِنَّا لا يُنْصَرُون): أَخرَج ابنُ جَرير عنِ ابْنِ عبَّاس، في قَوْله: ﴿ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء]، قَالَ: لا يُنْصَرون. (الدرُّ المنثور)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَتِ) وتَمَامُ الآيَة: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ قَقُلَتْ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةٌ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَنْقًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ \* [الأعراف]

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (أيْ: خَفِيَتْ إلخ): قال الشَّدِّي: ﴿ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَنَوَّتِ وَٱلْأَرْضِّ ﴾، أيْ: خَفِيت في السَّماوات والأرْض، فَلَمْ يَعْلم قِيامَها -مَتى تَقُوْم- مَلَكُ مقرَّبٌ ولا نَبيُّ مُرسَلُ؛ فتَقُلت السَّاعة في السَّموات والأرْض عَلىٰ أهلهَا: أَنْ يَعرِفوا وقتَها وقِيامها لِخَفائهَا عَنْهم وَاستِثثارِ اللهِ بعلمها. (الطبري بزيادة)

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ) وتَمَامُ الآيَة: ﴿ وَمَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن
شَىٰءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَتَا مَرِيّغًا ۞ [النساء]

 <sup>(</sup>٧) قَوْلِه: (أَيْ: عَفَوْنَ لَكُمْ): وكلمة ﴿ طِبْنَ ﴾ مِن قَبِيل التَّنكِيْت في الكلام: وهُوَ عِنْد البُلغاء: أَنْ
 يقصد المتكلِّم إلى قيء بالذِّكر دُون غَيرِه ممَّا يسُد مَسَدّه لأَجْل نُكتة في المَذكور؛ ففي قَوْله تَعَالى =

### مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ اسْمِ مَحَلَّ اسْمِ آخَرَ:

وَقَدْ يَذْكُرُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اسْمًا مَكَانَ اسْمٍ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَظَلَّتُ أَعْنَنَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۞﴾ [الشعراء](١)، أي: خَاضِعَةً(١).

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِتِينَ ۞ ﴾ [التحريم]، أَيْ: مِنَ القَانِتَات (٣). وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَمَا لَهُم مِّن نَّلْصِرِينَ ۞ ﴾ [آل عمران]، أَيْ: مِنْ نَاصِرٍ (١). وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَمَامِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۞ ﴾ [الحاقة]، أي: حَاجِزًا (٠).

= ﴿ طِبْنَ ﴾: دَليلٌ عَلىٰ أَنَّ المُعتَبَر فيْ تَحْليْل ذَلك مِنهنَّ إِنَّما هُوَ طِيْبة التَّفْس، لامجرَّد ما يَصدُر مِنْها مِن الأَلفَاظ. (فتح القدير بزيادة)

- (١) قَوْلَه: (فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ)، وتَمَامُ الآية: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَ مُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ۞﴾ [الشعراء]
- (٢) قَوْلِه: (أَيْ: خَاضِعَةً): قالَ مُجاهِد: في قَوله تعَالى: ﴿فَظَلَّتُ أَعْنَنَقُهُمْ لَهَا خَنضِعِينَ﴾، قال: فظَلُوا خاضِعةً أعنَاقُهم لها. (جامع البيان)
- (٣) قَوْله: (مِنَ الْقُنِتِيْنَ): قَالَ الشَّنقِيطي لا يَخْفَىٰ ما يَسْبق إِلَى الدَّهن مِن: أَنَّ المَرَأَة لَيْست مِن الرِّجال، وهوَ تعَالى لمْ يقُل: "مِنَ القَانِتَات"؛ والجَواب: هوَ إطْبَاق أَهْلِ العِلْم عَلى تَغْلَيب الذَّكُر عَلَى الرِّجال، وهوَ تعَالى لمْ يقُل: "مِنَ القَانِتَات"؛ والجَواب: هوَ إطْبَاق أَهْلِ العِلْم عَلى تَغْلَيب الذَّكُر عَلَى الأَنْثَىٰ فَيْ الجَمْع، فلمَّ أَرادَ أَنْ يُبيِّن: أَنَّ مَريَم مِن عِباد اللهِ القَانِتِيْن، وكَانَ مِنْهم ذُكُور وإنَّاث عَلَّب الذَّكُورَ -كمَا هوَ الواجِب فِي اللَّغة العَرَبيَّة-؛ ونظِيْره قولُه تعَالى: ﴿إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ۞﴾ الذُّكُورَ -كمَا هوَ الواجِب فِي اللَّغة العَرَبيَّة-؛ ونظِيْره قولُه تعَالى: ﴿إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ۞﴾ [يوسف]. (أضواء البيان)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَامُتِ رَبِّهَا وَكُتُيهِ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلِيتِينَ ۞ ﴾ [التحريم]

(٤) قَوْله: (مِنْ نَّاصِرِيْن): قال النَّسَفي: جُمِع بوِفق رُوُوس الآي، وإلَّا فَالواحِد النَّكِرة في التَّفي يَعمُّ. (مدارك التنزيل)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَحُفُرُونَ هِانَيتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّتَنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ أُوْلَـٰهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَىٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَّـٰصِرِينَ ۞﴾ [آل عمران]

(ه) قَوْله: (أَيْ: حَاجِزًا): هٰكَذا فَشَر البقاعي بقَوله: ﴿ حَاجِزِينَ ۞﴾ أَيْ: حَاجِزا، وإنَّمَا جُمِع ليَكون مُطابِقا لرُووس الآي؛ وقالَ الشَّوكاني: قولُه: ﴿ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۞﴾ [الحاقة] صِفة لأحَد، أَوْ خَبَر=

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ ﴾ [العصر]، أي: أَفْرَادَ بَنِي آدَم؛ أَفْرِدَ اللَّفْظُ لأَنَّهُ اسْمُ جِنْس. (١)

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحَا﴾ [الانشقاق] المَعْنى: "يَا بَنِيْ آدَمَ إِنَّكُمْ "(٢)؛ أَفْرِدَ اللَّفْظُ لأنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ [الأحزاب؟](٣) يَعْنِيْ: أَفْرَادَ الإِنْسَان. وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء](٤)، أَيْ: نُوْحًا وَحْدَهُ.

= لـ "مَا" الحِجازيَّة؛ وقال الفَرَّاء والزَّجاج: إنمَا قالَ ﴿ حَاجِزِيْنَ ﴾ في صِفة أحَد، لأنَّ أحَدا هنَا في مَعْنى الجَمْع، لأنَّه اسْمُ يَقَع في النَّفي العَامِّ مُسْتويا فِيه الوَاحد والجَمْع، والمُذكَّر والمُؤنَّث.

(نظم الدرر، فتح القدير، مفاتيح الغيب)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَارِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ۞ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ ۞﴾ [الحاقة]

(١) قَوْله: (لأَنَّهُ اسْمُ حِنْس) قَال السَّيُوطي في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسَرٍ ۞ [العصر]، قَال: النَّاسُ كُلُهمْ لَفِيْ خُسْرٍ؛ ثمَّ استَثْنى فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلْحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَواْ بِٱلنَّاسُ كُلُهمْ لَفِيْ خُسْرٍ ﴾ وقال ابنُ عطِيَّة: ﴿ ٱلْإِنسَانَ ﴾ السُمُ جِنْس، و﴿ خُسْرٍ ﴾ : النُّقْصَان وسُوء الحال. (المحرر الوجيز) في الصَّبرِ ۞ فَوْله: (يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ - يَا بَنِيْ آدَمَ ) قَال القُرطُني: السُراد بالإنسَان الحِنْس، أَيْ: يَا ابنَ آدَم التَمْنَ وَكَذَا رَوى سَعيدُ عَن قَتَادة: يَا ابنَ آدَم. (الجامع لأحكام القرآن)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿ يَـٰتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَنبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞﴾ [الانشقاق]

(٣) قَوْله: (وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ - أَفْرَادَ الإِنْسَان) قَال الحسن: المُرادُ الكافِر والمُنافِق؛ إنَّه كانَ ظَلُوْمًا لتَفسِه، جَهُولا برَبِّه. (الجامع لأحكام القرآن)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞﴾ [الأحزاب]

(٤) قَوْله: (الْمُرْسَلِيْنَ - أَيْ: نُوْحًا وَحْدَهُ): قَال الآلُوسِي: وتَكذِيْبهم المُرسَلِيْن بِاغْتِيار إجمَاع الكُلِّ عَلَى التَّوجِيْد وأُصُول الشَّرائِع الَّيْ لاتَخْتَلف باخْتِلاف الأزْمِنة والأعصَار؛ وجوِّز أَنْ يُراد بـ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ نُوْح -عَيْمِالسَّلَمْ- بَجَعْل اللَّام للجِنْس، فهُو نَظِير قولِك: فلانٌ يَركب الدَّوابَ ويَلبسُ البُرؤد، ومَا لهُ إلَّا دابَّةُ واحِدة وبَرْد واحدُ. (روح المعاني) وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ [الفتح۞](١)، أَيْ: إِنِي فَتَحْتُ لَكَ. وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ۞﴾ [المعارج](١)، أَيْ: إِنِي لَقَادِر. قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ۞﴾ [المعارج](٢)، أَيْ: إِنِي لَقَادِر.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَلَكِ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ ﴾ [الحشرى]، أَيْ: يُسَلِّطُ مُحَمَّدًا ﷺ (٣). وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [آل عمران ] (١)، أَيْ: عُرْوَةُ الثَّقَفيُ وَحْدَه. وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ ﴾ [النحل ] (٥)، أَيْ: طُعْمَ الجُوعِ ؛ وقوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ ﴾ [النحل ] (٥)، أَيْ: طُعْمَ الجُوعِ ؛

وتَمَامُ الآيَة: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞﴾ [الفتح]

(٢) قَوْله: (إِنَّا لَقُدِرُوْنَ): وتَمَامُ الآيَة: ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱللَّهِمَالِ عَزِينَ ۞ أَيَظْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كُلَّا إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمًا يَعْلَمُونَ ۞ فَلَآ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَظْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّة نَعِيمِ ۞ كُلَّ إِنَّا خَلْرُونَ ۞ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ۞ ﴾ أَقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ ۞ ﴾ [المعارج]

(٣) قَوْله: (يُسَلِّطُ رُسُلَهُ - أَيْ: يُسَلِّطُ مُحَمَّدًا ﷺ)، قَالَ الآلُوسي: وقدْ سَلَّط رَسُوله محمَّدا ﷺ عَلَىٰ هُولاء -أَيْ: بَنِي النَّضِير - مِن غَير أَنْ تَقْتَحِمُوا مَضايِق الحُطُوب وتُقاسوا شَدائِد الحُروب؛ فَلا حقَّ لَكَم فِي أَمُوالهُم، ويَكون أَمرُها مُفَوَّضا إلَيْه ﷺ؛ وقال القُرطُبي: وفي هٰذا بَيان: أَنَّ تِلك الأَمُوال كانتُ خاصَّة لرَسول الله ﷺ دُون أَصْحابه. (روح المعاني، قرطبي)

وتَمَامُ الآيَة: ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَاحِينَ ٱللَّهَ يُسَلِّظُ رُسُلَهُر عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞﴾ [الحشر]

- (٤) قَوْله: (اللَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ): وتمامُ الآية: ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ يلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۞﴾ [آل عمران]
- (٥) قَوْله: وقَمامُ الآيَة: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرْتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ ﴾ [النحل]

وتَمَامُ الآيَة: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ ٱلا تَتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ
 رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞﴾ [الشعراء]

<sup>(</sup>١) قَوْله: (إِنَّا فَتَحْنَا) لهذا الحَبَر وأمثَالُه بحسَب قاعِدة: "العَرَبُ إِذَا افْتَخَرَتْ قَدْ تُخْرِجُ الْحَبَرَ يَخْرَجَ الْحَبَرِ عَنِ الْجُمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ مَا افْتَخَرَتْ بِه مِنْ فِعْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ". (٤٧)

أَبْدِلَ الطَّعْمُ بِاللِّبَاسِ إِيْذَانًا بِأَنَّ الجُوْعِ لَهُ أَثَرٌ مِنَ النُّحُوْلِ وَالذُّبُوْلِ مَا يَعُمُّ البَدَنَ كُلّه وَيَشْمُلُهُ، كَاللِّبَاسِ.

(١) قَوْله: (صِبْغَةَ اللهِ): أي: عَلَيْكم صِبغةَ الله، أو اِتَّبِعُوا صِبْغة الله، يَعْني: دِينَه؛ وقال تعَالى: ﴿ وَعْدَ اللّهِ لَا يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ ﴾ [الروم۞]، أي: اِرتقِبوا وغدَ الله بغَلَبة الرُّوْم وفَتْح المؤمِنيْن؛ وقال تعَالى: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ﴾ [الروم۞]؛ أي: الزِمُوا دِينَ الله؛ وكلُّ لهذَا تَفْخِيْم لهذِه الجُمَل بتَعقَّبِها بهذِه المصادِر؛ وفِيه قاعِدة: "التَّعْقِيْبُ بِالْمَصْدَرِ يُفِيْدُ التَّعْظِيْمَ أو الذَّمَّ"، (٣٠)؛ (قواعد: ٢٦٤)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِيثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ء فَقَدِ ٱهْتَدَوَّاْ وَإِنْ تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عَلِيدُونَ ۞﴾ [البقرة]

 (٦) قَوْله: (صِبْغَةَ ٱللّهِ - أَيُّ: دِيْنِ الله): عنْ ابنِ عبَّاس وقتَادة قالَا: ﴿صِبْغَةَ ٱللّهِ﴾: دِينُ الله، هٰكذَا فسَّر عَطيَّة والسُّدِّي؛ وكذَا فسَّره أَبُوْالعَالية، ثمَّ قَال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ﴾: وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ دِيْنا؛ وقال قتادة: الصبغة: الفطرة. (جامع البيان)

(٣/ ١) قَوْله: (مُشَاكِلَة بِقَوْلِ النَّصَارَى): قال الآلُوسي: عَبَّر بِهَا عنِ التطهِيْر بالإيمانِ، لأنَّه ظَهَر أثرُه عَلَيْهم ظُهوْرَ الصَّبْغ عَلى المصْبوع، وتداخَل في قُلوبِهم تداخُلَه فيه، وصَارَ حِلْيَة لهُمْ؛ فهُناكَ إستعارَة تحقيقيَّة تصريحيَّة، والقريْنة: الإضافة؛ وقِيل: "للمُشَاكِلة التَّقدِيْريّة" كمَا سيجِيءُ. (روح المعاني)

والمُشَاكُلةُ: ذِكرُ المَعْنى بِلَفْظ عَيرِه، أو بِلفْظ مُضاد للفظ الغير، أو مُناسِب لهُ؛ لوُقوعه في صُحبَته تحقيقًا أو تَفْديُوا، نحو قولِه تعالى: ﴿ وَجَزَتُوا سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى ]، فَالمُراد بالسَّيِئة القَانِية: النَّانِية النَّانِة والعِقاب، وقد ذكر لهذا المَعْنى بلَفْظ السَّيِئة لوُقوعِه في صُحْبة الـ ﴿ سَيِّئَة ﴾ الأولى؛ ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ [الأنفال]؛ وقولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ المَعْنى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة ]. (بديع القرآن: ١٥٩ ملخصًا)

(٣/٣) قَوْلَه: (مُشَاكَلَةً بِقَوْلِ النَّصَارَى): كَأْنَ النَّصَارَىٰ يَصبُغُون أُوْلادَهم بِمَاءٍ أَصْفَر، يُستُونَه المَّعْمُودِيَّة، يَزعُمُون: أَنَّه المَّاءُ الَّذِي وُلد فِيه عِيسىٰ عَليه السَّلام، ويَعتَقِدون: أَنَّه تَطهِيْر للمَولوْد؛ والمَعْمُودِيَّة، يَزعُمُون: أَنَّه تَطهِيْر للمَولوْد؛ والمَعْمُودِيَّة: لَفْظ سُرْياني الأُصْل، أو مُولَد مَأْخُوذ مِن العَيد بمَعْنى البَلَل، يُقال مَكانُ عيدُ: مُبَلِّلُ بالمَطَر. (معجم الغني، المعرِّب)

عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴾ [الصافات] (١)، أي: عَلى إِلْيَاسَ؛ قُلِّبَ الاسمَان لِلازْدِوَاج (١).

• مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ حَرْفٍ مَحَلَّ حَرْفٍ آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنى: مَنْ عَبِيْلِ إِحْلَالِ حَرْفِ مَحَلَّ حَرْفٍ آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنى:

وَقَدْ يَذْكُرُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى حَرْفًا مَكَانَ حَرْفٍ (٣)، نَحُو:

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف، الله عَلَى الجَبَل، كَمَا

(۱) قَوْله: (سَلْمٌ عَلى إِلْيَاسِيْن): إِذَا اطَّرَدت الفَواصِل أَثَرَت في النَّفْس تَأْثِيْرا عظِيْما، والذَلِك يخُرُج الكلام، ومِنْها: تَغْيِيْر بِنْية بَغْض الكَلِمَات بَغْد التَّغْيِيْر لأَجْل الإِيْقَاع، وهُوَ -عَلى قِلَّته- دَليل عَلى اهتِمَام الفَواصِل، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَالتِينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَلذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَمِينِ ۞ [التين]، فطُورِ سَيْنَاء، وهُو نفْسُه وَارِد في قَوْله تَعَالى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْخِ لِلْأَكِلِينَ۞ ﴾ [المؤمنون]؛ ففي سُورة التَّيْن جَاء فاصِلة مَسْبُوقة ومُتْبِعَة بفَواصِل التُون المُسْبُوقة بحرف المَد، ولذَا غُيِّرت بِنْيَة الكلمَة مِنْ ﴿ سَيْنَاء ﴾ إلى ﴿ سِينِينَ ۞ لمُوافَقة الإيْقَاع.

وكذًا إنَّ ﴿إِلْيَاسَ﴾ هُوَ ﴿إِلَ يَاسِينَ﴾ نفْسُه المَذْكور فيْ آخِر القِصَّة، ولُحِينَ غيّر بِنَاء الكلمّة ليُناسِب الفَواصِل. (فواصل الآيات ملخصا)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ أَتَدْعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَخْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ۞ اللّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلّا عِبَادَ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ غَيْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مَنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ ﴾ [الصافات] (محمد إلياس)

- (٢) قَوْله: (قُلِبَ الاسمَان لِلازْدِوَاج): والاِزْدِوَاجُ: هوَ كُلُّ لفْظَين مُتبايِنَين في المَعنى، لايختلف نُطقُهُما إِلَّا فِي صَوْتِ واحِد؛ وَكِلاهمَا يُدعى رَوْجا. (الموسوعة)؛ فالازْدِواج مِن: ازْدَوَج الكلامُ، أشبَه بَعْضُه بَعْضًا في السَّجْع أو الوَزْن. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (حَرْفَا مَكَانَ حَرْفِ): وَفِيْه قَاعِدَتَان: "كُلُّ حَرْفِ لَهُ مَعْنَى مُتَبَادِرُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لاَيَنْسَلِخُ مِنْ مَعْنَاهُ الْأَوَّلِ بِالْكُلَيَّةِ، بَلْ يَبْقىٰ فِيْهِ رَائِحَةٌ مِنْهُ وَيُلاَحَظُ مَعَهُ" (٧٣)؛ "لِكُلِّ حَرْفِ مِّنْ حُرُوْفِ الْمَعَانِيْ وَجْهٌ هُوَ أَوْلِي بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَلاَ يَجُوْزُ تَحْوِيْلُ ذَٰلِكَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلاَّ بِحُجَّةٍ"؛ (٧٤).
- (٤) قَوْله: (لِلْجَبَلِ أَيْ: عَلَى الْجَبَل): وتَمامُ الْآيَة: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلْتِنَا وَكَلَّمَهُ وَرَبُّهُ قَالَ رَبُّ وَلَمَّا عَلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَفَسَوْفَ تَرَلْنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبِّهُ وَلِنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَلْنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَلْنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالأعراف] [الأعراف]

تَجَلُّى فِي المَرَّةِ الأَوْلِيٰ عَلَى الشَّجَرَةِ.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَهُمْ لَهَا سَلِيقُونَ ۞ [المؤمنون](١)، أَيْ: إِلَيْهَا سَابِقُوْنَ.

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ...۞ [النمل] (١)، أي: لَكِن مَنْ ظَلَمَ؛ فَهُوَ إِسْتِيْنَاف.

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طهٰ۞](٣)، أَيْ: عَلَى جُذُوعِ النَّخْل.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ [الطور۞](٤)، أَيْ: يَسْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ. وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ ﴾ [المزمل۞](٥)، أَيْ: مُنْفَطِرٌ فِيْه.

(١) قَوْله: (لَهَا سْبِقُوْنَ - أَيْ: إِلَيْهَا سَابِقُوْنَ) قَالَ الطَّبْرِي: وَكَانَ بَعضُهم يَتَأُوَّل ذَٰلِك بِمَعنىٰ: "وَهُمْ إِلَيْهَا سَابِقُوْن"، وَتَأُوَّله آخَرُون: "وَهُمْ مِنْ أَجْلِها سَابِقُون". (جامع البيان)

وتَمامُ الآيَة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم يَّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيْتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمُونَ مَا ءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ مُنْ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ وَٱلْدِينَ مُنْ اللّهُ مُنُونَ ﴾ [المؤمنون]

(٢) قَوْله: (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ - أَيْ: لَحِن)، أَيْ: لَحِن مَنْ ظَلَمَ مِن غَيْرِهم، لأَنَّ الأنبِياء لايَظلِمُون؛ أو لحِن مَن ظَلَم مِنْ ظَلَم مِنْهم مَن زَلَّ مِن المُرسَلين، فجَاء غيرَ ما أَذِنتُ لهُ ممَّا يَجُوْز علَى الأنبِيَاء، كمَا فرَّط آدَم ويُونُس وداؤد وسُلَيْمان عَلَيْهم السَّلام. (مدارك التِنزيل)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ وَٱلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَتَرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٰ لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوّءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾ [النمل]

- (٣) قَوْله: (فِي جُدُوْعِ التَّخْلِ)، وتَمامُ الآيَة: ﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُر قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرُ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلتَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ ٱلْيَنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞﴾ [طُهْ]
- (١) قَوْله: (يَسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ أَيْ: يَسْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ) قَالَ البَعْوي: ﴿يَسْتَمِعُونَ فِيدِ ﴾ [الطورا]، أَيْ: يَسْتَمِعُوْنَ عَلَيْهِ الوَحْي، كَقُولِه تِعَالى: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ... ١٠ ﴿ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ... ١٠ ﴿ وَلَا أَصَلِّبَا اللهِ عَلَيْهِ الْوَحْيِ

وتَمامُ الآيَة: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطْنِ مُّبِينٍ ۞ ﴾ [الطور]

(ه) قَوْله: (مُنْفَطِرٌ بِهِ - أَيْ: مُنْفَطِرٌ فِيْه) قَال الآلُوسي: وحُمِل البَاء في ﴿ بِهِ ﴾ على الآلَة، وَهُوَ =

وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ﴾ [المؤمنون، أَيْ: عَنْه.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمَ ﴾ [البقرة ﴿ آيُ: حَمَلَتُهُ العِزَّةُ عَلَى الإثمِ. وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَسَتَلْ بِهِ عَنِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان] (٣)، أيْ: فَاسْأَلْ عَنْه. وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوۤ الْمُوالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُولِكُمْ ﴾ [النساء ۞ [ (٤)، أيْ: مَعَ أَمْوَالِكُمْ.

الأوْفق لتَهْويل أمْر ذٰلكَ اليَوْم؛ وجُوِّز حملُها عَلى الظَّرْفية، أيْ: مُنْفَطِرٌ فِيْه. (روح المعاني)
 وتمامُ الآية: ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِيِّه كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ هَانِهِ عَنْدَيرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱخْخَذَ إِلَى رَبّهِ عَسْبِيلًا ۞ ﴾ [المزمل]

(١) قَوْله: (مُسْتَكْيِرِيْنَ بِهِ - أَيْ: عَنْه)، اسْتَكْبَر، أَيْ: امْتَنَع عَنْ قَبُول الحقِّ مُعَانَدة وتَكُبُرًا؛ ورَوى الطبري عن ابنِ عبَّاس يَقُول: المُسْتَكيرين بحرَم البَيْت، ويقُولون: لا يَظهر عَلينا فِيْه أَحَدُ؛ لأَنَّا أَهْل الحرَم. (جامع البيان)

وتَمامُ الآيَة: ﴿قَدْ كَانَتْ ءَايَئِي تُثْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَىٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِــــ سَلِمِرًا تَهْجُرُونَ ۞﴾ [المؤمنون]

(٢) قَوْله: (اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ - أَيْ: حَمَلَتْهُ العِزَّةُ عَلَى الإِثْمِ) قَال البَيضاوي: ﴿أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ الْعِزَّةُ وَهِيَّةُ الْجَاهِليَّة عَلَى الإِثْمَ الذِي يؤمَر بإتقانه لَجَاجًا؛ مِن قَولك: أَخَذَتْه بِكَذَاهُ إِذَا حَمَلَتْه عَلَيه وَٱلْزَمْتَه إِيَّاه. (بيضاوي)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمَّ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلَبِثْسَ الْيهَادُ ۞ [البقرة] (٣) قَوْله: (فَسْئَلْ بِهِ خَبِيْرًا): أَيْ: فَاسْأَلْ عَنْه مَن يُخيِرك مِن أَهْلِ الكِتَابِ ليَعرِفوا تَجييءَ مَا يُرادِفُه في كتُبهم. (بيضاوي)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ ـ سَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْخَيِّ الَّذِى لَا يَمُوثُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً ـ وَكَفَى بِهِ ـ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا ۞ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنوَٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّعَلْ بِهِ ـ خَبِيرًا ۞ [الفرقان]

(٤) قَوْله: (إلى آمْوَالِكُمْ): قَال مجاهِد: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالُهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَالِكُمْ إِلَىٰ آمُوَالِكُمْ وَبَا كَبِيرًا ۞ ﴾ [النساء]، قال: لَا تَأْكُلُوْ آمْوَالُهُمْ مَعَ آمْوَالِكُمْ، تَخْلِطُونَها فَتَأْكُلُونَها جَمِيْعا؛ وكذَا روِي عن قتادة أيضًا. (النساء)

وتمامُ الآيَة: ﴿وَءَاتُواْ ٱلْيَتَنِيَّ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمُّ إِنَّهُ وَكَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞﴾ [النساء] وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة ۞ [()، أَيْ: مَعَ الْمَرَافِق. وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ [الدهر ۞ [()، أَيْ: يَشْرَبُ مِنْهَا.

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام۞] (٣)، أيْ: أنْ قَالُوا.

### مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ جُمْلَةٍ مَحَلَّ جُمْلَةٍ أُخْرَى (٤):

وَقَدْ يُوْرِد جُمْلَةً مَكَانَ جُمْلَة -مَثَلًا- إِذَا دَلَّتْ جُمْلَةٌ عَلى حَاصِلِ مَضْمُوْنِ جُمْلَةٍ أَخْرِي، وَسَبَبٍ وُجُوْدِهَا؛ فَتُبَدَّل بِيلْكَ الجُمْلَة، نَحُو:

قَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ ﴾ [البقرة۞ أيْ: إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ ﴾ [البقرة۞ أيْ: إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلابَأْسَ بِذَٰلِكَ، ۞ لأنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ؛ وَشَأْنُ الأَخِ أَنْ يُخَالِط أَخَاهُ.

(١) قَوْله: (وَآيُدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ - أَيْ: مَعَ المَرَافِق): قالَ البَيْضاوي: الجُمهُوْر على دُخُول اليرفقين في المَغْسُول، ولذلك قِيْل: ﴿ إِلَى ﴾ بمَعنى: مَعَ، كقوله تعَالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ [هود۞]. (بيضاوي)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة۞]

(٢) قَوْله: (يَشْرَبُ بِهَا): قال النَّسَفي: أَيْ: مِنْها؛ وقَال البَيْضاوي: أَيْ: مُلْتَذًا بِهَا أَوْ مُمُزُوْجًا بِهَا؛ وقِيْل: البَاء مَزيْدة، أَوْ: بِمَعْنى: مِنْ، لأَنَّ الشُّرْبِ مُبتَدأ مِنْها كمَا هوَ. (مدارك، بيضاوي)

وتَمامُ الآيَة: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۞﴾ [الدهر]

- (٣) قَوْله: (إِذْ قَالُوْا): وتَمَامُ الآيَة: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَىٰ ۗ ثُلُ مَن أَنزَلَ ٱلْكَ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَىٰ ۗ ثُلُ مَن أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱللَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَتَراطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابِ ٱللَّهُ ثُمّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ ﴾ [الأنعام] كَثِيرًا وَعُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الأنعام]
- (١) قَوْله: (إِحْلَالِ جُمْلَةِ تَحَلَّ جُمْلَةِ اُخْرَى): فين الإِحْلال والإِبْدال: المَجاز المركَّب المُرْسل، والاستِعارة التَّمِثِيلية أَيضًا.
- (٥) قَوْله: (إِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ): قَال ابن كثِيْر، أَيْ: وإِنْ خَلَطْتُمْ طَعَامَكُم بطَعامِهم
   وشَرابَكم بشَرابِهم، فَلابَأْس عَلَيْكم؛ لأنَّهم إخوائكم في الدِّين؛ ولهذا قال: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ =

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾ [البقرة ۞]، أَيْ: لَوَجَدُوْا ثَوَابًا؛ وَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرُ (١).

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف۞]()، أيْ: إِنْ سَرَقَ فَلا عَجبَ! لأنَّه قَدْسَرَقَ أَخُ لَّهُ مِنْ قَبْلُ.

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِّـجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ [البقرة ﴿ آهُ اللّهُ عَدُوُّ لَهُ ، -فَإِنَّه نَزَّلَه عَلى قَلْبكَ اللّهَ عَدُوُّ لَهُ ، -فَإِنَّه نَزَّلَه عَلى قَلْبكَ بِإِذْنهِ - ؛ فَعَدُوُّه يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَادِيَهُ اللّهُ تَعَالىٰ؛ فَحُذِفَ: "فَإِنَّ اللّهَ عَدُوُّ لَه " بِدَلِيْل الآيَةِ التَّالِيَة؛ وَأَبْدِلَ مِنْه: ﴿ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ .

عِنَ ٱلْمُصلِحِ ﴾ [البقرة ۞]، أي: يَعلم مَنْ قصدُه ونيَّتُه الإِفسَادَ أو الإِصْلاح. (ابن كثير)
 وتَمامُ الآيَة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنعَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ [البقرة]

(١) قَوْله: (لَمَثُوْبَةً - أَيْ: لَوَجَدُوْا ثَوَابًا): هذا جوابُ ﴿لَوْ﴾، وأَصْلُه: لأثيبُوْا مَثُوْبةً مِن عِندِ الله خَيرًا ممًّا شَرَوْا بهِ أَنفُسَهم، فحُذِف الفِعلُ ورُكِّب الباقي جملة اسمِية لتدلَّ على ثبات المثوبة والجزم بخيريَّتها -لِمَا فِيْها مِن الدَّلالة عَلى ثَبات المَثُوبة واستِقرارها-؛ وحذِف المفضَّل عَليه إجلالًا للمفضَّل مِن أَنْ يُنسَب إليه؛ وتَنكيرُ المثوبة، لأنَّ المعنى: لقيءٌ مِن القواب خَيرُ؛ وقِيل: ﴿لَوْ﴾ بِمَعْنى التَّمَنى، كأنَّه قِيل: وَلَيْتَهُمْ آمَنُوا، ثمَّ ابْتَدَا بقوله: ﴿لَمَثُوبَةٌ مِن عِندِ اللّهِ خَيرٌ ﴾ [البقرة ]. (بيضاوي، نسفى)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اَللّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [البقرة] (٢) قَوْله: (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ): وتَمامُ الآيَة: ﴿ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمُّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَاً وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ ﴾ [يوسف]

(٣) قَوْله: (مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِيْرِيْلَ - أَيْ: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِيْرِيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لَهُ): قَال ابنُ عطيَّة: فيهِ وَعيدٌ وذمَّ لِمُعادي جِبْرِيل - عَلَيْالسَلَمْ-، وإغلامُ أَنَّ عداوة البغض تَقْتضيْ عَداوة الله لهمْ؛ وعَداوة العبدِ لله: هي معصيتُه، واجتِنابُ طاعَتِه، ومُعاداة أوليائِه؛ وعَداوة الله للعبد: تعذيبُه، وإظهارُ أثرِ العبدِ لله: هي معصيتُه، واجتِنابُ طاعَتِه، ومُعاداة أوليائِه؛ وعَداوة الله للعبد: تعذيبُه، وإظهارُ أثرِ العداوة عليه؛ وقال البيضاويُ: فالسَّبَب في عَداوتِه: أنّه نزّله عَليك، وقِيْل: جَوابُ الشَّرط محذُوف، مِثل: فَلْيَتُمْتُ غَيْظا، أَوْ: فَلُو عَدُوَّ فِي وَأَنا عَدُوَّ لَهُ. (المحرر الوجيز، بيضاوي)

وتَمامُ الآيَة: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِـجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾ [البقرة]

### مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ التَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ:

وَقَدْ يَقْتَضِيْ أَصْلُ الكَلامِ التَّنْكِيْرَ، فَيُتَصَرَّفُ فِيْهِ بِإِدْخَالِ اللَّامِ وَالإِضَافَةِ؛ وَيَبْقَى المَعْنىٰ عَلَى التَّنْكِيْرِ الأوِّلِ<sup>(۱)</sup>، نَحْو:

قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَقِيلِهِ ـ يَكرَبِ ﴾ [الزخرف۞]، أَيْ: قِيْلٍ لَهُ: يَا رَبّ؛ فَأَبْدِلَ بِقِيْله، لأَنّه أُخْصَرُ فِي اللَّفْظ (٢).

(١) قَوْله: (التَّنْكِيْرِ الأَوْلِ): يَغْنِي أَنَّ المغْرِفة إذا قَامَ فِيْها دَلَيْل عَلَى انتِفَاء تَخْصِيْصها فَهِيَ عَلَى عُمُوْميَّتها، كَمَا إِذَا كَانَ اللَّفظ عامًّا فِي الأَشْخاص، كَقَوله تَعَالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ عُمُوميَّتها، كَمَا إِذَا كَانَ اللَّفظ عامًّا فِي الأَشْخاص، كَقَوله تَعَالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ كُلُّ مُشْرِكَ عَلَى أَيِّ حَالٍ وفِي أَيِّ زَمانٍ ومَكَانٍ. النَّمْ وَيَنْ أَيِّ وَمَانٍ ومَكَانٍ. ( تُحَمَّدُ إِلْيَاسَ) ( تُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

وكذَا إِذَا عَلَقَ الشَّارِعُ حُكْمًا عَلَى عِلَّةٍ، فَإِنَّهُ يُوْجَد حَيْثُ وُجِدَتْ، كَقُولِه تَعَالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة ]؛ وقال تَعَالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي وَالسَّرِقَةُ فَالْطَائِنُ مُرَتِّب عَلَى العِلَّة، فَحَيْثُما وُجِد فَا لَمْنَالَيْن مُرَتِّب عَلَى العِلَّة، فَحَيْثُما وُجِد الْحَيْمُ الذي هُوَ الْحَلْمُ، وحيْثُما وُجدت السَّرِقة وُجد الحَيْم الذي هُوَ القَطْع.

(قواعد التفسير)

(١/٢) قَوْله: (وَقِيْلِهِ يَارَبِ): بالجَرِّ مَعْطُوف عَلَى ﴿السَّاعَة﴾، أي: عِندَه تعَالى: عِلمُ الساعةِ وعِلمُ قُول الرَّسُوْل عَلَيْءَالشَلَمْ: يَا رَبِّ! إِنَّ هُولاء قَومٌ لايُؤمِنُون؛ والقَوْلُ والقِيْل والقَال والمقالةُ كُلُها مَصادِرُ بمَعنى واحِدٍ. (المعرِّب)

(١/٢) قَوْله: (وَقِيْلِهِ يَارَبِ) قَالَ قَتَادة: قُولُه ﴿ وَقِيلِهِ عَنَرَبِ إِنَّ هَـٰوُلاً ۚ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾، قَال: "لهذَا قُولُ نبيّكم -عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- يَشكُوْ قُومَه إلى ربّه "؛ وقَالَ الطّبري: تأوِيْلُ الكلام: وَقَالَ محمَّدُ قِيلَهُ شَاكِيًا إلى ربّه -تَبارَك وتعَالى - قُومَه -الَّذِيْن كَذَّبُوْه ومَا يَلقىٰ مِنهم -: يَا ربّ إِنَّ لَهُولاهِ -الذِيْن أُمرْتَنى بإنْذارهم وأرسلتنى إلَيْهم لدُعاهِهم إلَيْك - قَوْمٌ لايُؤمِنُون. (جامع البيان)

وقال النسفي: ويجُوْزِ أَنْ يَكُونِ الجُرُّ والنَّصْبِ على إضْمَارِ حرْف القَسَم وحذْفِه، وجَوابُ القَسمِ: ﴿إِنَّ هَـٰٓوُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُوْمِنُونَ ۞﴾، كأنَّه قِيل: وأقْسِمُ بقِيْلِه: ﴿يَرَبِّ إِنَّ هَـٰٓوُلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾؛ وإقسَام الله بقِيْله رَفِعُ مِنْه وتَغْظيمُ لدُعائه والتِجائهِ إلَيْه. (مدارك)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِم: يَنرَبِّ إِنَّ هَـٰـَـُولَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞﴾ [الزخرف] وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞﴾ [الواقعة]، أَيْ: حَقَّ يَقِيْنُ؛ أَضِيْفَ لِيَكُوْنِ أَيْسَرَ في اللَّفظ (١٠).

# مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ المُذَكَّرِ أُوِ المُؤنَّث مَحَلَّ الآخَرِ:

وَقَدْ يَقْتَضَى سَنَنُ الكَلامِ الطَّبِيْعِيّ: تَذْكِيْرَ الضَّمِيْرِ، أَوْ تَأْنِيْثَه، أَوْ إِفْرَادَهُ؛ فَيُخْرِجُه -سُبْحَانَه وَتَعَالى- عَنْ ذٰلِكَ السَّنَن الطَّبِيْعِي وَيَذْكُرُ المُؤنَّثَ مَقَامِ المُذَكِّر، وَبِالعَكْس؛ وَيَأْتِي بِالجَمْعِ مَكَانِ المُفْرَد رِعَايَةً لِلمَعْنى، نَحْو:

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً ، قَالَ: هَنذَا رَبِّي ، هَنذَآ أَكْبَرُ ﴾ [الأنعام ۞] (). وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْلِمِينَ ۞ ﴾ [المؤمنون] ().

وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دذَهَبَ

(١) قَوْله: (حَقّ اليَقِيْنِ): وفِيهُ إضَافة المَوصُوف إلى صِفتِه، أيْ: حَقُّ الحَّبَرِ اليَقِيْنِ: بَرَثَ فَر وتَمامُ الآيَة: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ۞ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۞ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞﴾ [الواقعة]

(٢) قَوْله: (لهذَا رَتِيْ): إنَّما عبَّر هُنا بقَوْله: ﴿ هَذَا ﴾ مَكان قَوْله: "لهذه"، فقالَ البَيْضاوي: ذِكر إسْم الإشَارة لتَذْكير الحَبرِ وصِيانةً للرَّبِّ عنْ شُبْهة التأنيث؛ وقَوْله: ﴿ هَاذَاۤ أَكْبَرُ ۖ ﴾ كِبَرُه استِدْلالا أَوْ إِظْهَارا لشُبْهة الحَصْم. (بيضاوي)

وتمامُ الآية: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِيٍّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِي بَرِئَةً مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [الأنعام]

(٣) قَوْله: (الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ): أي: القَوْمِ الظَّالِم؛ عَبَّرِهَا بِالجَمْع رِعايَة الفَواصِل بِحَرْف النُّوْن، (مُّغْرَقُونَ ۞ الظَّلْلِمِينَ ۞ المُنزِلِينَ ۞ لَمُبْتَلِينَ ۞ ءَاخَرِينَ ۞﴾ [المؤمنون].

وتمامُ الآيّة: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ مِنْهُمٌ ۚ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ۞ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ۞ [المؤمنون]

ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة ١٠].

### • مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَدِ مَحَلَّ التَّثْنِيَة:

وَقَدْ يُوْرِدِ المُفْرَدِ مَكَانِ التَّثْنِيَةِ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۦ﴾ [التوبة۞] .

وقَوْلِهِ تَعَالىٰ: ﴿إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّتِي، وَءَاتَننِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ الْعُمِّيَتُ عَ عَلَيْكُمْ ﴾ [هود۞]، وَالأَصْلُ: "فَعُمِّيَتَا"،(") فَأَفْرَدَ، لأَنَّهُمَا كَشَيْء وَاحِد؛ وَمِثْلُهُ: "اللهُ وَرَسُوْلهُ أَعْلَمُ"().

(١) قَوْله: (مَثَلُهُمْ إلخ): أَفَرَد الضَّمِيْر في ﴿ اَسْتَوْقَدَ ﴾ مُراعاة للَفْظ المَوصُول، وجُمِع في قوله: ﴿ إِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] مُراعاة لمَعْني ﴿ ٱلَّذِي ﴾. (المعرِّب)

وَتَمَامُ الآيَة: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكّهُمْ فِي ظُلُمَنتِ لّا يُبْصِرُونَ ۞﴾[البقرة]

- (٢) قَوْله: (أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ): أَفَرَد الضَّمِيْرِ، لأَنَّ الفَضْل هنَا بَمَعْنَى الرِّزْق، وهُوَ لايَكُوْن إِلَّا مِن اللهِ تعالى. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (وَالأَصْلُ: فَعُمِّيَتَا): قال الزَّمُخْشَري: ﴿أَرَءَيْتُمْ﴾ أُخْيِروني ﴿إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ﴾ على برهان ﴿مِّن رَّبِي﴾، وشَاهدُ مِنْه يَشْهَد بصِحَّة دَعواي ﴿وَءَاتَنْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ، ﴾ [هود: ٢٨] بإيْتَاء البَيِّنة البَيِّنة أَنَّ البَيِّنة فِي نَفْسِها هِيَ الرَّحمةُ -؛ ويَجوزُ أَنْ يُراد بالبَيِّنَة: المُعجِزَة، وبالرَّحْمة: النُّبُوَّة؛ ولمَّا كانَ المُراد بهمَا شَيءُ واحِد أُفرِد. (الكشاف، اللباب)

وتَمامُ الآيَة: ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّقِي وَءَاتَنْنِي رَخْمَةٌ مِّن عِندِهِ. فَعُيِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُذْرِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ۞﴾

(٤) قَوْله: (اللهُ وَرَسُوْلهُ أَعْلَمُ): والأَصْل: أَعْلَمَان؛ وأَفرِد لأَنَّ عِلْم الرَّسُوْل هُوَ مَا عَلَمَه اللهُ تعالىٰ إيَّاه، فهُما كشّيءِ واحِد. (المعرِّب)

ولهذا من قبيل إخلال القثنية محل الجمع، كَقَوْله تَعَالى حِكَايَة: ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُكُمَا يَنمُوسَىٰ ۞﴾ [طله] مَعَ أَنَّ الْجِطَابِ فِي لهذَا المَوْضِع وَمَا سَبَقه مُوجّةُ إلى مُوسىٰ وَهَارؤن؛ وَإِنَّما أَفْرِدَ لِرِعَايَة الفَواصِل. وَفِيْه: أَنَّ مُوسىٰ هُو حَامِل العَصَا وَصَاحِب اليّد التِيْ يَضعها فِي جَيْبه فَتخْرِجُ بَيْضَاء، وَإِنَّما كَانَ هَارُوْنُ مَعَه رِدْةً مُصَدَقًا.

# • مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم مَحَلَّ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّة (١):

وَقَدْ تَقْتَضِيْ طَبِيْعَةُ الكَلامِ أَنْ يُّذْكَرَ: الجَزَاءُ فِيْ صُوْرَةِ الجَزَاء، وَالشَّرْطُ فِيْ صُورَةِ الشَّرْط، وَجَوَابُ القَسَم فِيْ صُورَةِ جَوَابِ القَسَم؛ فَيَتَصَرَّفُ -سُبْحَانَه صُورَةِ الشَّرْط، وَجَوَابُ القَسَم، فَيَتَصَرَّفُ -سُبْحَانَه وَتَعَالىٰ - فِي الكَلام، وَيَجْعَلُ ذٰلِكَ الجُزْء مِنَ الكَلام جُمْلَةً مُسْتَقِلَّة مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة وَعَالىٰ ﴿ وَٱلتَّنْظِمَ بِالمَعْنَى (١) ، وَيُقِيمُ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْه بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوه، نَحُو قَوْلِه تَعَالىٰ : ﴿ وَٱلتَّنْزِعَاتِ بِالمَعْنَى الْوَجُوه، نَحُو قَوْلِه تَعَالىٰ : ﴿ وَٱلتَّنْزِعَاتِ عَرْقًا ۞ وَٱلسَّنْرِعَاتِ سَبْحًا ۞ فَٱلسَّنْمِقَاتِ سَبُقًا ۞ غَرْقًا ۞ وَٱلسَّنْمِ عَنْ سَبْعًا ۞ قَالسَّنْمِقَاتِ سَبُقًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (١) فَعْنَى: البَعْثُ وَالْحُشْرُ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (١٣) فَيْعَ مَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ ﴾ [النازعات]، المَعْنى: البَعْثُ وَالْحُشْرُ

(٣) قَوْله: (وَالنَّازِعَات إلخ): أي: لَتَبْعَثَنَ، وَلهَذَا جَوَابِ القَسْم؛ ثُمَّ تَصَرَّف سُبحَانَه وَتَعَالى وَجَعَل ذَلِكَ الجُزْء مِنَ الكَلَام جُمْلةً مُستَقِلةً، وَهُو "البَعْث وَالحَشْر حَقّ"؛ ثُمَّ حَذَفه وَأَقَام قَوْلَه: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ۞﴾ [النازعات] الَّذِي يَدُلَّ عَلَى المَحذُوف مَقَامَه. وَقِسْ عَلَيْه الأَمْثلَة الآتِيَة.

اعلَما أَنَّ القَسَم: هُوَ تَاكِيْدُ النَّيْء وَتَحْقَيْقُه بِذِكْرِ مُعَظَّم عِنْدَ الحَالِف حَقِيْقة أَوْ اعْتِقَادًا؛ وَالله سُبْحَانَه وَتَعَالَىٰ يُقْسِم بِنَفْسِه المُقَدَّسَة المَوْصُوْفَة بِصِفَاته، وَبِآيَاتهِ المُسْتَلْزِمَة لِذَاتِه وَصِفَاته؛ ثُمَّ يُقْسِم: سُبْحَانَه وَتَعَالَىٰ يُقْسِم بِنَفْسِه المُقَدِّسَة المَوْصُوْفَةِ بِصِفَاته، وَبِآيَاتهِ المُسْتَلْزِمَة لِذَاتِه وَصِفَاته؛ ثُمَّ يُقْسِم: تَارَة عَلى أَنَّ الْقُرْآن حَقَّ، وَتَارَة عَلى أَصُول الإِيْمَان مِنَ: الجُزَاء، وَالوَعْد وَالوَعْد وَالوَعْد، وَتَارَة عَلى حَالِ الإِنْسَان.

وَالْمُقْسَمُ عَلَيْهِ -أَيْ: جَوَابِ القَسَم-: يذْكُرُ تَارَةً -وَهُوَ الغَالِب- وَيَحْدَفُ تَارَة؛ وَهُذَا مِنْ أَحْسَن الأَسَالِيْب، لأنَّه يَدُلِّ عَلَى التَّعْظِيْم وَالتَّفْخِيْم، كَقُولُه تَعَالى: ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَنَةِ ۞ وَلاَ أَقْسِمُ بِاللَّهُ مِن اللَّقَامِةِ ۞ وَلاَ أَقْسِمُ بِاللَّهُ مِن اللَّهُ اللهُ عَلَيْه قَوْلُه تَعَالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ آلَن خَجْمَعَ بِالنَّقْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ ﴾ فَجَوابُ القسم محذوفُ، دلَّ عليه قولُه تَعَالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ آلَن خَجْمَعَ عَظَامَهُ ۞ ﴾ [القيامة]، والتَقدير: لتُبْعَثُن ولتُحاسبُنَّ. (مباحث، أصول، شرح مقدمة)

المَلحُوظة: وَأَقْسَم اللَّهُ سَبْحانه وتَعَالَى باسيه المُعَظّم في سَبْعة مَواضع، كَمَا أَقسَم ببَعْض مَخلوقاتِه، كالقَيْن، والزَّيتُون، والطَّوْر، والصَّافَات، والشَّمس، واللَّيْل، والضَّحىٰ وغَيْرِ ذٰلك ممَّا أَقسَم اللهُ =

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مَحَلّ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَةٍ): نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اَللَّهَ أَوِ اَدْعُواْ اَلرَّحْمَانَ ۚ آيَا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا هُوَ الدَّلَيْل عَلَيْه؛ وَكُونِهَا "حُسْنَى" لِدَلالَتِهَا عَلى صِفَات الجّلال وَالإِكْرَام. (قسطلاني)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (لِتَنْتَظِمَ): انتَظَم الشَّيْءُ: تَأَلَّفَ واتَّسَق. (المعرِّب)

حَقُّ؛ يَدُلُّ عَلَيْه قَوْله تَعَالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ۞ ﴾.

وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ۞ ﴾ [البروج]، المَعْنىٰ: المُجَازَاةُ عَلَى الأَعْمَالِ حَقَّ.

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلُقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ يَـَآثِهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّك كَادِحُ ...۞﴾ [الانشقاق] المَعْنى: الحِسَابُ وَالْجَزَاءُ كَاثِنُ (١).

### مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الخِطَابِ مَحَلَّ الغَيْبَة:

وَقَدْ يُقَلِّبِ الله تَعَالَى أَسْلُوْبَ الكَلام، بِأَنْ يَقْتَضِي الأَسْلُوْبُ الْخِطَابَ؛ فَيَأْتِي بِالغَائِب، خُو قَوْله تَعَالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس الله]

وقَالَ الزمخشري: حُذِف جَواب ﴿إِذَا ﴾ ليَذهَب المُقدِّر كُلَّ مَذْهَب، أو اكتِفَاءٌ بِمَا عُلِم في مِثْلها مِن سُورِتِي التَّكوِيْر والانفِطَار، وهُوَ قُولُه: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ . . عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۞﴾ [الانفطار] إلخ؛ وقَالَ [التكوير]؛ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَظرَتْ ۞ . . عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ۞﴾ [الانفطار] إلخ؛ وقَالَ الفَرَّاء: أيْ: فيَوْمَئِذِ يُلاقِيْ حِسَابه. (البرهان:٣/ ١٩٤)

(١/٢) قَوْله: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ إلخ): والأصل: "بِكُم". (المعرِّب)

(٢/٢) قَوْله: (نَحْو قَوْله تَعَالى): ومِن الالتِفات: التِفَات مِن التَّكَلُم الَى الخِطاب، ﴿ وَمَالِي لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞﴾ [لِنسَ]؛ والتِفاتُ مِن التَّكلُم إلَى الغَيبُوْبة، ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ =

قَعَالَى بِه؛ وإقسَامه تَعَالَى بشَيءٍ مِن مُحْلُوقاته دَلِيْلُ عَلى عِظم مَنزِلة المَقسَم بهِ، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَالتِّينِ وَ النَّذِيتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَـذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞﴾ [النين]؛ وقالَ تعَالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞﴾ [النجم]؛ وقالَ تعَالى: ﴿ وَالضَّحَىٰ ۞ وَالنَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞﴾ [الضحىٰ]

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَالْجَرَاءُ كَائِنُ)؛ قَالَ الطَّبْري: والصَّوابُ أَنَّ جَوابَه محذُوف، تُرِك استِغْناء بمَغْرِفة المُخاطَيِيْن بهِ بِمَعْناه؛ ومَعْنى الكَلام: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَت ۞﴾ [الانشقاق] رَأَى الإنْسَانُ مَا قَدَّمَ مِنْ خَيرٍ أُوْ شَرِّ، وقَدْ بَيَّن ذٰلكَ قُولُه: ﴿ يَنَآتَيُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْخَا فَمُلَقِيهِ ۞﴾ [الانشقاق] والآياتُ بَعدَها. (جامع البيان)

### مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَال الإِخْبَارِ مَحَلَّا الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس:

وَقَدْ يَذْكُرُ -سُبْحَانَه وَتَعَالى- الإِنْشَاءَ مَكَانَ الإِخْبَارِ، وَالإِخْبَارَ مَكَانَ الإِخْبَارِ، وَالإِخْبَارَ مَكَانَ الإِنْشَاءُ(۱)، نَخُو: قَوْلهِ تَعَالى: ﴿ فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك؟]، أَيْ: لِتَمْشُواْ ١٠٠ .

= "لِرَيِّكَ" وَأَخْرُ ۞ [الكوثر]؛ والتِفاتُ مِن الخِطاب إلى التَّكُلُم، ﴿ وَاَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَجِيمٌ وَدُودٌ۞ [هود]؛ والتِفاتُ مِن الخِطاب إلى الغَيْبة، ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَقِيْ وَإِنَا لَهُ الْعَيْبة، ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَقَيْن إِنَا الْعَلْمَ فِي الْبَرِ وَالْبَعْ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ [يونس]، أيْ: وجَرَيْن بِحُم؛ والتِفاتُ مِن الفَيْبة إلى الثَّكُلُم، ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتِ بِحُم؛ والتِفاتُ مِن الفَيْبة إلى الثَّكُلُم، ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيْتِ فِي الْمَاتِينَ فِي الْفَيْبة إلى الخَيْبة إلى الثَّكُمُ وَاللَّهُ الَّذِى وَالتِفاتُ مِن الغَيبة إلى الخِطَاب، ﴿ الْخَمْدُ وَالْتِفاتُ مِن الغَيبة إلى الخِطَاب، ﴿ الْخَمْدُ وَالْتِفاتُ مِن الغَيبة إلى الْخِطَاب، ﴿ الْخَمْدُ وَالْتِفاتُ مِن الغَيبة إلى الخِطَاب، ﴿ الْخَمْدُ وَالِيَاكُ الشَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ [الفاتحة]. للله رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ اللّذِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ [الفاتحة].

المَلْحُوظَة: وَمِنَ الالتِفات: الانتِقالُ مِن خِطاب الواحِد أو الاثنين أو الجَمْع إلى خِطاب الآخَر، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ يَنَآيُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ ﴾ [الطلاق۞]؛ ومنه أيضا الالتِفات عَن المَاضِي أو المضارع أو الأمر إلى الآخَر، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱللَّهُ اللَّيْ الْمَالِينَ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَلهُ ﴾ [فاطر۞]، ففيه التفاتُ مِن الغَيْبُوبة إلى التَّكُلُم.

والتفاتُ مِن المَاضِ إِلَى المُضارِع أَيضًا؛ وقَالَ تَعَالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾ [الفتح۞]، فيه التِفاتُ مِن التَّكُلُم إِلَى الغَيْبُوبة، لأنّ أَسْمَاء الظّواهِر كُلُها غُيَّبُ؛ وقَالَ الله تَعَالى: ﴿وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ "تُرْجَعُونَ" ۞ [يُس]، فيه التِفاتُ مِن غُيَّبُ؛ وقَالَ الله تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ "تُرْجَعُونَ" ۞ [يُس]، فيه التِفاتُ مِن التَّكُلُم إِلَى الخِطاب؛ ومِنه التفاتُ الضَّمَاثِر أَيْضًا، كَقُولُه تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِهِ عَلَيْكُودُ ۞ وَإِنَّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ ال

وَفِيْه قَاعِدَة: "مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ أَنْ تَبْتَدِيَ الْكَلاَمَ فِيْ أَسْلُوْبٍ، ثُمَّ تنتقل إلى أسلوب آخَر تَطْرِيَةً للسَّامِع، وَإِيْقَاظًا للإضْغَاء، وَتَجُدِيْدًا لِنَشَاطِهِ، وَذٰلِكَ يُسَمَّى: الْتِفَاتًا" [قوَاعِد: ٣٢].

- (١) قَوْله: (وَاللَّحْبَارِ مَكَانِ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَضْعِ الحَبَرِ مَوضِعِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَلَائَةً قُرُومِ ﴾ [البقرة، ومِنها: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً ﴾ [البقرة].
- (٢) قَوْله: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا): قَوْلُه تعالى: ﴿فَآمْشُواْ﴾ صِيغَة أَمْرٍ وَ"تَمْشُوا" فِعْلُ مُضَارع، فأَبْدِل الإِخْبَار بالإِنْشَاء. (المعرِّب)

وَتَمَامُ الآيَة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ۞﴾ [الملك]. وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِن كُنتُم مُّوَمِنِينَ ﴾ [البقرة] (١) ، أَيْ: إِيْمَانُكُمْ يَقْتَضِيْ هٰذَا!. وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ ، كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَ وَيلَ ﴾ [المائدة ] ، المعنى: عَلَى قِيَاسِ حَالِ ابْنِ آدَمَ كَتَبْنَا، أَوْ: عَلَى مِثَالِ حَالِ ابْنِ آدَم ، فَأَبْدَلَ مِنْه : ﴿ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ ﴾ (١) ؛ لأنَّ القِيَاس لايَكُون إِلاَّ بِمُلاحَظَة العِلَّة ؛ فَكَأْنَ القِيَاس نَوْعٌ مِنَ التَّعْلِيْل. (٣)

(٢) قَوْله: (مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ): فَقَوْله: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ قَالَ البَيضَاوِي: بِسَبَب ذَٰلِكَ، وَيِعِلَته، وَ ﴿ ذَٰلِكَ﴾ إِشَارَة إِلَى القَتْلِ المَذَكُورِ.

قِيْل: هُوَ مُتَّصِلٌ بِالآيَة الأولى فَيُوقف عَلى ﴿ ذَلِكَ ﴾، أيْ: "فَأَصْبَح مِنَ النَّادمِيْن لأَجْل حَمْلِه وَلأَجْل قَتْله"؛ وَقِيْل: هُوَ مُسْتَأْنَف، وَالوَقْفُ عَلَى ﴿ التَّلدِمِينَ ﴾، وَقَوْله: ﴿ مِنْ أَجْلِ ﴾ يَتَعَلَّق بِهِ وَلأَجْل قَتْله"؛ وَقِيْل: هُو مُسْتَأْنف، وَالوَقْفُ عَلَى ﴿ التَّلدِمِينَ ﴾، وَقَوْله: ﴿ مِنْ أَجْلِ اللّهَ وَتَمَام الآية: ﴿ فَأَصْبَحَ بِ هِنَ النَّلدِمِينَ ﴾ وَالتَّل المُصَيِّف العَلاَم؛ وَتَمَام الآية: ﴿ فَأَصْبَحَ مِن النَّلدِمِينَ ۞ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْمَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَ مِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة].

(٣) قَوْله: (القِيَاس نَوْعٌ مِنَ التَّعْلِيْل): قال الرَّازِي قال القائِلون بالقِياس: دَلَّت الآية عَلى أَنَّ أَحْكَام اللهِ تَعَالى قَلْ: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي أَحْكَام اللهِ تَعَالى قال: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَ مِيلَ لهُ لِمَا اللهُ المُشَارِ إلَيْها بقَوْله: إِسْرَ مِيلَ لهُ لَهُ المُشَارِ الله المُشَارِ الله المُقالِة بَعْل الأَحْكَامِ مُعلَّلة بِتِلْكَ المَعاني المُشَارِ النَّها بقوله: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ ﴾ والمُعتزِلة أيضًا قالوا: دلَّت هٰذِه الآية عَلى: أنَّ أَحْكَام الله تعالى مُعلَّلة بمصالح العباد. (الرازي)؛ وإلى جَوازِه مَال المُصنِّف العَلام، كَمَا ذَهَبَتِ المَاتُرِيْدِيَّةُ إِلَى: "القَوْلِ بِلُرُومِ الحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِ اللهِ تَعَالى، وَأَنَّهُ لَا يَجُورُ أَنْ تَنْفَكَ عَنْهَا مُطْلَقًا "؛ بخِلافِ الأَشَاعِرة، فإنَّهمْ ذَهبُوا إلى: "نَفِي الْحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيْلِ فِي أَفْعَالِ اللهِ تَعَالى "وَقَالُوا: "إِنَّ أَفْعَالَة لَيْسَتْ مُعَلِّلةً بِالأَغْرَاضِ، وَلاَيَجُورُ تَعْلِيْلُ المُعالِق اللهُ بَعَالَى "وَقَالُوا: "إِنَّ أَفْعَالَة لَيْسَتْ مُعَلِّلةً بِالأَغْرَاضِ، وَلاَيَجُورُ تَعْلِيْلُ أَفْعَالَة لَيْسَتْ مُعَلِّلةً بِالأَغْرَاضِ وَالعِلَلِ وَالْعَائِيَةِ. (المَاتريدية، تعليقات محمد علي)

<sup>(</sup>١) قوله: (إنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْن): وَتَمَام الآية: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ... ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ... ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ... ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ... ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُواْ "سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا" ... ، قُل بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ يَا يَمْنُكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ ﴾ [البقرة]؛ وتقديره: إِنْ كُنتُم مُّوْمِنين بِالتَّورَاة (شرط) "فَلَمْ يَأْمُركُم إِيمَانُكُم بِهَا بِهٰذِه القَبائِح". (جزاء)؛ فقولنا: "فَلَمْ يَأْمُركُم إلخ" خَبَرَ وُضِع فِيْ مَوضِع الْإِنْشَاء، أَيْ: "فَلْ إِيمَانُكُم يَقتضِي هٰذَا؟". (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾ [الماعون۞] (١) ، هُوَ فِي الأَصْلِ بِمَعْنَى الاَسْتِفْهَام -مِنَ الرُّوْيَة - ، وَلْكِنْ نُقِلَ هُنَا لِيَكُوْنَ تَنْبِيْهًا (٢) عَلَى اسْتِمَاعِ الكَلامِ الآتِيْ بَعْدَهُ، كَمَا يُقَال فِي العُرْف: تَرْى شَيْئًا! تَسْمَعُ شَيْئًا!

# [السَّبَبُ السَّادِسُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ] التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا

وَقَدْ يُوْجِبُ التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ<sup>(٣)</sup> أَيْضًا صُعُوْبَةً فِيْ فَهْمِ المُرَادِ<sup>(١)</sup>، كَمَا فِي الشِّعْر

(١) قَوْله: (أَرَأَيْتَ): في غير مَوْضِع، كمَا فِي أُوّل سُورة المَاعُون؛ فقَوْله: ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾ إنشاءُ بمعنى: "أُخْيِرْنِي" عندَ عامَّة المفسِّريْن؛ وأمَّا عندَ المصنِّف فهو بمعنى: "أَنَا أُنَبِّهُك".

وَفِيْه قَاعِدَة: إِذَا دَخَلَتْ هَمْرَةُ الْإِسْتِفْهَامِ عَلَى "رَأَيْت" إِمْتَنَعَ أَنْ تَكُونَ مِنْ رُوُّيَةِ الْبَصَرِ أَوْ رُوُّيَةِ الْقَلْبِ، وَصَارَ بِمَعْنَى: "أُخْبِرْنِيْ"، (١٣٥)؛ قَالَ تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ مَنِ ٱثَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَنُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ الْقَلْبِ، وَصَارَ بِمَعْنَى: "أُخْبِرْنِي " قَالَ تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَلُهُمْ وَكِيلًا ۞﴾ [الفرقان]، أي: أُخيرِني إنْ مَتَّعنَاهم سِنِيْن إلخ. (قواعد)
سِنِينَ۞﴾ [الشعراء]، أي: أُخيرِني إنْ مَتَّعنَاهم سِنِيْن إلخ. (قواعد)

(١) قوله: (ليَكُونَ تَنْبِيهًا): إعْلَم أَنَّه يَجِرِي "أَرَأَيْت" بَجْرَى "أَخْبَرِنِي" فَيدْخُل عَلَيْه الكَافُ وَيُترَك الثّاءُ عَلى حَالَته فِي التَّثْنِيَة وَالجُمْع وَالتَّأْنِيْث، وَيُسَلَّط التَّغيِيرُ عَلَى الكَاف مِنْ دُونِ التَّاءِ، قَالَ تَعَالى: ﴿قَالَ التَّاءُ عَلى حَالَته فِي التَّثْنِيَة وَالجُمْع وَالتَّأْنِيْث، وَيُسَلَّط التَّغيِيرُ عَلَى الكَاف مِنْ دُونِ التَّاءِ، قَالَ تَعَالى: ﴿قَالَ التَّاءُ عَلى حَالَته فِي التَّثْنِيةَ وَالجُمْع وَالتَّأْنِيث، وَيُسَلَّط التَّغيِيرُ عَلَى الكَاف مِنْ دُونِ التَّاءِ، قَالَ تَعَالى: ﴿قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَنذَا ٱلَّذِى كُرَّمْتَ عَلَى لَبِنَ أَخْرَتُنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَةِ لَأَخْتَيْتَكَ ذُرِيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلَاكَ ﴾ [الإسراء]، ﴿قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ صَدِقِينَ ۞﴾ ﴿قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ صَدِقِينَ ۞﴾ [الأنعام]. [الأنعام].

وَأَمَّا قَوْلِه: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۞﴾ [العلق]، ﴿قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَنُواتُ ٱتْتُونِي بِكِتَكِ مِن قَبْلِ هَنذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِن عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞﴾ [الأحقاف]، ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَعَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءً أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞﴾ [القصص]؛ كُلُّ ذٰلِك فِيْه مَعْنى التَّنبِيْه.

(معجم تفسير مفردات القرآن)

(٣) قَوْله: (التَّقْدِيْم وَالتَّأْخِيْر): وفِيْه قاعِدة: "العَرَبُ لاَيُقَدِّمُوْنَ إِلاَّ مَا يَعْتَنُوْنَ بِهِ غَالِبًا"، (٧٢)؛ قَالَ الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوْةَ ﴾ [البقرة۞]، فبَداُ بالصّلوْة لأنَّها أهمّ؛ وقَوْله تَعَالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ تَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء۞]، قدّم الوَصيَّة مَعَ أنّ الدَّيْنِ

#### المَشْهُوْر:

# بُثَيْنَةُ شَأْنُهَا سَلَبَتْ فُوادِيْ \* بِلَا جُرْمٍ أُتَيْتُ بِهِ سَلَامَا<sup>(۱)</sup>

= مُقدّم علَيْها شَرْعا، حثًّا علَيْها وحذرا من التهاؤن بها. (قواعد: ٣٧٩)

(٤) قَوْله: (صُعُوْبَةً فِي فَهْمِ الْمُرَاد): كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ وَاللهُ اللهُ الله

وفِيْه قاعِدة: "التَّقَدُّمُ فِي الدِّكُرِ لاَ يَغْنِي الثَّقَدُّمَ فِي الْوُقُوْعِ وَالْحُكْمِ" (١٧)؛ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَإِذَّ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتُنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ ﴾ [الأحزاب ]، فَقَدُ قَدّم ذِكر النبي ﷺ عَلى نوْج وإبراهِيْم ومؤسى وعيْسى مَعَ أَنَهم قد بُعِثوا قبلَه؛ فَلا يلزَم مِن تقدَّم ذكْرِه تقدُّمُ زمَنه ﷺ؛ وقوله تَعَالى: ﴿ إِنِّي مُتَوفِيْكَ وَرَافِعُكَ ﴾ [أل عمران ]، فَإِذَا حَمَلنَا الوَفَاةَ هُنَا عَلى الموتِ الحقيقي فمَعلومُ: أن الرفعَ قدْ وقع قبل المؤت. (قواعد:٣٧٩ بزيادة)

(١) قَوْله: (سَلَامَا): هٰذا الشِّعْر مِن دِيوانِ جَميل؛ وقيلَ فِي تقْدِيره: ١- سَلَبَتْ بُقَيْنَةُ فُوَادِيْ بِلَا جُرْمِ اُتَيْتُ بِهِ، شَأْنُهَا سَلَامَا؛ ٢- وقيلَ: بُقَيْنَةُ -شَأْنُهَا سَلَبَتْ فُوَادِيْ بِلَا جُرْمِ اُتَيْتُ بِهِ- سَلَامَا؛ ٣- بُثَيْنَةُ -شَأْنُهَا (هٰذا)- سَلَبَتْ فُوادِيْ بِلَا جُرْمِ اُتَيْتُ بِهِ سَلَامَا؛ ٤- وقيل: سَلَا بُثَيْنَةَا مَا شَأْنُهَا: سَلَبَتْ فُوادِيْ بِلَا جُرْمِ اُتَيْتُ بِهِ؛ فَمَن شَاء فليَطلُب تَفْصيلهُ فِي المكتبة الشَّامِلة الحديثية. وتَرْكِيْباتِه:

الأول: سَلَبَتْ (فِعْل ماضٍ) بُثَيْنَةُ (فاعِلُ مِن الفِعل المَذكور) فُوَّادِيْ (مَفعُول للفِعْل) بِلَا (مُتعلِّق بـ"سَلَبتْ") جُرْمِ (تَجُرُورٌ لِمَا قَبلَه، ومَوْصُوف لِمَا بَعدَه) أَتَيْتُ بِهِ (صِفة) شَأْنُهَا (مُبتدأ، وخَبرُه محذُوف، تَقْديرُه: أَسَلِّم عَليْها سَلاما) سَلَامًا.

والثاني: بُثَيْنَةُ (مُبتدأ) شَأَنُهَا (مُبتَدأُ ثانٍ) سَلَبَتْ (في محلّ رفع، خَبرُ للمُبتَدأُ الطَّاني؛ والمبتَدأُ الطَّاني مَع خَبرِه حَال لبُثَيْنَة) فُوَادِي (مَفْعُول بهِ)؛ بِلَا (مُتعلِّق بـ"سَلبَت") جُرْم (مجرُوْر لمَا قبلَه، ومَوصوفُ لمَا بَعدَه) أَتَيْتُ بِهِ (صِفةً) سَلَامًا (وخَبر بُثينة محذُوف، تقْدِيره: أُسلِّم عَلَيْها سَلاما).

والظّالث: بُثَيْنَةُ (مُبتدأ محذُوف الخَبر) -شَأَنُهَا (خَبر لمُبْتَدأ محذُوف، تقْدِيْره: لهذا شَأَنُها، والجُمْلة مُعتَرِضة)- سَلَبَتْ (في محلّ رفع، خَبر لبُثينة) فُوادِيْ (مَفْعول بِه)؛ بِلَا (مُتعَلِّق بـ"سَلبَت") جُرْمٍ (مجرُوْر لمَا قَبلَه، ومَوصُوف لمّا بَعدهُ) أَتَيْتُ بِهِ (صِفة) سَلَامًا (وخبرُ بثَيْنة محذُوف، تقْدِيره: أَسَلِّم عَلَيْها سَلامًا).

والرَّابِع: سَلَا (فِعْل أمرِ مَبْني مُثنَّى عَلى حَذف النُّون) بُثَيْنَةَ (مَنْصوب للفِعْل "سَلا") مَا (اسمُ =

- وَالتَّعَلُق بِالبَعِيْد أَيْضا مِمَّا يُوْجِبُ الصَّعُوْبَة فِي الكَلام(١)، وَكَذٰلِكَ مَا يَكُوْنُ
   مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوُ:
- ١- قَوْلِه تَعَالى: ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ ﴾ [الحجر] (١)،
   أَدْخَلَ الاسْتِثْنَاءَ عَلَى الاسْتِثْنَاء فَصَعُب.
- ٣- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞﴾ [التين]، مُتَّصِل بِقَوْله:
   ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيهِ ۞﴾ [التين] (٣).
- ٣- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ } [الحج [(٤)، أي: يَدْعُوْ
- الاستِفْهام) شَأْنُهَا (خَبرٌ لاسم الاستِفْهام) سَلَبَتْ (فِعلٌ ماضٍ مع الفّاعل) فَوُادِيْ (مَفْعول بهِ)؛ بِلَا
   (مُتعلِّق بـ"سَلبت") جُزْمٍ (مجرُور لما قبلَه، ومَوصوفٌ لمّا بعدَه) أتَيْتُ بِهِ (صِفة).
- (١) قَوْله: (وَالتَّعَلُق بِالبَعِيْد): ومنهُ قاعِدة: "إِذَا اسْتُدِلَ بِالْفِعْلِ لِشَيْتَيْنِ وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ لِأَحَدِهِمَا فَهَلْ يُضْمَرُ لِلآخَرِ فِعْلُ يُنَاسِبُهُ عَلَى الأَصَحِّ، (٧٥)؛ قَالَ تعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّمُوا "ٱلنَّارَ" وَ"ٱلْإِيمَنَ" مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوبُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ فَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوبُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَلافً خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَلَا فَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞﴾ [الحشر]، فغي مثل هذه المواضِع خِلافُ وَالَيْهُ أَشَار صَاحِب قواعِد التَّفْسير بحلمة الاستِفْهام-؛ فقالَ بَعضُهم تقْديْره: أيْ تبوّوُا الدَّار، وإلَّيْهَ أَشَار صَاحِب قواعِد التَّفْسير بحلمة الاستِفْهام-؛ فقالَ بَعضُهم تقْديْره: أيْ تبوّوُا الدَّار، والْمُنْ فَهٰذَا يَكُون مِن قبِيل عَظْف الجُمَل بتقدير فِعْلِ آخَر مِن بابِ: عَلَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءًا، أَو قَدَّمتُهامَاءًا؛ وقَالَ بَعضُهم: فيه تضْمِيْنُ، وضَمِّن "تَبوّوُا" مَعْنى: "لَزِمُوا"، أَيْ تَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ مِن قبِيلُ التَّصْمِيْنُ، لَالتَقدِيْر. (قواعد بزيادة) أي: "لَزُمُوا الدَّارَ والإَيْمَانَ"؛ فحينَفِذ يَحُون هٰذَا المَالَ مِن قبِيلُ التَصْمِيْنُ، لَالتَقدِيْر. (قواعد بزيادة) (أَلَّ اللَّهُ الْمُلَى مَرَاهُ النَّهُ الْمُعَلِّ عَلَى التَصْمِيْنُ اللَّهُ الْمُعَلِيْرُهُ وَاللَّهُ الْمُنَالُ مِن قبِيلُ التَصْمِيْنُ، لَالْكَقدِيْر. (قواعد بزيادة) (أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي النَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيْنَ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ السَّفُونُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ
- (٦) قَوْله: (إلّا آلَ لُوط) وَتَمَام الآية: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْخَيْرِينَ ۞ } [الحجر].
   (٣) قَوْله: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ) لهذِهِ الآية وَمَا قَبلهَا مِنْ قَبيْلِ الثَّعَلِق بِالبَعِيْد، كَمَا أُشَرِئاً إِلَيْهِ

بِالرُّمُوْزِ فيمَا يلِي: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۞ -ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞﴾ [التين].

(٤) قَوْله: (يَدْعُوْا إِلِخ): وتَمَام الآيَة: ﴿ يَدَعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَالِكَ هُوَ الضَّلُالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَن ضَرَّهُ وَ أَقْرَبُ مِن تَقْعِيْهِ لَبِقْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِقْسَ ٱلْعَشِيرُ ۞ [الحج]؛ قال الطّبري: ذُكِر أَنَّ ابنَ مَسعُود كَانَ يَقرَؤه: "يَدْعُوْ مَنْ ضَرُّهُ آقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ"؛ فَعُلِمَ مِنْه: أَنَّ اللام فِيْه زَائدة، تَفْصِيْل بَيْن الفِعْل وَالمَفْعُول بِهِ. (الطبري، المعرِّب)

مَنْ ضَرُّه.

٤- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ﴾ [القصص۞]، أيْ: لَتَنُوْأُ(١) العُصْبَةُ بِهَا.

٥- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَآمَسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة ۞]، أي: اغْسِلُوْا أَرْجُلَكُمْ ﴾

٦- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى لَكَانَ لِزَامًا.
 مُسَمَّى (٣) ۞ [طاءًا، أيْ: وَلَوْلا كَلِمَةُ -سَبَقَتْ- وَأَجَلُ مُسَمَّى لَكَانَ لِزَامًا.

٧- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً ﴾ (١) مُتَّصِلٌ بِقَوْله: ﴿ فَعَلَيْكُمُ

(١) قَوْله: (لَتَنُوْأ) إِعْلَمَا أَنَّ كُلِمَة "ناء" مِنَ النَّوْءِ تشْتَعمل تَارَة مُتعَدِّية وَأَخْرَى لازِمة، فَعَلَى التَّقدِيْرِ الأَوَّل يَكُوْن مِنْ قَبِيْل: نَاءَ بِهِ الحِمْل، أَيْ: ناءَ الحِمْلُ حَاملَه، بِمَعْنى: الثَّلَهُ وَمَعْنى قَوْله: ﴿ لَتَنُوّأُ التَّقدِيْرِ الأَوَّلِي الْقُوَّةِ وَإليْه جَنَح ابْن عَبَّاس؛ وَعَلَى بِالْعُصْبَةِ أُولِي القُوَّة، وَإليْه جَنَح ابْن عَبَّاس؛ وَعَلَى التَّقدِيْرِ الثَّانِي يَكُون مِن قَبِيْل: نَاءَ بِالحِمْل، بِمَعنى: ثَقُل وَنَهَضَ بِهِ مُثْقَلا، فَالمَعْنى حِينَيْد: لتَتْقُلُ التَّقدِيْرِ الثَّانِي يَكُون مِن قَبِيْل: نَاءَ بِالحِمْل، بِمَعنى: ثَقُل وَنَهَضَ بِهِ مُثْقَلا، فَالمَعْنى حِينَيْد: لتَثْقُل التَقديْر الثَّانِي يَكُون مِن قَبِيْل العَصْبةُ مِن الرِّجالِ أَوْلِي القوَّة ﴿ فَفِيْه قَلْب الإسْنَاد بِحَيْث أَدْحَلت التَعْمُ عَلَى المُولِي القَوَّة ﴿ فَفِيْه قَلْب الإسْنَاد بِحَيْث أَدْحَلت البَاء عَلَى الفَاعِل، كَمَا يَكُون فِي قَوْله: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِع مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى آهْلِ البَاء عَلَى الفَاعِل، كَمَا يَكُون فِي قَوْله: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِع مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى آهْلِ المُصَيِّف بَيْتِ يَكُفْلُونَهُ وَلَهُ مُنْ الرَّحِولَ ﴿ ﴾ [القصص]، أَيْ: حَرِمْنَاه عَلَى المَراضِع؛ وَلَعَلَ المُصيِّف جَنَح إِلَى هٰذَا التَّقدِيْر. (مُحَمَّدَ إِلْيَاسَ)

(۱) قَوْله: (أيْ: اغْسِلُواْ أَرْجُلَكُمْ): وَتَمَام الآية: ﴿ يَنَآيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْاِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَوَافِقِ، - وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ - وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة ۞ الله البيضاوي قولُه: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ تَصَبَه نافع وابنُ عمرَ وحفْصُ والكِسَاني ويعقوبُ عَطْفًا عَلى البيضاوي قولُه: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ تَصَبَه نافع وابنُ عمرَ وحفْصُ والكِسَاني ويعقوبُ عَطْفًا عَلى ﴿ وُجُوهَكُمْ ﴾ ويؤيّده السُّنَّةُ الشَّائعة وعملُ الصحابةِ وقولُ أكثر الأثمة والتحديدُ، إذِ المسْحُ لَمْ يُحَدهُ وجَرّه البَاقُونَ عَلى الجِوَارِ، ونَظِيره كَثِيرٌ فِي القُرآن والشَّغِرِ، كَقُوله تعَالى: ﴿ عَذَابَ يَوْمِ ٱليهِ هِ المَواهِ ﴾ [هود] ﴿ وَجُرّه البَاقُونَ عَلى الجَوَارِ، ونَظِيره كثِيرٌ فِي قِراءَة حَمْزَة والكِسَاني؛ وإنّما أخّر ذِكر الأرْجُل مُراعاةً لتَرتِيْب طُبِينٌ ﴾ [الواقعة] بالجرّ في قِراءَة حَمْزَة والكِسَاني؛ وإنّما أخّر ذِكر الأرْجُل مُراعاةً لتَرتِيْب طَبِينٌ ﴾ وأن التَّقُدير: إغسِلوا أرجُلَكم؛ لهذا المِثَال مِنْ قَبِيلُ التَعلُق بِالبَعيْد. (بيضاوي بزيادة)

(٣) قَوْله: (وَأَجَلُ مُّسَمَّى): وهٰذَا مِثال التَّقْديم والتَّأْخِير؛ فقَوْله تَعَالى: ﴿وَأَجَلُ مُّسَمَّى۞﴾ [طه]؛
 أخِّر لأَجْل الفَاصِلة. (المعرِّب بزيادة)

ٱلنَّصْرُ ﴾ [الأنفال].

 ٨- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ ﴾ مُتَّصِل بِقَوْلِهِ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾ (١) [المعتحنة ۞].

٩- وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ [الأعراف]، أَيْ: يَسْتَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيًّ (٢).

فَفِيْه فَصْل بَيْن الْحُكْم وَالْوَعيْد عِنْد عَدَم امتِثَال الحُكْم.

فَفَيْه فَصْل بَيْنِ المُسْتَثْنِي وَالمُستَثْنِي مِنْه.

 <sup>(</sup>٤) قَوْله: (إِلاَّ تَفْعَلُوهُ): وتمام الآية: ﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ - إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْقَاقُ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ
 تَكُنْ فِثْنَةُ فِيْ الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرُ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) قَوْله: (إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ): وَتَمَام الآيَة: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَنَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى ثُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَبِّنَا عَلَيْكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِن اللهِ مِن شَيْءً رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾ [الممتحنة]

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (يَسْمَلُوْنَكَ كَانَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا): قال البَيضاوي: إنَّ قُريشًا قَالوا لهُ: إنَّ بَينَنا وبَينَك قَرابةً، فقُل لنَا: مَتى السَّاعةُ! والمَعْنى: يَسْأَلُونَك عَنْها كَانَك حَفِيٌّ تَتَحَفَّى بِهِم، فتَخُصُّهم لأُجْلِقرابَتِهم بتَعْليم وقتِها؛ ففِيْه أَيْضًا تقدِيم وتأخِير. (بيضاوي، المعرِّب)

# [السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة: الإطْنَابُ وَالتَّكْرَارِ]

# صُوَرُ الإطْنَابِ بِالرِّيَادَةِ (١)

وَالزِّيَادَةُ (٢) عَلَى السَّنَن الطّبِيْعِيِّ (٣) أَيْضًا عَلَى أَقْسَامٍ:

(١/ ١) قَوْله: (صُوَرُ الإطْنَابِ بِالزِّيَادَةِ): فِيه لَقُ وَنَشَرُ مُشَوِّش، حَيْث أُخَّر "الإطْنَابَ" مِنْ "انْتِشَار الضَّمَاثِر" عِنْد الإخْمَال، وقَدَّم بَحْث الإطْنَاب عِنْد التَّفْصِيل.

(١/ ٢) قَوْله: (صُورُ الإطنابِ بِالزِّيَادَةِ): وَاعْلَم! أَنَّ الإطناب قِسْمَان:

الأوَّلُ إِظْنَابُ بَسْطٍ، وَهُو الإِظْنَابِ بِتَكْثِيْرِ الجُمَلِ، كَقَوْلِه تَعَالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْخَيْلَةِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا آنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ وَأَخْتِلَافِ ٱلنَّيْحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَأَخْتِا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ [البقرة]؛ فقد أطنب في التوحيد أبلغ إطناب لكوْن الجِطاب للثَّقلَان، ولكن عَصْرٍ وجِين، للعَالم مِنْهُمْ والجَاهِل، والمُوافِق مِنْهُمْ والمُنافِق.

وَالطَّانِي: إطْنَابِ الرِّيَادَة، وَهُو يَكُون: بِدُخُول حَرْف فَأَكْثَر مِنْ حُرُوف التَّاكِيْد وَالْقَسَم وَالتَّنبِيْه، وَبِدُخُول الأَخْرُفِ التَّاكِيْد وَالْقَسَم وَالتَّنبِيْه، وَبِدُخُول الأُخْرُفِ الرَّائِدة؛ وَبِالتَّاكِيْد، وَالتَّكْرَار، وَالصِّفَة، وَالبَدَل، وَعَطْف البَيَان؛ وَبِعَطْف الحَاصَ عَلَى الْمُعَام، وَالتَّفسِيْر. ((أصول وقواعد، روح القدير) الْعَامِّ، عَطْف العَامِّ عَلى الحَاصِّ؛ وَالإِيْضَاح بَعْد الإِبْهَام، وَالتَّفسِيْر. ((أصول وقواعد، روح القدير)

الملحوظة: أمَّا الكُلمَات وَالْآيَات الَّتِي تَكَرَّرت لِفَائدَة مِنَ الْفَوائِد فَإِنْ كَان الْمُرَاد بِهَا مَا أُرِيْد بِالأُولِى فَهُو "تَكْرَار"، وَهٰذَا مِنْ تَحَاسِن الْفصَاحَة وَالْبَلاغَة؛ وَإِنْ أُرِيْد بِالثَّانِيَة غَيْر مَا أُرِيْد بِالأُولِى فَهُو "تَكْرَار"، وَهٰذَا مِنْ أَنْوَاع الْبَدِيْع؛ وَإِطْنَاب الْكُلام بِالتَّكْرَار الْمُشْتَمل عَلَى الْفَوائِد مُسْتحْسَن؛ بَلِ النَّرْقِ السَّلَيْم يَذُوق مِنْه حَلاوَته وَلَطافَتهُ. (رَوح القدير)

- (٢) قَوْله: (وَالزِّيَادَة): اعْلم! أَنَّ إطْلاقَ الرِّيَادَةِ عَلى نَوْعَيْن: الأَوَّل الرِّيَادَةُ عَلى "مَا لافَائِدَةَ لَهُ"، أَيْ: عَدِيْم الفَائِدَة؛ وَهِذَا مِمَّا يُنَرَّه عَنْه القُرْآنُ، لأَنَّه لَيْسَ فِيْه حَشْوُ؛ والثَّانِيْ: إطْلاق الزِّيَادَة عَلَى الكَلِمَة التي عَدِيْم الفَائِدَة؛ وَهِذَا مِمَّا يُنَوِّه عَنْه القُرْآنُ، لأَنَّه لَيْسَ فِيْه حَشْوُ؛ والثَّانِيْ: إطْلاق الزِّيَادَة عَلَى الكَلِمَة التي وَجُودُها وعَدَمُها لا يُخِلُّ بِالمَعْنَى الأَصْلِيِّ وإنْ كَانَ لَهَا فَائِدَةً أُخْرَىٰ؛ وَبَصِحُ إطْلاقُها مِنْ جِهَة المَعْنى، لُجُودُها وعَدَمُها لا يُخِلُّ بِالمَعْنَى الأَصْلِيِّ وإنْ كَانَ لَهَا فَائِدَةً أُخْرَىٰ؛ وَبَصِحُ إطْلاقُها مِنْ جِهَة المَعْنى، للسَّنَ الطَّبعيْ.
- (٣) قُوله: (عَلَى السَّنَن الطَبِيْعِيِّ): وفيها قواعد: "لَازَائِدَ فِي الْقُرْآنِ"، (٥٨)؛ "زِيَادَةُ الْمَبْنَى تَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَةِ الْمَغْنَى"، أَيْ: قُوَّةُ اللَّفْظِ لِقُوَّةِ الْمَغْنَىٰ؛ (٥٩)؛ "يَخْصُلُ بِمَجْمُوْعِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَغْنَى لَايُوْجَدُ عِنْدَ إِنْفِرَادِهِمَا" (٦٠).

### • إطْنَابُ الزِّيَادَةِ بِالصِّفَة<sup>(١)</sup>:

قَدْ تَكُوْنُ الزِّيَادَة فِي الكَلام بِالصِّفَة، نَحُوُ قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَلَا طَـْيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام ]؛ وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ المعارج الله عارج الله عالى وَإِذَا مَسَّهُ ٱلخُيرُ مَنُوعًا ۞ [المعارج الله عالى الله عالى الله على الله عالى الله على الله عالى الله عال

### • إطْنَابُ الرِّيَادَةِ بِالبَدَل:

وَقَدْ تَكُوْنُ بِالْإِبْدَال، نَحْو قَوْله تَعَالىٰ (٣): ﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنۡ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأعراف].

### إِظْنَابُ الزِّيَادَةِ بِالعَظْف التَّفْسِيْرِي<sup>(٤)</sup>:

وَقَدْ تَكُوْن بِالعَطْف التَّفْسِيْرِي، نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ

(۱) قوله: (بِالصِّفة): أيْ: وقد يُظنبُ بِالصِّفة لِقصد الجِنْس وَإِرَادَة التَّعمِيْم، كَمَا فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَلَيْرِ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأنعام ]؛ قالَ الزَّمُخْشَرِي: فَإِنْ قُلْت: هَلَّا قِيْل "وَمَا مِن دَابَة وَلاَطَائِر إِلاَّ أَمَم أَمْثَالَكُم " وَمَا مَعْنى زِيَادَة قَوْله: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وَ﴿ يَظِيرُ قُلْت: هَلًا قِيْل "وَمَا مِن دَابّة وَلاَطَائِر إِلاَّ أَمَم أَمْثَالَكُم " وَمَا مَعْنى زِيَادَة قَوْله: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وَ﴿ يَظِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ وَلَمْ اللهُ وَيْل دَابّة فَقَطْ فِي جَمِيْع الأَرْضِيْن السَّبِع وَمَا مِنْ دَابّة فَقَطْ فِي جَمِيْع الأَرْضِيْن السَّبِع وَمَا مِنْ طَائِر قَطْ فِي جَوِ السَّمَاء مِنْ جَمِيْع مَا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إِلاَّ أَمَم أَمْثَالُكُم، تَحَفُّوظَة أَحْوَالُهَا عَيْرُ مُهْمَل أَمْرُهَا.

وَقَالَ النَّسَفِي: قَيِّد الطَّيرَان بِالجَناحَيْن لِتَغْي المَجَاز؛ لأَنَّ غَيْر الطَّائِر قَدْ يُقَال فِيه "طَار" إِذَا أَسْرَع. (٢) قَوْله: (هَلُوْعًا، إِذَا مَسَّهُ إِلخ): هٰذَا المثالُ من قَبِيل التفْسِيرِ عِندَ عُلمَاءِ البَيان؛ والتَّفسِيرِ عِندَ عُلمَاءِ البَيان؛ والتَّفسِيرِ عِندَ مُقوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ عِندَهم: مَتَى يَكُوْن فِي الكَلام لُبُس وَخَفاء، فَيُوثِن بِمَا يُزيلُه ويُفسِّره، كَقَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ اللَّهُ وَيُفسِّرِهَ المعارِجَ } فقولُه: ﴿إِذَا مَسَّهُ ... ﴾ تَفْسيْر للهَلُوع. (مُحَمَّدً إِلَيَاسَ)

- (٣) قَوْله: (بِالإِبْدَال): قَالَ صَاحِب فَتْح البَيان: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ أي: الرُّوسَاء المُتَكبِّرون مِن قَوْم صَالِح الذِيْن تَعَظّموا عن الإِيْمَان بهِ ، -والسِّيْن زَائِدة ﴿ لِللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾ أي: المَسَاكِين الذِيْن استَضْعَفَهم المُتكبِّرُون ، -واللام للتبليغ ؛ ﴿ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ الشَّخطِفُواْ ﴾ أي: المَسَاكِين الذِيْن استَضْعَفَهم المُتكبِّرُون ، -واللام للتبليغ ؛ ﴿ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأعراف] بدَلُ الكلِّ
- (٤) قَوْله: (العَطْف التَّفْسِيْرِي): هُوَ عَطْف المُترادِفَين، خُوُ قُول الشَّاعِر: فَٱلْفَيْتُ قَوْلَهَا كَذِبًا =

أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [الأحقاف](١).

### • إطْنَابُ الرِّيَادَةِ بِالتَّكْرَارِ<sup>(١)</sup>:

وَقَدْ تَكُوْنُ بِالتَّكْرَارِ"، نَحُو: قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُ وَلَا الظَّنَ ﴾ [يونس، أَصْلُ الكلام: وَمَا يَتَّبِعُ -الَّذِيْنَ يَدْعُون

= وَمَيْنًا؛ فَالكذِب هُوَ المَيْن نَفْسُه. قَالَ القُرطُبي: قَالَ الحسن: الأشدُّ: هُوَ بُلُوْغ الأربَعِين؛ وفِيه أقوال
 أخَر؛ لٰكِن جَنَح الإمام إلىٰ قول الحسن، وجَعَله مِن قَبِيْل العَظف التَّفْسِيري.

قَالَ البُخَارِي: "﴿ تُطَهِّرُهُمْ (بِهَا) وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة، وَنَحُوهَا كَثِيْرٌ"، يَعنِي: عَطْف قَوْله: ﴿ وَتُزَكِّيهِم ﴾ مِنْ قَبيْل العَظف التَّفسِيْرِي، وَنَحُوهَا كَثيْر فِي القُرْآن وَلُغَة العَرَب.

( بخاري بَاب قَوْله: ﴿ بَرَاءَةً مِّنَ اللهِ ﴾، ارشاد الساري، الخير الجاري).

وَفِي عَطْف المُترَادفَين قَاعِدَةً: "المَعْنَى الحَاصِلُ مِنْ مَجْمُوْع المُترَادِفَيْنِ لايُوْجَدُ عِنْدَ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا"، (١٠٨)؛ يعْني: إذَا كانتْ كَثْرة الحُرُوف تفيد زِيادة في المَعْنى فَكَثْرة الألفاظ أوْلِى أَنْ تُفِيدَ زِيادة في المَعْنى؛ وفي هٰذه القاعِدة رفع لتوهُم التَّكرَار عِنْد عَطْف أحدِ المُترادِفَين عَلى الآخر، لأنّ التَّرْكيب يُعدِث مَعْنَى زائِدا، كَقُوله تَعَالى: ﴿لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ۞﴾ [المدثر]؛ وقال تَعَالى: ﴿لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُّ

- (١) قَوْله: (نَحْو قَوْله تَعَالَىٰ إلخ): ومِن أَنْوَاع الزِّيادة: دُخُول حُرُوف التَّاكيد، ومِنْ قواعِد التَّوكِيد: "التَّوْكِيْدُ يَنْفِيْ إِحْتِمَالَ الْمَجَازِ" (١٠٤)؛ "كُلِّمَا عَظُمَ الْإِهْتِمَامُ كَثْرُ التَّاكِيْدُ"، (١٠٥).
- (٢) قَوْله: (الزِّيَادَةِ بِالتَّكْرَار): أمَّا الكُلمَات وَالْآيَات الَّتِي تَكَرَّرت لِفَائدَة مِنَ الْفَوائِد فإِنْ كَان الْمُرَاد بِهَا مَا أُرِيْد بِالأَوْلِى فَهُو "تَكرَّار"، وَهُذَا مِنْ تَحَاسِن الْفصَاحَة وَالْبَلاغَة؛ وَإِنْ أُرِيْد بِالثَّانِيَة غَيْر الْمُراد بِهَا مَا أُرِيْد بِالأَوْلِى فَهُو "التَّردِيْد"، وَهُذَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَديْع؛ وَإِطْنَابِ الْكُلام بِالتَّكْرَار الْمُشْتَمل عَلَى الْفَوائِد مُسْتحْسَن؛ بَلِ الذَّوْق السَّليْم يَذُوق مِنْه حَلاوته وَلَطافَتهُ. (رَوح القدير)
  - (٣) قُوله: (التَّكْرَار): وَمِنْ فَوَائِد تَكْرَار الْكَلَّام:

التَّقْرِيْرِ، لِأَنَّ الْكُلَامِ إِذَا تَكَوِّر تَقَرَّرِ، كَمَا فِي الْقَصَص؛ وَالتَّذْكِيْر؛ وَإِسْتِمَالَة الْمُخاطَب فِي قُبُول التَّكُم، وَالْمُونِيْد، وَهُو فِي الْقُرْآن كَثَيْر؛ وَالْحُثُّ عَلَى التَّدَبُّر وَالْعَبْرَة؛ وَالتَّجِرِيْد لِطول الكَلَام؛ وَالتَّعْظِيْم وَالتَّهوِيْل؛ وَالْوَعَيْد وَالتَّهدِيْد؛ وَالتَّعجُب؛ وَالتَّردِيْد لِلتَّذَكِيْر بِنِعَم الله الَّتِيْ لَاتَّحْص، وَلَا تُعَدّ؛ وَالتَّعْظِيْم وَالتَّهوِيْل؛ وَالْوَعَيْد وَالتَّهدِيْد؛ وَالتَّعجُب؛ وَالتَّردِيْد لِلتَّذَكِيْر بِنِعَم الله الَّتِيْ لَا تُحْص، وَلَا تُعَدّ؛ وَالنَّه فِي التَّعديْر، وَالتَّنْفِيْر؛ وأمثلة كلِّ منها مذكورة فِي "رَوح القدير فِي أصول التفسير وقواعده".

مِنْ دُوْنِ الله شُرَكَاءَ - إِلاَّ الظَّنِّ (١).

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَئَبُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ "فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ" كَفَرُواْ بِهِّ عَ﴾ [البقرة ۞] (٢).

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿"وَلْيَخْشَ" ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ، "فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ"﴾ [النساء۞].

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ يَسُتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ قُلْ هِى مَوَقِيتُ (٣) لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة ]، أيْ: هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ -بِإعْتِبَارِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالى شَرَعَ لَهُمُ التَّوْقِيْتَ بِهَا - وَالْحُجِ (٤) - بِإعْتِبَارِ: أَنَّ التَّوْقِيْت بِهَا حَاصِل لِلحَجِ - ؛ وَلَوْقِيْلَ: "هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ فِيْ حَجِّهِمْ " لَكَانَ أَخْصَر ؛ وَلْحِنْ أَطْنَبَ (٥). لِلنَّاسِ فِيْ حَجِّهِمْ " لَكَانَ أَخْصَر ؛ وَلْحِنْ أَطْنَبَ (٥).

- (١) قَوْله: (إِلَّا الظّنّ): وَفِيْه قَاعِدَةُ: "إِعَادَةُ الظّاهِرِ بِمَعْنَاهُ أَحْسَنُ مِنْ إِعَادَتِه بِلَفْظِه، وَإِعَادَتُهُ ظَاهِرًا بَعْدَ الطَّوْلِ أَحْسَنُ مِنَ الْإِضْمَارِ". قَالَ تَعَالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنّا لَا لَا لَهُ اللّهُ الذَيْن يُمسِكُون بالكِتَاب....."؛ نُضِيعُ أَجْرَ الذَيْن يُمسِكُون بالكِتَاب....."؛ وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلنَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ "إِنَّ رَبَّكَ" مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ [النحل]
- (٢) قَوْله: (جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا): فإعادَة الفَاعِل ثَانيًا بصُورَة: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم "مَّا عَرَفُوا " بَعدَ قَولِه تَعَالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُم "مَّا عَرَفُوا " إِعَادَةُ الظَّاهِرِ تَعَالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كَتَنَبُ مِنْ إِعَادَةُ الطَّاهِرِ إِمَّانَاهُ أَحْسَنُ مِنْ الْإِضْمَارِ " (١٥٠).
  - (٣) قَوْله: (مَوَاقِيْت): مَواقِيْت، مُفرَده مِيقَات، وَهُو الوَقْت المُحَدّد لفِعْل مَّا.
- (١) قَوْله: (وَالْحَبِّ): هٰكَذا في النُّسْخَة الفَارسِيَّة، وأمَّا في نُسْخَة الشَّيْخ البَالَن بُوري فهُوَ: "للحَجِّ".
- (٥) قَوْله: (أَطْنَب): قَالَ البَيضَاوِي: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ﴾ سَأَله مَعَاذ بْن جَبَل وَتَعْلَبهُ بْن غَنَم فَقَالا: مَا بَالُ الْهَلَال يَبْدُو دَقَيْقا كَالْحَيْط ثُمّ يَزيْد حَتَى يَستَوِي، ثُمّ لايزَال يَنقُص حَتَى يَعُوْد كَمَا بَدَأ ﴿ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة ]؛ فَإِنّهُم سَأَلُوا عَنِ الحِكمَة فِي اخْتِلاف حَال القَمَر وَتَبَدّل أَمْره، فَأَمَره الله أَنْ يَجْنِب: بِأَنّ الحِكمَة الظَّاهِرَة فِي ذٰلِكَ أَنْ تَكُون مَعَالِمَ لِلنَّاسِ يُؤقِّتُونَ بِهَا أَمُورَهُم، وَمَعَالِم لِلعِبادَات المُوقَّتَة يُعْرَفُ بِهَا أَوْقَاتِهَا؛ وَخُصُوصا الحَجَّ، فَإِنّ الوَقْت مُرَاعًى فِيْه أَدَاءً وَقَضاءً. (بيضاوي) = للعِبادَات المُوقَّتَة يُعْرَفُ بِها أَوْقَاتِهَا؛ وَخُصُوصا الحَجَّ، فَإِنّ الوَقْت مُرَاعًى فِيْه أَدَاءً وَقَضاءً. (بيضاوي) =

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَ "تُنذِرَ " يَوْمَ ٱلْجَمْعِ ﴾ [الشورى۞]، أيْ: تُنذِر أُمَّ القُرى يَوْمَ الجَمْع.

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ "تَحْسَبُهَا" جَامِدَةً ﴾ [النمل]، أَيْ: تَرَى الجِبَالَ جَامِدَةً ﴾ [النمل]، أَيْ: تَرَى الجِبَالَ جَامِدَةً ؛ أَدْخَل "الحِسْبَان" لأَنِّ "الرُؤيَةُ (١) تَجِيء لِمَعَانٍ، وَالمُرَادُ بِهَا هُهُنَا مَعْنَى "الحِسْبَان" (١). "الحِسْبَان" (١).

وَحَاصِل كُلام المُصنّف أَنَّ التَّقديْر هُوَ: "هِيَ مَوَاقِيْت لِلنَّاس -مِنْ حَيْث إِنَّه مِنْ مَعَالِم الأُوْقَاتوَمَواقِيْت لِلحَجّ -مِنْ حَيْث إِنَّه مِنَ العِبادَات المُوقَّتَة-، فَكَأْنَه قَالَ سُبحَانَه وَتَعَالى: هِيَ مَوَاقِيْت لِلنَّاس
وَمَوَاقِيْت لِلحَجّ"؛ فَفِيْه إِطْنَاب بِالمَواقِيْت، لأَنَّ العَاطِف يَكُون بِمَنْزلَة العَامِل، وَلَمْ يَقُل: "هِيَ مَواقِيْت لِلنَّاس فِيْ حَجّهِم" مَعَ أَنَّه أُخْصَر لِبَيَان أُهمِيَّة الحَجّ بِأَنَّه مُوقَّت، وَتَوقِيْته أَيْضا مَوْقُوف عَلَى الأهلَّة.

(مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

(۱) قَوْله: (الرُّوْيَة): الرُّوُيَة: إِدرَاك المَرْثِيّ، وَذَٰلِك عَلى أَضْرُب بِحَسَب قُوَى النَّفس، الأَوَّل بِالْحَاسَة وَمَا يَجِرِي مَجْراهَا، غَو: ﴿لَنَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞﴾ [التكاثر]؛ وَقَوْله: ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَاللّمُوْمِنُونَ ﴾ [التوبة۞] فَمَا اجْرِي مَجْرى الرُّوْيَة، فَإِنّ إِطلَاق الْحَاسَّة لايَصِحْ عَلَى الله؛ القَانِي: بِالوَهِم وَالتَّخَيُّل، خُو قَوْله: ﴿وَلَوْ تَرَىّٰ إِذْ يَتَوَفَّى اللّهِينَ كَفَرُواْ الْمَلَنِيكَةُ الْحَاسَةِ لاَيْصِحْ عَلَى الله؛ القَانِي: بِالوَهِم وَالتَّخَيُّل، خُو قَوْله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى اللّهِ اللّهُ وَلَوْ الْمَلَنِيكَةُ وَلَهُ وَوْله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ إِلْمَالُوا وَالتَّالِيكَةُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ مَا رَأَى هَا لَا تَرُونَ إِنِي أَخَافُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلْمَالًا وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وَإِذَا عُدّي رَأَى إِلَى مَفعُولَيْن اقْتَضى مَعْنى العِلْم، نَحْو: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَا ۞﴾ [الكهف]. (معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن)

وَتَمَام الآيَة: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِرِينَ ۞﴾ [النمل]

(٢) قَوْله: (مَعْنَى الحِسْبَان): فَقَوْله: ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ...۞ عَطْف عَلَىٰ قَوْله: ﴿ يُنفَخُ...۞ ﴾ وَ﴿ وَتَرَى ﴾ مِن رُؤْيَة العَيْن، وَقَوْله تَعَالى: ﴿ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [النمل: ٨٨]، أيْ: ثَابِتةً فِي أَمَاكنِهَا لاتَتَحرَّك؛ إِمَّا حَال مِن فَاعل ﴿ وَتَرَى ﴾ أوْ مِنْ مَفعُوْله، وَجُوِّز أَنْ يَّكُوْن بَدَلا مِنْ سَابِقه؛ وَإِلَيْه جَنَح النُصنِف حَيْث جَعَله مِنْ قَبيْل بَدَل البَعْض. (روح المعاني بزيادة)

وفي لهذَا المِثال وفي المِثَال الآتي قاعِدةُ: "المَعْنَى الحَاصِلُ مِنْ تَجْمُوْع المُتَرَادِفَيْنِ لايُؤجَدُ عِنْدَ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا"، (١٠٨). وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً، فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ، وَمُنذِرِينَ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ فِي صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [البقرة]، أَدْخَل: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ (الْ اللَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ فِي صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [البقرة]، أَدْخَل: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ (اللَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ فِي تَضَاعِيْف الكلام المُنْتَظم بَعْضُه بِبَعْضِ بَيَانًا لِضَمِيْر " ﴿ آخْتَلَفُواْ ﴾ "، وَإِيْذَانًا بِأَنْ الْمَرَاد مِنَ "الاخْتِلاف" هُهُنَا: هُو الاخْتِلافُ الوَاقِع فِيْ أُمَّةِ الدَّعُوة بَعْدَ نُزُول الْكِتَاب: بِأَن آمَنَ بَعْضُ وَكَفَرَ بَعْض.

### الإطنابُ بالأَحْرُفِ الزَّائِدةِ، ومنها: حَرْفُ الجَرّ

وَقَدْ يَزِيْدُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - حَرْفَ الجَرِّ (٢) عَلَى الفَاعِل، أو المَفْعُول بِهِ ؛ وَيَجْعَلُه مَعْمُولًا لِلفِعْل بِوَاسِطَة حَرْفِ الجَرِّ، لِتَأْكِيْد الاتِّصَال، خَوُ قَوْلِه تَعَالى:

فإعادَة الاخْتِلاف بَعْد الطُّوْل مِن قَبِيْل الشقِّ الثَّاني مِن قاعِدة: "إِعَادَةُ الطَّاهِرِ بِمَعْنَاهُ أَحْسَنُ مِنْ إِعَادَتِه بِلَفْظِه، وَإِعَادَتُهُ ظَاهِرًا بَعْدَ الطُّوْلِ أَحْسَنُ مِنَ الْإِضْمَارِ"، (٥٠). قَالَ تَعَالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ إِنَّا كَنْفِيهُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف]، مقام قَوْله: "إنا لانضِيع أَجْرَ المُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف]، مقام قوْله: "إنا لانضِيع أَجْرَ المُصْلِحِينَ اللهُ لِللهُ اللهُ اللهُ

(٢) قوله: (حَرْفَ الْجَرِّ): وَفِيْه قَاعِدَة: "إِذَا جَاءَتْ (مِنْ) قَبْلَ الْمُبْتَدَأُ أُو الْفَاعِلِ أُو الْمَفْعُولِ، فَهِيَ: لِتَاكِيْدِ النَّفْي، وَزِيَادَةِ النَّنْكِيْرِ، وَالنَّنْصِيْصِ فِي الْعُمُومِ"، (قواعد: ٢٧)؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طَنْبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُمَّ ﴾ [الانعام ]؛ وقال تعالى: ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَلُورِ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة ]؛ وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلَ تُحِسُّ مِنْهُم مِن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ ﴾ [مريم].

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ): فَفِي قَوْله: ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلۡبَيِّنَـٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ ۗ﴾ تَوضِيْح لِلمُبهَم وَهُم أَهْلِ الكِتَابِ، بِحَيْث أَبْهَم فِيْ قَوْله: ﴿ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة ۞].

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة ﴿]، أَيْ: تُحْمِىٰ هِيَ (١).

وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى عَاثَلِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة ١٠]، أي: قَفَيْنَاهُمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾

### • الإطنابُ بِالتَّاكِيْدِ، وَمِنْهَا: وَاوُ الاتِّصَال (٣):

وَيَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ هُنَا نُكْتَةً، وَهِيَ أَنَّ "الوَاوَ" ثُسْتَعْمَلُ فِيْ مَوَاضِع كَثِيْرَةٍ

(١) قَوْله: (أَيْ: تُحْمَىٰ هِيَ): قَالَ القَسطَلانِي: ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا ﴾ تَقدِيْره: تُحْمَى النَّارُ عَلَيْهَا ، فَلَمّا حُذِف الفَاعِلُ ذَهَبَتْ عَلامَةُ التَّأْنِيْث لِنهَابِه، كَقَوْلكَ: "رُفعَت القِصَّة إِلَى الأَمِيْرِ"، ثُمَّ تَقوْل: "رُفِع إِلَى الأَمِيْرِ". (ارشاد الساري)

قَالَ الشَّوكَانِيُّ: وَمَعْنَى ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ [التوبة ﴿]: أَنَّ النَّارَ ثُوقَدُ عليها، وَهِيَ -أَيِ النَّارِ - ذَات حِمَى وَحرِّ شَدِيْد؛ وَلَوْ قَالَ: يَوْمَ تُحْمَىٰ، أَي: الكنوزُ، لم يُعطِ هٰذَا المعنىٰ؛ فجَعَل الإخمَاء لِلنَّارِ مُبالَغة، ثُم حَذَف النارَ، وأسندَ الفِعْل إلى الجارِّ؛ كَمَا تَقُول: رفعْتُ القِصَةَ إِلَى الأُمِيْر، فَإِنْ لَمْ تذكر "القصَّة" قلتَ: رُفِع إلى الأُمير. (فتح القدير)

وتمام الآية: ﴿يَوْمَ يُحْنَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوّىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْيَرُونَ ۞﴾

(٢) قَوْله: (أَيْ: قَفَيْنَاهُمْ بِعِيْسَى): أَي أَتْبَعْنا عِيْسَى بْنَ مَرْيِم عَلَىٰ آثَارِ النَّبِيِّبْنِ الَّذِيْنِ أَسْلَمُوا مِنْ قَبْلك؛ قَالَ الشَّوكَانِي: هٰذَا شُرُوع فِي بَيَان حُصُم الإنجيل بَعْد بَيَان حُصُم التَّورَاة، أَيْ: جَعلْنَا عِيْسِيٰ بْنَ مَرِيمَ يَقْفُوا آثَارَ النَّبِيِّينِ النَّذِيْنِ أَسْلَمُوا مِنْ بَنِي اسْرائِيْل؛ يُقَال: قَفَّيتُه بِفُلَان وَعَقَّبْتُه بِه، فيتعدَّى إِلَى النَّانِي بِالبَاء، وَالمَفعُول الأوَّل تَحَدُوف اسْتِغْناءً عَنْه بِالظَّرْف، وَهُوَ ﴿ عَلى آثارِهم ﴾؛ لأنَّه إِذَا قَفَى بِه عَلى الشَوافِي بِالبَاء، وَالمَفعُول الأوَّل تَحَدُوف اسْتِغْناءً عَنْه بِالظَّرْف، وَهُوَ ﴿ عَلَى آثارِهم ﴾؛ لأنَّه إِذَا قَفَى بِه عَلى أثره فَقَد قَفَى بِه إِيَّاه. (فتح القدير)

فَعُلِم مِنْ هٰذَا التَّقريْرِ: أَنَّ المُصنِّف العَلاَّم أَظْهَر المَفعُول الأُوَّل بِقَوْله "هُمْ"، وَأَشَار إِلى زِيادَة حَرْف البَاء عَلَى المَفعُول القَّانِي بِقَوْله: "لِعِيْسي ابْن مَريّم".

(٣) قَوْله: (وَاوُ الاتِصَال): اعْلَمْ أَنَّ الجُملَة إِذَا وَقَعَتْ صِفةً للنَّكِرة جَازِ أَنْ يَدخُلهَا الوَاوُ لِتأكِيْد لُصُوق الصَّفة بِالمَوصُوف، فإِنَّ للصَّفة نَوْعَ اتِصَال بِالمَوصُوف، قَإِذَا أُرِيْد تَأْكِيدُ ذٰلِك الاتِصَال وَاللَّصوقِ وُسِّط بَيْنهُمَا هٰذِه الوَاولِتوُذِن: أَنَّ هٰذِه الصِّفة غَيرُ مُنفَكَّة عَنِ المَوصُوف، لَازِمةً لَهُ، غَيرُ مُفَارَقةٍ عَنْه، وُسِّط بَيْنهُمَا هٰذِه الوَاولِتوَذِن: أَنَّ هٰذِه الصِّفة غَيرُ مُنفَكَّة عَنِ المَوصُوف، لَازِمةً لَهُ، غَيرُ مُفَارَقةٍ عَنْه، كَمَا تتوسَّطُ بَيْن الجُمْلَة الوَاقِعَة حَالا وَبَينَ ذِي الحَال تَاكِيدًا لِمَا بَينَهمَا مِنَ اللَّصُوق وَالاتِّصَال، وَتَنبِينها على اللَّصُوق وَالاتِّصَال، وَتَنبِينها على اللَّصُوق وَالاتِّصَال؛ فَلمَّا توسَّطَت الواوُ بَينَ الجُمْلَة وَالمَعرَفة الَّتِي قَبْلَها لِمُجرَّد الرَّبُط وَتَأْكِيدِ =

لِتَوْكِيْد الاتِّصَال، لَا لِلعَطْف (١)، خُو: قَوْلِه تَعَالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞-إلى قَوْلِه تَعَالى- وَكُنتُمْ أَزُو جَا ثَلَثَةً ۞﴾ [الواقعة].

> وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُو بُهَا ﴾ [الزمر](). وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [آل عمران]().

> > = الاتِّصَال، تَوسَّطَتْ بَيْن الجُمْلة وَالنَّكِرة أَيْضًا لِذٰلك.

وَمَا قِيْل مِنْ: أَنَّ دُخُولَ الواوِ بَيْن الصِّفة وَالمَوصُوف غَيرُ مُسْتقِيْمٍ لا تُحَاد الصِّفة وَالمَوصُوفِ ذَاتًا وَحُكُمًا، وَتَأْكِيدُ اللَّصُوق يَقتضي شَيْقَيْن مُتغَايِرين؛ فهذَا المنْعُ مبنيُّ عَلى أَنْ تَحونَ الواوُ فِي مِثل هٰذَا الموضِع عَاطِفة مُقتضِية لِلمُغايرة، وَلَيستْ كَذْلك؛ بل هي فَجَرَّدَت لِمَحْض الجَمْعيَّة وَاللَّصُوق، فَإِنَّ وَاو المَعْظف تَقْتَضِي المُغايَرة وَتتَضمَّن مَعنَى الجَمْعيَّة أَيْضًا، فَإِذَا أُرِيْدَ مِنْها مَعنَى الجَمعيَّة دُونَ المُغايَرة كَانَ مِنْ بَابِ "إِطْلَاق اسْمِ الكُلِّ عَلَى الجُرْءِ". (شيخ زاده ملخصا)

المَلحُوْظة: وَعُلِم مِن هٰذَا التَّقرِيرِ الفَرْق بَيْن وَاوِ العَطْف وَوَاوِ الاَيِّصَالِ: أَنَّ وَاوِ العَطْف تَقتَضِي المُغايَرةِ وَتَتَضمَّن مَعْنى الجمعِيَّة أَيْضا، وَوَاوِ الاَيِّصَال تَقتَضِي مَعْنى الجمعِيَّة وَتَتَضمَّن مَعْنى الاَيِّصَال يحسَب المُرَاد، وَإِنْ كَانَ هُنَاك شَيْء مِنَ المُغَايرَة بِحَسَب الوَاقِع. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

- (١) قَوْله: (لا لِلعَطْف)، والمَعْنى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞﴾ أَيْ قَامَت القِيَامَة؛ ﴿فَكَانَتُ﴾ الجِبَال ﴿هَبَآءً مُّنْبَثًا﴾ فِي النَّفْخَة الأَوْلى، ﴿وَكُنتُمْ﴾ فِي القِيامَة عِنْد النَّفْخَة الثَّانيَة ﴿أَزْوَجَا ثَلَاثَةً ۞﴾؛ فَأَدْخَلَت الوَاوِ هُنَا بَيْن جُملَتَي الْجَرَاء لِتَأْكِيْد الْجَمْع واللُّصُوْق وَالاتِصَال؛ فَكَأْنُه لَيْس بَيْن وُقَوْعهمَا مُعَايَرَة. (مُحَمَّدُ إِلَيْاسَ)
- (٢) قَوْله: (وَفَيْحَتْ أَبْوَابُهَا): الوَاو هُنَا لِلحَال، وَالحِكْمَة فِي زِيادَة الوَاو هُنا دُوْن الَّتِي قَبلهَا: أَنَّ الْبُوابِ السَّجْنِ مُغْلَقَة إِلَى أَنْ يَجَيْبُهَا صَاحِبُ الجَرِيْمَة، فَتُفْتِحُ لَهُ ثُمَّ تُغلَق عَلَيْه؛ فَنَاسَب ذُلِك عَدَمُ الوَاو فيها؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فَيْحَتْ أَبُوبُهَا ﴾ [الزمر الله وَقَالَ تَعَالى: ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الله وَيَالِمُ الله وَلَيْ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الرَّمِ الله وَلَيْ الله وَلَا يَصَالَ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَا يَعْمَلُهُ الشَّرُطِ.

(حاشية الصاوي، النسفي بزيادة)

(٣) قَوْله: (وَلِيُمَحِّصَ): لِيَعْلَم الله -أَيْ: لِيَمْتَحِن الله -مَا فِي صُدوْر المُوْمِنِيْن مِنَ الإِخْلَاص، وَيُمَحِّص مَا فِي قُلُوبِهِم مِنْ وَسَاوِس الشَّيْطَان، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِم مِنْ وَسَاوِس الشَّيْطَان، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران].

### وَكَذٰلِكَ تُزَاد "الفَاءُ"(١)؛

### • أَقْوَالُ المُحَقِّقين فِيْ وَاوِ الاتِّصَال<sup>(٦)</sup>:

قَالَ القَسْطَلانِي فِيْ شَرْح كِتَابِ الحَجّ، فِيْ "بَابِ المُعْتَمِر إِذَا طَافَ طَوَافِ العُمْرَة ثُمّ خَرَجَ، هَلْ يُجُزِيْه مِنْ طَوَافِ الوَدَاعِ(٣)":

وَيَجُوْزِ تَوَسُّط العَاطِف بَيْنِ الصِّفَّةِ وَالمَوْصُوْف لِتَأْكِيْد لُصُوْقِهَا بِالمَوْصُوف،

وتمام الآية: ﴿إِن يَمْسَسُّحُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ،
 وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ، وَيَتَّخِذَ مِنحُمْ شُهَدَآءٌ -وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلْلِمِينَ۞- وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ
 ءَامَنُواْ، وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ۞﴾ [آل عمران].

فَقَوْله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ﴾ مَعطُوف عَلى "لِيَتَعِظُوا" المَحْذُوف، وَقَوْله: ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ مَعطُوف عَلى قَوْله: ﴿ وَلِيُمَتِّصَ مَعطُوف عَلى قَوْله: ﴿ وَلِيُمَتِّصَ مَعطُوف عَلى المَصْدَر المُؤوَّل السَّابِق ﴿ وَلِيَعْلَمَ ﴾ . (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

وَقَوْله: ﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْهِرِينَ ﴾ أي: يُهلِكُهم إنْ حَصَلت الغَلبَة لِلمُوْمِنِين وَتَصْفيتُهم إِنْ حَصَلت الغَلبَة لِلمُوْمِنِيْن؛ يَعنِي: إنْ كَانتِ الدَّوْلةُ لِلكَافِرِين، ﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْهِرِينَ ﴾ أي: يُهلِكُهم إنْ حَصَلت الغَلبَة لِلمُوْمِنِيْن؛ يَعنِي: إنْ كَانتِ الدَّوْلةُ عَلَى المُومِنيْن فَللَتَمْيِيْز وَالاستِشْهاد وَالتَّمحِيْس، وَإِنْ كَانَت عَلى الكَافرِيْن فَلِمَحْقِهم وَمُحْوِ آثَارِهِمْ؛ فَكَانَ الإِمَام أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ التَّمحِيْص قَدْ حَصَل عِنْد التَّمييْز وَالاستِشْهاد، وَإِنَّما عُطِف لِزِيادَة الاقِصَال فَقَط، وَيَحُون حَاصِل الآية بِحَسَب الرُّمُوز هُكَذَا ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ - وَيَتَّخِذَ مِنحُمْ شُهَدَآءٌ وَٱللَّهُ لَا يُعِبُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلِيُمَوْنِ هُكَذَا ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ - وَيَتَّخِذَ مِنحُمْ شُهَدَآءٌ وَٱللَّهُ لَا يَعِبُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَلِيُعَلَمُ اللّهُ اللّهِ الْمَامِينَ ﴾ (مفاتيح الغيب، فسفي)؛ وهٰذُه الآيَة مِن قَبِيْل "الفَرائِد" عَلى اصطِلاح البُلغاء.

- (١) قَوْله: (تُزَادُ الفَاء): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ (أَيْ: الفَضْل وَالرَّحْمَة) فَلْيَفْرَحُواْ ﴾، [يونس: ٥٨]؛ قَالَ المَظهَرِي: وَالفَاءُ فِيْ قَوْله: ﴿ فَبِذَٰلِكَ ﴾ لِلرَّبْط بِمَا قَبلَهَا.
- (٢) قَوْله: (وَاو الاقِصَال): اِعلَم! أَنَّ الزَّمُخْشرِي يُجَيْز تَوسَط الْعَاطِف -وَهُو وَاو الاقِصَال- بَيْن الصِّفَة وَالْمَوصُوْف فَقَطْ؛ وَأَمَّا المُصَنِّف فَهُو يُجَيْز تَوسَّطه مُظْلِقًا، سَوَاء كَانَ ذٰلِك التَّركِيْب تَوصِيْفيّا أُمْ غَيْره، كَمَا هُوَ وَاضِح مِنَ الأَمْثِلَة.
- (٣) قَوْله: (هَلْ يُجْزِيْه): وَأَخْرَج البُخَارِي فِي أَبْوَابِ العُمرَة عَنْ عَائشَة:..... فَنَادَى بِالرَّحِيْل فِيْ أَسْحَابِه، فَارْتَحَلَ "النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالبَيْت" قَبْل صَلَاة الصَّبْح، ثُمّ خَرَجَ مُوَجِّها إِلَى المَديْنَة. أَصْحَابِه، فَارْتَحَلَ "النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالبَيْت" قَبْل صَلَاة الصَّبْح، ثُمّ خَرَجَ مُوَجِّها إِلَى المَديْنَة. (البخاري: ١٧٨٨)

غَوْ: ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ [الأنفال؟]، قَالَ سِيْبَوَيْه: هُوَ مِثْلُ:مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَصَاحِبِكَ، إِذَا أُرَدْتَ بِصَاحِبِكَ زَيْدًا.

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيْ فِيْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجرا، مُمْلَةٌ وَاقِعَةٌ صِفَةٌ لِقَرْيَةٍ؛ وَالقِيَاسُ أَنْ لاتَتَوَسَّط الوَاوُ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِيْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ﴾ [الشعراء]؛ وَإِنَّمَا تَوسَّطَتْ لِتَاكِيْد لُصُوْقِ الصِّفَة بِالمَوْصُوف، كَمَا يُقَالُ فِي الْحَال: جَاءَنِي زَيْدُ عَلَيْه تَوْبُ، وَجَاءَنِيْ زَيْد وَعَلَيْه تَوْب. (انتهى)(۱)

# [السَّبَبُ الثَّامِنُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة]

## انْتِشَارُ الضَّمَائِرِ، وَتَعَدُّدُ المُرَادِ مِنَ اللَّفْظَةِ الوَاحِدَة (١)

وَرُبَمَا تَكُوْنُ الصُّعُوْبَة فِيْ فَهْمِ المُرَاد لانْتِشَار الضَّمَاثِر"، وَإِرَادَةِ المَعْنَيَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَة، نَحْوَ: قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ

<sup>(</sup>١) قَوْله: (انتهى): أي انتهى كَلامُ الرَّ تَخْشَرِي، وبِه انتهى النَّقل مِن القَسطلاني ٣: ٣٢٩. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَتَعَدُّدُ المُرَادِ النخ): لهذَا النشرُ عَلىٰ غَير طَرِيْق اللَّفِّ، حيثُ ذَكرَه إجمالًا في المَرتبة السَّابعة، وذَكر تفصيلَه في المَرتبة الثامنة. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ؟﴾ [الزخرف]، يَعْنِيْ: أَنَّ الشَّيَاطِيْن لَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ<sup>(۱)</sup> عَنِ السَّبِيْلِ، وَيَعْسَبُ النَّاسُ: أَنَّهُم مُهْتَدُوْنَ.

تَعَدُّدُ المُرَادِ مِنْ اللَّفْظَةِ الوَاحِدَة، وَمَا هُوَ مِنْ قَبِيْلِ الوُجُوْهِ وَالنَّظَايُر (١):
 وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ ﴾ [ق ۞ [(٣)، المُرَادُ بِهِ: الشَّيْطَانُ فِيْ مَوْضِعٍ وَاحِد،

(١) قَوْله: (يَغْنِيُ: أَنَّ الشَّيَاطِيْن لَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ): وَفِيْه قَاعِدَة: "إِذَا تَعَاقَبَتِ الضَّمَائِرُ فَالْأَصْلُ أَنْ يَتَّحِدَ مَرْجِعُهَا"، (٨٨)، فَفِيْه: مُخَالفَة بَيْن الضَّمَاثِر فِي المَرْجع حَذرًا مِنَ التَّنَافُر؛ وَمِنْ لهٰذَا القَبِيْل قاعدة: "قَدْ يَرِدُ اللَّفْظُ فِي الْقُرْآنِ مُتَّصِلًا بِالْآخَرِ، وَالْمَعْنىٰ عَلىْ خِلاَفه"، (٤٦). (قواعد)

(٢) قَوْله: (الوُجُوه وَالتَّظَائِر): اعْلَم! أَنَّ المُصنِّف سَيُشِيْر إِلَى بَعْض الأَمْثلَة المُتعَلَّقَة بِعِلْم الوُجُوه وَالتَّظَائِر؛ وَعِلْم الوُجُوه وَالتَّظَائِر: هُوَ عِلْم يَبحَث فِيْ كُلِّ لَفْظ فِي القُرْآن وَرَدَ فِي أَكْثَر مِنْ آيَة، وَكَانَ دَلالَته عَلىٰ مَعنَاه فِيْ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهَا غَيْر مَعْنَاه فِي الآيَات الأَخْرَى؛ فــ:

الوُجوْه: اللَّفظ المُشتَرَك الَّذِي يسْتَعْملُ فِيْ عِدَة مَعَان، كَاللَّفْظَة "قرء" بِمَعْنى حَيْض وَطُهْر، وَكُلمَة ﴿قَسْوَرَةٍ۞﴾ [المدثر] بِمَعْنى الأُسَد وَالرَّامِي.

التَّظَائِر: كَالْأَلْفَاظ المُتَواطِئَة، وَهِي أَنْ يُوجَد اللَّفْظ، لَهُ مَعْنيٌ وَاحِدٌ، وَلَه أَفْرَاد كَثيْرُون كَالإِنْسَان؛ فَإِنَّهَا تصدق عَلى زَيْد وَعَلِي وَصَالِح.

فَمِثَالَ الوُجُوْهِ فِي القُرْآنِ كُلْمَة "السوء"، يَأْتِي عَلَى أُوجُه: الشِدَّة فِي ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّةَ ٱلْقَدَابِ ﴾ [البقرة ﴿ وَالعَقْرِ فِي: ﴿ وَيَنقَوْمِ هَذِهِ عَناقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي يَسُومُونَكُمْ سُوّةَ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي السَّرِي وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّةٍ ﴾ [هود ﴿ ]، وَالزِنى فِي: ﴿ وَيَالَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْمٍ ﴾ [مريم ﴿ وَالبَرَص فِي: ﴿ وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُحْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّةٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴾ [المنابِ الله والعَدَاب فِي اللهُوءَ عَلَى ٱلْكَنْهِرِينَ ﴾ [المنحل].

وَمِقَالَ النَّظَائِرِ لَفَظَة ﴿ قَرْيَة ﴾ ، حَيْث تَكرَّرت فِي القُرْآن فِي أَكُثَر مِنْ خَمِينُ مَوْضَعًا ، وَفِي كُلّ هٰذِه المَوَاضِع مَعْنَى القَريَة مَثَلا فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا المَوَاضِع مَعْنَى القَريَة مَثَلا فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا الْمَوَاضِع مَعْنَى القَرْيَة فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ﴾ [البقرة ﴿ ]: أُرِيُّا أُو القُدْس؛ وَفِي قُوله تَعَالى: ﴿ وَسَّتَلِ الْقَرْيَة الطَّالِم أَهْلُهَا ﴾ [النساء ﴿ ]: مَكَّهُ؛ وَفِي قُوله تَعَالى: ﴿ وَسَّتَلِ الْقَرْيَة اللَّي كُنَّا فِيهَا وَالْمَرْدِة فِي قُولِه تَعَالى: ﴿ وَسَّتِلِ الْقَرْيَة اللَّيْ كُنَّا فِيهَا وَالْمُرَاد فِي كُل مَوضِع مُعْنَى القَرِيَة فِي هٰذِه المَواضِع وَاحِد ، وَالمُرَاد فِي كُل مَوضِع مُعْتَلِف عَنِ الآخَر ،

أمَّا الأَفْرَاد: فَهِي الأَلْفَاظ الَّتِي لانظير لَهَا، فَهِي مُتوَحَدَة فِيْما تَدُلُّ عَلَيْه مِنْ مَعْنَى، وَمِثَاله كَمَا =

وَفِي المَوْضِع الآخَر المَلَكُ(١).

وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنَ خَيْرٍ ﴾ [البقرة ﴿ وَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلِ: ٱلْعَفْقُ ﴾ [البقرة ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلُ الْمَعْنَاهِ: أَيَّ وَهُو صَادِقٌ بِالسُّوال عَنِ إِنْفَاقٍ يُنْفِقُون ؟ وَهُو صَادِقٌ بِالسُّوال عَنِ الْمَصَارِف أَنْوَاعًا؛ وَالثَّانِيْ مَعْنَاه: أَيَّ مَالٍ المَصَرَف الْوَاعًا؛ وَالثَّانِيْ مَعْنَاه: أَيَّ مَالٍ يُنْفِقُون ؟ وَالثَّانِيْ مَعْنَاه: أَيْ مَالٍ يُنْفِقُون ؟ وَالثَّانِيْ مَعْنَاه: أَيْ مَالٍ يُنْفِقُون ؟ وَالثَّانِيْ مَعْنَاه: أَيْ مَالٍ يُنْفِقُون ؟ وَالثَّانِيْ مَعْنَاه الْمُصَارِف أَنْوَاعًا وَالثَّانِيْ مَعْنَاه الْمُصَارِف أَنْوَاعًا وَالثَّانِيْ مَعْنَاه الْمُصَارِف أَنْوَاعًا وَالثَّانِيْ مَعْنَاه الْمَصَارِف أَنْوَاعًا وَالثَّانِيْ مَعْنَاه اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللْهِ وَالْفَانِيْ مَعْنَاه الْمُ مَالًا لَيْفُونُ وَلَا الْمُعَلِقُونَ وَالْمَالِيْ مُ وَالْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّالِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللْمُولُ الللّهُ الللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

مَا هِيَ مِنْ قَبِيْلِ تَعَدُّدِ المُرَادِ مِنْ اللَّفْظَةِ الوَاحِدَة:
 وَمِنْ هٰذَا القَبِيْلِ (٣) مَجِيْءُ لَفْظِ جَعَلَ (١) وشَيْءٌ (٥) وَ خَوْهِمَا لَمَعَانٍ شَتَى (٦): قَدْ

فَيْ الآيَة الأَوْلَى: عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ عَمْرُو بْنِ الجُمُوْحِ الأَنْصَارِي كَانَ شَيْخا هَرِما ذَا مَال عَظيْم، فَقَالَ يَارَسُول الله ﷺ مَا ذَا نُنْفِق مِنْ أَمُوالنَا ؟ وَأَيْن نَصَعهَا، فَنَزلَتْ: ﴿ وَلَلْ مَا أَنفَقْتُم مِن خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْمَنفَق فَأْجِيْب مِن خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَ الْأَقْوَقِينِ وَ الْمَنفَق فَأْجِيْب مِن خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَ الْأَقْوَقِينَ وَ الْمَنفَق فَأْجِيْب وَالْمَنفِق وَالْمَسْرَف لأَنَّه أَهُم قَإِنَّ الْمُنفَق عَلَى مَا تَضَمَّنه قَوْله ﴿ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرِ ... ﴾ [البقرة ] . وَفِي الآيَة الطّانيَة: قِيْل سَائِله أَيْضا عَمْرُو بْنِ الجُمُوح، سَأَل أَوَّلا عَنِ المُنفَق وَالمَصْرَف، ثُمَّ سَأَل عَنْ كَيفِيّة اللهَانَة وَيْل سَائِله أَيْضا عَمْرُو بْنِ الجُمُوح، سَأَل أَوَّلا عَنِ المُنفَق وَالمَصْرَف، ثُمَّ سَأَل عَنْ كَيفِيّة اللهَانَة وَيْل سَائِله أَيْضا عَمْرُو بْنِ الجُمُوح، سَأَل أَوَّلا عَنِ المُنفَق وَالمَصْرَف، ثُمَّ سَأَل عَنْ كَيفِيّة اللهَانَة وَيْل سَائِله أَيْضا عَمْرُو بْنِ الجُمُوح، سَأَل أُوّلا عَنِ المُنفَق وَالمَصْرَف، ثُمَّ سَأَل عَنْ كَيفِيّة اللهَانِيّة وَالْمَانِلَة (هُول اللّهُ مَنْ الْمُولِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَشْفَعُ وَاحِدَة (المُعَلِّ بُولُ الْقَبِيْل): أَيْ مِن قَبِيلُ إِرادَة المَعْنِينُ مِن كُلِمَة وَاحِدَة (المُعرِّب)

<sup>=</sup>قَالَ ابْن فَارِس: كُلّ مَا فِي القُرْآن مِنْ ذِكْرِ البَرّ وَالبَحْرِ فَالمُرَادِ بِالبَحْرِ المَاءُ وَبِالبرّ التُرَابُ اليَابِسُ إِلاَّ ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ﴾ [الروم@]، فَالمُرَاد بِهِ: البَريَّة وَالعُمْران.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَفِي المَوْضِع الآخَر المَلَكُ): فَهٰذَا المِثَال مِنْ قَبِيْلِ الوُجُوْه.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (أَيَّ مَال يُنفقُون): قُلِ العَفْو، أَيْ: أَنْفقُوا مِمَّا فَضُل وَزَاد عَن قَدْر الحَاجَة مِنْ أَمْوَالكُم؛ وَلَيْس المُرَاد بِالعَفْو التَّجُاوزُ وَالمَغْفرَة؛ فهٰذَا البِثَال مِنْ قَبِيْل النَّظاثِر.

يَجِيْء "جَعَلَ" بِمَعْنى خَلَق، كَقَوْله تَعَالى: ﴿جَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾ [الأنعام۞]؛ وَقَدْ يَكُوْنُ بِمَعْنى اعْتَقَدَ، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ ﴾ [الأنعام۞].

وَيَجِيْء "شَيْء" مَكَان الفَاعِل، وَالمَفْعُوْلِ بِهِ، وَالمَفْعُوْلِ المُطْلَقِ وَغَيْرِهَا، نَحُو: قَوْله تَعَالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ [الطور۞]، أي: مِنْ غَيْر خَالِقٍ (١)؛ وقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ [الكهف۞]، أيْ: عَنْ شَيْءٍ مِمَّا تَتَوَقَّفُ فِيْه مِنْ أُمْرِيْ.

(ه) قَوْله: (شَيْء): الشَّيْءُ: قِيْل هُو الَّذِي يَصِحُ أَنْ يُعْلَم وَيُعْبَرَ عَنْه؛ وَعِنْد كَثَيْر مِنَ المُتكَلِّمِيْن: هُوَ السُّم مُشتَركُ المَعْنى، إِذِ اسْتُعمِل فِي الله وَفِي غَيْرِه، وَيَقعُ عَلَى المَوجُوْد وَالمَعدُوْم؛ وَعِنْد بَعْضهِم: الشَّيءُ عِبارَة عَن المَوجُوْد.

وَأَصْله: مَصْدرُ شَاءَ، وَإِذَا وُصِف بِهِ تَعَالىٰ فَمَعنَاه: "الشَّاقِي"، وإذَا وُصِف بِهِ عَيْرُه فَمَعنَاه: "المَشِيْءُ"؛ فَعَلَى الأُوَّل يَكُوْن المَصْدر (أَيْ: الشَّيءُ) بِمَعنى الفَاعِل، قَالَ تَعَالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ المَشِيْءُ"؛ فَعَلَى الأُوَّل يَكُوْن المَصْدر بِمَعنى المَفْعُوْل، قَالَ تَعَالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ شَهَدَةً ﴾ [الأنعام ]، وَعَلَى الطَّانِي يَكُون المَصْدر بِمَعنى المَفْعُول، قَالَ تَعَالى: ﴿قُلِ ٱللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴾ [الرعد] (معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ملخصا)؛ وَاسْتدل بِهِ البُخارِي رَجْمَهُ الله عَلى جَواز تَسمِيّة الله بِ"الشَّيْء".

(٦) قَوْله: (لِمَعَانٍ شَتَى): ومِن لهذَا القَبِيْل قواعِد: "عَامَّةُ أَلفَاظِ القُرْآنِ تَدُلُّ عَلى مَعْنَيَيْن فَأَكْثَرَ"، (١٩٨)؛ "الكَلِمَةُ إِذَا احْتَمَلَتْ وُجُوْهًا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ صَرْفُ مَعْنَاهَا إِلَى بَعْضِ وُجُوْهِهَا دُوْنَ بَعْضِ إِلاَّ بِحُجَّةٍ"، (١٩٨)؛ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: "إِلاَّ بِحُجَّةٍ" ثَلاثُ قَوَاعِدَ الآتِيَة:

١- "قَدْ يَعْتَمِلُ اللَّفْظُ عِدَّةَ مَعَانٍ، وَيَكُونُ أَحَدُهُمَا هُوَ الْغَالِبُ إِسْتِعْمَالاً فِي الْقُرْآنِ، فَيُقَدَّمُ"،
 (٠٠)؛ "قَدْ يَكُونُ اللَّفْظُ مُحْتَمِلاً لِمَعْنَمَيْنِ فِي مَوْضِعٍ، وَيُعَيَّنُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ"، (٢٠١)؛ "تُحْمَلُ الْآيَةُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِيْ إِسْتَفَاضَ النَّقْلُ فِيْهِ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مُحْتَمَلاً"، (٢٠٢)؛ "إِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ عِدَّة الْمَعْنَى اللَّذِيْ إِسْتَفَاضَ النَّقْلُ فِيْهِ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مُحْتَمَلاً"، (٢٠٢)؛ "إِذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ عِدَّة مَعَانِ وَلَمْ يَسْتَفِعْ إِرَادَةُ الْجِمِيْعِ مُمِلَ عَلَيْهَا"؛ (٢٠٣). (قواعد)

(١) قَوْله: (مِنْ غَيْر خَالِق): أَيْ: مِنْ غَيْر شَاءٍ، فَالشَّيْء هُنَا بِمَعْني اسْم الفَاعِل.

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (جَعَلَ): تَأْتِي كُلْمَة "جَعَل" بِقَلاثة مَعَان فِي القُرْآن، بِمَعْنى: اعْتقد، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَجَعَلُواْ الْمَلْنَبِكَةَ اللَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَّقَالَ [الزخرف]؛ بِمَعْنى: صَيَّر، قَالَ تَعَالى: ﴿ فَمَا زَالْتَ تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِيدِينَ ۞ [الأنبياء]؛ بِمَعْنى خَلَق، قَالَ تَعَالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي دَعُونِهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِيدِينَ ۞ [الأنبياء]؛ بِمَعْنى خَلَق، قَالَ تَعَالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَق السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَنتِ وَٱلتُّورَ ﴾ [الأنعام ۞]. (ملتقى أهل الحديث)؛ فكلِمَة "جَعَلَ" مِنْ قَبيل الوُجُوه.

وَقَدْ يُرِيْدُ بِالأَمْرِ<sup>(۱)</sup> وَالنَّبَأُ وَالْخَطْبِ الْمُخْبَرِ عَنْه، خَوْز: قَوْلِه تَعَالى: ﴿ نَبَوُّأُ عَظِيمُ ۞﴾ [صَ]، أَيْ: قِصَّةُ عَجِيْبَةُ؛ وَكَذْلِكَ: كَلِمَتا الْخَيْرِ<sup>(۱)</sup> وَالشَّرِّ، وَمَا فِيْ مَعْنَاهُمَا؛ يَخْتَلِف الْمُرَاد مِنْهُمَا حَسَبَ اخْتِلافِ المَوَاضِعِ (٣).

الحَطب: الأَمْرِ العَظيْمِ الَّذِي يَكُثُر فِيهِ التَّخاطُب، قَالَ تَعَالَى حَاكِيا: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الشَّرْسَلُونَ۞﴾ [طله] (أيضا)

(٢) قوله: (الخير): الخير: أُطلق في القُرْآن كُلمَة الخير على مَعَان، مِنْهَا: المَال، قَالَ تَعَالى: ﴿ كُتِبَ عَلَىٰ مَعَانَ، مِنْهَا: المَال، قَالَ تَعَالى: ﴿ رَبِّ إِنِّى لَمَا أَنْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَقِينَ ۞ [البقرة]؛ الطّعام، قَالَ تَعَالى: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۞ [القصص]؛ الفُوّة، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ الْفُوّة، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ الْفُوّة، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعُلُ الْفُورِتِ ﴾ [الأنبياء۞]؛ القُرْآن، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَقِيلَ لِلّذِينَ ٱتَقَوْأُ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ [النحل۞] (إسلام ويب)

(٣)قَوْله: (حَسَبَ اخْتِلافِ المَوَاضِعِ) وفيه إشارة إلى قاعِدة: "إِذَا كَانَ لِلْإِسْمِ الْوَاحِدِ عِدَّةُ مَعَانٍ حُمِلَ فِي كُلِّ مَوْضِعِ عَلَىٰ مَا يَقْتَضِيْهِ ذَٰلِكَ السِّيَاقُ"، [قواعد:٨٩]

أُمَّا التَّرادُفَ فقدْ ذَهَب بَعْض أَهْلِ العِلْم إلى مَنْع وُقُوْع التَّرَادُف في اللَّغَة، وَذَهَب آخَرُوْن إلى وَقُوْعِهِ فِيها، لَكِنْ مَنَعُوْا وُقُوْعَه في القُرْآن الكَرِيْم؛ وَالأَرْجَح: أَنَّهُ وَاقِعُ في اللَّغَة وَمَوْجُودٌ في القُرْآنِ يحسَب المَعَاني الأَصْلِيَّة؛ لا يِحَسَب المَعَانيُ الطَّانَويَّة التَّكْمِيْلِيَّة. (رَوح القدير)

#### الخلاف في وُقوع الترادُف في القرآن

ذَهَب المُحقِّقون مِنَ العُلمَاء إلى وَقُوْع التَّرادُف في القرآن، وإليْه أَشَار المبرَّدُ في تَفْسِير قَوْله تَعَالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً ﴾ [المائدة ١٠]، حَيثُ قَال: "ويُعطَف الشَّيءُ عَلى الشَّيء وإنْ كَانَا يَرجِعَان إلى شَيءٍ وَاحِد إِذَا كَانَ في أحدَهما خِلافُ للآخر؛ فأمَّا إنْ أريْد بالثَّاني مَا أريْد بالأول فعَطفُ=

#### انْتِشَارُ الآيَاتِ:

وَمِنْ هٰذَا القَبِيْلِ(١) انْتِشَارُ الآيَاتِ:

القِصَّةِ، فَدْ يُبَادِر إِلَى آيَةٍ مَقَامُهَا الأُصْلِيُّ بَعْدَ إِيْرَاد القِصَّةِ، فَيَذْكُرُهَا قَبْلَ تَمَامِ القِصَّةِ، ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى القِصَّة، فَيُتِمُّهَا (١).

٥- وقَدْ تَكُوْنُ الآيَةُ مُتَقَدِّمَةً فِي النُّزُوْلِ مُتَأُخِّرَةً فِي التِّلاوَة، خُوُ قَوْلِهِ تَعَالى:
 ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ (٣) ﴾ [البقرة ﴿ ]، مُقَدّمَةٌ فِي النُّزُوْل؛ وَقَوْلُه تَعَالى: ﴿ سَيَقُولُ

= أحدِهمَا عَلَى الآخر خَطاً"؛ وَذَهَب بَعْض أهل العِلْم إلى مَنْع وُقوع التَّرادُف في اللَّغة؛ وَذَهَب آخَرُون إلى وُقُوعه فِيْها، لْكِنْ مَنَعُوا وُقوعه في القُرْآن الكرِيْم.

والأرْجَعُ: أنّه واقعُ في اللّغة ومَوْجُود في القُرْآن بِحَسَب المَعَاني الأَصْليَّة؛ أمّا التَّرادُف بِحَسَب المَعَاني الطَانوِيَّة التكميْليَّة التي يسَمُّوْنَها بـ"المَعَاني الحادِمة"، فلاشكَّ أنه غَيْرُ واقع في اللَّغَة العرَبيَّة والقرآن؛ لأنّ كلَّ لفظ يَدُلُ عَلى المَعَاني الدَّقِيْقة التي لاتُوْجَد مجتبعة في لفظ آخر؛ فمَنْ مَنع وُقوعَ التَّرادُف فهُوَ التَّرادُف فهُوَ التَّرادُف فهُوَ عَسَب الثانويَّةِ الزائِدة التي يَخُصُّها ويمَيِّرُها عنْ غَيرِهَا، وَمنْ قال بِوُقوْع التَّرَادُف فَهُوَ بِحَسَب المَعَاني الأصليَّة. (روح القدير)

- (١) قَوْله: (مِنْ هٰذَا القَبِيْل): أيْ مِن قَبِيْل انتِشَار الضَّماثِر. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (ثُمَّمَ يَعُوْدُ إِلَى القِصَّة): وَمِنْ هٰذَا القَبيْلِ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَلهِلِينَ ۞ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا فِي اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَلهِلِينَ ۞ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا فِي قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

(مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

كَمَا فِيْ سُوْرَة الحِجر: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّآ أُرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّاۤ ءَالَ لُوطٍ "إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا آمْرَأَتُهُد قَدَّرْنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ -إلى قوله تعالى-: فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْظَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَيِسَمِيلٍ عَلِيهِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَيِسَمِيلٍ مُعْلِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتُ لِلْمُتُوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَيسَمِيلٍ مُعْلِمِهِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ لَا الحجر] (المعرّب)

(٣) قَوْله: (قَدْ نَرْى تَقَلَّب): وَفِيْه قَاعِدَة: "إِذَا دَخَلَتْ قَدْ عَلَى الْمُضَارِعِ الْمُسْنَدِ إِلَى اللهِ تَعَالىٰ فَهِيَ لِلتَّحْقِيْقِ دَاثِمًا"، (قواعد: ٧٧). ٱلسُّفَهَآءُ ﴾ [البقرة،]، مُتَأْخِرَةً؛ وَفِي التِّلاوَة بِالعَكْس.

وَبِالْجُمْلَة: فَهٰذِه المَبَاحِث تَحْتَاج إِلَى تَفْصِيْلٍ كَثِيْرٍ، وَفِيْمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةُ المَوْر وَمَنْ قَرَأُ القُرْآنِ الكَرِيْم مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة، وَاسْتَحْضَرَ هٰذِهِ الأَمُورِ عِنْدَ تِلاوَته الْدُرك بِأَدْنى تَأْمُلٍ غَرَض الكلام وَمَغْزَاه، وَيَقِيْسُ غَيْرَ المَذْكُور عَلَى المَذْكُور، وَيَنْتَقِلُ مِنْ مِثَالٍ إِلَىٰ أَمْثِلَةٍ أَخْرى.

# [الفَصْلُ الخَامِسُ: في السَّبَبِ التَّاسِعِ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة] المُحْكَم، وَالمُتَشَابِه °

• مَلْحُوْظَةً فِي المُحْكَم:

لِيُعْلَم أَنَّ المُحْكَم (٣): هُوَمَا لايُدْرِك العَارِف بِاللُّغَة مِنْ ذَٰلِكَ الكّلام إِلاَّ مَعْنى

<sup>(</sup>١) قَوْله: (قَدْ يُدْرَجُ الْجُوَابِ إِلْحُ): قَدْ تَكُوْن الْجِكَايةُ مُشْتَيلةً عَلَى حَقِّ وبَاطل، فيُبيِّنُ الله الحَقَ ويُبْطِل الباطِل؛ قَال تَعَالى عن المنافقين: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَيُبْطِل الباطِل؛ قَال تَعَالى عن المنافقين: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞﴾ [المنافقون]، فَلمَّا كَانَت مَقالتُهم يلك مَمْزُوجةً بالحق والبَاطل، إذْ ظاهِرها حَقَّ، وباطنُها كَذِب -منْ حيث كانَ إخبارا عن المُعتقد، وهُوَ غَيْرُ مطابِق ﴿ وَالبَاطل، إذْ ظاهِرها حَقَّ، وباطنُها كَذِب -منْ حيث كانَ إخبارا عن المُعتقد، وهُوَ غَيْرُ مطابِق ﴿ فَأَتِلَهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾، تَضْحِيْحا لظاهِر القَوْل، ثمَّ قال: ﴿ وَٱللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ ﴾ [المنافقون]، إبْطالا لِمَا قَصَدُوه من التَظاهُر بالإيْمان. (قواعد: ٧١)

 <sup>(</sup>٦) قَوْله: (المُحْكَم وَالمُتَشَابِه): لمَّا كانَ الإيجازُ والاختِصار مَذكورًا في بَيان الحذْف تَركهما الشَّيْخ عِندَ النَّشْر، وذكر في السَبَب التاسِع الكناية والتَّعريْض وغيرَهما. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (المُحْكَم): أي: المُحْكَم المَحْصُوص بِبَعْض القُرْآن؛ وَاعْلَما أَنَّ القُرْآن يَتنَوَّع
 إغتِبَار الإِحْكَام وَالتَّشائِه إِلى أَرْبِعَة أَنْوَاع:

وَاحِدًا. وَالمُعْتَبَرُ: فَهُمُ العَرَبِ الأُوَّلِيْنِ (١)، لَا فَهُمُ مُدَقِّقِيْ زَمَانِنَا الَّذِيْنَ يَشُقُونِ الشَّعْرَة؛ فَإِنَّ التَّدْقِيْقَ الفَارِغ دَاءً عُضَالٌ يَجْعَل: المُحْكَمَ مُتَشَابِهًا، وَالمَعْلُوْمَ تَجُهُوْلا.

#### المُتَشَابِهُ"

#### مَلْحُوْظَةً فِيْ المُتَشَابِهِ:

وَالمُتَشَابِةَ: هُوَمَا يَخْتَمِل مَعْنَيَيْن (٣):

١- المُحكَم العَامُّ: وَهُو الَّذِي وُصِف بِه جَميْع القُرْآن، كَمَا قَالَ تَعَالىٰ: ﴿ الرَّ كِتَنَبُ أُخْكِمَتْ ءَايَئتُهُ وَ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود]؛ وَمَعْنى هٰذَا الإحْكَام: الاتقان وَالْجُودَة فِي ٱلْفَاظه وَمَعَانيْه بِحَيْث لاتَعارُض فِيْه ولاتَنَاقُض.

المُتشَابه العَامُ: وَهُو الَّذِيْ وُصِف بِه جَمِيْع القُرْآن، كَما قَالَ تَعَالى: ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
 كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّقَانِى تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾
 [الزمر ]؛ وَمَعْنى هٰذا النَّشابُه: تَشَابه البَعْض بِالبَعْض فِي الكَمَال وَالْجُودَة وَالْعَايَات الحَميْدة.

٣- المُحكم المَخصُوص بِبغض القُرْآن، كَمَا قَال تَعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ مِنْهُ ءَائِثَ مُّخَكَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِتَنبِ وَأُخَرُ مُتَشَنبِهَتُ ﴾ [آل عمران۞]؛ وَمَعْنى هٰذَا الإخكام: أَنْ يُكُون مَعْنى الآيَة وَاضِحا جَليًّا لاخفَاء فِيْه، نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿يَآلَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞﴾ [البقرة]

المُتشَابِه المَخصُوس بِبَعْض القُرْآن، كَمَا فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَأَخَرُ مُتَشَبِهَتُ ﴾ [آل عمران۞]، وَمَعْنى هٰذَا التَّشابُه: أَنْ يَّكُون مَعْنى الآية مُشْتِبها خفيًّا بِحَيْث يتَوهَم الوَاهِم مَا لايَليْق بِالله تَعَالى، أَوْ بِرَسُوله؛ وَيغْهمُ مِنْه العَالِم الرَّاسِخ فِي العِلْم خِلافَ ذٰلِك مِنَ التَّفْوِيض أو التَّأُويْل وَالتَّفْسِيْر، كَمَا يتَوهَم أَحَد: أَنَ يلله يَديْن مُمَاثِلتَين لأيدِي المَخلُوقيْن مِنْ قَوْله تَعَالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ كما يتَوهم أحَد: أن يله يَديْن مُماثِلتَين لأيدِي المَخلُوقيْن مِنْ قَوْله تَعَالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة ۞] (أصول في التفسير ملخصا)

- (١) قَوْله: (فَهْمُ العَرَب الأُوَّلِيُّن): وَفِيْه إِشَارَة إِلى قَاعِدَة: "جَمِيْعُ ظَوَاهِرِ نُصُوْمِ القُرْآنِ مَفْهُوْمَةً لَدَى المُخَاطَبِيْنَ"، (قواعد: ١٦٢).
- (٢) قَوْله: (المُتَشَابِهُ): التَّشابُه الواقِع في القُرآن تَوْعان: التَّشابُه الحَقيقيُّ: وهُوَ مَا لايُمْكن أَنْ يَعلَمه البَشر، كتَصْوِيْر حَقائق صِفات الله عزَّوجل، فإنَّنا وإنْ كنَّا نعْلَم مَعانيها اللَّغوية، ولْكنَّنا لانُدرِك حقائقَها وكَيفياتِها، لقَوْله تَعَالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلْمَا ۞ ﴾ [طله]؟ =

- ١- لاحْتِمَال رُجُوع الضَّمِيْر إِلَى المَرْجِعَيْن، كَمَا قَالَ رَجُلُ: أَمَا إِنَّ الأَمِيْرَ أَمَرَنِيْ: أَنْ أَلْعَنَ فُلانًا، "لَعَنَهُ الله!".
- او لاشتراك الكلمة في معنين، نَحْو قوله تَعَالى: ﴿ لَامَسْتُمُ ﴾ [المائدة ۞ النساء ۞] (المائدة ۞ النساء ۞] (الموالله عن الميام والله والميام والله والميام والله والميام والميام
- ٣- أوْ لاحْتِمَال العَطْف عَلَى القَرِيْبِ وَالبَعِيْد، نَحْوَ قَوْلهِ تَعَالى: ﴿ وَآمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ [المائدة۞] (١)، في قِرَاءَة الكَسْر (٣).
- ٤- أَوْلاحْتِمَال العَطْفِ وَالاسْتِيْنَاف، خَعُو قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وحُكم هٰذَا المتشابه: لايُسأل عنْ حَقيقتِه، لتَعذُّر الوُصول إليه.

والتَّشابه النِسْيِ: وهُوَ ما يَكون مُشْتِبِها عَلى بَعض النَّاس دُون بَعْض، فيَكُون مَعْلُوما للرَّاسِخين في العِلم دُون غَيرهم؛ وحُكْم لهذَا النَّوْع: يُشْأَل عنْ حَقيقته لإمْكان الوُصول إلَيه، قَالَ تَعَالى: ﴿هَنذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۞﴾ [آل عمران]؛ ومنْه قَوْله تَعَالى: ﴿فَيَوْمَبِذِ لَّا يُسْئَلُ عَن ذَنيهِ إِنْشُ وَلَا جَانِّنُ۞﴾ [الرحمٰن]، مَعَ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَقِفُوهُمُ إِنَّهُم مَّسَمُولُونَ ۞﴾ الصافات]. (رَوح القدير)

- (٣) قَوْله: (مَا يَخْتَمِلُ مَعْنَيَيْن): كَأْنَ المُصَيِّف أَشَارَ بِهٰذَا التَّعرِيْف إِلَى المُتشَابِه المَخصُوْص بِبعْض القُرْآن، كَمَا ذَكرْنَاه آنِفا؛ وَيِلله دُرِّ المُصيِّف حَيْث ذَكر الأسْبَاب الأرْبعَة لِهٰذَا التَّشابُه.
- (١) قَوْله: (لَامَسْتُمْ): قَال البَيضاوي: أَوْ مَاسَسْتُم بَشَرَهُنَّ بِبَشَرَتِكُمْ، وبهِ استَدلَّ الشَّافعي على أَنَّ اللَّمْس يَنْقُض الوُضوْء؛ وقيل: أَوْ جامَعْتُموْهنَّ، وقرأ حمزة والكِسائي هُنا وفي المائِدة ﴿لَمَسْتُمْ﴾ [النساء@]؛ وَاستِعْمالُه كِنايَةً عَنِ الجِمَاعِ أَقلُ مِنَ المُلامَسَة. (بيضاوي)
  - (٢) قَوْله: (وَامْسَحُوْا إلخ): وأُمَّا في قِراءة النَّصب فيتعيَّن العَطف عَلى البَعِيْد. (المعرِّب)
  - (٣) قَوْله: (في قِرَاءَة الكَسْر): وَقَد مَرَّ تَفْصِيْله فِي السَّبَب السَّادِس مِنْ أَسْبَاب الصَّعُوْبَة عَلى ص: ٢٠٧
- (٤) قَوْله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأُويْلَهُ إِلاَّ الله): فلَوْ وُصِل قولهُ تعالى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران ۞ ا بمَا بَعْدَه -وهُوَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ - لتَغَيّر المَعْنى؛ مَعَ أَنّ الوقْف في كِلا المَوضِعَين صحِيْح؛ والمَعْنى: عنْد الوقْف عَلى لفظ الجَلاَلة "أَنّ المتشابِه لا يَعْلمُه إلا اللهُ"، وهُوَ محمُول عَلى كُنه المتشابِهات وكيفيَّتِها، -كما يكون في المتشابه الحقيقي -؛ وعَلى الوَصْل يَكُون: "الرَّاسِخُون في العِلْم يَعلَمُون تأويلَه"، وهُوَ محمُول عَلى العِلْم بالمَعْنى، كما يكون في المتشابه النِّسْبي. (قواعد: ٦٩٣ بزيادة) =

(٥) قَوْله: (وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ): فَالمُرَاد عِنْد العَظْف هُوَ التَّشَابُه النِّسْيِيُ، وَأُمَّا عِنْد الاسْتَيْنَاف فَالمُرَاد مِنْه التَّشَابُه الحَقْيْقِي؛ فَذَهَب القَائِلون بجَواز الحَوْض في تَأُويْل المتَشَابِهات إلى العَطف، وهي طائِفة يَسِيرة؛ وذَهب المانِعون -وهمُ الأكثَرُون- إلى الاسْتِيْناف.

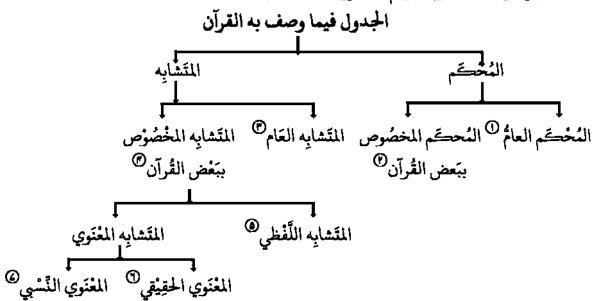

١- هُوَ الَّذِيْ وضحَ مَعْناه؛ وَهٰذَا مِمَّا وُصِف بِهِ جَمِيْع القُرْآن، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ الرَّ كِتَنبُ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ۞﴾ [هود]

٢- هُوَ الَّذِي لا يحتمل من التأويل إلا وَجْهًا واحدًا؛ وَهٰذَا مِمَّا وُصِف بِه بَعْضُ القُرْآن، كَمَا قَالَ تَعَالى:
 ﴿ هُوَ ٱلَّذِي َأَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ: ءَائِثُ مُحْكَمَنْ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ، وَأَخَرُ مُتَشَلِيهَاتُ ﴾ [آل عمران۞]
 ٣- هُوَ تَشَابِه البَعض بالبَعْض فِي الكمّال والجُودة؛ وهٰذَا مما وُصف به جَميع القُرآن، كما قَالَ تعالى:
 ﴿ ٱللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَنبَا مُتَشَلِهًا مَثَانِي ﴾ [الزمر۞]

٤- هُوَ ما خَفِي معْنَاه بحَيث يَكون مُشْتبها عَلى بَعْض دُون بعضٍ، والرَّاسخ في العِلم يَعلم تأويله؛
 وهٰذَا مما وُصف بهِ بَعض القُرآن، كما قَالَ تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ: ءَايَئتُ مُحَكَمَئتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَتُ ﴾ [آل عمران۞]

ُهُ فَوَ تَشَابِهِ الآياتِ فِي الأَلْفَاظِ والمَعَاني، كما في القِصص؛ وفِي لهٰذَا التنوُّع والتردِيْد إظهَار لمزيَّة كلام الله عَلى كلام البَشر.

٦- هُوَ ما لايُمكِن أَنْ يَعلَمه البَشر كَتَأُويْل المُتشَابهَات القُرْآنيَّة وَتَصُويْر حَقائِق الصِّفَات الإِلْهَيَّة كَمَا فِي صِفَات المُتشَابِهَات، قَالَ تَعَالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءً ﴾ [المائدة ۞]؛
 وَفِي أُوصَاف البَارِي.

٧- هُوَ ما خَفِي مَعناه بحَيث يَكُون مُشتَبِها عَلىٰ بَعض دُون بَعْض، فيُسأل عنْ حَقيقته لإمكان الوُصول إلَيه؛ نحو قَوْله تَعَالى: ﴿ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون]، مع قَوْله تَعَالى: =

# أَنْوَاعٌ مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة

#### • مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّةِ: الكِنَايَةُ(١):

وَالْكِنَايَةُ هِيَ أَنْ يُثْبِتَ حُكْمًا مِنَ الأَحْكَام، وَلايَقْصُدَ بِهِ ثُبُوْتَ ذٰلِكَ الأَمْر

= ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ [الصافات]؛ فالأوّل في مَوقف القِيامة، والقّاني في الجنّة.

الملحوظة الهامة: اعلمُ! أنَّ الاسْتِعارَة وَالمَجَازِ وَالكَنَايَة وَالتَّعرِيْضِ أَيْضًا مِن المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة المُصَنِّفِ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوْبة؛ هٰذَا شَأْنُ الْإِمَامِ! حَيْثُ أَشَابِ الصَّعُوْبة؛ هٰذَا شَأْنُ الْإِمَامِ! حَيْثُ أَشَارِ إِلَى مَا لا يَخطرُ فِي البّالِ! فَجَزَاه اللهُ -سُبحَانَه وَتَعَالى - عَنَّا وَعَنْ جَمِيْعِ المُسْتَفِديْنِ أَخْسَنِ الجُزَاء ( مُحَمَّدً إِلَيْ مَا لا يَخطرُ فِي البّالِ! فَجَزَاه اللهُ -سُبحَانَه وَتَعَالى - عَنَّا وَعَنْ جَمِيْعِ المُسْتَفِديْنِ أَخْسَنِ الجُزَاء ( مُحَمَّدً إِلَيْ السَّ

(١/١) قَوْله: (الكِنَايَةُ): اعْلَمْ! أَنَّ الاسْتَعَارَة وَالمَجَازِ وَالكَنَاية أَلْفَاظ مُترادِفة بِحَسب العُرْف العَامْ؛ فَمثَال الإمّام: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ مِن قَبِيْل الكِنايَة -وَسَيأْتِي تَفْصِيْله إِنْ شَاء الله تَعالى-، وَمِثَاله: ﴿ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الإسراء: ١٤] مِنْ قَبِيْل الاسْتَعَارة المَكنِيَّة؛ وَأَمَّا التَّعريْضَات الوَاقعَة فِي القُرْآن فَأَخْقهَا الإمّام بِالكِنايَة، كَمَا سَيَأْتِيْ.

(١/ ٢) قَوْله: (وَالكِنَايَةُ): اعْلَمْ! أَنَّ الكِنايَة فِي اصْطِلَاح عُلمَاء البَيَان: لَفْظ أَطْلِقَ وَأُرِيْد بِه لازِم مَعْنَاه، مَعَ جَوَاز إِرادَة المَعْني الأصلى. وَمِنْ أَهَمْ مَقَاصدهَا:

تَجَسِيْد المَعانِي وَإِبْرازِهَا فِي صُور تحسُوسَة، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَجَسِيْد المَعانِي وَإِبْرازِهَا فِي صُورَة الْمَيْد تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء]، أَبْرَزت الآية مَعْنى البُخْل فِي صُورَة النيد المَشدُودَة إِلَى العُنُق المُقيدة بِه، وَهِيَ صُورة قَبِيْحَة تنفر مِنْها التَّفُوس؛ فَتقبل عَلَى البَدْل وَالعَطَاء.

وَيُسْتَطَاعَ بِأَسْلُوْبِ الْكِنَايَةِ التَّعبِيْرِ عَنِ الْمَعَانِي غَيْرِ الْمُستَحْسَنَة بِأَلْفَاظٍ لَاتَعافَهَا الأَذْوَاقَ وَلاَتُمجهَا الآذَان، وَمِن ذَٰلِكَ قَوْله تَعَالىٰ كِنَايَة عَنِ الْجِمَاعِ ﴿أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِلاَتُمجَا الآذَان، وَمِن ذَٰلِكَ قَوْله تَعَالىٰ كِنَايَة عَنِ الْفَرج: ﴿فِسَآوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْفَكُمْ أَنِّي شِئْتُمُ ﴾ [البقرة ۞]، وَ فِي الكِنايَة عَنْ قَضَاء الحَاجَة ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ﴾ [النساء ۞].

وَيُسْتَطَاعَ بِأُسلُوبِ الكِنَايَةِ التَّعميَةِ وَالتَّعْطيَةِ وَإِخْفاء مَا يودِ المُتكلِّم إِخْفَاوُه كُمّا فِي الكِنَايَة عَنْ أَسْمَاء النِّسَاء وَالأَعْدَاد، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَرَوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ [يوسف اله قَد كُنى عَن الْمَرَأة العَزِيْزِ بِقَوْله: "الَّتِي هُو بَيْتَهَا" رَغْبَة عَن ذِكْر اسْمها، مَعَ مَا فِيْه مِنْ عَفَّةِ يُوسُف وَإِعْرَاضه عَنْها لأنه حِينَفِذ فِي بَيْتَهَا وَهِي مُتمكِّنَة مِنْه.

وَمِن تَحاسِن الكِنايَة تَفخِيْم المَعْني فِي نُفوْسِ السَّامعِيْن كَالآيَات الكَريْمَة الَّتِي كَني فِيها عَنْ يَوْم=

بِعَيْنِه، بَلْ يَقْصُدُ أَنْ يَنْتَقِل ذِهْنُ المُخَاطَب إِلَى لازِمِه بِلُزُوْمٍ عَادِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، كَمَا يُفْهَمُ مَعْنى كَثْرَةِ الضِّيَافَة مِنْ قَوْلِهِمْ: "عَظِيْمُ الرَّمَاد"، وَيُفْهَم مَعْنى السَّخَاوَة مِنْ قَوْله تَعَالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة ۞](").

القيامة بِوَضْف مَا يَكُون مِنْ أَحْدَاث وَأَهْوَال تفزع القُلوب وَتزعج الثَّفُوس، قَالَ تَعَالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ﴾ [النازعات]. (علم البيان ملخصا)

(١/١) قَوْله: (يَدَاهُ): وَفِيه قَاعِدَة: "إِذَا أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَىٰ شَيْتًا فِيْ كِتَابِهِ، إِمْتَنَعَ نَفْيُهُ"، (قواعد: ٢٠٥)؛ والمقصُود مِن لهذه القاعِدة الرَّدُّ على ذوي التَّأُويلات الفاسِدة التي أنْكرُوا بسَبَيها كثيرًا مِن الأُمُورِ التي أثبَتَها الله في كتابِه، كطوائِف الباطنِيَّة الذِيْن نَفَوْا كثيرًا مِن الحقائق النَّابِتة، كالجنَّة والنَّار، والبَعْث والميْزَان وغَيْر ذٰلك.

وكَذا طَوائف الجهمِيَّة والمتَكلِّمِيْن الذِين نفَوا جمِيْع الصِّفات أو بعضَها بتأويْلات باطِلة بدَعوىٰ "أَنَها تَجازات".

المُلْحُوْظة: لهذه هِي القَاعِدة التي يُختاج إليْها أَهْلِ السُّنَة مِمَّن يَنْفُوْن المَجَازِ وَمَن يُثْبِتُوْنه؛ ويُمْكُنُ لكَ: أَنْ تَضَع أَيِّ نصّ مِن نُصُوْص الصِّفات والمعَاد التي حرَّفها المُبْطِلُوْن، وتُطَبَّق لهٰذِه القاعِدة علَيْها، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو القاعِدة عَلَيْها، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو القاعِدة عَلَيْها، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْقَاعِدة عَلَيْها، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْقِلْ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمٰن]. (قواعد: ٨٣٥)

(١/٢) قَوْله: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ): فَكَأَنَّه أَشَار إِلَى أَنَّ كُل مَا وَرَد فِي الكِتَاب وَالسَّنة الصَّحيْحَة مِنَ الصِّفَات المُتشَابِهَات الَّتِي توهم مُمَاثلَته تَعَالى لِلحَوادِث فِي شَيْءٍ مَا، وَقَامَت الدَّلاثِل القَاطعَة عَلى الصِّفَات المُتنَاع ظَاهِرِها فِي حَقّ الله تَعَالى فَهِي مِنْ قَبِيْل الكِنايّة بِأَنْ يُثبَت لَه هٰذِه الصِّفَات مِنْ غَيْر تَأوِيل المَجَاز. وَالله أَعْلَم، وعلمه أتم.

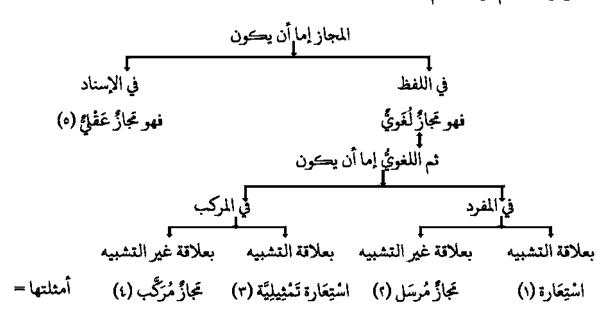

#### مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة: الاسْتِعَارَة التَّمْثِيْلِيَّة:

ا- قَوْله: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضَاً ﴾ [البقرة۞]، أي فِيْ قُلوبهِم نِفاق، كَالمَرض في الاستقرار والاسْتِحْكام.

البقرة ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [البقرة ]، أي: يَجعَلُوْن أَنَاملَهُم الَّتي هِي أَجْزَاء الأَصَابِع.

٣- قَوْله: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ عِحْبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران، حَيْث شُبّهت حَالُ المُتمَسّك بِدِيْن الله وَعَهدِه بِحَال المُعتَمِد عَلى حَبْل قوي يَمنَعه مِنَ الشّقُوط.:

٩- قَوْله: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتَ: رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ ﴾ [آل عمران۞] خَبرُ اسْتغمل لِلإنشاء الأنَّه يلْزَم مِنْ إِخبَارِهَا بِوَضْعِ الأنْثي: أنَّهَا حَزِيْنةً.

قُوله: ﴿ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّلْلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يِّجَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ﴾ [البقرة]، أي: فَمَا رَبُحُوا فِي يِجارَتهم، وَإِنَّمَا نُسِبَ الرِّبْح إِلَى التِّجَارة لأنَّ الرِّبْح يَتَعَلَّق بِالتِّجارة.

(١) قَوْله: (مِنْ هَذَا القَبِيل): أي من قَبِيل المُتشَابِهَات النِّسْبِيّة الاسْتِعَارَة التَّمْثيليَّة.

(٢) قَوْله: (شَبَّه الشَّيْطَان): وَتَمَام الآيَة ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَنَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَمِن ٱخْرَتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَنَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُوَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءَ مَّوْفُورًا ۞ وَٱسْتَقْرْزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم يَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِلَّا غُرُورًا ۞﴾ [الإسراء]

جَوّز بَغْضهُم أَنْ يَّكُون اسْتَفْزَازُه بِصَوْته وَإِجلابُه بِخَيْل وَرَجِلِه تَمْثِيْلا لِتَسلُّطه عَلى مَنْ يُغوِيْه، فَكَأْن مِغْوَارا وَقَعَ عَلى قَوْم فَصَوّت بِهِم صَوْتا يُزعِجهُم مِنْ أَمَاكِنهِم، وَأَجْلَب عَلَيْهِم بِجُنْدِه مِن خَيَّالة وَرَجَّالَة حَتَّى اسْتَأْصَلهُم؛ فَفِيْه استِعَارَة تَمثِيلِيّة. (روح المعاني)

قَالَ الرَّازِيْ: أَنَّ المُرَاد مِنْه ضَرْب المَثَل، كَمَا تَقُوْل لِلرَّجُل المُجِدِّ فِي الْأَمْر: جِثْثَنَا بِخَيْلكَ وَرَجِلِكَ، وَهٰذَا الوَجْه أَقْرَب. (مفاتيح الغيب)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾ [بُسَ۞! وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغُلَلَا ﴾ [بُسَ۞]، شَبَّهَ "إعْرَاضَهُمْ عَنْ تَدَبُّرِ الآيَاتِ " بِـ "مَن غُلَّتْ يَدَاه، أَوْ بُنِيَ حَوَالَيْه سَدُّ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ "؛ فَلَمْ يَسْتَطِع النَّظَرِأُصْلًا. النَّظَرَأُصْلًا.

وقَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ () مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ [القصص)، يَعْنِي: إجْمَعْ خَاطِرَكَ، وَدَعِ الاضْطِرَابَ وَقَلَقَ البَال.

## [نَظِيْرُ الاسْتِعَارَةِ فِي العُرْف] "

وَنَظِيْرُ ذَٰلِكَ<sup>(٣)</sup> فِي العُرْفِ: أَنَّهُ أَرَادَ أَحَدُّ أَنْ يُبَيِّن شَجَاعَةَ رَجُلٍ، يُشِيْر بِالسَّيْف (أُ: أُنَّه يَضْرِب إِلى هَذِهِ الجِهَة، وَيَضْرِب إِلى تِلْكَ الجِهَة، وَلَيْسَ مَقْصُودُه إِلاَّ بَالسَّيْف بِيَده مَرَّةً مِنَ الدَّهْر. بَيَانُ غَلَبَتِه أَهْلَ الآفَاق بِصِفَة الشَّجَاعَة، وَلَوْلَمْ يَأْخُذِ السَّيْف بِيَده مَرَّةً مِنَ الدَّهْر. أَوْ يَقُولُون: وَلانَ يَقُولُ: "لَا أَرَى أَحَدًا عَلى وَجْهِ الأَرْضِ يُبَارِزُنِي "، أَوْ يَقُولُون:

<sup>(</sup>١) قَوْله: (جَنَاحَك): فِيه اسْتَعَارَة مِنْ حَالِ الطَّائِرِ، فَإِنّه إِذَا خَافَ نَشَر جَنَاحَيه، وَإِذَا اطْمَأْنَ ضَمَّهمَا إِلَيْه. (البيضاوي)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (نَظيْر الاسْتَعَارَة): أَيْ: كُمَا يَكُوْن فِي الاسْتِعَارَة تَصوِيْر المَعْنى المُرَاد بِالصُّوْرَة المَحسُوْسَة كَذْلِك قَدْ يَكُوْن تَبيِيْن المَعْنى المُرَاد وَتَوْضيْحه بِالإِشَارَة الحِسِّيَّة، كَمَا فِي الأَمْثِلَة الآتِيَة.

المَلحُوْظَة: حَدَّثَنا المَكِيُّ بْن ابْرَاهِيْم، قَالَ: أَخْبَرنَا حَنْظَلَة بْن أَبِيْ سُفيَان، عَنْ سَالِم، قَالَ: سَمِعْت أَبَا هُرِيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يُقْبَض العِلْم، وَيَظْهَر الجَهْل وَالْفِتَن، وَيَكْثُر الهَرَج،"، قِيْل: يَارَسُول الله! "وَمَا الهَرَج؟" فَقَالَ: هٰكَذَا بِيَده؛ فَحَرَّفها كَأَنَّه يُرِيْد القَتْل. (البخاري)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (وَنَظِيْر ذَٰلِكَ): أَيْ نَظِير تَصوير المعنى المُرَاد بالصُّورة المَحْسُوسة. (المعرّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (يُشيْر بِالسَّيْف): كَمَا فِي رِوايَة عَامِر بْن سَعْد قَالَ، قَالَ سَعْد: "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ اللَّهِ صَحِك يَوْم الحَنْدَق حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُه"، قَالَ قُلتُ: كَيْف كَان ضِحْكُه؟ قَالَ: كَانَ رَجُل مَعَه تُرْسُ وَكَانَ سَعدُ رَامِيا، "وَكَانَ يَقُول كَذَا وَكَذَا، بِالتَّرْس"، يُغَطِّي جَبْهَته إلخ. (شَمَائل بَاب مَا جَاء فِيْ ضِحْكِ رَسُول الله للله الله الله عَبْر سَعْد عَنْ تَغْطِية المُشْرِك جَبْهته بِقَوْله: "يَقُول كَذَا وَكَذَا"، أَيْ: هُو يُشيْر بِالتَّرْس يَميْنا وَشِمَالا.

"فُلانُ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا"؛ وَيُشِيْرُون بِهَيْئَةِ أَهْلِ المُبَارَزَة وَقْتَ مُغَالَبَة الْحَصْمِ، وَلَوْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ هٰذَا القَوْلُ قَطُّ، وَلَمْ يَفْعَلْ هٰذَا الفِعْلَ أَصْلًا؛ أَوْ يَقُولُون: "فُلان خَنَقَنِي، وَنَزَعَ اللَّقْمَةَ مِنْ فَمِي "().

#### وَالتَّعْرِيْضُ أَيْضًا مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة:

وَالتَّعْرِيْضُ<sup>(۱)</sup> أَنْ يَّذْكُرَ اللهُ تَعَالىٰ حُكْمًا عَامًّا أَوْ مُنَكَّرًا، وَيَكُونُ الغَرَض مِنْهُ: الإيْمَاءَ إِلى حَالِ رَجُلٍ خَاصًّ، أو التَّنْبِيهَ عَلى حَالِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ، وَيأَتِيْ فِيْ غُضُوْنِ الكَلام<sup>(۱۲)</sup> بَعْضُ خُصُوْصِيَّات ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّتِيْ تُعَرِّفُ<sup>(۱)</sup> المُخَاطَب عَلَيْهِ؛ فَيَغْرَق القَارِئُ فِي الفِكْرِ فِيْ مِثْلِ هٰذَا المَوْضِع، وَيَحْتَاج إلى تِلْكَ القِصَّة (۱۰).

(١) قَوْلِه: (فَيِيْ): لهذِه التَّعييْرات وأَمْثال لهذِه كُلُها مِن قَيِيْل تصوير المعْنَى المرَاد بالصُّورة المحسُّوسة. (المعرِّب)

(٢) قَوْله: (وَالتَّغْرِيْض): اعْلَمْ! أَنَّ التَّعرِيض مُقابِل للتَّصرِيح، فهُوَ معنَّى يُفْهم مِن تَركيْب الكلام -لا مِنَ اللَّفظ المُفْرد- وسِياقِه وَقَرَائِنِ أَحْوَاله، وَمِنْه قَوْله تَعَالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ هَنذَا فَسْتَلُوهُمْ إِلَا مِنَ اللَّفُورَ وَسِياقِه وَقَرَائِنِ أَحْوَاله، وَمِنْه قَوْله تَعَالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسْتَلُوهُمْ إِلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا تَعْدِيثُ بَخَطا القَوْم وتَعامِيهِمْ عَنِ الحَقِّ وتَسْفِيه أَحْلامِهم حَيْث عَبدوا هٰذِه الأوثان التي لاتنفع ولاتَضُرّ.

المَلحُوظة: إنَّ الشَّيْخ الْإِمَام قدْ جَعل مِن قَبِيْل التَّعرِيض التَّعرِيْضات التي هيَ مِن قَبِيْل أَسْباب النُّزُول؛ وبسَط الكَّلام فِي التَّعْرِيْضات القُرآنية عِنْد اختِتَام البَاب الأوَّل.

- (٣) قَوْله: (غُضُوْن الكَلَام): يُقَال: جَاءَ فِي غُضُوْن كَلامِك كَذَا: فِي أثناءه وَطيَّاته. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (تُعَرِّف): عرَّف فُلانا الأمرَ: أَعْلَمه إِيَّاه؛ وعَرَّفَ عَلَيْهِم عَرِيْفًا: أَقَامَه ليَعْرِف مَنْ فيهمْ مِنْ صالِح وطالِح. (الوسيط)
- (ه) قَوْله: (وَيَحْتَاج إلى تِلْكَ القِصَّة): اعْلَمْ! أَنَّ الآيَة الَّتِي نَزَلَت فِيْ وَاقْعَة تَخْصُوْصة، وَلَهَا سَبَب؛ فَهِي تَنقَسم مِنْ حَيْث العُموم وَالْخُصُوص إلى أَرْبَعة أَقْسَام:

 وَكَذَا"؛ وَكَمَا: فِيْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَذَا"؛ وَكَمَا: فِيْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَذَا ﴾ [الأحزاب ] الآية، تَعْرِيْضُ لِقِصَّةِ زَيْنَبَ وَأُخِيْه؛ وَفِيْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أَمُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ [النور ] تَعْرِيْضُ بِأَبِي بَكُر الصِّدِيْق وَعَلَيْفَعَنهُ. أَوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ [النور ] تَعْرِيْضُ بِأَبِي بَكُر الصِّدِيْق وَعَلَيْفَعَنهُ. فَوْ فَعْوَى الكلام (١٠). فَيْ هٰذِهِ الصَّورِ مَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلى تِلْكَ القِصَّة لا يُدْرِكُون فَحْوَى الكلام (١٠).

وَالمَجَازِ العَقْلِي<sup>(٦)</sup> أَيْضًا مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة<sup>(٣)</sup>:

وَالْمَجَازِ الْعَقْلِي: هُوَ أَنْ يُسْنَدَ الْفِعْلُ إِلَىٰ غَيْرِ فَاعِله، أَوْ يُجْعَلَ الْمَفْعُولُ بِهِ مَا لَيْسَ بِمَفْعُول بِهِ فِي الْحَقِيْقَة، -لِعَلاقَة المُشَابِهَة بَيْنَهُمَا-، وَيَدَّعِيَ المُتَكِّلِمُ أَنَّهُ ذَاخِلٌ فِيْ عِدَادهِ، وَفَرْدُ مِنْ أَفْرَاده، كَمَا يَقُولُونَ: "بَنَى الأَمِيْرِ القَصْر"، مَعَ أَنَّ البَانِيَ دَاخِلٌ فِيْ عِدَادهِ، وَفَرْدُ مِنْ أَفْرَاده، كَمَا يَقُولُونَ: "بَنَى الأَمِيْرِ القَصْر"، مَعَ أَنَّ البَانِيَ بَعْضُ البَتَائِين، وَكَمَا يَقُولُون: "أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ البَقْلَ" مَعَ أَنَّ المُنْبِتَ هُوَ اللهُ -سُبْحَانَه وَتَعَالى - فِيْ فَصْلِ الرَّبِيْع. وَاللهُ أَعْلَم بِالصَّوَاب (١٠).

<sup>=</sup> فيَختَصُّ بمَنْ نزَل فيه.

وَتَفْصِيْل هٰذَا البَحْث قَدْ مرَّ فِيْ ضِمْن "العِبْرة بِعُموْم اللَّفْظ، لا يِخُصوص السَّبَب".

<sup>(</sup>١) قَوْله: (فَحْوى): فَحْوى القَول: مَضْمونُه ومَرْمَاه الَّذِي يتَّجِه إليه القَائل، والجمعُ: فحاوٍ وفَحَاوَى. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (المَجَاز العَقْلِي): اعْلَمْ! أَنَّ المَجاز -أَي: إطْلاق الكلمَة أُو الكَّلام في غَير ما وُضعَت له -: إمَّا أَنْ يَكُون فِي اللَّفظ أُو فِي النِّسْبة، فالأوَّل تَجازُ لُغُوي والثَّاني بجارُ عَقْلي؛ مِثال الأوَّل قَوْله تَعَالى: ﴿ وَذَكِرُ الْمَعْمُونَ فَيْ اللَّفظ أَو فِي النِّسْبة، فالأوَّل بَجازُ لُغُوي والثَّاني بَعْلى؛ ومِثال الثَّاني قَوْله تَعَالى: ﴿ وَذَكِرُ لَمُ يَعْمُونَ "أَصْلِيعَهُمْ" فِي عَاذَانِهِم ﴾ [البقرة آ]، أي: يجعَلون أنامِلهم؛ ومِثال الثَّاني قَوْله تَعَالى: ﴿ وَذَكِرُ لَا الذِّكْرَى "تَنفَعُ" الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالدَّارِياتِ ]، فَالمَجَاز هُنَا فِي الإسْناد، لأنَّ الثَّافِع هُوَ الله تعالى حَقيقة، وإسْنادُ التَّفع هنا إلى الذِكرى بطَريق السَّبييَّة؛ لأنَّ الله سُبحانَه وتعَالى يَنفَع المُؤمِنين بسَبَب الذِكرى.

<sup>(</sup>٣) قوله (مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة): نحُو قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَعَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء] ا أي: آيَةً مُبْصِرَة، لاأنَّهَا مُبْصِرَةً غَيْرُ عَمْيَاء؛ وَفِي نِسْبَة الإبْصَارِ إِلَى النَّاقَة تَجَاز، لأنَّ المُبْصِر حَقِيْقة هُوَ الله تَعَالى.

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (وَاللَّهُ أَعْلَم بِالصَّوَابِ): قَدْ تمَّت أَسْبَابِ صُعوْبَة فَهُم القُرْآن، وَبَقِي مِنْها بَيَان الاخْتِصَارِ =

#### والإنجار.

الْإِنْجَازِ نَوعَان: قِصر، وَحَذْف.

إيْجَاز قِصر: هُوَ الكَلامُ القَلِيْلِ الذِي يُعْطَيْ مَعْنَى أَطُول مِنْه، يَعْنى: انْدرَاج الْمَعانِي الْمُتكَاثرة تَحْت لَفْظ قَلْيُل؛ ويُلْحَق بِه إِيجَاز التَّقدِيْر وَإِيْجَاز الجَامِع؛ أمَّا الأوَّل، فَهُو: أَنْ يقدر مَعْنَى زَايْدُ عَلَى المَنْطُوق، كَقُوله تَعَالى: ﴿ فَمَن جَآءُهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة ﴿ وَأَمَّا التَّانِي قَهُو أَنْ يَعْتُويَ اللَّفْظ عَلى مَعَانِ مُتَعَدِّدة، نَحَو قُوله تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِى فَهُو أَنْ يَعْتُويَ اللَّفْظ عَلى مَعَانِ مُتَعَدِّدة، نَحَو قُوله تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِى الْقُورُق فَي اللّه عَلى مَعَانِ مُتَعَدِّدة، فَحَو قُوله تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَعَانِ مُتَعَدِّدة، فَحَو قُوله تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْفُورُ قَلَى اللّهُ عَلَى مَعَانِ مُتَعَدِّدة وَالنّهُ عَلَى عَنِ الْفَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْحُسَالِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

وَمِن فَواثِدهِ: تَسْهِيل الْحِفْظ، وَتَقْرِيْب الْفَهْم، وَضِيْقُ الْمَقَام، وَدفع السّامَة، وَالْإِخْفَاء.

إِيْجَازِ حَذْف: وَهُوَ الكَّلامُ القَلِيْلِ الذِي كَانَ يَعْضًا مِنْ كَلامٍ أَطْوَلَ مِنْه، وَهُوَ وَاقِع فِي الْقُرْآن الكريْم، كَقُوله تَعَالى: ﴿ قَالَ سَلَتُم قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ۞ ﴾ [الذاريات]؛ وَلَهُ شُرُوط سَبْعَة.

الملحوظة: ومِن إِنْجَازِ الْقِصرِ: كُوْنُ الْحَصْرِ فِي الْكُلَامِ، بَابُ العَطْف، بَابُ النَّاثِب عَن الْفَاعِل، بَابُ الطَّميْر، كُلمَاتُ التَّفْنيَة وَالْجِمْع، أَدَوَات الشَّرْط وَالاِسْتِفْهام، الْأَدَوَات الَّتِيْ تَدُلُّ عَلى الْعَمُوم، بَابُ التَّنازُع، وحَذْف الْمَفْعُول. (أصول التفسير وقواعده، رَوح القدير)

# البَابُ الثّالث

#### الباب الثالث

# فِيْ بَيَان لَطَائِف نَظْم القُرْآن، وَشَرْح أَسْلُوْبه البَدِيْع

### [الفَصْل الأوَّل: نُزُوْلُ القُرْآنِ وَجَمْعُهُ وَتَرْتِيْبُهُ]()

لَمْ يُجْعَلِ القُرْآنُ مُبَوَّبًا مُفَصَّلًا عَلى مَنْهَجِ المُتُوْن، لِيُذْكَر كُلُّ مَطْلَبٍ مِنْه فِيْ بَابٍ أَوْ فَصْلٍ، بَلْ افْتُرِض القُرْآنُ الكرِيْم كَمَجْمُوْعَةِ المَكْتُوْبَات<sup>(٢)</sup>، فَكَمَا يُوجِّه

(١) قَوْله: (تَرْتِيْبُهُ): اعْلَمْ! أَنَّ تَرتِيْب القُرْآن عَلى ثَلْثَة أَنْوَاع: تَرتِيْبُ الْكِلِمَات، وَترْتِيْب الآيَات، وَتَرْتِيْب الآيَات، وَتَرْتِيْب الآيَات،

امَّا تَرْتِیْب الْكُلمَات، فَهُو تَابِت بِالنَّص وَالإِجْمَاع؛ ٢- وَأَمَّا تَرْتِیْب الآیَات، فَهُو أَیْضًا ثَابِت بِالنَّص وَالإِجْمَاع عَلى القَوْل الرَّاجِح؛ وَعُرم مُخَالفَتُه؛ ٣- وَأَمَّا تَرْتِیْب السُّور فَهُو وَإِنْ كَانَ ثَابِتا بِالاجْتِهَاد عَلى رَأْي؛ لَكِنَّه مِمَّا سَنَّهُ الْخُلفَاء الرَّاشِدُون؛ فَیكُون وَاجِبًا بِإِجْمَاعِهِم، وَقَدْ دَلِّ الحَدیثُ عَلى أَنَّ لَهُمْ سُنَةً يَجِب اثْبَاعُها.
 چَب اثْبَاعُها.

#### القَائدة الحامَّة في المنَاسَبَة بَيْن الآيَات والسُّور

المُنَاسَبَة فِي اللَّغَة: المُشَاكَلَة وَالْمُقَارِبَة؛ وَالمُرَاد مِنْها: وَجْه الارْتِبَاط بَيْن جُمْلَتَي الآيَة، أَوْ بَيْن المُنَاسَبَة فِي اللَّغَة: المُشَاكَلة وَالْمُقَارِبَة؛ وَالمُرَاد مِنْها: وَجْه الارْتِبَاط بَيْنَ السُّوْرَتَيْن؛ وَمَرْجعُهَا فِي الآيَات إِلى مَعْنى رَابِط بَيْنَهَا -عَامِّ أَوْ خَاص، عَقْلِيِّ أَوْ حِسَي، أَوْ مِنْ عَيْر ذَٰلِكَ مِنَ الْعَلَاقَات -؛ أو التَّلازُم الدَّهْنِي، كَالسَّبَب وَالمُسَبَّب، وَالعِلَّة وَالْمَعْلُول، وَالنَّظِيْرَيْن وَالْحَدَيْن، وَخَوْه.

وَفَائِدَتُها: جَعْلُ أَجْزَاء الْكَلام بَعْضهَا آخِذًا بِأَعْنَاق بَعْض، مُرْتَبطًا بَعْضهَا بِبَعْض، حَتَّى يَكُوْن كَالكَلِمَة الْوَاحِدَة، مُتَسِقَ الْمَعَانِي، مُنْتظِمَ الْمَبَانِي.

المَلْحُوظة: وَاعْلَم أَنَّ تَرْتِيْب الآيَات فِي الْقُرْآن الْكَرِيْم تَوْقَيْفِي عَنْ رَسُول الله ﷺ بِالإجْمَاع؛ وَأُمَّا تَرْتَيْب السُّوَر فَهُو أَيْضًا تَوقِيْفِي بِدَلالَة إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلىٰ تَرْتَيْب مُصْحَف عُثْمَان. (رَوح القدير)

(٢) قَوْله: (كَمَجْمُوْعَةِ الْمَكْتُوْبَات) وَاخْتَلَف العُلَمَاء فِيْهَا، فَقَال بَعْضهُمْ: المُنَاسَبَة بَيْن الآيَات وَالسُّور لاتُوْجَد فِي كُل مَوْضِع مِنَ الْقُرْآن، لأَنَّه نَزَل فِي نَيْف وَعِشْرِيْن سَنَة فِي أَحْكَامٍ مُخْتلِفَة شُرِعْت لأَسْبَاب مُخْتلِفَة، حَسَب مَا تَقْتضِيْه الأَحْوَال؛ وَمِثْلُه لايَرْبِط بَعْضَه بَعْضًا. وَقَال بَعْضهُمْ: إِنَّ المُنَاسَبَة بَيْن الآيَات وَالسُّور مَوْجُوْدة، وَهُوَ عِلْم حَسَن شَرِيْف يَنْبَغِي الاغْتِنَاء بِه، وَقَل اغْتِنَاء المُفَسِّرِيْن بِهِ لِدِقَته وَإِعْجَازه.

المَلْحُوظَة: وَمعْرِفَة المُنَاسِبَات وَالرَّبْط لَيْسَت أَمْرًا تَوقِيْفِيّا، لَكِنَّهَا تَعْتَمد عَلى اجْتِهَاد المُفَسِّر؛ فَإِنْ كَانَت دَقِيْقَة المَعْنى، مُنْسِجِمَة مَعَ السِّيَاق، مُتَّفقَة مَعَ الأَصُول اللَّغَوِيَّة فِي عُلوْم العَرَبِيَّة؛ كَانَت مَقْبُولَة لَطيْفَة.

المُلُوْكُ إِلَى رَعَايَاهُمْ حَسَبَ مُقْتَضَيَاتِ الأَحْوَال فَرْمَانًا، وَبَعْدَ زَمَانٍ يَكْتُبُوْنَ فَرْمَانًا آخَرَ، وَهَلُمّ جَرّا؛ حَتَى تَجْتَمِع فَرَامِيْنُ كَثِيْرَة، فَيُدَوِّنُهَا شَخْصُ، وَيَجْعَلُهَا عَجْمُوْعًا مُرَتَّبا؛ كَذٰلِكَ أَنْزَل المَلِكُ عَلَى الإطْلاق -جَلَّ شَأْنُهُ- عَلَى نَبِيِّهِ عَلَى الإطلاق -جَلَّ شَأْنُهُ- عَلَى نَبِيِّهِ عَلَى الإطلاق عَبَادِه سُوْرَةً بَعْدَ سُوْرَةٍ حَسَبَ مُتَطَلَّبَاتِ الظُّرُوف (۱).

#### جَمْعُ القُرْآنِ:

وَقَدْ كَانَتْ كُلُّ سُوْرَةٍ فِيْ عَهْدِ النَّبِيّ - ﴿ عَفُوظَةً مَضْبُوطَةً عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ دُوِّنَتِ السُّور كُلُّهَا فِي مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ بِتَرْتِيْبٍ خَاصِّ فِيْ عَهْدِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضَالِكَ عَنْهُا وَسُبِيَ هُذَا المَجْمُوعُ بِـ "المُصْحَفِ" (٢).

(١) قَوْله: (حَسَبَ مُتَطَلَّبَاتِ الظُّرُوف): واعْلَمْ! إِنْ كَانَ الارْتِبَاط ظَاهِرا يِتَعَلَق الْكُلم بَعْضه بِبَعْض، فَلَاكُلام فِي هٰذَا الْقِسْم؛ وَإِنْ لَمْ يَظْهَر الارْتِبَاط؛ بَلْ يَظْهَر أَنْ كُل جُمْلَة مُسْتَقلَّة؛ فَإِنْ كَانَت الثَّانِيَة مَعْطُوفَة عَلَى الأَوْلى، فَلابُدَّ أَنْ يَّكُون بَيْنهُمَا جِهَة جَامِعَة؛ وَإِنْ لَمْ تَكُن الثَّانِيَة مَعْطُوفَة عَلى الأَوْلى، فَلابُدَّ أَنْ يَّكُون بَيْنهُمَا جِهَة جَامِعَة؛ وَإِنْ لَمْ تَكُن الثَّانِيَة مَعْطُوفَة عَلى الأَوْلى، فَلا بُدَّ مِنْ دِعَامَة تُوْذِن بِاتِّصَال الْكُلام، وَهِي قَرَائِن مَعْنَويَّة تُوذِن بِالرَّبْط؛ وَلَه أَسْبَاب: التَّنْظِيْرُ، والمُضَادَّة، والاسْتِطْرَاد، وحُسْنُ التَّخلُص، والانْتِقالُ (وهوَ الاقْتِضَاب)، وحُسْنُ الطَّلَب.

نَعَمْ! قَدْ تَكُوْنِ المُنَاسَبَة فِي مُرَاعَاة حَالِ المُخَاطِيْنِ، كَقَوْلِه تَعَالى: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى ٱلجِّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞﴾ [الغاشية]، فَجَمَع بَيْنِ الْإِيلِ وَالسَّمَاء وَالجِبَالِ مُرَاعَاة لأهْلِ البَادِيَة. (رَوح القدير)

(٢) قَوْله: (المُصْحَفِ): الجَمْع القُرْآني قَدْ مَرّ فِي أَطْوَار ثَلَاثَة: الجَمْع النَّبُوِي لِلقُرْآن، الجَمْع البَكْرِيُّ، وَالْجَمْع العُثْمَاني.

الجنع النّبَوِي: هُوَ كِتَابَة الْقُرْآن الْكَريْم فِي عَهْد رَسُول الله ﷺ وَفْق الأَحْرُف السَّبْعَة المُرَوَّجَة فِي النّبَوْل الله ﷺ وَفْق الأَحْرُف السَّبْعَة المُرَوَّجَة فِي الْحَادِ، وَالرّقَاع وَقِطَع الأَدِيْم مِنْ غَيْر ضَمّ فِي مُصْحَف وَاحِد، وَالكِتَابَة القُرْآنيّة هٰذِه بَدَأْت فِي أُول مَرْحلَة مُبْكرَة فِي مَكَّة، كَمَا دَلْ عَلَيْه قِصَّة إِسْلَام أَفِي حَفْص عُمَر.

وَمِنْ قبِيْل جَمْعِ القُرْآن: تَنَافُسُ الصَّحَابَة فِي حِفْظ الْقُرْآن، وَعَرْض الصَّحَابَة عَلَى رسُوْل الله ﷺ مَا حَفِظُوْه، وَعَرْضِ الرَّسُوْل عَلَى جِبرِيْل، وَعَرْض جِبْرِيْل عَلَى الرَّسُوْل بِالقُرْآن كُلِّ عَام فِيْ رَمَضَان، وَكُوْن هٰذِهِ الْمُعَارَضَة مَرْتَيْن فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِض فِيْه رَسُوْل الله ﷺ، وهٰذِه هِيَ "العَرْضَة الأُخِيْرة".

١- الجمنع الْبَكْرِيُّ: لَمَّا خَافَ أَبُوْبِكُر وَعُمَر عَلَى الْقُرْآن حِيْن قُتِل قَرِيْب مِن خَمْس مِأَه مِنْ قُرَّاء الْقُرْآن؟
 فَأْمَر بِالْجَمْع زَيْد بْن ثَابِت؟ فَجَعَل يَكْتُب بَعْد الإشْهَاد وَالاسْتِيْثَاق عَلى التَّرتِيْب وَالطَّبْط الْمُتَلَقَّى مِن رَسُوْل =

#### تَقْسِيْمُ السُّور:

وَقَدْ كَانَتِ السُّورُ مَقْسُوْمَةً عِنْدَ الصَّحَابَة إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

القِسْم الأُوَّل: السَّبْعُ الطُّولُ الَّتِيْ هِيَ أَطْوَلُ السُّور؛ وَالقِسْمُ الثَّانِي: المِثُوْن، وَهِيَ: الَّقِيْ مَا تَقِيْ الْمُؤْن، وَهِيَ: الَّتِيْ تَشْتَمِل كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلى مِائَةِ آيَةٍ، أَوْ تَزِيْدُ قَلِيْلًا؛ وَالقِسْمُ الثَّالِثُ: المَقَانِي، وَهِيَ: مَا تَقِلُ آيَاتها عَنِ المِائَة؛ وَالقِسْم الرَّابِع: المُفَصَّل.

وَقَدْ أُدْخِلَتْ سُوْرَتَانِ أُوْ ثَلاثُ -هِيَ مِنْ عِدَاد المَثَانِي- فِي المِئِيْن، لِمُنَاسَبَة سِيَاقهَا بِسِيَاق المِئِيْن؛ وَهٰكَذَا جَرَى التَّصَرُّفُ فِيْ بَعْض الأَقْسَام الأَخْرَى أَيْضًا (١).

الله ﷺ وَفْق الْعَرْضَة الأَخِيْرَة ، فَكُتِب القُرْآن فِي صُحُف، ثُمّ صُمّت فِي مُصْحَف وَاحِد مَعَ حِفْظ وأَمَانَة.
 المُصْحَف: هُو جَامِع الصُّحُف الَّتِي كُتِب فِيْها القُرْآن الْكَرِيْم مَعَ تَرتِيْب آيَاته وَسُوَره وَإِنَما لَمْ
 يَجْمَعْه رَسُولُ الله ﷺ لعَدَم تَمَام النُّزُول، وَلِمَا يَتَرقَّبُه مِنَ النَّسْخ وغَوه.

٣- الجنع العُثمَانِي: لَمَّا تَفَرّق كِبَارِ الصَّحَابَة فِي الأَمْصَارِ بَعْد وَفَاة عُمَر بْنِ الحَطَّاب، وَكَانَت الْمُخْتلِفَة مَٱلُوفَة لَدَى الصَّحَابَة فِي تَغَايرهَا وَاخْتِلَاف أَدَائهَا؛ فَجَاء المُسْتَأْخِروْن وَجَعَل كُلّ مِنْهمْ يُحِسّن قِرَاءَته وَيَدَم قِرَاءَة الآخِرِيْن، وَجَعَل بَعْضهُمْ يَعِيْب عَلى بَعْض؛ فَهَرَع حُدَيْفَة بْنِ اليَمَان إلى خَليْفَة الْمُسلِمِيْن عُثْمَان: "أَنْ أُدْرِك هٰذِه الأُمَّة قَبْل اخْتِلَافهَا عَلى كِتَاب رَبِهَا"؛ لأنَّ الصَّحَابة لَمْ يَشْتَرطُوا فِيْما اكْتَتَبُوا لأَنْفُسِهِمْ مَا اشْتَرَطَ أَبُوبَكُم فِي جَمْعِه مِنَ الإشْهَاد وغَيْره.

فَأَشَارَ عَلَيْه بِحِتَابَة الصُّحُف الَّتِيْ كَتَبَهَا أَبُوبَكُر نُسَخا أَخْرِىٰ تُوزَّعُ عَلَى البُلدَان؛ فَبَعَث عُثْمَان فِي طَلَب الصَّحُف الَّتِي عِنْد حَفْصَة، وَشَكَّل عُثْمَان لَجُنَة لِتوثِيْق المصْحَف مَرَة أُخْرَى، وَجَمَع النّاسَ عَلَى القِرَاءَات النَّابِيَّة عَنْ رَسُوْل الله ﷺ وَفْق الْعرْضَة الأَخِيْرَة، وَنُسِخَت خَسَة أَوْ سَبْعَة مَصَاحِف؛ وَأَمَر عُثْمَان بِتحْرِيْق المَصَاحِف الَّتِي فِي الأَمْصَار، وَأَرْسَل مَعَ كُل مُصْحَف عَالِمًا الإِقْرَاء النَّاس القُرْآنَ بِمَا يَخْتمِله رَسُم المُصْحَف.

الفَائدَة المُهِمَّة: فَعُلم مِنْ لهذا التَّقْرِيْرِ أَنَّ أَبَا بَكْ هُوَ جَامِعُ القُرْآن، وَعُثْمَان هُوَ جَامِعُ النَّاسِ عَلَى القُرْآن وَفْق العَرْضَة الأخِيْرة.

المَلحُوظة: فِي هٰذَا البَحْث كَثيْرٌ مِنَ الفَوائِد الَّتِي لَخَصْتُهَا -بِفَضْل الله تَعَالى- بَعْد مُطالَعَة عَشَرَات مِنَ الصَّفْحَات، وَذَكَرتُها فِي صَفَحَات "رَوْح القَديْر فِي أَصُول التَّفسِيْر وَقُواعِده".

(۱) قَوْله: (جَرَى التَّصَرُّفُ): قَالَ ابْن عَبَّاس: قُلْتُ لِعُثمَان بْن عَفّان: مَا حَمَلَتُم أَنْ عَمَدُتُمْ إِلَى بَرَاءَة -وَهِيَ مِنَ المَثَانِي-، فَجَعلْتُموْهُمَا فِي السَّبْع الطِّوَال، وَلَم تَحْتُبُوْا بَينَهُمَا سَطْرَ: بِسْم الله الرَّحْن الرَّحْيْم؟ قَالَ عُثْمَان: كَانَ النَّبِي ﷺ مِمَّا تَنَزَّلُ عَلَيْه الآيَات فَيَدعُو بَعْض=

#### الجَمْعُ العُثْمَانِي<sup>(۱)</sup>:

وَقَد اسْتَنْسَخَ عُثْمَانُ رَضَالِكَ عَدَّةَ نُسَخٍ مِنْ ذَٰلِكَ المُصْحَفِ، وَأَرْسَلَهَا إِلَى الآفَاقِ لِيَسْتَفِيْدَ المُسْلِمُوْنَ مِنْهَا، وَلا يمِيْلُوا إِلى تَرْتِيْبِ آخَرَ.

# [أَسَالِيْبُ السُّورِ]

## البَرَاعَةُ المُعْجِزَةُ في اسْتِهْ لَال السُّور عَلَى أَسْلُوبِ الفَرَامِيْن:

وَلَمَّا كَانَتْ بَيْنَ أَسْلُوْبِ السُّورِ وَأَسْلُوْبِ فَرَامِيْن المُلُوْك مُنَاسَبَةُ تَامَّة، رُوْعِيَ فِي البِدَايَة وَالنِّهَايَة طَرِيْق المَكَاتِيْب<sup>(٢)</sup>.

= مَنْ كَانَ يَكِتُب لَه وَيَقُول لَه: ضَعْ هَذِه الآيَة فِي السُّوْرَة الَّتِي يُذْكُر فِيْها كَذَا وَكَذَا، وَتَنْزِلُ عَلَيْه الآيَة أُو الآيَتَان فَيَقُول مِثْل ذَٰلِكَ، وَكَانَت الأَنْفَال مِنْ أُولِ مَا أُنْزِل عَلَيْه بِالمَدَيْنَة، وَكَانَت بَراءَة مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِل عَلَيْه بِالمَدَيْنَة، وَكَانَت بَراءَة مِنْ آخِرِ مَا نَزِل عِلَيْه بِالمَديْنَة، وَكَانَت بَراءَة مِنْ آخِرِ مَا نَزِل عِلَيْه بِالمَديْنَة، وَكَانَت بَراءَة مِنْ آخِر مَا نَزِل عَلَيْه بِالمَديْنَة، وَكَانَت بَراءَة مِنْ آخِر مَا نَزِل عَلَيْه بِالمَديْنَة، وَكَانَت بَراءَة مِنْ آخِر مَا لَتَلْوَال، وَلَا يَتُولُ مِنْ الشَّوْلِ مِنْ السَّعْلِ السَّعْلِ السَّعْلِ السَّعْلِ السَّعْلِ السَّعْلِ الله الرَّحْلُ الرَّحْنِ الوَيْدِل عَلَيْه اللهُ الرَّحْلُ الرَّحِيْم. (ابو داؤد: ٧٨٦)

(١) قَوْله: (الجَمْع العُثْمَاني): والفَرْق بينَ جَمْع أَبِيْ بَكْر وعُثْمَان:

البَاعِث لَدى أَبِي بَكُر لَجُمْع القُرْآن: خَشْية ذَهَابه بِذَهَاب حَمَلَة الْقُرْآن، وَجَمْع مَا كَان مُفَرَقا فِي الرِقَاعِ وَالأَكْتَاف وَالعَسَب فِي مُصْحَف وَاحِد مُرَتَّبا لِلآيَات مُشْتمِلا عَلى الأَحْرُف السَّبْعَة الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرْآن.

وَالبَاعِث لَدى عُثْمَان: كَثْرَة الاخْتِلَاف فِي وُجُوْه القِرَاءَة، وَبَحْع مَا كَانَ مُقَرَّقا فِي الْمَصَاحِف فِي مُصْحَف وَاحِد مُقْتَصرًا عَلى لُغَة قُرَيْش -مُحْتَجًا بِأَنَّه نَزَلَ بِلُغَتهِم-، مُرَتَّبا لِلسُّوَر، مُشْتَمِلا عَلى حَرْف رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ طِبْقًا للعَرَضة الأخيْرَة، دُوْن مَا عَدَاه مِنَ الأَخْرُف الْأَخْرِي. (رَوح القدير)

(٢) قَوْله: (رُوْعِيَ فِي البِدَايَة وَالنِّهَايَة): يَنبَغِي لِلبَلِيْغ أَنْ يَّتَأَنَّق مِنْ كَلامِه فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع: فِيْ ابْتِدَاء كُلُوم وَيْ البِدَاية وَعِنْد الانْتِقَال مِنْ مَعْنَى إلى مَعْنَى آخَر، فَيُزَيِّنه بِحُسُن التَّخَلُص، أَوْ الاسْتِطْرَاد؛ وَعِنْد انْتِهَاء كَلامه، فَيُزيِّنه بِحُسْن الانْتِهَاء. (رَوح القدير)

حُسْن الابْتِدَاء: هُوَ انْتِقَاء المُتَكَلِّم لابْتِدَاء كَلَامه الْأَلْفَاظَ الْعَذْبة، وَتَغَيَّرُه النَّظُم الأَجْوَد، وَإِثْيَانه بِالْمَعْنَى الصَّحِيْح الْمُطَابِق لِمُقْتَضَى الْحَال؛ فَاسْتَهَلَّ الله سُبْحَانَه وَتَعَالَى السُّوَرِ عَلَى أَحْسَن الْوُجُوهُ وَأَبْلَغَهَا وَأَكْمَلَهَا، إِمَّا: بِحَمْده تَعَالَى، أَوْ بِالتَّسْبِيْح، أَوْ بِالقِدَاء، أَوْ بِالقَسْم، أَوْ بِحُرُوف الْهِجَاء، أَوْ بِبَيَان غَرَض التَّازِيْل، أَوْ بِذِكْر الْمُرْسِل وَالْمُرسَل إِلَيْه، أَوْ عَلَى أَسْلُوب الرَقَاع وَالشِّقَق بِغَيْر عُنْوَان؛ كَمَا أَنَّ المُلُوك التَّذِيْل، أَوْ بِبَيَان غَرَض الإمْلَاء، أَوْ بِبَيَان السَّم المُرْسِل وَالْمُرسَل إِلَيْه، أَوْ عَلَى أَسْلُوب الرَقَاع وَالشِّقَق بِغَيْر عُنْوَان؛ كَمَا أَنَّ المُلُوك يَبْتِدُون فَرَامِيْنَهُم بِحَمْد الله، أو بِبَيَان غَرَض الإمْلَاء، أَوْ بِبَيَان اسْم المُرْسِل وَالمُرْسَل إِلَيْه. (رَوح القدير)

المنا الله المنظم المنتفرة الله تعالى، وبعضها: بِحَمْدِ الله تعالى، وبعضها: بِبَيَانِ غَرَضِ الإملاء، وبعضها: بِبَيَانِ اسْمِ المُرْسِلِ وَالمُرْسَلِ إِلَيْه؛ وبعضها تَكُوْن رُقْعة وشِقَة بِغَيْر عُنْوَان، وبعضها تَكُوْن طَوِيْلة وأخْرى مُخْتَصَرة؛ كَذٰلِكَ اسْتَهَلَ الله تعالى بغض السُّور بِالحَمْد وَالتَّسْبِيْح، (۱) وبعضها بِبَيَان غَرَض التَّنْزِيْل، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ مُورَةً لَا لَكُتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَى لِلمُتَقِينَ ۞ البقرة، وقَالَ تَعَالى: ﴿ سُورَةً أَنْزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا ﴾ [النور۞].

وَهٰذَا القِسْمُ مِنَ السُّوَرِيُشِيهُ بِمَا يَكْتُبُوْنَ<sup>(۱)</sup>: "هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فُلانُ وَفُلانُ"، وَ"هٰذَا مَا أُوْطَى بِهِ فُلانٌ"؛ وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيّ ﷺ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَة: "هٰذَا مَا قَاضِي عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ﷺ"").

واسْتَهَل بَعْضَهَا بِذِكْر المُرْسِل وَالمُرْسَلِ إِلَيْه، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿تَنزِيلُ

<sup>(</sup>١) قوله: (بالحمد والتَّسْبِيح): مِثَال الحمد، قوله تَعَالى: ﴿ الْحَمدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْوَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكَتَنَبَ وَلِمَ النَّسْبِيْح، قوله تَعَالى: ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الشَّمَنُونِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۞ [الصف]؛ وَمِثَال غَرْضِ التَّنزِيل، قوله تَعَالى: ﴿ سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَّنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا عَانِينٍ بَيِّنَتِ لَّعَلَّمُ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَيْدِ وَمِثَال فِرُونَ ۞ اللورا؛ وَمِثَال ذِكْر المُرسِل وَالمُرسَل إِلَيْه، وَوَلَه تَعَالى: ﴿ تَعْزِيلُ الْكَتَنِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ اللاحقاف]؛ وَمِثَال أَسْلُوب الرقاع بِغَيْر عُنْوان، قوله تَعَالى: ﴿ وَمِثَال أَسْلُوب الرقاع بِغَيْر عُنْوان، قوله تَعَالى: ﴿ وَمَثَالَ أَسْلُوب الرقاع بِغَيْر عُنْوان، قوله تَعَالى: ﴿ وَمَثَالَ السَّمُ مُثَالِدُ لَكَ عَنْوان، قوله تَعَالى: ﴿ وَمَثَالَ السَّمُ عَنْوادُكُ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ مُخَاوُرَكُمَا اللّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ۞ [المجادلة]؛ وَمِثَال اليّدَاء، قوله تَعَالى: ﴿ وَبَالَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ لَكُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا الْقِلْمَ عَلَانَ الْقَسَم، قوله تَعَالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (بِمَا يَكْتُبُونَ): أي: في اسْتِهلال الوَثاثِق والمُعاهدات. (المعرّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (لهَذَا مَا قَاضَىٰ إلحٰ): أُخْرِجَه البُخاري عَنِ البَرَاء بنِ عَازِب فِي الصَّلح: ٢٦٩٩، وَ فِي الشَّروْط: ٢٧٣١، وَ فِي الْجَوْرَيَة: ٣٨٨، وَ فِي الْمَغَازِي: ٢٥٥١؛ وَأُخْرِجَه مُسْلِم فِي الْجِهَاد وَالسِّير: ٣٨٨. (المعرِّب بزيادة)

ٱلْكِتَنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ۞﴾ [الجاثية]، وَقَالَ تَعَالى: ﴿كِتَنبُ أُحْكِمَتْ ءَاكِتُهُ وَقَالَ تَعَالى: ﴿كِتَنبُ أُحْكِمَتْ ءَاكِتُهُ وَثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ (١) خَبِيرٍ ۞﴾ [هود].

وَهٰذَا القِسْم يُشْبِه بِمَا يَكْتُبُوْن: "صَدَرَ الحُكْمُ مِنَ البَابِ العَالِي"، أَوْ يَكْتُبُوْن: "هٰذَا إِعْلامٌ مِنْ حَضْرَة الخِلافَة إِلى سُكَّانِ البَلَدِ الفُلانِي بِأَنَّ إِلَى "وَقَدْ يَكْتُبُوْن: "هٰذَا إِعْلامٌ مِنْ حَضْرَة الخِلافَة إِلى سُكَّانِ البَلَدِ الفُلانِي بِأَنَّ إِلَى "وَقَدْ كَتَبَ النَّيِ اللَّهِ: "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ (أَ) إلى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْم".

٣- وَاسْتَهَلَّ بَعْضَهَاعَلَى أَسْلُوْبِ الرِّقَاعِ (٣) وَالشِّقَقِ بِغَيْرِ عُنْوَانٍ (١)، كَمَاقَالَ تَعَالى: ﴿ وَالشِّقَقِ بِغَيْرِ عُنُوانٍ الْمَانَقُونَ ﴾ [المنافقون ]، وقَالَ تَعَالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة (١)، وقَالَ تَعَالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ (٥) لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ [التحريم (١).

<sup>(</sup>١) قَوْله: (حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ): وَبِتَعَلَّق بِهٰذِه الآيَة قَاعِدَة: "الْاِقْتِرَانُ الْوَارِدُ فِي الْقُرْآنِ بَيْنَ بَعْضِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنِي يَدُلُّ عَلَى مَزِيْدٍ مِّنَ الْكَمَالاَتِ"، (قواعد:١٠٩).

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إلخ): أخرَجه البُخاري في كتابِه اللهِ هِرَقل، عنْ ابنِ عبَّاس: ٥٥٥ ومُسْلم في الجِهاد والسير عنْ أنس في صُلْح الحديْبيّة: ١٧٨٤. (المعرِّب بزيادة)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (الرِّقَاع): جمعُ الرُّقْعَة؛ قِطْعَةٌ مِنَ الوَرق التي يُكتَب عَلَيْها: پرچ، والشَّقَق جمعُ الشِّقَة: مَا شُقَّ مِن ثَوْب أَوْ وَرَق مُسْتِطِيْلا: كَبُرْ عِنْ مِنْ مِنْ كَبُرِ عِنْ اللَّعَرِّبِ)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (بِغَيْر عُنْوَانٍ): نحو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلصَّنَفَاتِ صَفَّا ۞ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ [الصافات]، وقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلنَّارِيَاتِ ذَرُوّا ۞ فَٱلْحَليكَ وِقْرًا ۞ فَٱلْجَلرِيَاتِ بُسْرًا ۞ ﴾ [الذاريات]، وقَوْله تَعَالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ ﴾ [التكوير]. نعَمْ! وقدْ يَكُون صَدْر الكَلام فِيْ بغضِ الشُّورِ عَلى مَنْهج رَسائِل العَرَب بدُوْن رِعايَة شَيء، مِثْل محاوَرَة النَّاس؛ إلَّا أَنَّه يُحْتَم كُل عَلَى مَنْهج رَسائِل العَرَب بدُوْن رِعايَة شَيء، مِثْل محاوَرَة النَّاس؛ إلَّا أَنَّه يُحْتَم كُل عَلَى مَنْهِ يَكُون مَبنِيًّا عَلَى الاختِتَام.

<sup>(</sup>ه) قَوْله: (يَايُّهَا النَّبِيُّ): وَاخْتُلِف فِي الْحُطَابِ الْحَاصِ بِالرَّسُوْلِ، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞﴾ [الأحزاب]، فَذهب قَوْم إلى: أنَّه يَشْمَل الْأُمّة بِاغْتِبَارِه قُدُوةً لَهَا؛ وَذَهَب آخَرُوْن إلى: أنَّه لَايَشْمِلُهَا، لِأَنَّ الصِّيْغَة تَدُل عَلى الْحَتِصَاصِه بِهَا.

وَفِيْه قَاعِدَة: "الْحِطَابَاتُ العَامَّةُ فِي القُرْآن تَشْمَل النَّبِيَّ ﷺ، كمّا أنَّ الحِطَاباتِ المُوَجَّهَةَ إلَيْهِ -عَلَيْهِ السَّلامُ- تَشْمَلُ الأُمَّةَ إلا لِدَلِيْل"، (١٤٣)؛ واعْلَمْ! أنّ أنواع الحِطابات في القُرْآن الموجَّهة للنَّبِيِّ ﷺ ثلاثة: =

#### ٤- مَنْهَجُ القَصَائِدِ فِي اسْتِهْ لَال بَعْضِ السُّور:

وَلَمَّا كَانَتْ فَصَاحَةُ العَرَب تَتَجَلَّى فِي القَصَائِد (١)، وَكَانَ مِنْ عَادَاتِهِمْ القَدِيْمَةِ فِيْ مَبْدَأُ القَصَائِد (١) "التَّشْبِيْبُ "(٣) بِذِكْرِ المَوَاضِعِ العَجِيْبَةِ وَالوَقَائِعِ الهَائِلَةِ (١)؛

الأوّل أنْ يرد دَلِيْل -متَّصِل أو منْفَصِل أو قريْنَة- عَلى اختِصَاص الحِطاب به؛ وحُكمُه: أنه يختَصُّ بالنبيِّ ﷺ؛ والقَّاليْ: مَا فَيْه دَلِيْل أو قريْنة عَلى التَّعبِيْم، فهٰذَا الحِطاب مُحْمُول عَلى التَّعبِيْم؛ والقَّالث ما ليْسَ فيه دَلِيْل يَدُلُّ عَلى التَّعبيْم، أو التَّخصيْص، فهٰذَا أيضا تحمُول عَلى التَّعْمِيم.

فيقال الأول قوله تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا "خَالِصَةً لَك" مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب۞]؛ ومِقال القَاني قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِتَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِتَةُ ﴾ [الطلاق۞]، فالخِطاب في أول الآية مُوجه لِلنَّبِي عَلَيْ، ثُمَّ قَال بَعد ذٰلِكَ ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ ﴾ بِصِيْغة الجَمْع، وهٰذه قريْنَةً عَلى أنّ الخِطاب موجه لجميع الأمّة؛ ومِقَال النَّالث بَعد ذٰلِكَ ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ ﴾ بِصِيْغة الجَمْع، وهٰذه قريْنَةً عَلى أنّ الخِطاب موجه لجميع الأمّة؛ ومِقَال النَّالث قوله تَعَالى: ﴿ يَنَآلِنُهُمَا النَّالِ النَّالِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾ قوله تَعَالى: ﴿ يَنَآلِنُهُمَا النَّي اللَّهُ وَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب]. (قواعد:٧٥)

- (١) قَوْله: (فَصَاحَةُ العَرَب تَتَجَلَى): اعْلَم! أَنَّه قدْ استَعْمَل القُرآن لُغَة القَوم التي اعتزُّوْا بهَا أَيّمَ اعتِزُاز، وافتَخَرُوا ببَيَانِها عَلى غَيْرِهم مِن الأمّم، حتى صَار كلَّ مَن لايَعرف لغتهم أعجبيًّا، ولو كانَ ناطِقا سَوِيّا؛ فاستَعْمَل القُرآن لغَةَ القَوم، لَكِن بأَسْلُوب جمِيْل مُتفرِّد في كلِّ صُوره وَمَظَاهِره؛ فَجَاء بكلم مُعْجِز لايُمْكن المَجيءُ بمِثْله لفظًا ومَعْنى. (فواصل الآيات لخضر)
- (٢) قَوْله: (القَصَائِد): القَصيْدَة: هي تجمُوعةُ منْ سَبعةِ أبياتٍ شِعريَّةٍ فَصَاعدًا، ذاتُ قافِيَةِ واحدَةٍ، ووَزْنٍ واحدٍ، وتَفعِيلاتٍ ثابِتةٍ، لايَتغَيَّرُ عَدَدُها، تَقوْمُ عَلى وَحدَةِ البَيتِ، وتَبدَأُ عادَةً ببيتٍ مُصَرَّعٍ. (المعجم المفصل:٣٧٦)
- (٣) قَوْله: (النَّشْيِيْب): شَبَّب الشَّاعرُ: ذَكَرَ أَيَّامَ الشَّبَابِ واللَّهُو، وشَبَّب قصيدَته: حَسَّنها وزَيَّنها بذِكر النِّسَاء؛ والعَادة: أَنْ يَكُونَ التَّشْبيب في مَبدأ قصائِد المَدح؛ ثُمَّ سمِّي ابتِداء كلِّ أمر تشبِيْبا، وإنْ لمْ يَكُن فِيه ذِكر الشَّباب والنِّساء؛ فَعُلِم: أَنَّه قَدْ يُطْلَق عَلى إِنْشَاد الشِّعْر وَإِنْشَاثِه، وفي هٰذا المعنى ما رُوي عن مسروق:

أخرج البُخاري عنْ مشرُوق قالَ: دَخَلْنا على عائشَة -رضي الله عَنْها- وعِنْدَها حَسَّان بنُ ثابِت يُنْشِدهَا شِغْرا يُشبِّبُ بأَبْيَاتٍ لهُ، وقال: "حَصَانُ رَزَانُ مَا تُظَنَّ بِرِيْبَةٍ"، "وتُصْبِحُ غَرْقَى مِنْ خُوْمِ الغَوَافِلِ"؛ فقالتْ لهُ عائشَة: لَكنَّك لَسْتَ كَذٰلِك. قَال مَسْرُوقٌ: فقُلتُ لهَا: لِمَ تأْذَنِيْن لهُ أَنْ يدْخُل علَيْكِ، وقدْ قالَ الله تعَالى: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَكَّى كِبْرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ [النور]؟ فقالَت: أيُ عَذابٍ أشَدُ مِن العَمى! = فَاخْتَارَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى- لهٰذَا الأَسْلُوْبَ فِيْ بَعْضِ السُّوَرِ، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ وَٱلضَّانَ عَالَى: ﴿ وَٱلذَّارِيَاتِ ﴿ وَٱلضَّانَ اللَّهُ مَا لَا تَعَالَى: ﴿ وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ۞ فَٱلْحَامِلَتِ وِقْرًا ۞ ﴾ [الداريات]، وَقَالَ تَعَالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ ﴾ [الداريات]، وَقَالَ تَعَالى: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ ﴾ [الداريات]،

#### البَرَاعَةُ المُعْجِزَةُ في حُسْنِ الانْتِهَاء (١):

وَكَمَا أَنَّ المُلُوْك يَخْتَمُوْن فَرَامِيْنهُمْ: بِجَوَامِع الكَلِم (١)، وَنَوَادِر الوَصَايَا،

= قَالَتْ: إِنَّه كَانَ يُنافِحُ أُوْ يُهاجِي عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ. [البخاري: ٢١٤٦] (المعرِّب بزيادة)

وَقَوْله: (حَصَانُ): أي مُحْصَنَة عَفيْقة، وَ(رَزانُ): كَامِلَة العَقْل ذَات وَقَار وَثَبَات وَسُكُوْن، (مَا تُظَنُّ): مَا تُتَهَمُ، وَ(غَرْثَىٰ): أَيْ: جَائِعَة، وَمَعْنى رَجُلُ غَرْثَانُ وَامْرَأَة غَرْثَىٰ: لاتَغْتَاب النَّاسَ؛ وَ(الغَوَافِل): جَمْع غَافِلَة، وَهِيَ العَفيْفَة الغَافِلَة عَن الشَّرِ.

وفي حَديث أمِّ مَعبدِ: "فلمَّا سَمِع حَسَّان شِعْر الهاتِف شَبَّب يُجاوِبُه"، أي: ابْتَدأ في جَوابه، مِنْ: تَشْبِيْب الكِّتُب، وَهوَ الابْتِدَاءُ بِهَا والأَخْذُ فِيْها، وَلَيسَ مِن تَشْبيبِ بالنِّسَاء في الشَّعْر. (لسان العرب)

- (٤) قَوْله: (وَالوَقَائِع الْهَائِلَةِ): ومِن لهٰذَا القَبيل قاعِدة: "التَّفْسِيْرُ بَعْدَ الْإِبْهَامِ يَدُلُ عَلَى التَّهْوِيْلِ وَالتَّعْظِيْمِ" (قواعد: ١٦٤).
- (١) قَوْله: (حُسْنِ الانْتِهَاء): حُسْن الانْتِهَاء: هُوَ إِثْمَام الْكُلَام بِمُرَاعَاة مَا رُوْعِي فِي حُسْن الْابْتِدَاء مِنْ تَخَيَّر الأَلْفَاظ الْعَذْبة، وَالنَّظْم الجَيِّد، مَعَ صِحَّة الْمَعْنى المُشْعِر بِانْتِهَاء الْكُلام، وَمُطَابَقتِه لمُقْتَضى الْمُشْعِر بِانْتِهَاء الْكُلام، وَمُطَابَقتِه لمُقْتَضى الْحَال؛ فَخَتَم الله تَعَالى أوَاخِر السُّور بِجَوَامِع الْكُلِم، وَمَنَابِع الْحِصَّم، وَالتَّاكِيْد الْبَلْيْغ وَالتَّهدِيْد الْعَظيْم، كَمَا أَنْ الْمُلُوك يَخْتَمُون فَرَاميْنهُم بِجَوامِع الْكُلِم وَالتَّاكِيْد الْبَلْيْغ وَالتَّهدِيْد الشَّدِيْد. (رَوح القدير)
- (٢) قَوْله: (بِجَوَامِع الكُلِم): هِيَ الكُلمَات القَلَيْلَة الجَامِعَة لِلمَعَانِي الكَثْيُرَة. وَاعْلَم! أَنَّ إِيْجَازِ القِصَر: هُوَ الكُلامُ القَلِيْل الذِي يُعْطِي مَعْنَى أَطُول مِنْه، يَعْنى: إِنْدِرَاج المَعَانِي المُتَكَاثِرَة تَحْت لَفْظ قَلَيْل، وَهٰذَا المِنْجَازِ إِمَّا أَنْ يَّكُون بِأَنْ يَحْتَوِيَ اللَّفْظ عَلى مَعَان مُتعَدّدة -وَهُوَ إِيجَازِ الجَامِع-، غَو قَوْله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللهِ يُجَازِ إِمَّا أَنْ يَّكُون بِأَنْ يَحْتَوِيَ اللَّفْظ عَلى مَعَان مُتعَدّدة -وَهُوَ إِيجَازِ الجَامِع-، غَو قَوْله: ﴿ إِنّ ٱللّهُ لَلْمُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلقُرْنِي وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكرِ وَٱلْبَغِيِّ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَا الْمَعْرُونَ وَهُو إِيْجَازِ التَّقْدِيْر- كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَمَن تَذَكّرُونَ ۞ ﴾ [البحرة ﴿ وَهُو إِيْجَازِ التَّقْدِيْر- كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَمَن حَلَى الْمَنظُوق -وَهُو إِيْجَازِ التَّقْدِيْر- كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَمَن جَاءَهُ وَلَا عَلَيْه، يَعِنِي: أَنَّ مَنِ انْتَهَى جَاءَهُ وَ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَى الْمَنظُوق اللهِ وَهُو إِيْجَازِ التَّقْدِيْر كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَمَن جَاءَهُ وَلَاللّهُ عَلَى الْمَنظُوق -وَهُو إِيْجَازِ التَّقْدِيْر كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَمَن جَاءَهُ وَلَوْلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْه، يَعْنِي الْمُنافِق عَلَى الْمَنْ وَلَوْلِهُ الرّبَا بَعْد التَّحْرِيْم فَلَهُ مَا مَضَىٰ مِنْ أَكُل الرِّبَاء وَلَيْس عَلَيْه رَدُّ مَا سَلَفَ. ( مُحَمَّدًا إِلْيَاسَ)

المَلْحُوظَة: أمَّا المُنَاسَبَة بَيْن السُّورِ، فَقَالُوْا: إِذَا اعْتَبرْتَ افْتِتَاحَ كُلِّ سُوْرَة وَجَدْتَه فِيْ غَايَة الْمُنَاسَبَة=

وَالتَّأْكِيْدِ البَلِيْغِ -بِتَمَسُّك الأَوَامِرِ المَذْكُوْرَة-، وَالتَّهْدِيْدِ الشَّدِيْدِ -لِكُلِّ مَنْ يُّخَالفهَا-؛ كَذٰلِكَ خَتَمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ أُوَاخِرَ السُّوَرِ('): يِجَوَامِع الكَلِم، وَمَنَابِع الحِكَم، وَالتَّأْكِيْدِ البَلِيْغ، وَالتَّهْدِيْدِ العَظِيْمِ(').

## البَرَاعَةُ المُعْجِزَةُ في حُسْنِ التَّخَلُّصِ<sup>(٣)</sup>:

وَقَدْ يُؤْتَى فِيْ أَثْنَاء السُّور بِالكّلام البَلِيْغ العَظِيْمِ الفَائِدةِ، البَدِيْعِ الأَسْلُوْبِ

= لِمَا خُتِم بِه السُّوْرَة قَبْلَها، ثُمَّ هُو يَظْهَر تَارَة وَيَخْفِى تَارَة؛ فيثال الأوَّل: افتِتاح سُورة البَقرة بقَوْله: ﴿ الْمَ وَقَعَ فَ وَاللّهَ الْمُكِتَّابُ لَا رَبّبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ۞ [البقرة]، فإنَّه إشَارَة إلى الصِّرَاط المُسْتَقِيم الذِي وَقَعَ فِي قُوله تَعَالى: ﴿ الْهَدِنَا الصَّرَاط المُسْتَقِيم ۞ ﴾ والبقرة الفَاتِحة؛ ومثال الثَّاني: كسُورة الكَوْثر وسُورة في قُوله تَعَالى النَّاني: كسُورة الكَوْثر وسُورة المَاعُون، والمُناسَبة بَيْنَهما عَلى مَا قَال الإمّام الرَّازِي: أَنَّ فِي سُورة المَاعُون وَصَف الله تَعالى المُنافِق بأَرْبَعة أَمُور: البُخْلِ وتَرْك الصَّلاة وَالرِّياء ومَنْع المَاعُون؛ وذَكر في الكُوثر في مُقابَلة الرَّياء: ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ أَيْ: لرَضاه، ﴿ الْكُوثِرَ ﴾ وَهُوَ الحَير الكثير، وفي مُقابَلة تَرْك الصَّلاة: ﴿ فَصَلّ ﴾، وفي مُقابَلة الرِّياء: ﴿ لِرَبِّكَ ﴾ أَيْ: لرَضاه، وفي مُقابَلة مَنْع المَاعُون؛ ﴿ وَٱخْتَرُ ﴾ وَأَرَاد بِهِ التَّصدُق بلُحُوم الأضَاحي. (ملخص من نفحات العبير)

أُمَّا تَرتِيْب السُّوَرِ بِحَسَب النُّزُول مَعَ التَّنْصيْص فَرُوِيتْ فِيْه رِوَايَات، وَمِنْ أَهَيِّهَا: رِوَايَة أَبِيْ عَمْرو الدَّانِي بِسَنَده إِلى جَابِر بْن زَيْد، وَرِوَايَة عَطَاء بْن أَيْ مُسْلِم الْحُرَاسَانِي عَن ابْن عَبَّاس. وَتفْصِيْله مَذْكُوْر فِي مُعْجَم عُلُوْم الْقُرْآن.

- (١) قَوْله: (خَتَمَ اللهُ): وفيه قاعدة: "كَثِيْرًا مَّا تُخْتَمُ الآيَاتُ القُرْآنِيَّة بِبَعْضِ الأَسْمَاءِ الحُسْني لِلتَّدْلِيْلِ عَلى: أَنَّ الْحُصُمَ المَذْكُورَ لَهُ تَعَلَّقُ بِذَٰلِكَ الاسْمِ الْكَرِيْمِ"، (قواعد: ١٨٦).
- (٢) قَوْله: (وَالتَّهْدِيْدِ العَظِيْمِ): فَخَتَم اللهُ تَعالى السُّور بالأَدْعِيّة -كمَا في البَقرة-، وبِالوَصَايا -كمَا في الرَّعْدِوان -، وبالقَريْض عَلى السُّور بالأَدْعِيْد -كمَا في المَاثِدة -، وبالتَّحرِيْض عَلى المِعبادة -كمّا في الأَنْفَال -، وبالتَّهْليْل -كمّا في الأَنْفَال -، وبالتَّهْليْل -كمّا في المَراءة -، وبالتَّهْليْل -كمّا في المَراءة -، وبالتَّهْليْل -كمّا في يُوسُف.

مِثَالَ التَّاكَيْدِ البَلِيْغ، قُولِه تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ [الضحى]، ٢- ومِثالَ التَّهُديْدِ الشَّدِيْد، كَقُولِه تَعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ۞ [التكاثر]، وقُوله تَعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ۞ أَشَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞ [البلد].

(٣) قَوْله: (حُسْنِ التَّخَلُّس): حُسْن التَّخَلُّس: هُوَ الانْتِقَال مِنْ ابْتِدَاء الْكَلَام إِلَى غَرَضه مَعَ مُرَاعَاة الْمُنَاسَبة، كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَائِثُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا آنزَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ =

الذِيْ يَشْتَمِلُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ، أَوْ عَلَى نَوْعٍ مِنَ النِّعَمِ وَالامْتِنَان، كَمَا:

١- بَدَأُ بَيَانِ التَّبَايُنِ بَيْنِ مَرْتَبَةِ الْحَالِقِ وَالْمَخْلُوق بِقَوْله: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۚ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل]، ثُمَّ بَيَّنَ هٰذَا المَوْضُوعَ فِيْ خَمْسِ آيَاتٍ بِأَبْلَغِ وَجْهٍ وَأَبْدَعِ أَسْلُوْبٍ (١).

#### • صَنْعَةُ الاستِطْرَادِ وَالتَّخَلُّص:

٦- وَبَدَأُ مُخَاصَمَةً بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فِي أَثْنَاءِ سُوْرَةِ البَقَرَة بِقَوْله: ﴿ يَابَنِي إِسْرَ عِيلَ

= تَعْقِلُونَ ۞ نَحْنُ نَقُصُ ...۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيِيهِ يَـٰآبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ...﴾ [يوسُف]؛ فَالسُّورَة الكَريْمَة مَوضُوْعة لقِصَّة يُؤسُف -عَلَيْه السَّلامُ-، وقد افتُتيحَتْ بذكر القُرآن، ثمَّ انتُقل بحُسْن التَّخلُص مِن الافتِتَاح إلى المَقصُوْد بلا تَكلُف. (علم البديع)

واعلمُ النَّ المُناسَبة في الكلام البَليغ قدْ تَكُون بِ"القَنْظِيْرِ": وَهوَ إلحَاق النَّظِير بالنَّظِير؛ وَهوَ الاَنْتِقَالُ وَ"المُضَادَة": وهوَ الطَّضَاد، كمَا بَينَ القَبْض والبَسْط، والنُّرُوْل والعُرُوج، وَ"الاسْتِطْراد": وهوَ الانْتِقَالُ بمَا البَعْدى بهِ الكلامُ إلى آخِر لَغَرَضِ، ثُمَّ العَوْد إلى الابْتِداء، كمَا بُدِأ مِخَاصَمة بَني إسْراثِيل في أثْنَاء سُورة البَقرة بقوله: ﴿يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ آذَكُرُواْ يَعْمَتِي النَّيِ أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْنُواْ يِعَهْدِى أُوفِ يِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى البَقرة بقوله: ﴿يَبَنِي إِسْرَاثِيلُ فِي الْمُحْلَمُ وَإِيَّلَى الْمَعْمِ اللَّي المَعْمِدِي اللَّي المَعْمُود بالكليَّة عَلى وَجهِ سَهْل بَحَيْث لايُشعِر السَّامِع بالانتِقَال، كمَا الانتِقَال بِمَا ابْتُدِى بهِ الكلامُ إلى المَعْصُود بالكليَّة عَلى وَجهِ سَهْل بَحَيْث لايُشعِر السَّامِع بالانتِقَال، كمَا الانتِقَال بِمَا البَّذِي بهِ الكلامُ إلى المَعْصُود بالكليَّة عَلى وَجهِ سَهْل بَحَيْث لايُشعِر السَّامِع بالانتِقَال، كمَا بدأ المُخاصَمة مَع أَهُل الكتَابِ في سُورَة آل عِمْران بقوله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل المُخاصَمة مَع أَهُل الكتَاب في سُورَة آل عِمْران بقوله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل المُوسِيلة، كمَا في: ﴿ إِيَّاكَ مَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ والعُنُوان: هو عُنُوان العُلوم بأن المَرَّ في الكلام الفَاظ تَكُون مَقاتِيح للعُلوم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَ"َأَتُلُ عَلَيْهِمْ " نَبًا اللَّذِي عَاتِينَهُ عَلَيْهُ الْفَاطِينَ ﴿ وَالْعُلُونِ فَعَالَ الْمَعْمُ الْفَاطِ تَكُون مَقَاتِيح للعُلُوم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَ"َأَتُلُ عَلَيْهِمْ " نَبًا اللَّذِينَ عَنَوان العُلوم بأن فَانسَلَمْ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْعِلُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَلُومِ فَى اللَّهُ وَلِهُ عَلَى اللَّهِ عَنُوان قِصَّة بَلَعَام.

(كشاف اصطلاحات الفنون، رَوح القدير)

(١) قَوْله: (في خَمْسِ آيَاتٍ): وهي: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ ...
 أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ... ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ... ۞ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَأَنْتُحْدِ ۞ أَمَّن يَبْدَوُأْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞﴾ [النشل]

ٱذْكُرُواْ﴾ [البقرة۞۞]، ثُمَّ خَتَمَهَا بِنَفْسِ لهٰذَا الكَلام؛ فَابْتِدَاءُ المُحَاجَّة بِلهٰذِه الكَلِمَة،وَانْتِهَاءُهَا بِهَا يَحْتَلُ<sup>(١)</sup>مَكَانًا عَظِيْمًا فِي البَلاغَة.

٣- وَبَدَأُ المُخَاصَمَة مَعَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيْ سُوْرَة آل عِمْرَان بِقَوْله: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ
 عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران۞]، لِيَتَّضِحَ مَحَلُّ النِّزَاع، وَيَدُوْرَ الحِوَارِ (١) عَلى ذٰلِكَ المُدَّعى. وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَة الحَال.

# الفَصْلُ الثَّانِيْ

# في: تَقْسِيْمِ السُّورِ إِلَى الآيَاتِ، وَأَسْلُوْبِهَا الفَرِيْد

لَقَدْ جَرَتْ سُنَّهُ الله تَعَالى فِي أَكْثَرِ السُّوَرِ (٣) بِتَقْسِيْمِهَا إِلَى الآيَات، كَمَا كَانُوْا يُقَسِّمُوْنَ القَصَائِد إِلَى الأَبْيَات.

#### الفَرْقُ بَيْنِ الآيَاتِ وَالأَبْيَاتِ (1):

وَغَايَةُ مَا يُقَالُ فِي الفَرْقِ بَيْنهُمَا: أَنَّ كُلًا مِنْهُمَا نَشَائِدُ(٥) ثُنْشَدُ لالْتِذَاذِ نَفْسِ

<sup>(</sup>۱) قَوْله: (يَخْتَلُ): اخْتَلُ المَكَانَ وبِه: حَلَّه ونَزلَه، واخْتَلُ مَكَانَا عَظَيْمًا فِي الْبَلَاغَة: فساحت مِن اسَكا بهت ابهم مقام ہے۔ (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (الحِوَار): حديث يجري بينَ شخصَين أَوْ أَكثَر في العمَل القِصَصيّ: "تَقتُّو، إِن جِين (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (فِي أَكْثَرِ السُّورِ): ستَقِف عَلى فائِدَة التَّقييد بِـ"الأكثر" في آخِر الفَصل. (المعرّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (الفَرْق بَيْن الأَبْيَات وَالآيَات): إعْلَم أَنَّ القَدْر الْمُشْتَرَك بَيْن الآيَات وَالأَبْيَات هُوَ: تَوَافُق أَجْزَاءهما وَالانْسِجَامُ بَيْنهُمَا، لِيَتَحصَّل مِنْها الحَلَاوَة وَالعُذُوبَة المُسَمَّى بِـ"التوَافُق التَّقرِيْبي"؛ وَالفَرْق بَيْنَهُمَا:

الله المُستى بِالبُحُور؛ وَبِنَاء الأركان مِنَ الأسْبَاب وَالأوْتاد وَالفَوَاصِل المُستى بِالبُحُور؛ وَبِنَاء الْآيَات على الْكُلمَات الْمُنسَجِمَة.

ان مَبْنى الأَبْيَات عَلى الْبُحُور الْمُقيَّدَة بِالْعرُوض وَالقَوَافِي مَعَ تَوسُّط تِلْك الْقَوَاعِد الْمَخْصوْصَة الْمَالُوفَة الْمُستَخْسَنة عِنْد قَوْم، دُون آخَرِيْن؛ وَمَبْنى الآيَات عَلى الامْتِدَاد النَّقَسِي الْمُتَّصِفَ بِالوَزْن =

وَقَوَافِيْهِمِ المُتَكَلِّمِ وَالسَّامِع؛ إِلاَّ أَنَّ الأَبْيَاتِ مُقَيِّدَةٌ بِالعَرُوْضِ وَالقَوَافِي (١) - الَّتِيْ دَوَّنَهَا الْحَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدُ (١)، وَتَلَقَّاهَا مِنْهِ الشُّعَرَاء -؛ وَبِنَاءُ الآيَاتِ عَلَى الوَزْنِ وَالقَافِيَةِ الْحَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدُ (٣)، يُشْبِهَانِ أَمْرًا طَبِيْعِيًّا؛ لا عَلَى "أَفَاعِيْلِ" العَرُوْضِيِّيْن وَتَفَاعِيْلِهِم (١) الإجْمَالِيَّيْن (٣)، يُشْبِهَانِ أَمْرًا طَبِيْعِيًّا؛ لا عَلَى "أَفَاعِيْلِ" العَرُوْضِيِّيْن وَتَفَاعِيْلِهِم (١)

= وَالقَّافِيَة الإجْمَالِيَّيْن بِدُون تَوَسُّط قَوَاعِد العَرُوض.

٣- أنّ لِكُل قَوْم أَسْلُوباً خَاصًا فِي أَبْيَاتهِمْ بِحَيْث تَخْتلِف قَوَانيْن تَغرِيْدهُمْ وَأَسَاليْب تَلْحَيْنهُمْ عَنْ
 آخَرِيْن؛ وَأَسْلُوْب الْآيَات أَسْلُوْب فِطْرِي عَام مُتَصِف بِالْحُسْن الإجْمَالِي وَالْجَمَال الفَيِّ. (رَوح القدير)
 (٥) قَالُون (نَوَ الْدَارِ): حَدَّ النَّامُ مُن النَّامُ أَنْ وَالنَّامُ مَن مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَالِهُ عَنْ اللَّهُ عَالِيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْك

(ه) قَوْله: (نَشَاثِد): جمع النَّشِيْد والنَّشِيْدة، والنَّشِيْدة: قطْعة موسِيْقِيَّة مُغَنَّاةً تُنْشِدها جماعةً، ومنْها: النشيدُ المَدْرَسِيُّ والنشيدُ الوَطَنِيُّ. (مُحَمَّدَإِلْيَاسَ)

(١) قَوْله: (بِالعَرُوْض وَالقَوَافِي): العَرُوْض: مِيْزانُ الشِّعْر الذِيْ يَظهَر بهِ المُتَّزِن مِن المُخْتل؛ والقَافِيّة: آخِر كَلْمَةٍ فِي البَيْت، أَوْ هِيَ: مِن آخِر سَاكِن فِيْه إلى أُوَّل سَاكِن يَلِيْه مَع المُتَحَرِّك الذِي قَبْل السَّاكِن؛ فلَوْ قلتَ مَثلاً: "مَا أَطْوَلَ اللَّيْلَ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَنَمْ"، كانتِ القَافِيّة: "لَمْ يَنَمْ". (المعرِّب)

(٦) قَوْله: (الحَمْليُل بنُ أَحَمَد): هو خَلِيْل بنُ أَحْمَدَ الفَراهِيْدي مِن: أَثِمَّة اللَّغَة، والأدَب، وواضِع عِلم العَرُوض، وهوَ أَسْتَاذ سِيْبَوَيْه؛ وُلِد سَنةَ: ١٧هـ، وتُوئِي سَنة: ١٧٠هـ. (المعرِّب)

(١/٣) قُوله: (الوَزْنِ وَالقَافِيةِ الإِجْمَالِيَّيْن): فإذَا لاحَظْنا الآية التي عَلى البَحْر الطَّويْل -الذِيْ ضَرْبُه مَفَاعِلُنْ- بِدُوْنِ تَكُلُف، وهُوَ قَوْله تَعَالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُونُ وَالكهف ﴿ الكهف ﴾ المُحَلَّنَ بِدُوْنِ تَكُلُف، وهُو قَوْله تَعَالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُونُ وَيَاللَّهُ وَنِي العَالِم والعَامِي يستَطِيع أَنْ يَقُرأُها ويُزيِّنَها بصَوته الفِطري؛ وإذَا لاحَظْنا وزْنَه المَعْرُوف عِند العَروضِيِّين، فهُو: "فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ، فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ، وَمِنه قُول الشَّاعِر: سَتُبْدِيْ لَكَ الْأَيَّاءُمُ مَا كُنْتَ جَاهِلَنْ؛ وَيَأْتِينُكَ بِالْأَخْبَاءِ مِن لَمْ تُزَوِّدِيْ؛ -وتَقْطِيعُه بالرَّمْز: [// ﴿ مَلَ مَا لَا اللَّهُ عَرْوَجِي المَالِمُ وَاعِد العَروضِيِّين، فَضُلا عَنْ أَن يُزيِّنه بصَوته الفِطري، وَفَذَا هُوَ الفَرْق بِينَ مِيزان كَلام اللهِ عَرْوَجَلّ ووَزْن كلام النَّاس. (مُحَمَّدْ إِلَيَاسَ)

اعْلَمْ! أَنَّ ظاهِرَة "الإِيْقَاع اللَّفْظي" في القُرْآن الكَرِيْم لَمْ تَلقَ نَصِيْبا كَبِيْرا مِن الدِّراسَة، كَأْخُوَاتها مِن الظَّواهِر اللَّغُوِيَّة الأَخْرِي فِي القُرآن؛ رُبَما لتَحَرُّج بعضِ الدَّارِسِيْن مِن المسْأَلة، أوِ الحَوْفِ مِن اقْتِرانِها بالسَّجْع المَدْمُوْم فِي بَعْض أَحُواله. (فواصل لسيد خضر).

(٣/٣) قَوْله: (القَافِيَةِ): أَيْ: المَحمُودة غَيرُ المتكلِّفة؛ وهيَ فَواصِل الآي في القُرآن. (دراسة: ١١٢)

(٤) قَوْله: (وتفاعيلهم): اعْلَمْ! أَنَّ التَّفاعِيل والأفاعِيْل والأَرْكانَ أَلفَاظٌ مُترادِفَة؛ والأَفاعِيْل والأَفاعِيْل: أَمْثِلة الأَجْزَاء التِيْ يَتَأَلَّف مِنْها الشِّعْر، وهي أَرْبَعَة: فَعُوْلُنْ، مُفَاعِلَتُنْ، مَفَاعِيْلُنْ، فَاعِلَاتُنْ؛ والتَّفاعِيْلُنْ، فَاعِلَاتُنْ؛ فَاعِلَاتُنْ؛ وبقيةُ الأَجزاء مأخوذة منها. (معرّب بزيادة) وَإِلَيْك لهذَا الجَدْوَل:

#### المُعَيّنَةِ الَّتِيْ هِيَ أَمْرُ صِنَاعِيّ وَاصْطِلاحِيُّ (١).

#### جذول التفاعيل

| الرُّكنُ الرَّبِعة | الرُّكنُ النَّانية | الرُّڪنُ الأَوْلِيٰ | المأخُوْذَات     | التَّفاعِيْل    | الرقم |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------|
| ••••               | سبّب خَفِيْف       | وّتِد مجْمُوع       | مركّبة مِن:      | فَعُوْ+لُنْ     | `     |
|                    | وتِد مجْمُوع       | سبَبٍ خَفِيْف       | فَا+عِلُنْ       |                 | •     |
| سبّبٍ خَفِيْف      | سبَبٍ خَفِيْف      | وَتِد مُجْمُوع      | مرگبّة مِن:      | مَفَا+عِيْ+لُنْ | ٢     |
| وَتِد مَجْمُوع     | سبَبٍ خَفِيْف      | سبَبٍ خَفِيْف       | مُش+تَفْ+عِلُنْ  |                 |       |
| سبب خَفِيْف        | وَتِد مُخْمُوع     | سبّبٍ خَفِيْف       | فَا+عِلَا+ثُنْ   | - * - * -       |       |
| سبّبٍ خَفِيْف      | سبّبٍ خَفِيْف      | وَتِد مَفْرُوق      | مرگبة مِن:       | فَاعِلَاتُنْ    | ٣     |
| سبَبٍ خَفِيْف      | وَتِد مَفْرُوق     | سبَبٍ خَفِيْف       | مُش+تَفْع + لُنْ |                 |       |
| وَيِّد مَفْرُوق    | سبَبٍ خَفِيْف      | سبّبٍ خَفِيْف       | مَفْ+عُوْ+لَاتُ  |                 |       |
| سبَبٍ خَفِيْف      | سبَبٍ ثَقِيل       | وَتِد مُجْمُوع      | مرگّبة مِن:      | مُفَاعَلَثُنْ   | ٤     |
| وَيِّد مِجْنُوع    | سبَبٍ خَفِيْف      | سبّي تَقِيل         | مُتَ+قَا+عِلْنُ  |                 |       |

الملحوظة: أمّا تفعلة "فَعُولُنْ "خماسيّة تشتيل على رُكنين، والبقِيَّة سُباعيَّة تشتيل على ثلاثة أركانٍ. (١) قَوْله: (أمْرُ صِنَاعِيُّ وَإصْطِلَاحِيُّ): اعْلَمْ! أنَّ الوزن الشعرى: أرْكانُ علم العَروضِ وأوْزانُهُ وتفاعيْلُه، وهي مُتحرِّكاتُ وسَكنَاتُ مُتتابعة على وَضْع مَعروف يُوزنُ بِهَا أيُّ بَحْدٍ منْ البُحودِ الآتية؛ والتَّفَاعيْلُ التي تَتولَّدُ منْ البُحودِ الآتية؛ والتَّفَاعيْلُ التي تَتولَّدُ منْ البُحودِ الآسيّة؛ والتَّفَاعيْلُ البِهِ المُسْبَابِ مَعَ: الأونادِ، والفَوَاصِلِ عَشْرَةً: فَعُولُنْ [/+/++]، فَاعِلُنْ [/+/++]، مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاً تُنْ [/+/+++]، مُسْتَفْعِلُنْ [/+/+++]، مُسْتَفْعِلُنْ [/+/+++]، مُسْتَفْعِلُنْ [/+/+/+]، مُفْعُولاً تُنْ [/+/+/+]، مُقَاعِلُنْ [//+/++].

وتَترَكَّبُ هٰذهِ الأوْزانُ منْ ثَلاثَةِ أَشْياءَ: أَسْبَابُ، وأَوْتاذُ، وفَواصِلُ؛ وهٰذهِ الظّلاثةُ تَتَكوَّنُ منْ حُروْفِ التَّقطِيعِ العَشْرَةِ المَجموعةِ في "لَمَعَتْ سُيُوْفُنَا"، وَلاتَترَكَّبُ منْ غيرها أَبَدًا.

السَّببُ: عِبارَةً عنْ حرْفيْنِ: فإنْ كانَا مُتحرِّكَيْنِ فهوَ "السَّببُ الثَّقيْلُ"، كَقَوْلكَ: لِمَ، بِكَ، لَكَ[//]، وإنْ كانَ الأَوَّلُ مُتحرِّكًا والثانيُ سَاكنًا فهوَ "السَّببُ الحُفيفُ"، كَقُولِكَ: هَبْ، نِيْ[/+].

الْوَيْدُ: عِبَارَةٌ عَنْ مَجَمَوْعِ ثَلَاثَةِ أَخُرُفِ (اثْنَانِ مُتَحرِّكَانِ وِثَالْقُهُمَا سَاكَنُ)، ويُستى الوَيْدَ المَجموع، كَقُولِكَ: نَعَمْ، غَزَا [//+]؛ أَوْ مُتَحرِّكَانِ يَتُوسَّطهُمَا حَرفٌ ثالثٌ سَاكِنُ، كَقُولِكَ: مَاتَ، نَصْرُ[/+/]، ويُستى: الوَيْدَ المَفروق.

الفَاصِلةُ: ثَلاثةُ أَوْ أَرْبِعةُ مُتحرِّكاتٍ تُستَّى "الفَاصِلةُ الصُغرىٰ"، كَقُولكَ: سَكَنُوْا، مُدُنَنْ[//+]؛ وإن كان الساكنُ بعدَ أَربَعَةِ مُتحرِّكاتٍ تُستَّى "الفاصِلةُ الكبرىٰ"، كقوْلكَ: قَتَلَهُمْ، مَلِكُنَا[///+].(ميزان)

#### التَّمَتُّعُ وَالالْتِذَاذُ بِالكَلامِ المُتَوَافِقِ هِيَ الفِطْرَةُ:

وَأُمَّا تَنْقِيْحُ الْأُمْرِ المُشْتَرَكَ بَيْنَ الآيَاتِ وَالأَبْيَاتِ -وَنُعَيِّرُ ذَٰلِكَ الْأُمْرَ الْعَامَّ بِهِ الْمُورِ النَّيْ التَّزِمَ بِهَا فِي الآيَات -وَذَٰلِكَ بِمَنْزِلَة بِهُ النَّرْمَ بِهَا فِي الآيَات -وَذَٰلِكَ بِمَنْزِلَة الفَصْلِ-؛ فَكُلُّ ذَٰلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيْلٍ. وَالله وَلِيُّ التَّوْفِيْق!

وَتَفْصِيْلُ هٰذَا الإِجْمَالِ: أَنَّ الفِطْرَةَ السَّلِيْمَة تُدْرِكُ بِذَوْقِهَا -في القَصَائِدِ المَوْزُوْنَةِ المُقَطَّاة، وَالأَرَاجِيْزِ (٢) الرَّائِقَة الجَمِيْلَةِ، وَأَمْثَالِهَا - حَلاوَةً وَعُدُوْبَةً.

وَإِذَا تَأْمَّلُ أَحَدُ فِيْ سَبَبِ إِدْرَاكِ تِلْكَ الْحَلَاوَة، وَجَدَ: أَنَّ نَفْسَ الْمُخَاطَبِ تَتَذَوَّق لَذَّةً خَاصَّةً فِي الكَلام الَّذِي يُوَافِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا (٣)، وَيَجْعَلُهَا مُنْتَظِرًا إِلَى كَلامِ تَتَذَوَّق لَذَّةً خَاصَّةً فِي الكَلام الَّذِي يُوَافِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا (٣)، وَيَجْعَلُهَا مُنْتَظِرًا إِلَى كَلامِ تَتَذَوَّق لَكَ النَّوَافُقِ آخَرَ مِثْلِه (٤)؛ فَإِذَا سَمِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ البَيْتَ الآخَرَ -مَعَ ذَلِكَ التَّوَافُقِ آخَرَ مِثْلِه (٤)؛

(فواصل الآيات:٧٢ ملخصا)

(٤) قَوْله: (إلى كَلامِ آخَرَ مِثْلِه): اعْلَمْ! أَنَّ هُناك قِسْما منَ الفَواصِل، يُسمِّيْه أَهُلُ البَلاغَة بِـ"رَدّ الأَعْجَازِ عَلَى الصَّدُورِ"، وقدْ قسَّمه ابنُ المُعتَرِّ ثلاثَة أقسَام: ١- تَوافُق الفاصِلة أُولَ كَلْمَة فِي صَدْر ما قَبْلها، قَالَ تعالى: ﴿وَ"هَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞﴾ [آل عمران]؛ وقال تعالى: ﴿وَ"قَالَ تعالى: ﴿وَ"قَالَ تعالى: ﴿وَ"قَالَ تَعَالَى: ﴿وَ"هَبْ إِنِّكُ أَنْتُ الْوَهَّابُ ۞﴾ [الشعراء].

٢- توافَق الفاصِلة بَعضَ كَلْمَات الصَّدْر، نحوَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَقَدِ "ٱسْتُهْذِئَ" بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ [الأنعام]؛ وقَالَ تعالى: ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ "فَضَلْنَا" بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَّا خِرَةً أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ [الإسراء].

<sup>(</sup>١) قَوْله: (بِالنَّشَائِد): وهٰذَا بمَنْزِلة الجِنْس. (المعرِّب)؛ وَالنَّشيْد المَدْرَمِيُّ: قِطْعَة شِعْرِيّةُ يُعْنِيهَا أَطْفَالُ المَدَارِس جَمَاعِيا؛ وَالنَّشيْد الوَطَنى قِطعَة مُوْسِيقِيَّة مُغَنَّاة فيْ حُبِّ الوَطَن وَالتَّعَلُّق بِهِ.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (الأرَاجِيز): جَمْعُ: أرجُوْزَة، قَصَائِد شِعْرِيَّة مِنْ بَحْرٍ.

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (يُوَافِقُ بَعْضُهُ بَعْضُا): اعْلَمْ! أنك تجِد دائِما فِي كُلِّ فاصِلة مِن فواصِل الآيَات: أَنْ يُحْتَم الكَلام بِمَا يَتنَاسَب مِعَ أُولِه، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ، وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ، وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ، وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ، وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ، وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ » اللّه بِمَا يُناسِب أُولِهَا ، إِذِ ﴿ ٱللَّطِيفُ ﴾ يُلائِم ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ » اللّه بِمَا يُناسِب أُولِهَا ، إِذِ ﴿ ٱللَّطِيفُ ﴾ يُلائِم ﴿ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ » الأَن مَن يُدرِك الشّيءَ يَكُون خَيِيرًا بِه.

وَالانْسِجَامِ (١) بَيْنَ أَجْزَاءِه، وَتَحَقَّقَ الأَمْرُ المُنْتَظَرُ، - تَضَاعَفَتِ اللَّذَةُ عِنْد ذٰلِكَ؛ وَلَمَّا كَانَ البَيْتَانِ مُشْتَرَكَيْن فِيْ قَافِيَةٍ وَاحِدَةٍ إِزْدَادَتِ اللَّذَةُ ثَلاثَةَ أَضْعَافهَا.

٣- تَوافُق الفاصِلة آخِر كُلمَة فِي صَدْر ما قَبْلها، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ أُوْلَـٰكِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْأُ ٱلطَّلَلَةَ 
بِ "ٱلْهُدَىٰ" فَمَا رَبِحَت تِجَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞﴾ [البقرة]؛ وقالَ تعالى: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِيدًا ﴾ وَٱلْمَلَـٰئِكَةُ "يَشْهَدُونَّ"؛ وَكَفّى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞﴾ [النساء].

قَوْله: (تَضاعَفت اللَّذَة): وَلاخَفاء فِي أَنَّ لهٰذِه الآيَات صُدُورِها وأَعْجازُها -فَوْق مَا تَحْتَمِل مِن مَعاني التَّقرِيْر والجُرْم- تَتَرَقْرَق فِيها مَوسِيْقي عَذْبة مُطردَة يأخُذ بعضُها بحُجْز بعضِها؛ حتَّى إذا بَلفَت مَداها بالفَواصِل وَقعَت عَلَى قَرار مَكين، أَضْفى عَلى سامِعِها دِعة ونَشُوة وبشَاشة كانَ يتَطلَّبُها ويتَرقَّبُها؛ فلَمْ تخلّف ظنَّه فِيها. (فواصل الآيات: ٧٤ بتقديم)

(١) قَوْله: (وَالانْسِجَامِ): والانْسِجام: هُوَ أَنْ يَكُوْنِ الكَّلام - لِخُلُوه مِنَ العَقادَة- مُنْحَدرا كَتَحدُّر النَّاء المُنْسَجِم، وَيَكَاد لسُهُوْلة تَركِيْبه وَعُذُوبَة ٱلفَاظه أَنْ يَسْهل رِقّة؛ وَالقُرْآنُ كُلُه كَذْلك.

وقالَ أهل البديع: إذا قرِي الانسِجَام في التَّمْر جَاءَت قراءَتُه مَورُونة بلا قَصْد لَقُوة انسِجَامه ومِن ذٰلكَ مَا وَقَع فِي القُرآن مَورُونا: فين: بَحْر الطّويْل: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِن وَمَن شَآءَ فَلْيَصَّفُنَ ﴾ [الكهف ۞]؛ ومِن المَديد: ﴿ وَأَصْنَع الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [هود۞] ومِن البَسِيط: ﴿ فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف۞] ومِن الوافِر: ﴿ وَيُخْزِهِم وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مَسْكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف۞] ومِن الوافِر: ﴿ وَيُخْزِهِم وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُسْكِنُهُمْ ﴾ [التوبة ] ومِن الكامِل: ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ [البقرة ] ومِن المُورَة وَمِن المَورة وَيُور اللّهُ وَحِهُ أَلِى بَأْتِ بَصِيرًا ﴾ [يوسف۞] ومِن الرَّجْز: ﴿ وَوَلاِيمَةُ عَلَيْهِم طِلَالُهَا ﴾ ﴿ وَذِلْلَتَ فَطُوفُهَا تَذْلِيلَا ﴾ [الدهر] • ومِن الرَّمل: ﴿ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَ ﴾ [سبأ۞] • ومن السَّرِيع: ﴿ وَمَا لَلْهُونُ عَلَى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ [البقرة ۞] • ومِن المُنسَرح: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن ثُطْفَةٍ ﴾ [الدهر ۞] • ومِن الحَقيف: ﴿ لَا يَصَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۞ ﴾ [النساء] • ومِن المُضارع: ﴿ وَيَوْمُ التَقادِ ۞ يَوْمُ تُولُونَ مُن عَيْنَ ﴾ [غافر] • ومِن المُقتضِب: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن المُختَن : ﴿ يَتَهُ عَبَادِى آ أَنْ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ [المجر] • ومِن المُقافِب : ﴿ وَمُ أَمْلُ لَهُمْ إِنْ كَيْدِى مَتِينُ ۞ [الأعراء ومِن المُقافِ. المُعْدَن : ﴿ وَمِن المُقافِ اللهُ مُنْ إِنْ كَيْدِى مَتِينُ ۞ [الأعراء ومِن المُقافِية عَلَيْهِم مُرضٌ ﴾ [المُقررُ ٱلرَّحِيمُ ۞ الأعراء ومِن المُقافِية فَلْورِهِم مُرضٌ ﴾ [المُعْرَف عَلَيْهُ أَلُولِهُ مَا لِنَهُمْ إِنْ كَيْدِى مَتِينً ۞ [الأعراء المُورة عَلَى المُعْرَف ].

(الاتقان في علوم القرآن بزيادة يسيرة)

وأمَّا تَعرِيْفات لهٰذِه البُحُور فتُذكر فِي كتُب "عِلْم العَرُوْض" فليُنظُر فِيْها، وهيَ مَذكورَة أيْضا فِي كتَابِنا المسَمَّى بـ"دَسْتُور الطُّلَبَاء"، المَطبُوع مِن "إدارَة الصِّديق دابِيْل"، غجرات، الهند. فَالتَّمَتُّع وَالالْتِذَاذُ بِالأَبْيَاتِ - بِهٰذَا السِّرِّ- فِطْرَةٌ قَدِيْمَةٌ فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا(١)، وَأَصْحَابُ الأَمْزِجَة السَّلِيْمَةِ مِنْ أَهْلِ الأَقَالِيْمِ المُعْتَدِلَة مُتَّفِقُوْن عَلى ذٰلِكَ(١).

#### المَذَاهِبُ المُخْتَلِفَةُ فِيْ تَوَافُقِ الأُجْزَاءِ:

ثُمَّ حَدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ وَرُسُومٌ مُتَبَايِنَةٌ فِيْ تَوَافُق الأَجْزَاء (٣) فِيْ كُل "بَيْتٍ "مِنَ الأَبْيَات، وَكَذَا فِيْ شُرُوطِ "القَوَافِي المُشْتَرَكَةِ" بَيْن الأَبْيَاتِ.

فَالعَرَب عِنْدَهُمْ ضَوَابِطُ وَأَصُولُ بَيْنَهَا الْخَلِيْلُ، وَالْهُنُودُ يَتَّبِعُونَ قَانُونًا يَحْكُمُ بِهِ سَلِيْقَتُهُمُ اللَّغُويَّةُ وَقَرِيْحَتُهمُ الفِطْرِيَّةُ (1)؛ وَهْكَذَا اخْتَارَ أَهْلُ كُلِّ عَصْرٍ وَضْعًا مِنَ بِهِ سَلِيْقَتُهُمُ اللَّغُويَّةُ وَقَرِيْحَتُهمُ الفِطْرِيَّةُ (1)؛ وَهْكَذَا اخْتَارَ أَهْلُ كُلِّ عَصْرٍ وَضْعًا مِنَ

(١) قَوْله: (فُطِرَ النَّاسُ عَلَيْهَا): اعْلَمْ! أَنَّ مَستَلة طَرَب العَرَبي الأُول بحُسن النَّغْم ليْسَت خاصَّة به إنما هي فِطرَة فِي الإنسَان، بدَليْل أَنَّ البَشَريَّة التي تَعرِف العَربيَّة ما زَالتْ تَطْرب قدِيْما وحدِيْثا بهذَا الوَقْع الصَّوْتي الجُمِيْل للُغَة القُرآن الكريْم وتَنْفَعِل به، وإنْ كانَ العَربي الأُول كانَ أَشَدَّ تأثُّرا بها نَظرا لطبيْعة حيَاتِه.

وَلَمَّا كَانَ العَرَبِ أُمَّة مُتكلِّمَة، ولأُسْجَاع الخُطبَاء والكُهَّان أثر السِّحْر في القَوْم، صارت ألوّان الكَّلام شُغْلَهم الأعْظم؛ ثمَّ جاءَ القُرآن حتى مَلَك أُسْمَاعَهم وعُقُوْلهم بَيانٌ عالٍ رَفيع، ودانَتْ لهُ الرِّقَابِ والأَبْدان؛ وارتَبَطَت الأُمَّة بالقُرآن أُشَدَّ ما ارتَبَطَت أُمَّةً بكتاب. (فواصل الآيات ملخصا)

(٢) قَوْله: (مُتَّفِقُونَ عَلى ذَٰلِكَ): عَنْ جَابِر بْن سَمُرَة قَالَ: جَالَسْت رَسُوْل الله ﷺ أَكْثَر مِنْ مِاثَة مَرَّة، وَكَانَ أَصْحَابه يَتَنَاشدُوْن الشِّغر وَيَتذاكرُوْن أَشْيَاء مِنْ أَمْر الجَاهلِيَّة وَهُو سَاكِت وَرُبَمَا تَبَسَّم مَعَهُم.

(الشمائل المحمدية)

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:كُنْت رَدِف رَسُول الله ﷺ فَأَنْشَدْتُه مِائَة قَافِيَة مِنْ قَوْل أَمَيَّة بُنِ أَبِي الشَّبِيّ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَبِيْ الشَّبِيّ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَوْله: هِيْهِ، هِيَ كُلْمَة تُسْتَعْمِل لِلاسْتَزَادَة.

- (٣) قَوْله: (الأَجْزَاء): الأَجْزاء: أَرْكَانُ الوَزْن. (المعرّب)
- (٤) قَوْله: (وَقَرِيْحَتُهُمْ): القَرِيْحة مِن كُلِّ شَيء: أَوَّلُه وباكُوْرَتُه؛ والقَريْحَة مِن الإنسَان: طبِيعَتُه التيُّ جُبل عَلَيْها. (الوسيط، المعرِّب)

الأوضاع(١)، وَسَلَكُوا مَسْلَكًا مِنَ المَسَالِك.

#### • مُلاحَظَاتٌ فِيْ الكَلامِ المَنْظُومِ:

وَإِذَا أَرَدْنَا: أَنْ نَنْتَزِع مِنْ بَيْنِ لهذِهِ الرُّسُوْم وَالمَذَاهِبِ المُخْتَلِفَة أَمْرًا جَامِعًا مُشْتَرَكا، وَتَأَمَّلْنا السِّرَّ المُنْتَشِر الشَّامِلَ فِيْهَا؛ وَجَدْنَا: أَنَّه هُوَ "التَّوَافُق التَّقْرِيْبِيّ"، لا غَيْرًا

#### الشّعْرُ العَرَبّي وَالتّغَنَّمُ بِهَا:

١- لأنّ العَرَبَ يَسْتَعْمِلُوْنَ: مَفَاعِيْلُ (٣) وَمُفْتَعِلُنْ مَكَان مُسْتَفْعِلُنْ، وَيَعْتَيِرُوْنَ: فَعِلَاتُنْ بَدَلَ فَاعِلاتُنْ وَفْقَ القَاعِدة، وَيَجْعَلُوْنَ: مُوَافَقَة "ضَرْبِ بَيْتٍ (٤)" بِضَرْبِ بَيْتٍ آخَر، وَمُوَافَقَة "عَرُوْضِ" بَيْتٍ بِعَرُوضِ بَيْتٍ آخَر أَمْرًا مُهِمًّا، وَيُجَوِّرُوْن بَيْتٍ آخَر، وَمُوافَقَة "عَرُوْضِ" بَيْتٍ بِعَرُوضِ بَيْتٍ آخَر أَمْرًا مُهِمًّا، وَيُجَوِّرُوْن بَيْتٍ آخَر، وَمُوافَقَة "عَرُوْضِ" بَيْتٍ بِعَرُوضِ بَيْتٍ آخَر أَمْرًا مُهِمًّا، وَيُجَوِّرُون بَيْتٍ الْخَر، وَمُوافَقَة "عَرُوْضِ"، بَيْتٍ بِعَرُوضِ بَيْتٍ آخَر أَمْرًا مُهِمًّا، وَيُجَوِّرُون بَيْتٍ الْفَرْس؛ فَإِنَّ الرِّحَافَاتِ عِنْدَهُمْ رِحَافَاتٍ عِنْدَهُمْ

الملحوظة: التفعيلات التي تبدأ بأسباب: فَاعِلُنْ، فَاعِلَاتُنْ، مُسْتَفْعِ لُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ، مُتَفَاعِلُنْ، مَفْعُوْلَاتُ؛ والتفعيلات التي تبدأ بالأوتاد: فَعُوْلُنْ، مَفَاعِيْلُنْ، مُفَاعَلَتُنْ، فَاعِ لَاتُنْ.

والفرق بين مُسْتَفْعِ لُنْ، مُسْتَفْعِلُنْ: أن الوتِد يقع بين سببَين خفيفَين في الأولى، وفي الثانية يقع في آخرها بعد سببين خفيفَين. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

المَلحُوظة: أمَّا الفَرْق بَيْن الزِّحَاف وَالعِلَّة فهُوَ مِنْ خَمْسة أَوْجُهِ، كَمَا يلي:

<sup>(</sup>١) قَوْله: (الأوْضَاع): الوَضْع: هَيئَة الشِّيءِ التي يَكُون عَلَيْها. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْلِه: (التَّوافُق التَّقرِيْبِي): وَقَدْ مَرِّ تَفصِيْله عِنْد الفَرْق بَيْن الآيَات وَالأَبْيَات قُبَيْل هٰذَا فِيْ بدايّة هٰذَا الفَصْل.

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (مَفَاعِيل): الإغرابُ حِكاثي. (المعرّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (ضَرْبِ بَيْتِ): البَيْت كَلَام تَامَّ يَتَأَلَّف مِنْ أَجْزَاء، وَيِنْتَهِي بِقَافيَة؛ وَلِلبَيْت مِصْرَعَان: الأُوّل يُسَمّى "صَدْرا"، وَالقَانِي "عَجُزا"؛ وَآخر جُزْء مِنَ الصَّدْر يُسَمّى "عَرُوضا"، وَآخر جُزْء مِنَ العَجُز يُسَمّى "ضَرْبا"، وَمَا عَدَا العَرُوض وَالضَرْب فِي البَيْت يُسَمّى "حَشْوًا". (ميزان الذهب، المعرَّب)

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (زِحَافَات): الزحاف: تغيير يَلْحق ثاني السّبَب الخفيف أو الثقيل. (المعرّب)

٢- وَكَذْلِكَ تَسْتَحْسِنُ العَرَبُ كَوْنَ القَافِيَةِ فِي البَيْتِ "قُبُوْرًا"، وَفِي البَيْتِ الآخر "مُنِيْرًا"؛ بِخِلاف شُعَرَاء العَجَم ".

٣- وَهٰكَذَا يَرَى الشُّعَرَاءُ العُرْبُ: أَنَّ "حَاصِلْ"، وَ"دَاخِلْ"، وَ"نَازِلْ" مِنْ قِسْمٍ وَاحِدٍ (٣)، بِخِلافِ الشَّعَرَاء العَجَم.

الزِّحاف

١- تَغْيِيرُ يَحُدُث فِي ثَوَانِي الأَسْباب

أوحَذْفِه أو بحَذْف السَّاكِن

٣- يَقَع في جَميع التَّفْعِيْلات

زِحَافا جَارِيا تَجِرَى العِلَّة

إذا وقع لا يَلزم في جمِيْع الأبيات

العلَّة ا- تَغْيِيرُ يَحْدُث فِي الأَسْباب والأوتاد ٢- يَكُون بالنَّقْص: بتَسْكِيْن المتَحَرِّك ١- تَكون بالزِّيادَة والنَّقْص ٣- تقّع في العَرُوْض والضَّرْب فقط ٤- إذا وَقَع لايَلزَم غَالبًا، وإنْ لَزِم سُمِّي ١٤- إذا وَقعَتْ لزِمَتْ غالبًا، وإنْ لمْ تَلزَم سُمِّيتُ عِلَّة جاريا تَجرَى الزِّحَاف إذا وَقعَتْ لزمَتْ في جمِيْع الأبْيَات

(٦) قَوْله: (الحَشْو): الحَشْو: أَرْكان البَحْر الوّاقِعَة بَيْن الصَّدْر وَالعَرُوْض، وَبَيْن الابْتدَاء وَالضَّرْب. (المعرّب)

(١) قَوْله: (مُسْتَهْجَنَة): اسْتهْجَنه: اسْتقْبَحه. (المعرِّب)

(٢) قَوْله: (قُبُوْر - مُنِيْر): يَعنى: أَنْ تبَدّل الرّدف - وَهِي الْحُرُوْف المَدّة وَاللِّينِيّة - قَبْل حَرْف الرّويّ بِغَيْرِه غَيْر مَعيْب إِذَا كَانَ الرَّدف بِالوَّاو فِي بَيْتٍ وَبِاليَّاء فِي بَيْت آخَر، بِخِلاف الرَّدف بِالألِف فَإِنَّه لَا يُجَامِعِهَا الرِّدِف بِغَيرِهَا؛ وَمِنْ قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَنبٍ مُّنيرٍ ۞﴾. [الحج]

(٣) قَوْله: (مِنْ قِسْم وَاحِد): يَعنِي: أَنَّ الأَلِف فِيْ لهٰذِهِ الكُلْمَاتَ هِيَ حَرْف تَأْسِيْسَ مِنْ حُرُوف القَافيَة السِّتَّة؛ وَالتَّأسِيْس: هِيَ الألِف الَّتِي يَفْصِل بَيْنَهَا وَبَيْن الرَّوِيّ حَرْف وَاحِد مُتحَرّك يُسَمّى بِالدَّخيْل، كَقَوْل الشَّاعِر: ((وَإِذَا أَتَتْك مَذمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ))، ((.....فَهِي الشَّهادَةُ لِيْ بِأَنِّي "كَامِلُ"))؛ فَالقَافِيَة فِي هٰذَا البَيْت كَامِل، وَرَوِيُّها "اللامُ"، وَالأَلِف تَأْسِيْس، وَالمِيْم دَخيْل؛ فَالشُّعرَاء العَرَب يفرقُون بَيْنِ القَوَافِي المُؤسّسة وَغَيْرِ المُؤسّسة، يِخِلاف العَجم؛ فَإِنَّهُم لايُفرّقون بَينَهُما. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

وَيمْكِن أَنْ يَكُونَ مُرَادُ المُصَنِّف العَلَّام: أَنَّ هٰذِه الكُلمَات مِنْ قَبِيْل الفَوَاصِل المُتَوَازِيّة الَّتي تَتفِق فِي الوَزْن وَالرَّوي، كَقَوْله تَعَالى: ﴿مَرْفُوعَةُ، مَوْضُوعَةً ﴾ وزَنهُما مَفعُولة. وَسَيأتِي تَفصِيله. ٤- وَكَذَٰلِكَ وُقُوْعُ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَ شَطْرَي البَيْتِ بِحَيْثُ يَكُوْنُ نِصْفُهَا فِي الصَّدْر، وَالتِصْفُ الآخَرُ فِي العَجُز (١) صَحِيْحٌ عِنْدَ العَرَب (٢)، لا عِنْدَ العَجَم.

وَفَذْلَكَة القَوْل: أَنَّ الأَمْرَ الجَامِع المُشْتَرَك بَيْن الكَلام المَنْظُوْم العَرَيِيّ وَالفَارسِيّ هُوَالتَّوَافُق التَّقْرِيْبِيُّ، لا التَّوَافُق التَّحْقِيْقِيُّ.

#### أَشْعَارُ العَجَمِ وَالتَّغَنَّمُ بِهَا:

الحَرَكَات وَالسَّكَنَات، وَهِيَ أَيْضًا تَمْنَحُ لَذَّةً وَحَلاوَةً؛ وَقَدْ سَمِعْنَا بَعْضَ أَهْلِ البَدَاوَة الحَرَكَات وَالسَّكَنَات، وَهِيَ أَيْضًا تَمْنَحُ لَذَّةً وَحَلاوَةً؛ وَقَدْ سَمِعْنَا بَعْضَ أَهْلِ البَدَاوَة يَخْتَارُوْن فِيْ تَغْرِيْدَاتهِم (٣) - الَّتِيْ يَتَلَذَّذُوْنَ بِهَا - كَلامًا مُتَوَافِقًا بِتَوَافُق تَقْرِيْبِي، أَوْ يَخْتَارُوْن فِيْ تَغْرِيْدَاتهِم (٣) - الَّتِيْ يَتَلَذَّذُوْنَ بِهَا - كَلامًا مُتَوَافِقًا بِتَوَافُق تَقْرِيْبِي، أَوْ رَدِيْفًا ١٤ تَارَةً يَكُونُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، وَأَخْرَى يَزِيْد عَلَيْهَا وَيُنْشِدُونَهَا مِثْلَ رَدِيْفًا اللهِ مَالمَنْظُوم.
القَصَائِد، وَيَتَلَذَّذُون بِهَا؛ وَلِكُلِّ قَوْمٍ أَسْلُوبٌ خَاصٌ فِيْ كَلامِهِم المَنْظُوم.

وَهٰكَذَا: وَقَعَ اتِّفَاقُ الأَمَمِ عَلَى الالْتِذَاذِ بِأَلْحَانٍ وَنَغَمَاتٍ، وَتَحَقَّقَ اخْتِلافُهُمْ فِيْ قَوَانِيْن تَغْرِيْدهِمْ، وَأُسَالِيْب تَلْحِيْنِهم(٥).

٥- وَقَدْ وَضَعَ اليُوْنَانِيُّوْنَ عَدَدًا مِنَ الأوْزَان، يُسَمُّوْنَهَا "المَقَامَات"،
 وَاسْتَنْبَطُوا مِنْهَا أَصْوَاتًا وَشُعَبًا، وَدَوَّنُوا لأَنْفُسِهِم فَنَّا مَبْسُوطًا مُفَصَّلا.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (العَجُز): الصَّدر: المِصْراع الأوَّل مِنَ البَّيْت، وَالعَجُز: المِصْرَاع الثَّانِي مِنْه. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (صَحِيْح عِنْد العَرَب) وَلهٰذَا هُوَ البَيْت المُدوّر، وَهُو: البَيْت الَّذِي اشْتَرَك شَطْرَاه بِكلمة وَاحِدَة، أَيْ: جُزْء مِنَ الكُلمة فِي الشَّطْر الأوَّل، وَالجُزْء الآخِر فِي الشَّطْر القَانِي؛ فَمِن المُدوّر:

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (تَغْرِيْدَاتِهِمْ): غرَّد الطّائِر وَالإنْسَان: رَفْع صَوْته بِالغنَّاء وَطَرَّب بِه. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (رَدِيْفًا): وَالرَّدِيْف عِنْد العَجَم: كُلَّمَة مُستَقلَّة تَأْتِيْ في آخِر البَيْت بَعْد القَافيَة. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (تَلْحِيْنِهِمْ): حُتَن فِي قِراءَته: طَرَّب فِيهَا، وَغَرِّد بِأَلْحَان. (المعرِّب)

٣- وَكَذْلِكَ وَضَعَ الهُنُوْد سِتَّةَ نَغَمَاتٍ، وَفَرَّعُوْا مِنْهَا نُغَيْمَاتٍ (١)؛ وَقَدْ رَأَيْنَا أَهْلَ البَدَاوَة مِنْهُمُ -الَّذِيْن لايَعْرِفُوْنَه هٰذَيْن المُصْطَلَحَيْن - تَفَطَّنُوا بِحَسَبِ سَلِيْقَتهِم لِبَدَاوَة مِنْهُمُ -الَّذِيْن لايَعْرِفُوْنَه هٰذَيْن المُصْطَلَحَيْن - تَفَطَّنُوا بِحَسَبِ سَلِيْقَتهِم لِبَاللَّهُ الكُلِيَّاتِ (١)، وَيَحْصُرُوا لَهُ لِبَالِيْف الكُلِيَّاتِ (١)، وَيَحْصُرُوا لَهُ الجُزْئِيَّاتِ.
الجُزْئِيَّاتِ.

## [القُرْآن كَلام مُتوَازِن، لا مَوزُونً]٣

## الأمْرُ المُشْتَرَكُ هُوَ التَّوَافَقُ التَّقْرِيْبِيُّ:

وَإِذَا حَكَمْنَا الحَدْسَ<sup>(٤)</sup> بَعْدَ لهذِهِ المُلاحَظَاتِ، لَمْ نَجِدِ الأَمْرَ المُشْتَرَكَ سِوَى التَّوَافُقِ التَّقْرِيْبِيِّ؛ وَلا غَرَض لِلعَقْلِ إِلاَّ بِذٰلِكَ المُنْتَزَعِ الإِجْمَالِيِّ، وَلا هَمَّ لَهُ فِيْ التَّوْافُقِ المَّرْدَفَة المَوْصُوْلَة (٥)؛ وَلا يُحِبُّ الذَّوْقُ السَّلِيْم إلَّا تِلْكَ الحَلاوَة تَفَاصِيْل القَوَافِي المُرْدَفَة المَوْصُوْلَة (٥)؛ وَلا يُحِبُّ الذَّوْقُ السَّلِيْم إلَّا تِلْكَ الحَلاوَة

- (١) قَوْله: (نُغَيْمَاتٍ): النَّغُمة: حُسنُ الصَّوْت فِي القِرَاءة وَغَيرِهَا، السَّوْتُ المَوَقَّعُ: راك، نُغَيْمَة: راكنيال. (الوسيط، المعرَّب)
  - (٢) قَوْله: (أَنْ يَضْبُطُوا لَهُ الكُلِيَّاتِ): أيْ: مِنْ غَيْر تَدوِيْن الكُليَّات، وَمِن غَيْر اسْتِقْرَاء الجُزيِّيَّات.
- (٣) قَوْله: (مُتَوَاذِن): المُتوَاذِن: مِن توازَنَ بتوازَنُ توازُنا فُهَو مُتوازِن، وَيُقَال: تَوَازَنَ الشَّيئَان إِذَا
   اتَّزَنا وَتَعادَلا وَتَساوَيا فِي الوَزَن.

وَالمَوزُونُ: مَفَعُول مِن وَزَن يزِن وزْنا وَزِنَة؛ وَوَزْن الشِّعْر: جَعَلَه مُوافِقًا لِبَحرٍ مِنْ بَحُور الشِّعْر العَرفِيّ، وَقطّع تَفعِيْلاتِه العُروضِيّة.

فَالقُرْآنُ لَيْس فِيْه مِمَّا هُوَ مَوْزُوْنُ مَا يُؤدِّي بَيْت شِعْر كَامِل؛ فَعُلِم: أَنَّ الإِيْقَاع فِي القُرْآن مُتَوَازِن لا مَوْزُوْن؛ والإِيْقَاع: فِي اللَّغَة اتِّفَاق الصَّوْت فِي الغِنَاء؛ وَالمُرَاد بِإِيْقَاع القُرْآن: إِحسَاس الأَذُن وَالنَفس بِتَناغُم الصَّوْت الحَاصِل مِنْ قِراءَة الآيَات. (فواصل المرسي: ١٦٦ بزيادة)

- (٤) قَوْله: (الحَدْس): الحَدْس: سُرْعة الانْتقال في الفَهم وَالاسِتنْتَاج. (المعرّب)
- (ه) قَوْله: (المَوْصُوْلَة): الرَّويُّ: الحَرْف الَّذِيْ تُبنى عَليْه القَصِيْدة، وإلَيه تُنْسب؛ يُقال: قَصِيدة باثيَّة إذَا كانَ رَوِيُّها البَاء.

ثُمَّ الرَّوِيُّ: إِنْ كَانَ سَاكِنًا فَمُقيَّد، والقَافيَة مُقيَّدة؛ وإلَّا فَمُطْلَق، والقَافية مُطلقَة؛ فإنْ سَبَقَه مَدَّة أو لِيْن فَرِدْف، والقافية مُرْدَفَة؛ وإنْ لَجِقَه مَدَّة أو هاءُ ساكنة بلا فَصْل فوصْل، والقافية مَوصُوْلة.

المَحْضَة، وَالعُذُوْبَةَ الخَالِصَة؛ وَلا عَلاقَةَ لَهُ بِطَوِيْلِ البَحْرِ وَمَدِيْدِه (١).

#### القَدْرُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الآياتِ وَالأُبْيَات:

وَلَمَّا أَرَاد الْحَلَّقُ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ-: أَنْ يُخَاطِبَ الإِنْسَانَ المَخْلُوقَ مِنْ قُبْضَةِ طِيْنِ (٢)، نَظَرَ إِلى ذٰلِكَ الحُسْن الإجْمَالِيّ، وَالْجَمَالِ المُشْتَرَك فَحَسْبُ (٣)؛ وَلَمْ يَنْظُرْ

(١) قَوْله: (بطّوِيْل البحر وَمَدِيْده): فالبَحْر الطّوِيل وزْنُه ورَمزُه وتَقطِيْعه مَع المِثال لهكذا، وكذا البَحْر المَديْد:

الطُّويل: فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ \* فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ سَتُبْدِي لِكَ الْآيَامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا \* وَيَأْتِيكَ بِالْآخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ غو: تقطيعه: سَتُبْدِيْ، لَكُلُ آيْيَا، مُمَاكُنْ، تَجَاهِلَنْ \* وَيَأْتِيْ، كَبِلْ أَخْبَا، رمَنْ لَمْ، تُزَوْوَدِيْ فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُوْلُنْ مَفَاعِلُنْ \* فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ فَعُوْلُنْ مَفَاعِلُنْ وزنه: +//+// 6+/+// 6+/+// 6+/+// \* +//+// 6+/+// 6+/+// 6+/+// رمزه فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُن \* فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ المَدِيد: إِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاءً وَكَدُّ \* وَاكْتِتَابً قَدْ يَسُوْقُ اكْتِقَابًا غجو: إِنْنَمَدْدُنْ، يَابَلَا، وَنْ وَكَدْدُنْ \* وَكُيتَابُنْ، قَدْ يَسُوْ، قُكْتِتَانَنْ تقطيعه: فاعلن فاعلاتن \* فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن وزنه: 6+/+//+/ رمزه:

(ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: ٣٠)

- (٢) قَوْله: (قُبْضَةِ طِيْنِ): اعْلَمْ! أَنَّ القُرآن استَعْمل لُغَة القَوْم لَكِن بأَسْلُوب جَيْل مُتَفرِّد فِي كُلِّ صُوره ومَظاهِره، فجَاء بكلام مُعْجِز، لا قِبَل لَبَشَر بأَنْ يَجِيءَ بيڤله لفُظا أو مَعنى؛ وحَرَصْنا عَلىٰ أَنْ تَذكر بَعضَ مَظاهره ليَزدَاد تحبَّتُنا بكلامه المَجِيد، ونَطَّلِع عَلى بعضِ المَكنُونات التي أشَار إلَيْها المُؤلِّف، متَّعَنا الله بعُلومِه. (آمين)
- (٣) قَوْله: (فَحَسْبُ): اعْلَمْ! أَنَّ القَدْر المشتَّرك بينَ الآيَات والأَبْيَات هُوَ "النَّشَائِد"، وهي بمَنزِلة الحِنْس؛ والأَمُورُ التي التُّزِم بهَا فِي الآيَات، وأَصُولُ القَوافِي وشَرائطُها بمَنزِلة الفَصْل.

فيثال القافيّة المُردفَة المَوصُولة: ((وَمِنْ أَيْنَ للوَجْهِ المَلِيْحِ ذُنُوبُ)) -بالمدّ-؛ الرِّدْف: واوُ فِي آخِر البّاء، والوَصْل: واوُ قبلَ البّاء؛ وكذا: ((وَقُلْنَا: القَوْمُ إِخْوَانُ))، الرِّدْف: واوُ -بعد النُّون-، والوَصْلُ: أَلِفُ.
 البتاء، والوَصْل: واوُ قبلَ البّاء؛ وكذا: ((وَقُلْنَا: القَوْمُ إِخْوَانُ))، الرِّدْف: واوُ -بعد النُّون-، والوَصْلُ: أَلِفُ.
 (عيط الدائرة). (المعرِّب)

إِلَى قَوَالِبَ مُسْتَحْسَنَةٍ عِنْدَ قَوْمٍ دُوْنَ قَوْمٍ.

وَحِيْنَمَا شَاءَ مَالِك المُلْكِ: أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ الآدَمِيِيْن، لاحَظَ ذَٰلِكَ الأَصْلَ البَسِيْطَ وَالسِّرَّ المُشْتَرَكَ؛ وَلَمْ يُرَاعِ هٰذِهِ القَوَانِيْن المُتَغَيِّرَة بِتَغَيَّر الأَدْوَار وَالأَطْوَار (۱). وَمَبْنَى التَّمَسُّكِ بِالقَوَانِيْنِ الاصْطِلاحِيَّة هُوَ العَجْز وَالجُهْل (۱)؛ وَتَحْصِيْلُ ذَٰلِكَ وَمَبْنَى الاَعْلِي وَالْجَمَالِ الفَيِّ بِدُونِ تَوسُّطِ تِلْكَ القَوَاعِدِ - بِحَيْثُ لا يَتَغَيَّرُ البَيَانُ فِي الوهادِ وَالأَنْجَاد (۱)، وَلا يَضِيْعُ الكَلامُ فِي السُّهُول وَالْجِبَال - مُعْجِزٌ وَمُفْحِمُ، وَأَنَا فِي الوهادِ وَالأَنْجَاد (۱)، وَلا يَضِيْعُ الكَلامُ فِي السُّهُول وَالْجِبَال - مُعْجِزٌ وَمُفْحِمُ، وَأَنَا

(١) قَوْله: (بِتَغَيَّر الأَدْوَار والأَطْوَار): قَالَ الرَّافَعي ما مُلخَّصُه: كَانَ العَرَب يترسَّلُون في مَنطِقِهم كَيْفَمَا اتَّفَق لهُمْ، لايُراعُوْن أَكثَرَ مِن تَكْييف الصَّوْت، دُوْن تَكْييف الحُروف التي هي مادَّة الصَّوت برِعايَة مُخارِجِها وصِفاتِها؛ فلمَّا قُرئ عَليهِمُ القُرآن رَأُوا أَلِحانًا لَغُويَّة رائِعَة، كَانَّها لاَثْتِلافِها وتَناسُيها قِطعةً واحِدة، وظهَر أنَّه أَمْرُ لا قِبَلَ لهم بِه، وكانَ ذلك أَبْينَ في عَجْزِهم؛ بلِ القُرآن يَعْلُو عَلى المُوسِيقي معَ النَّوسِيقي معَ النَّوسَيقي معَ هٰذِه الخَاصَة العَجِيْبة - لَيْس مِن المُوسِيقي.

وأنْتَ تَتبَيَّن ذَلكَ إذا أنشَأت تُريِّل قِطعةً منْ نَثْر فُصَحاء العَرَب أو غَيرِهم عَلى طريْقة التَّلاوَة في القُرْآن ممَّا تُراعى فِيْه أَحْكام القِراءَة وطُرُق الأَدَاء، فإنَّك لابدَّ ظاهِر بنَفْسك على النَّقْص في كلام البّلغاء وانجِطَاطه في ذُلك عَنْ مَرْقبَة القُرآن.

وحَسْبك بهٰذَا اعتِبَارا فِي إعجَازِ النَّظُم الموسِيْقي فِي القُرآن، وأَنَّه ممَّا لايَتعلَّق بهِ أحدُ لتَرتِيْب حُرُوْفه باعتِبَارٍ مِن: أَصُوَاتِها ومخارِجها ومُناسَبة بَعْض ذٰلكَ لبَعضِه مُناسَبة طبِيْعيَّة فِي الهَمْس والجُهْر، والشَّدَّة والرَّخَاوَة، والتَّفْخِيْم والتَّرْقِيْق، والتَّفَيِّي والتَّكريْر وغيرِ ذٰلك. (اعجاز القرآن ملخصا)

(٢) قَوْله: (العِجْز وَالجَهْل): فيمًا انفَرَد بهِ القُرآن وَبَايَن سَائرَ الكَّلام: أَنَّه لا يَخْلَق عَلى كَثْرة الرَّدِ وطُوْل التَّكرار، ولاتَمَلُّ مِنْه الإعادة؛ رأيتَه غضًّا ظرِيًّا وجَدِيدا مُونِقا، وصادَفت مِن نفْسِك لهُ نَشَاطا مُسْتَأْنِقا وجَسًّا مَوْفورا؛ وهٰذَا أُمرُ يَستَوِي فيهِ العَالم الَّذِي يتذوق الحُرُوف ويَستَمْري تَركِيْبها، والجاهِل الَّذِي يقرأ ولا يثبُت معه مِن الكَلام إلَّا أَصْواتُ الحرُوف.

وَمَن يحبُّ الاسْتزادَة إلى مُطالَعَة لهٰذَا السَّفر الحَالد الَّذِي لاتَنقَضي عَجائِبه، وَلاحدَّ لجَمَاله وَدقة إحْكَامه: يرقِل مَعنا بِإمعَان: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلْقًا كَثِيرًا ۞﴾ [النساء]

(٣) قَوْله: (في الوِهَاد وَالأُنْجَاد): الوهاد: الأرض المُنْخَفِضة، والأنجاد جمع: نَجُد: المكان المرتفع. (المعرّب) وحاصِل قول الإمّام: أنَّ الاحْتِيَاج إلى القوانِين بعَجْز الإنسَان وجَهلِه، فإنَّه لايقْدِر عَلى تحصِيل=

أَنْتَزِع -مِنْ جَرَيَان الحِقِّ تَعَالى عَلى ذٰلِكَ السَّنَنِ- أَصْلًا، وَأَضَعُ مِنْه قَاعِدَةً.

وَتِلْكَ القَاعِدَة: أَنَّه تَعَالَى قَدْ رَاغَى فِي أَكْثَرِ السُّوَرِ امْتِدَادَ النَّفَسِ (١)، لاالبَحْرَ الطَّوِيْلَ وَالمَدِيْد؛ وَكَذٰلِكَ اعْتَبَرَ فِي الفَوَاصِلِ (١) انْقِطَاعَ النَّفَسِ بِالمَدَّة،

الحُسن الإجْمَالي بكماله بغير توسُّط القواعِد؛ لحين الله تعالى قادِرٌ على كلَّ شيء، فلاحاجة له إلى
 رعاية القوانين لتحصيل الحُسن الإجمَالي. (العون)

(١) قَوْله: (إمْتِدَاد النَّفَس): النفَس بفتح الفاء، رِيَّح تَدْخُل وتَخْرُج مِن أَنْفِ الحَيِّ وفيه حالة التنفُّس: راس؛ والجمعُ: أَنفَاس. (الوسيط، المعرِّب)

اعلم! أنَّ مادَّة الصوت هيَ مظهَر الانفِعال النَّفَسي ، وأنَّ هٰذا الانفعال -بطبيعته- إنما هو سببُ في تنويع الصوت بنما يُخَرِّجُه فيه مدَّا أو غنَّة أو لِيُنا أو شِدَّة، وبنما يُهَيِّيءُ له مِن الحرَّكات المختلِفة في اضطِرابه وتَتابعِه على مَقادِيرَ تُناسِب ما في النَّفَس مِن أَصُوْلها.

فَلَوْ اغْتَبَرُنَا ذُلِكَ فِي تِلاَوَة القُرْآنَ عَلَى طُرُق الأَدَاء الصَّحيحة لرَأَيناه أَبْلغ مَا تَبْلُغ إلَيْه اللَّغات كُلُهَا فِي هَرِّ الشَّعُوْرِ واستِثَارَتِه مِن أعمَاق التَّفْس، وهو مِن هذِه الجِهة يَغْلِبُ بنَظْمه على كلِّ طَبْع عَربي أو أعْجَعِيّ، حتى: إنَّ القاسِيّة قُلوبُهم مِن أهل الزَّيْغ والإلحاد، ومَنْ لا يَعرِفُون للهِ آيّة في الآفاق ولا في أغْجَعِيّ، حتى: إنَّ القاسِيّة قُلوبُهم مِن أهل الزَّيْغ والإلحاد، ومَنْ لا يَعرِفُون للهِ آيّة في الآفاق ولا في أنفُسهم لَتَلِيْن قُلوبُهم وتَهْترُّ عِنْد سَماعِه، لأنَّ فِيهم طَبِيْعة إنسَانيَّة، ولأنَّ تَتابُع الأَصْوَات عَلى نِسَب وَعَلاقات مُعَيَّنة بَيْن تَخارِج الحُرُوف المختلِفة، هو بَلاغة الطَّبِيْعِيَّة التَيْ خُلقَت في نَفْس الإنسَان. (فصول للمرسي)

(١/١) قَوْله: (اعْتُيرَ فِي الفَوَاصِلِ): اعْلَمْ! أَنّ العَرَب قَد أَوْلِعُوْا نِهايّة الجُمْلة بِعنَاية خَاصّة، فَجعَلُوا لَهَا قَمّة النَّعْم الإِيْقَاعِي فِي القَوافِي وَالأَسْجَاعِ؛ وَعَلى طَريقَتهمْ هٰذِه فِي العِنايّة بِآخِر الجُملَة جَاءَت الفَواصِل القُرْآنيَّة. (فواصل:١٥ بزيادة)

وَمِنْ فَواثِد مَعرفَة فَواصِل الآي: ١- تَمكين المُكلَّف مِن الحُصُوْل عَلَى الأَمْر المَوعُوْد بِه عَلَى قِراءَة عَدَد مُعين مِن الآيَات فِي الصَّلوْة. ٢- صِحَّة الصَّلوْة. ٣- صِحَّة الخُطْبة عِنْد الشَّافعيَّة لأنَّهمْ نصُوا عَلى أنّ الخُطْبَة لاتَصحُّ إِلَّا بِقرَاءَة آيَة تَامّة. ٤- العِلْم بِتحْدِيد مَا ثُسَنَ قِراءَته بَعْد الفَاتحة فِي الصَّلوٰة إمَّا بِقرَاءة ثَلَاث آيَاتٍ قِصارِ أَوْ آيَةٍ طَويْلة.

(٢/ ٢) قَوْله: (اعْتَبَرَ فِي الفَوَاصِلِ): وَقَالَ كَمَال الدِّيْن المُرْسي: الفَاصلَة: هِي آخِر كُلْمَة فِي الآيَة، وَتَجُمَع عَلَىٰ فَوَاصِل، وَهِي: حُروف مُتشَاكِلة فِي المَقاطِع، كَما فِي قَوْله تَعَالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ الزلزال ا؛ فَالكُلْمَات: ﴿ زِلْزَالَهَا ۞ أَثْقَالَهَا ۞ مَا لَهَا ۞ لَالزلزال ا؛ فَالكُلْمَات: ﴿ زِلْزَالَهَا ۞ أَثْقَالَهَا ۞ لَهُا ۞ لَهُا ۞ فَواصلُ للآيَات، وَهِيَ أَيْضًا "رُؤُوس الآيَات"؛ وَنلَاحظُ أَنَّهَا اشْتركَت جَمَيْعا فِي اتِّقَاق الحُروف =

الأخِيْرَة مِنْها في: اللَّام وَالهَاء وَالأَلِف المَمدُودة.

وَإِنَّما سُيِّيت الفَّاصلَة لأنّ آخِر الآيّة فصّل بَينهَا وَبَيْن مَا بَعدهَا. وَلا يَجوْز تَسمِيّة رُؤوس الآيّات "قُوافِي" إِجْمَاعا. (فواصل الآيات للمرسي)

الفَاصلَة: هِي الكَلْمَة الأَخِيْرة مِن الفَقرَة أو القَريْنَة؛ وَالفَقرَة أو القَريْنَة: هِي الجُمْلَة التي تَنتَهِي بِالفَاصلَة، فَمَثَلا: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوَّا ءَايَةً يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سِخرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ ﴾ [القمر]، فكلمة ﴿ ٱلْقَمَرُ ١٠ ﴾ و﴿ مُسْتَمِرٌ ١٠ \* قُواصِل "، وَكُلُّ مِن الآيَكَيْن "فَقرَه " أَوْ "قرينتة".

المَلحُوْظة: اعْلَمْ! أَنَّ تُواطُو الفَاصلَتَيْن أو الفَواصِل مِن النَّثْر عَلى حَرْف وَاحِد أوْ عَلى حَرفَيْن مُتقَارِبَيْنِ أَوْ حُروف مُتقَارِبَة هِي "السَّجْع"؛ فَالآيَة المَذكوْرَة مُزيَّنَة بِالسَّجْع أَيْضا؛ فعلم: أنّ الفّاصلة تَخْتَص بِالنَّثْرِ، وَالقافِيَة بِالشِّغُرِ.

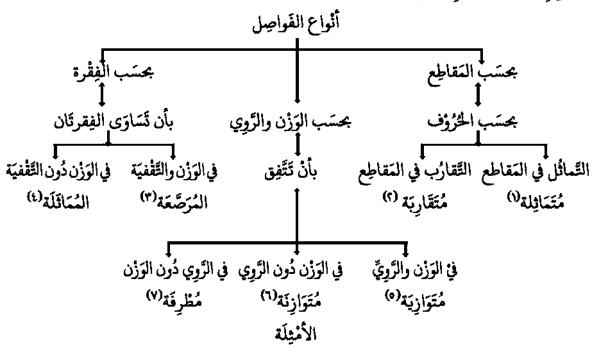

١-كقوله تَعَالى: ﴿ وَٱلطُّورِ ۞ مَّسطُورِ ۞ ﴾ [الطور]. ٥-كقوله تَعَالى: ﴿ مَّرَفُوعَةُ ۞ مَّوْضُوعَةُ ۞ ﴾ وزنهما

مفعولة.

٢- كَقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ ٱلدِّينِ ۞ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ [الفاتحة] ٦- كَقَوْلُه تَعَالَى: ﴿ مَصْفُوفَةُ ۞ مَبْثُونَةُ ۞ [الفاشية] ٣-كَقُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا | ٧-كَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَغَسَّاقًا ۞ وَفَاقًا ۞ ﴾. [النبأ] حِسَابَهُم ۞﴾.

٤- كَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَوَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٨٠٠

الملحوظة: الفَواصِل المُرصعَة: وَهِي أَنْ يَكُون المُتقَدّم مِنَ الفِقرَتَيْن مُؤلّفا مِنْ كُلمَات مُختَلفَة، =

وَبِمَا تَسْتَقِرّ عَلَيْه المدّة (١٠)؛ لا قَوَاعِدَ فَنِّ القَافِيَة (١٠).

وَهٰذِهِ الكَلِمَة أَيْضا تَقْتَضِيْ بَسُطًا وَتَفْصِيْلًا، فَلْيُلْقِ القَارِيُ السَّمْعَ لِمَا يُذْكَرُ بِالتَّالِي:

# [إِبْدَاعُ الفَوَاصِلِ -عِنْدَ الامْتِدَادِ النَّفَسِيِّ - هُوَ الوَزِنُ فِي القُرْآن] (٣) اعْلَمْ أَنْ دُخُوْلِ النَّفَسِ فِي الحُلْقُوْم وَخُرُوْجه مِنْه أَمْر طَبِيْعِيّ فِي الإِنْسَان، وَإِنْ

= وَالثَّانِي مِثْلُهَا فِي ثَلاثَة أَشْيَاء: الوَزن وَالتَّقفِية وَتَقَابل القرائِن، كَقَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ إِلَيْمَا إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم۞﴾ [الغاشية]

الفَواصِل المُتمَاثلَة: وَهِيَ أَنْ تَتسَاوِي الفِقرَتَان فِي الوَزِن دُوْن التَّقفِيَة، وَتَحُوْن أَفْرَاد الأَوْلى مُقابِلَة لمَا فِي القَانِيَة؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَقِينَ ۞ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ [الصّاقات]؛ فَالكِتَاب وَالصِّرَاط يتَوَازِنَان، وَكَذا المُستَبِيْن وَالمُستَقيْم، وَاخْتِلْقَا فِي الحَرْف الأُخِيْرِ.

- (١) قَوْله: (انْقِطَاع النَّفَس): اعْلَم ا أَنَّ تَلَاوُم الحُرُوْف أَمْر مُستَحَب، وَلِذَا فَضَل البُلَغَاء -عَلَى النَّوَام- الكَلِمَاتِ السَّهْلَة فَاسْتَعْمَلُوا الطَّويْل مَكَان "العَشَنَّق" وَتَرَكُوا الأَلْفَاظ الصَّعْبَة، وَلهذِهِ الصَّعُوْبَة تَرْجِع إلى: عَدَم تَلاوُم الحُرُوْف، وَمِنْ ثُمَّ جَاءَ القُرْآن مُرَاعِيا تَلاوُم الحُرُوْف وَتَلاوُم الأَصْوَات فِي الكَلِمَة أَيْضا، وَهِيَ الجُمَل المُتشَابِهَة فِي النِهَايَات الصَّوتِية.
- (٢) قَوْله: (لا قَوَاعِدَ فَنِّ القَافِيَة): الفَرْق بَيْن السَّجْع وَالفَواصِل: أَنَّ السَّجَع هُوَ الَّذِيْ يُقصَد فِي نَفْسه، ثُمّ يُحْمل المَعنى عَليْه. وَالفَوَاصل: الَّتِي تَتْبَع المَعانِي، وَلا تَكُوْن مَقصُوْدةً فِي أَنْفُسها؛ حَتَّى قَالَ عَلَيْ بْن عِيْسِي الرّمَاني: "إِنَّ الفَواصِلَ بلاغةً، وَالسَّجْع عَيبٌ".
- (٣) قَوْله: (الوَزِنُ فِي القُرْآن): الوزِن العَرُوْضي والوزِنُ الشعريُّ: هي أَرْكَانُ علمِ العَروضِ وأَوْزِانُهُ وتَفاعيْلُه، وهيَ مُتحرِّكاتُ وسَكنَاتُ مُتَنابِعَةٌ عَلىٰ وَضْعِ مَعروْفٍ يُوزَنُ بِهَا؛ وتَترَكَّبُ هٰذهِ الأوْزانُ منْ ثَلاثَةِ أَشْياءَ: أَسْبَابُ، وأَوْتاذُ، وفَواصِلُ. وَقَدْ مَرَّ تَفصِيْله

#### مُصْطَلَحاتُ لهٰذَا البّاب

الفِقْرة أو القرينة: هي الجُمْلة التي تَنْتَهي بالفَاصِلة، فمَثلا: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْفَمَرُ
 وَإِن يَرَوْأُ ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَيرٌ ۞ ﴾ [القمر]؛ فكلِمَة ﴿ ٱلْقَمَرُ ۞ ﴾ و﴿ مُسْتَمِرٌ ۞ ﴾: فَواصِل، وكُلُ مِن الآيَتَيْن: فِقْرةُ أَوْ قَرِيْنةً.

المَلْحُوظة: اعْلم! أنَّ الفِقْرَة أَعَمُّ مِن القَرِيْنة، فَهي قِطْعَة عنِ الكَلام مِن غَير اشْيَرَاط المُقارَنَة؛ واعْلَمْ! أنَّه إنْ اشْتُرِط في الفِقْرة مُقارنَتُها للأخْرى فهي مِثل القَريْنة، وإنْ لمْ يُشتَرَط فِيْها بالمُقارَنة =

كَانَ تَمْدِيْده وَتَقْصِيْره مِنْ مَقْدُوْره، وَلَكِنَّه إِذَا تُرِكَ عَلى سَجِيَّته فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمَتِدَاد تَحْدُوْد؛ وَالإِنْسَان حِيْنَمَا يَتَنَفَّس يَجِد النَّشَاط(١)، ثُمَّ يَضْمَحِل ذٰلِكَ

= فتَكُون الفِقْرة أعمَّ مِن القَرِيْنَة. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

وَالقَرِيْنَة: هِيَ قِطْعَة مِن الكَلام، جُعِلَتْ مُزَاوِجَة -أَيْ: مُنَاظرَة- للأُخْرَىٰ؛ أَوْ: هِيَ الجُمُلة الَّيْ تَنْتَهِيْ بِالفَاصِلة، كَقُولُه تَعَالى: ﴿ أَلَمْ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ [الم نشرح]؛ وسُمِّيتْ قَرِينة لمُقارَنتِها لأُخْرَىٰ مُاثَلة، كَمَا فِي قولِهِمْ: مَا أَبْعَدَ مَا فَات، ومَا أَقْرَبَ مَا هُوَ آتِ.

(دراسة لعبد الجواد)

الفاصلة: هي الكلِمة الأخيرة من الفِقْرة أو القريئة، مِثْل: ﴿صَدْرَكَ ۞ وِزْرَكَ ۞ في المِمَال السَّابِق.
 الملحُوظة: وقَالَ بَعضُهُم: إنَّ التَّوَافُق اللَّفْظي الوَاقع في أوّاخِر الجُمّل إنْ وَقَع في كلام اللهِ، فَهِي "الفَاصِلَة"؛ وإلى وَقَع في كلام النَّاسِ فَهِي "القَافِيَة"؛ والحرف الأخِيْر الَّذِي يُبنى عَلَيْه القَصِيْدة فَهُو "الرَّويُ".
 "الرَّويُ".

٣- القافية: آخِر كُلْمَةٍ في البَيْت، أوْ هي: مِن آخِر سَاكِن فِيْه إلى أوَّل سَاكِن يَلِيْه مَعَ المُتَحَرِّك اللَّذِي قَبْل السَّاكِن، فَلَوْ قُلْتَ مَثَلاً: "مَا أَطُولَ اللَّيْلَ عَلى مَنْ لَمْ يَنَمْ" كَانَتِ القَافِية "لَمْ يَنَمْ" وأمَّا رَأْسُ الآية: فهُوَ الكَلْمَة الأَخِيْرة مِنْها.

- المَقاطع: ومَقاطع القُرآن: هي مَواضِع الوُقوف مِن القُرآن؛ ومَقاطع السُّورَة: هي مَواضِع الوُقوف مِن السُّورة. (معجم علوم القرآن)
- الرَّوِيُّ: هُوَ كُلُّ حَرْفٍ يَقَعُ فِيْ آخِر البَيْت، إلَّا مَا استُفْنِيَ مِنْه مِن: التَّنْوِين، أو بَدلٍ مِن التَّنْوِيْن، أو جَرْفٍ إشْبَاعي عَجْلُوْب لبَيَان الحَرَكة، ومَا إلى ذٰلِك.
- ٦- السَّجْع: هُوَ تَواطُوْ الفَاصِلَتَيْن مِن التَّثْر عَلى حَرفٍ واحِد في الآخَر، أَوْ: هُوَ مُوالاة الكَلام عَلىٰ رَوِيًّ واحِد؛ وقدْ تَشابَهَت مُعْظم فَواصِل الآيَات مَعَ السَّجْع.
- (١) قَوْله: (يَجِد النَّشَاط): هٰذَا كَمَا قَالَ المَرْسِي فِي القَواصِل: القَواصِل قَدْ تُربِّح نَفَس القَارِي مِن البَهْر، وَتُرشِده إلى إِجادَة الوَقْف وَتَلوِيْنِ الصَّوْت بِحَيْث أُمَدَّت القُرَّاء بِٱلوَان مِنَ التَّنفِيْم المُؤثِّر الأخاذ، =

النَّشَاط تَدْرِيْجا، حَتى يَنْقَطِع كُلِّيّا فِيْ آخِر الأَمْر، وَيُضْطَرِّ إِلَى أَخْذ النَّفَس الجَدِيْد الطَّازِج(١).

= كَمَا فِي سُوْرِة الرَّحْمٰن؛ وَقَالَ فِي مَوْضع: مُراعَاة الفَواصِل مِن خَصائِص القُرْآن، فَمثْل هٰذَا البَيَان الرَّائع وَالْجُرْس العَذْب يَسرِي فِي النَّفْس سَريَان الرُّوح فِي الْجُسَد؛ قَالَه الصَّابوْنِي. (فواصل للمرسي: ٨٣، ٧٧)؛ فعُلِمَ: أنَّ إِبْدَاعَ الفَوَاصِل عَنْدَ الامْتِدَادِ التَّفْسِي الطَّبِيْعِيْ هُوَ الوَزِنُ فِي القُرْآن.

#### الفَرْق بَيْن الكَلَام المَنظُوم وَالمَنثُور

قَالَ القُرطُبِي: "القَواصِل حِلْيَة وَزِينَةً لِلكَلام المَنظُوم، وَلَوْلاهَا لَمْ يَتَبَيَّن المَنظُومُ مِنَ المَنثُور، وَلا خَفَاء: أَنَّ المَلْلَام المَنظُوم، فَضَت بِذٰلِك: أَنَّ الفَوَاصِل مِنْ تَحَاسِن الكَلَام المَنظُوم، فَمَن أَظْهَر فَقَاء: أَنَّ اللَّوَاصِل مِنْ تَحَاسِن الكَلَام المَنظُوم، فَمَن أَظْهَر فَوَاصِله بِالوُقُوف عَلَيْها فَقَدْ أَبْدى تَحَاسِن، وَيُشْبه المَنثُور بِالمَنظُوم، وَذٰلِك إِخْلال بِحَق المَقرُوء".

(١) قَوْله: (أَخُذ النَّفَس الجَدِيْد الطَّازِج): اعْلَمْ! أَنَّ الفَاصلَة تَقَع عِنْد الاسْتَرَاحَة في الخِطَاب لِتحسِيْن الكَّلَام بِهَا؛ وَهِي الطَّريْقَة الَّتِيْ يُبَاين القُرْآن بِهَا سَائرَ الكَّلام، وَيُسمّى "فَواصِل" قَالَ تَعالى: ﴿ كِتَنبُ فُصِلَت عَايَٰتُهُ وَ ﴾ [حم السجدة ]؛ وَإِنَّما سُمّي بِهَا لأَنَّه يَنقَصلُ عِندهَا الكَّلامَان، وَذٰلِك أَنَّ آخِر الآية فصل بَيْنها وَبَيْن مَا بَعْدهَا. (فواصل للمرسي: ١)

#### مُلاحَظَات في مُحَسِّنَات الفَوَاصِل

- ١- الفّاصِلَة تَقَع عِنْد الاسْترَاحَة فِي الْحِطّابِ لِتَحْسين الكّلام بِهَا. (فواصل للمرسي:٩)
- الفَوَاصِل قَدْ تُرِيْح نَفْس القَارِي مِنَ البُهْر (وَالاضْمِحْلَال)، وَتُرْشدُه إِلى إِجَادَة الوَقْف وَتَلوِيْن الصَّوْت بِحَيْث أُمَدَّتِ القُرَّاء بِأَلْوَان مِنَ التَّنْفِيْم المُؤيِّر الأَخَاذ، كَمَا فِيْ سُوْرَة الرَّحْمٰن. (فواصل للمرسي: ٧٦)
- ٣- قَدْ كَثْرَ فِي القُرْآن الكَرِيْم خَتْم كَلِمَة المَقْطَع مِنَ الفَاصِلَة يَحُرُوْف المَد وَاللَّيْن وَإِلَّاق التُوْن،
   وَجِكْمَته وُجُوْد التَّمَكُن مِنَ التَّطْريْب بِذٰلِكَ. (دراسة:١٨)
- إِنَّ اتِّفَاق النَّغْم فِي أُوَاخِر الفَوَاصِل القُرْآنِيَّة يَجْعَلُهَا أَكْثَر تَأْثِيْرا وَأَقُوى إِيْقَاعا فِي الإحْسَاس بِالمَعْنى؛ وَلِذَٰلِكَ حَكَى أَنُس بن مَالِك عَنْ قِرَاءَة النَّبِي ﷺ فَقَالَ: "كَانَ يَمُد مَدًّا". [البخاري: ١٥٠٥]
   إلمَعْنى؛ وَلِذَٰلِكَ حَكَى أَنُس بن مَالِك عَنْ قِرَاءَة النَّبِي ﷺ فَقَالَ: "كَانَ يَمُد مَدًّا". [البخاري: ١٥٠٥]
   إدراسة: ١٦ ملخصا)
- الفَوَاصِل القُرْآنِيَّة تَجْمَع: حُسْن التَّظْم مَعَ عُدُوْبَة اللَّفْظ، وَكَثْرَة الفَائِدَة، وَحُسْن الدَّلَالَة؛ فَتَأْتِي الفَاصِلَة كَالعَاقِدَة لِلْمَعَانِي. (فواصل:٦٨)
- ٦- رِعَايَة المُنَاسَبَة فِي الكَلّامِ تَتَّفِق مَعَ فِطْرَة الإنْسَان وَنَوَامِيْس الطَّبِيْعَة، (دراسة:٢٧١)؛ نَوَامِيْس:
   جَمْع نَامُوْس، هُوَ نَامُوْس صَاحِبه: المُطَّلِع عَلىٰ سِرّه دُوْن غَيْرِهِ. (معجم الغني)

وَهٰذَا الامْتِدَادُ أَمْرُ مُحَدَّدُ بِحَدِّ مُبْهَم وَمُقَدَّرُ بِمِقْدَارٍ مُشْتَرَكٍ - بِحَيْثُ لا يَضُرُه نُقْصَانُ قَدْرِ الثَّلُثِ وَالرُّبُع؛ وَكَذْلِك لا يُخْرِجُهُ عَنِ نَقْصَانُ قَدْرِ الثَّلُثِ وَالرُّبُع؛ وَكَذْلِك لا يُخْرِجُهُ عَنِ الْحَدِّ زِيَادَةُ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ، بَلْ وَلا زِيَادَةُ قَدْرِ الثَّلُث وَالرُّبُع -، وَيَسَعُ فِيْهِ اخْتِلافُ الْحَدِّ زِيَادَةُ كَلِمَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ، بَلْ وَلا زِيَادَةُ قَدْرِ الثَّلُث وَالرُّبُع -، وَيَسَعُ فِيْهِ اخْتِلافُ عَدَدِ الأَوْتَادِ وَالأُسْبَابِ(١)، وَيُسَامَحُ فِيْهِ بِتَقَدَّم بَعْضِ الأَرْكَانِ عَلى بَعْضِ (١).

فَجُعِلَ هٰذَا الامْتِدَادُ النَّفَسِيُّ وَزْنًا، وَقُسِّمَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام: طَوِيْلُ،

٧- صِيَع المُبَالَغَة تُحْدِث: إِيْقَاعا خَاصًا ذَا جَرْس وَتَرَثُم يَتَصِل بِالثَّطْق وَالسَّمَاع، وَتُحْدِث نَعْمَة مَشُوْبَةً تَخْلُوطَة بِالثُّوَة وَالعُنْف، نحو: ﴿ كُبَّارًا ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَمَكْرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ ﴾ [نوح]؛ لأنَّ تَحْرَار الكَّاف ثَلَاث مَرَّات يُعْطِى نَعْمَة الإِيْقَاع تَمَوِّجَاتِهَا؛

قَصِيْغَة ﴿ كُبَّارًا ﴾ تُفِيْد بَلَاغَة فِي المَعْنى وَوَقْعا وَتَأَثُّرا شَدِيْدا عَلَى النَّفْس، وَإِيْقَاعا يُشْبِع الفَم انْتِفَاخا وَضَغْطا؛ فَتُحِسّ النَّفْس، وَكَأَنَّهَا تَنْحَذِر إِلَى الأَرْض تَعْبِيْرا عَنْ شِدَّة مَكُر الكُفَّار وَعُتُوهمْ.
(دراسة: ١٥)

٨- البَلِيْغ هُوَ الَّذِي يُرَاعِي مُطَابَقَة الكَلَام لِمُقْتَضى الحَال، فَإِذَا اقْتَضى الحَال أَنْ يَأْتِي الكَلَام مَسْجُوعًا أَنْ بِهِ كَذْلِك، وَإِذَا لَمْ يَتَطَلَّبُه المَقَام لَا يُؤتي بِهِ، وَيَأْتِيْ فِي كُلِّ بِمَا يُنَاسِبهَا. (دراسة)

٩- تَحْرِيْرِ الفَوَاصِل تُفِيْد مَعْنى التَّقْرِيْع وَالتَّوْبِيْخ، كَمَا فِيْ سُوْرَة الرَّحْن؛ لأنَّ فِي تَعْدِيْد الآلاء مِنَ الرَّحْمٰن بِتَعْدِيْد النِّعَم تَبْكِيْتُ لِمَنْ أَنْكَرَهَا. (فواصل للمرسي)

الفَوَاصِل تَفِي بِالْمَعَانِي المَدِيْدَة فِي إِنْجَازٍ مُعْجِز مَعَ مَا فِيْهَا مِنْ إِضْفَاء المَعَانِي الكَبِيْرَة وَالتَّصُويْرِ الدَّقِيْق. (فواصل للمرسي:١٥ ملخصا)

١١- رُبَمَا تَجِيْء الفَوَاصِل فِيْ تَسَلْسُل عَنِيْفٍ يُزَلْزِلُ خَوَاطِر الكُفَّارِ، وَيَتْرُكهُمْ فِي بَحْر لُجِّيِّ مِنَ التَّهْ كِيْر فِي الله الله عَنِيْفِ يَزَلْزِلُ خَوَاطِر الكُفَّارِ، وَيَتْرُكهُمْ فِي بَحْر لُجِيِّ مِنَ التَّهْ كِيْر فِي ذَات الله (فواصل للمرسي: ٧٠)

- (۱) قَوْله: (الأَوْتَادِ والأسباب): الوَتِد: ثَلاثَة أَحْرُف، ثَانِيْها أُو ثَالتُها سَاكِن؛ فإنْ سُكِّن وَسطُها كَمَا فِي "قَوْلُ" فَهُوَ الوَتِد المَفرُوْق؛ وإنْ تَحَرَّك وسطُها، وسُكِّن آخرُها كمّا فِي "عَلى" فَهُوَ الوِتِد المَجمُوع؛ والسَّبَبُ: حرْفان، ثانِيْهما ساكِن، نحوُ: "لَمْ" ويسَتى سَببا خفيْفا، وإنْ كانَا متَحرِّكَيْن، فهُو سَبَبُ ثَقِيْل، فوز "أَرَ" فِي: لَمْ أَرَ؛ ولنِعْم مَا قِيْل فِي التَّمثِيل على تَرتِيْب اللَّقِّ: لَمْ أَرَ عَلى رَأْسِ جَبَلِ [جَبَلِن] سَمَكَة [سَمَكَتَن]. (المعرَّب بزيادة)
  - (١) قَوْله: (عَلَىٰ بَعْض): الأركان: أفاعِيل العَروضِيين وَتَفَاعيلهم. (المعرّب)

مُتَوَسِّطً، قَصِيرً (١).

أَمَّا الطَّوِيْلُ، فَنَحْوُ: سُوْرَةِ النِّسَاء؛ وَأُمَّا المُتَوَسِّطُ، فَنَحْوُ: سُوْرَةِ الأَعْرَافِ وَالاَّنْعَامِ؛ وَأُمَّا القَصِيْرُ، فَنَحْوُ: سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ وَالدُّخَانُ ().

## [الفَوَاصِلُ القُرْآنِيَّةُ](")

## تَعْقِيْقُ التَّنَاغُمِ وَالتَّرَثُمِ بِحُرُوفِ المَدَّةِ (1):

ا- وَخَاتِمَةُ النَّفَسِ عَلَى المَدَّةِ المُعْتَمِدَة عَلى حَرْفٍ: هِيَ القَافِيَةُ المُتَّسِعَةُ (٥)

(١) قَوْله: (قَصِيْرُ): اعْلَمْ! أن طول الفَقرَة وقصرها عَلى ثَلاثَة أقسَام: قَصيْر مُوجَز وَمتوسِط مُعْجز وَطوِيْل مُفصِح لِلمَعْني.

(٢) قَوْله: (أمَّا القَصِيْرُ): وأَحْسَن القَصيْر مَا كَان مُؤلفا مِن لَفظتيْن لَفظتيْن، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۞ فَٱلْعَاصِفَتِ عَصْفًا ۞ [المرسلات]؛ وَجعِل مِنه مَا يَكُون مُؤلفًا مِن ثَلاثَة الْفَاظ أَوْ أَرْبِعَة أَوْ خَمَسَة إلى عَشرَة، وَمَا زَاد عَلى العَشرَة فَهُوَ مِن الطَّويْل.

وَأَمّا دَرِجَاتِ السَّجِعِ الطَّويْلِ فَهِيَ مُتفاوِتَهُ، وَأُوّلِ دَرِجَهُ مِنهُ تَقْتَرِبُ مِن نِهايَةُ السَّجِعِ القَصيْرِ –وَهِيَ مَا كَان تَالَيْفُهَا مِن إِحْدى عَشْرَةُ لَفظَة إِلَىٰ اثْنَتَي عَشْرَة لَفظَة-؛ وَجعلَ أَكْثَرُه خَمْس عَشْرَة لَفظَة، كَقُولُه تَعَالى: ﴿ وَلَيِنَ أَذَقْنَلُهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ كَقُولُه تَعَالى: ﴿ وَلَيِنَ أَذَقْنَلُهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَا ٱلْذِينَ صَبَرُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَلَمِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ ﴾ [هود].

ثُمّ أَذْخَلَ فِي السَّجِع الطَّويْل أَيْضا مَا يَكُون تَالَيْفه مِن العِشرِينَ لَفظَة أَوْمَا يَدُوْر حَولَهَا، كَقَوْله تَعَالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمٌ إِنَّهُ مَنِيكُمُ وَلَا يَرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اللَّهُ سَلَّمٌ إِنَّهُ مَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اللَّهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ثُمّ قَالَ الدُّكتُورِ عَبْد الجَوّاد: وَأَرى: أنّ التَّحدِيد الدَّقيْق فِي مِثْل لهذِه المَسائِل غَيْر مُناسِب، لأنّ لهذِه مَسائِل تعْتَمدُ عَلى الدَّوق وَعَدم التَّكلُف فِي الأُسَاس، وَمسأَلَة الطّوْل أو القَصر مَسأَلَة نِسبِية؛ ... فَالَّذِيْ يُناسبُ مُقتَضى الحَال هُوَ الأَحْسن، سَواء أكان قَصيْرا أمْ طَويْلا. (دراسة: ٧١)

(٣) قَوْله: (الفَوَاصِلُ القُرْآنِيَّةُ): أمَّا بَحْث مُحسِّنَات الفَوَاصِل، وَبَحْث التَّنَوُّع فِي الفَوَاصل، وَبَحْث القَضَايا المُهِمَّة فِي بَحْث الفَواصِل فَقَد ذَكَرْنَاهَا فِي آخِر كِتَابِنَا "رَوْح القَديْر فِي أَصُوْل التَّفسِيْر"؛ فَمَنْ = = فَلَيْطَالعها.

- الَّتِيْ يَتَلَذَّذُ الطَّبْعُ مِنْ إِعَادَتَهَا مِرَارًا - ؛ وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ المَدَّةُ فِيْ مَوْضِعِ: أَلِفًا، وَفِيْ مَوْضِعِ: "بَاء" وَفِيْ مَوْضِعِ آخَرَ: وَاوًا، أَوْ يَاءً؛ وَسَوَاءً كَانَ ذَلِكَ الحَرْفُ الأَخِيْرُ فِيْ مَوْضِعٍ: "بَاء" وَفِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ مِيْمًا، أَوْ قَافا؛ فَ (يَعْلَمُونَ ﴿) \*، وَ﴿ مُوْمِنِينَ ﴿) \*، وَ﴿ مُشْتِقِيمِ ﴿ ﴾ مَوْضِعِ آخَرَ مِيْمًا، أَوْ قَافا؛ فَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وَ﴿ مُرْمِيخٌ ۞ \*، وَ﴿ مَرْيَخٌ ۞ \*، وَ﴿ اللَّهَرَةَ اللَّهُ اللَّ

= (٤) قَوْله: (التَّنَاغُم وَالتَّرَثُم بِحُرُوْفِ المَدَّةِ): اعْلَمْ! أَنَّ التَّناعُم وَالإيقاع المُنَاسب مِن أَسْرَار إِعجَازِ الفَواصِل، وَمَالت العَرَب فِي سَجعهَا وَقُوافَيْها إِلى اسْتغْمَال حُروْف المَد وَاللَيْن وَالغُنة؛ وَلذَا لُوحِظ فِي الفَواصِل: أَنَّها أَكْثَر مَا تُحْتَمُ بِحروف المَد وَاللَيْن وَالغُنة، كَالنُّوْن وَالمَيْم؛ لأَنَّهمَا مِن أَكْثَر حُروف العَربيَّة إِظْهَارا للغُنة وَالترَثُم، وَإِذا نَجِدُهمَا أَكْثَرَ الحُروف اسْتغْمَالا فِي فَواصِل القُرآن؛ وَحكمته: وُجُوْد التَّمَاعُن مِن التَّطريب بِذَٰلِك.

قَالَ سَيْبَوَيْه: "إِنَّهُم إِذَا تَرَنَّمُوا يَلْحَقُون الأَلِف وَالْبَاء مَا يُنوّن وَمَا لايُنوّن، لأَنَّهُم أَرَادُوا مَدّ الصَّوْت، وَيثْرَكُون ذٰلِك إِذَا لَم يتَرَنَّمُوا؛ وَقَد جَاء فِي القُرْآن عَلىٰ أَسْهِل مؤقف وَأَعْذَب مَقْطع".

وَكَذَا لَوْحَظَ لَأَجُلِ التَّنَاعُم بأَنْ تَكُون الفَاصلَة عَلَىٰ أَنْواع مِن الفَواصِل الَّتِي سَيَأَتِيْ ذِكْرُهَا. (فواصل الآيات:٨١، وفواصل الآيات لخضر)

(ه) قَوْله: (القَافِيَةُ المُتَّسِعَةُ): أَيْ: خَاتِمَة النَفَس عَلى حَرْفٍ مِّنَ الحُرُوفِ المَدَّة الَّتِي تَعْتَمد عَلى حَرْف القَافِيَة -أَي: الرَّوِيّ-، هِيَ القَافِيَة المُتَّسِعَة فِي القُرْآن، كَمَا هُوَ وَاضِح فِي الأَمْثلَة.

أمَّا تَسمِيته الفَاصِلةَ بـ"القَافيَة" لِتقرِيْب الفَهم فَقَط؛ لِأَنَّه لَا يَجُوْز تَسْميَة رُوُوس الآيَات "قَوافِي" إِخْمَاعا؛ كَمَا صرَحَ بِه كَمَال الدِّيْن المُرْسي فِي "فَواصِل الآيَات القُرآنِيّة"، وَعلَّل عَليْه: لأنَّ الله تَعالى لما سَلب عَن القُرْآن اسْم الشِّعْر وَجب سَلب القَافيّة عَنه أَيْضا، لأنَّها مِنه وَخَاصةً في الاصْطِلاح.

(١) قَوْله: (كُلُّهَا مُتَوَافِقَةً): فَهِيَ مِنْ قَبِيل الفَوَاصِل المُتوَازِيَة، كَمَا مَرّ فِي الجَدْوَل.

وَاعْلَمْ! أَنّه تتَعاقَب اليّاء وَالوَاو قَبْل النُّوْن فِي الفَواصِل كَثيْرا، بَلْ هُوَ الغَالِب عَلى فَواصِل القُرْآن لِقرْب الوَاو مِن اليّاء؛ يَقوْل ابْن جِيّي: "إنّ بَيْن اليّاء وَالوَاو قربًا وَنَسبًا". (فواصل لخضر: ٨٢)

وَفِيْهِ أَيْضا إِشَارَة إِلَى فَاصلَة، وَهِيَ: أَنَّ النُّوْنِ وَالمَيْمِ أَكْثَر حُروْفِ الفَواصِل تَعاقبا، لُوجوْدِ الغُنة فِيْها مَع تَحقق المَدَ قَبلهَا بِحُروْفِ المَد المُعتَادة. (فواصل لخضر: ١٠٣)

وَفَيْه إِشَارَة أَيْضَا إِلَى فَاصَلَة أُخْرَى، وَهِيَ: اسْتَعْمَالَ النُّوْنَ فَاصَلَة يَسْبَقُه أَحَد حُروْف المَدّ الثَّلائَة: النيّاء وَالوّاو وَالأَلِف؛ وَذٰلِك فِي الأَسْمَاء وَالأَفْعَالَ عَلَى حَدِّ سَواء، فَمثَالَ الكُلْمَاتُ النِّيْ فِي بِنيَتها المَدُّ وَالنُّونَ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّتْتِ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَلِيلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ عَامِنِينَ ۞﴾ [الدخان] = وَ ﴿ ٱلنَّارِ ۞ ﴾، وَ ﴿ فَوَاقٍ ۞ ﴾، وَ ﴿ عُجَابُ ۞ ﴾ [صّ كُلُّهَا عَلى قَاعِدَةٍ (١٠).

٢- وَكَذَٰلِكَ خُوْقُ الْأَلِفِ فِي آخِرِ الكَلِمَةِ قَافِيَةٌ مُتَّسِعَةٌ، فِي إِعَادَتِهَا لَذَّةُ (١)، وَلَوْ
 كَانَ حَرْفُ الرَّوِي (٣) مُخْتَلِفا؛ فَيَقُولُ فِي مَوْضِع: ﴿ كَرِيمًا ۞ (٤)، وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿ رَدِيثًا ۞ ﴾ وَفِيْ مَوْضِعٍ ثَالِثٍ: ﴿ رَضِيرًا ۞ ﴾ [النساء](٥).

٣- فَإِنْ التَّزِمَ فِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَةِ مُوَافَقَةُ الرَّوِيِّ، كَانَ مِنْ قَبِيْلِ: "التِزَامِ
 مَالايَلْتَزِمُ "(١)، كَمَا وَقَعَ فِيْ أُوَائِلِ سُوْرَةِ مَرْيَمَ، وَسُوْرَةِ الفُرْقَان.

- قالكلِمَات ذَات المَد وَالتُّون في بِنْيَتها ﴿ أَمِينِ ۞ عُيُونِ ۞ عِينِ ۞ ﴾ تغطي الإيْقَاع نَفْسه الَّذِيْ
   تُعطيْه أَسْمَاء الفَاعلَيْن المَجمُوعَة جَمعا سَالتًا ﴿ مُّتَقَابِلِينَ ۞ ءَامِنِينَ ۞ ﴾؛ وَلِذَا وَقَعت كُلُها فَواصِل عُضر: ٨٢)
   مشجعة كما نَرى، وَهُوَ كَثيْرِ فِي القُرْآن المَجيْد. (فواصل لخضر: ٨٢)
- (١) قَوْله: (كُلُّهَا عَلَىٰ قَاعِدَةِ): فَهٰذه الأَمْثلَة الْحَمسَة مِن قَبِيْل الفَواصِل المُتوَازِنَة التِي تتَفق فِي الوَزِن دُوْن الرَوي.
- (٦) قَوْله: (في إِعَادَتهَا لَذَّةً): وَاعلَم أَنَ اتِّفاق الآيَات فِي أُوَاخِر حُروْفها بِالأَلِف المَديَّة وَالاختِتَام بِها أَيْضا مُحقِق النغم المُوسيْقي الرَّائِع.
- (٣/ ١) قَوْله: (الرَّوِيّ): الرَّوى: كُلِّ حَرف يَقع آخر البَيْت، إِلا مَا اسْتَثْني مِنه مِن التَّنوِين أَوْ بَدل مِن التَّنويْن، أَوْ حَرْف إِشْباعِي تَجلوْب لِبيّان الحَركة، وَما إلىٰ ذْلك. (المعرِّب)
- (٣/ ٢) قَوْله: (حَرْفُ الرَّوى مُخْتَلِفا): كَمَا نَجد سُورَة الكَهف عَلى مَدَى المِأَة وَالعَشر آيَات الَّتي تَضمَّنتُها تُلتَزم الفَواصِل فِيها الألِف المدِّية فِي نِهايَاتها مَع التَّنوَع فِي حَرْف الروِيّ. (فواصل:٦٨)
- (٤) قَوْله: (فَيَقُولُ فِيْ مَوْضِعٍ): فَالفَاصلَة فِيْها أَلِف مَدّ نَاشِئ عَنِ الوَقْف عَلى تَنوِيْن التّكرّة؛ ولهذا التّنويْن يلْحق فَواصِل لَخضر ملخصا)
- (٥) قُوله: (مَوْضِع ثَالِثِ): اعْلَمْ! أَنْ للفَاصلَة القُرآنيَّة جَوانِب جَمَاليَّة وَفَنيَّة، تَسْهمُ فِي تَأْثَيْر كَلَام البَّارِي -جَلَّ وَعَلا- فِي نَفس السَّامع، وَتَجلِب اهْتمَامه وَتحشُد ذِهْنه كَاملا لِتدبّر مَعانِي هٰذَا الكِتَاب العَزيْر. وَمِن عَاسَن الفَواصِل: أَنَّ قَواصِل الأَسْجاع مَوضوْعة عَلى أَنْ تصُون سَاكنَة الأعْجاز، مَوقوْفا وَمِن عَاسَن الفَواصِل: أَنَّ قَواصِل الأَسْجاع مَوضوْعة عَلى أَنْ تصُون سَاكنَة الأعْجاز، مَوقوْفا عَليْها، وَتسكِيْن أَعْجازهُما. عَليْها؛ لأَنْ إَجْراء الحَركات لَا يَحَقّق التَّزاوُج بَين الفَواصِل؛ فَوجَب الوُقوف عَليْها، وتسكِيْن أَعْجازهُما. (علم البديع: ٢٥٥)
- (٦) قَوْله: (الْيَزَامِ مَا لَايَلْتَزِمُ): الْالْيَزام: -وَيُسَمَى لُزوْم مَا لَايلْزَم- وَهُو: أَنْ يلْتَزم فِي الْشِغْر أُو النَّثر حَرف أَوْ حَرفَان فَصاعِدا قَبْل الرَّوي بِشرْط عَدم التَّكُلُف، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ =

#### • أَكْثَرُ فَوَاصِلِ القُرْآنِ<sup>(١)</sup>:

٤- وَكَذَٰلِكَ تَوَافُقُ الآيَاتِ<sup>(٢)</sup> عَلى حَرْفٍ وَاحِدٍ، كَحَرْفِ المِيْم: فِيْ سُوْرَةِ القِتَالِ، وَالنُّوْنِ: فِيْ سُوْرَةِ الرَّغْمَٰنِ يُفِيْدُ لَذَّةً وَحَلاوَةً (٣).

#### تَحْرِيْرُ الفَوَاصِلِ:

٥- وَكَذٰلِكَ إِعَادَةُ مُمْلَةٍ (١) بَعْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الكَلامِ مُفِيْدُ لَذَّةٍ، كَمَا وَقَعَ فِيْ: سُوْرَةِ

= وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞﴾ [الضحىٰ]، حَيْث الْتزَمَ الهَاء قَبْل الرَّاء؛ وَكَفَوْله تَعَالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ
 صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِيّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞﴾ [الم نشرح].

وَمَثَالَ الْيَزَامِ حَرِفَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَنْبٍ مَّسْطُورٍ ۞﴾ [الطور]، وقوْلُه تَعَالىٰ: ﴿مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمَنُونِ ۞﴾ [القلم].

وَمِثَالِ النِّزَامِ ثَلاثَة أَحْرِف قَوْلِه تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِنَّا النِّزَامِ ثَلاثَة أَحْرُف قَوْلِه تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيِقُ مِّنَ ٱلشَّاتِ ١٤٦) فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ۞ ﴿ [الأعراف] (فواصل الآيات:١٤٦) فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ۞ فَوْلِه: (فَوَاصِلِ القُرْآنِ): أَكْثَرَ فَوَاصِلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم بُنِيَت عَلَىٰ أَرْبَعَة أَحْرُف: التُوْن الرَّاء اللَّام وَالمِيْم.

- (٢) قَوْله: (تَوَافُقُ الآيَاتِ): التَّوافُق اللَّفظِيّ الوَاقع فِي أُوَاخر الجِمَل إِنْ وَقع فِي كَلام الله، فَهِي "الفَاصلَة"؛ وَإِنْ وَقع فِي كَلام النَّاس، فَهِي "القَافيّة"؛ وَالحَرْف الأُخِيْر الَّذِيْ يَبْنَى عَلَيْه القَصيْدة فَهُو "الوَّويّ".
- (٣) قَوْله: (يُفِيْدُ لَدَّةَ وَحَلاوَةً): مِنْ سُورِ الْقُرْآن مَا بُنِيَت فَوَاصِلهَا عَلى حَرْف وَاحِد، كَسُورة الإخْلَاص بُنِيَت عَلى حَرْف الدَّالَ؛ وَمِنْهَا مَا بُنِيَت فَوَاصِلهَا عَلى حَرْفَيْن، كَسُورَة الجُمُعَة بُنِيَت عَلى النُّوْن وَالْمِيْم؛ وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى اللَّوْن وَالْمِيْم وَالنُّوْن؛ وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى الصَّاد وَالْمِيْم وَالنُّوْن؛ وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى السَّاد وَالْمِيْم وَالنُّوْن؛ وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى النَّوْن وَالْمِيْم وَالرَّاء وَاللَّم؛ وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى النَّوْن وَالْمِيْم وَالرَّاء وَاللَّم؛ وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى النَّوْن وَالْمِيْم وَالرَّاء وَاللَّم، وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى النَّوْن وَالْمِيْم وَالرَّاء وَاللَّم، وَمِنْها مَا بُنِيَت عَلى خَمْسَة أُخْرُف، كَسُورَة الأَنْعَام بُنِيَت عَلى المِيْم وَالنَّوْن وَاللَّاء وَالطَّاء. (رَوح القدير)
- (٤) قَوْله: (إِعَادَةُ جُمْلَةٍ): وَمَنْ تَكِرِيْرِ الفَواصِل فِي بَعْضُ السُّوَرِ قَوْله تَعَالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞﴾ [الشعراء] فِيْ سُوْرَة الشُّعَرَاء: [٨، ٦٥، ١٠٥، ١٣١، ١٣٥، ١٥٨، ١٧٤، ١٩٠]، وقَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ۞﴾ فِيْ سُوْرَة القَمَر: [١٥، ٢١، ٢٠، ٢٠، ٢٠]، وقَوْله تَعَالى: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾ فِي سُورَة الرَّحْمَٰن: [١٣، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٢ ٢٥...]؛ وَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَيْلُ =

## الشُّعَرَاء، وَسُوْرَةِ القَمَرِ، وَسُوْرَةِ الرَّحْمَن، وَسُوْرَةِ المُرْسَلات(١).

= يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞﴾ فِي سُوْرة المُرسَلَات: [١٥، ١٩، ٢٤، ٢٨، ٣٤، ٣٧، ٥٠، ١٥، ٤١].

قَالِم لَحَاد سَيظل ثَابِت الدَّعَامُم عَلى هٰذِه الأَرْض، وَلابُد لَه مِن زَاجِر يزْجرُه، وَمدى يَنتَهي إِليه، فَكَانَت سُوْرة الرَّحْمٰن المَدنِيّة عَلى هٰذَا النَّمط المؤسيقي الخَالد آية تبْصرَةً تَحُدُّ مِن سَيطرَة المَاديَّة صرَاطا لِلترْغيْب وَالتَّرْهِيْب.

كَمَا نَجد التَّكرَار أَيْضا في الآية ﴿ وَيَل يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ﴾ في سُوْرة المُرسَلات المَكيَّة حَيْث تَبْدأ بِعاصِفة مُزَجْرَة، وَتقسم قِسْما غَليْظا عَلى أَن مَا يؤعدُ بِه الكُفّار حَاثِق بِهمْ لانحالة.

ثُمّ تذكرُ اليَوْم الآخِر، وَفيْه: تُطمّس النَّجوْم، وَتُفرَج السَّمَاء، وَتُنسَف الجِبَال، وَالهَلاك كُلُه لِهُولاء الَّذَيْن كَذَّبوا بِاليَوْم الآخِر وَما فِيْه، وَتظلّ عَلى هٰذَا النَّمط تهدِّدُ وتَتوعَد تضرب الأَمْقَال لِلكاذِبِيْن بِمنْ سَبَقهُم مِنَ المُهلَكِيْن، وَتقِف عِنْد كُل مؤقف لِتخْتمه بِه ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ ﴾.

ثُمّ عَادت السُّوْرة أَدْرَاجهَا لِلحَدِيْث عَن الكَّافرِيْن فِي تَسلُسل مؤسيْقي عَنيْف يصخ آذَان الكُفّار وَيزَلْزل خَواطِرهمْ وَيثْرَكهُم فِي بَحْر لُجِيّ مِن التَّفْكِيْر فِي ذَات الله؛ فَيظل الإلْحَاد فِي الإنسانِيّة وَاقِفا عِنْد حَدٍ لا يتَجَاوَزه إلى التَّعْلُعٰل فِي أَعمَاقهَا، وَتظلّ الإنسانِيّة نَفسهَا عَلىٰ حَذْر مِن الوُقوع فِي بَراثن الشَّهوانِيّة المَاديَّة التِي تَفْتك بِسلَامة الرُّوْح. (فواصل الآيات:٧٦ ملخصا)

(١) قَوْله: (سُوْرَةِ الرَّحْمٰن، وَسُوْرَةِ المُرْسَلات): كَأْن هَاتَيْن الفَاصلَتَيْن يَغْني: سُوْرة الرَّحْن وَالمُرْسلَات، -وَلله المَثَل الأَعْلى- قَفْلة تَوضِيْحيّة أَوْ قَافيَة شَعْريَّة إِضافِيّة ترِيْح نَفْس القَاري مِن البَهَر، وَتُرْشدُه إلى: إِجادَة الوَقْف، وَتلُويْن الصَّوْت بِحيْث أُمَدّت القُرّاء بِأَلُوان مِن التَّنغِيْم المُوثِر الأَخَاذ، نَراه يَشْتَثِير مَشاعِر السَّامِعِيْن وَيحدُوهُم -بِلا وَغي- إلى ترديد هذِه الفَاصلَة مَع القِرَاءَة في خَشية غَامرة وَخشُوع عَميْق.

ثُمّ هُنا تَحْكمَان الرَّبُط بَيْن الآيَات السَّابقَة وَاللاحِقَة، وَتسوْقَان أَنْعَامهُما المُتَسلْسلَة إلى نِهايَة تتَوَحد عِنْدهَا. (فواصل الآيات:٧٦)

المَلحُوظة: وَفَيْه قَاعدَة: "قَدْ يَرِدُ الشَّكْرَارُ لِتَعَدُّدِ الْمُتَعَلِّقِ" (١٧٠)؛ قَالَ تَعَالى: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞﴾ [الرحمٰن]، فإنَّها قَدْ وردَتْ في سُورة الرَّحمٰن في نيِّف وَثَلاثِيْن مرَّة؛ والحقُّ: أنّ كلَّ=

#### • تَنَوُّعُ الفَوَاصِل<sup>(۱)</sup>:

وَقَدْ تُبَدَّلُ فَوَاصِلُ () آخِرِ السُّوْرَةِ أُوَاثِلَهَا تَنْشِيْطًا لِلسَّامِع، وَإِشْعَارًا بِلَطَافَةِ الكَلامِ ()، مِثْلُ: ﴿ إِذَّا ﴿ هَدَّا ﴿ فَيْ آخِر سُوْرَةِ مَرْيَمَ () وَمِثْل: ﴿ سَلَمًا ۞ ﴾ فِي آخِر سُورَةِ الفُرْقَان؛ وَمِثْل: ﴿ طِينٍ ۞ ﴾ وَ﴿ كِرَامَا ۞ ﴾ فِي آخِر سُورَةِ الفُرْقَان؛ وَمِثْل: ﴿ طِينٍ ۞ ﴾ وَ﴿ سَلْجِدِينَ ۞ ﴾ وَ﴿ كُرَامًا ۞ ﴾ فِي آخِر سُورَةِ الفُرْقَان؛ وَمِثْل: ﴿ طِينٍ ۞ ﴾ وَيْ آخِر سُورَةِ صَ، مَعَ أَنَّ الفَوَاصِلَ فِي أُوَائِلِ هٰذِهِ السُّورِ جَاءَتُ وَ ﴿ مُنظَرِينَ ۞ ﴾ فِي آخِر سُورَةِ صَ، مَعَ أَنَّ الفَوَاصِلَ فِي أُوَائِلِ هٰذِهِ السُّورِ جَاءَتُ

واحِدة تَتَعَلَّق بِما قَبْلها، "لأن التأسِيْس مقدَّم على التَوْكيْد"؛ وذلك لأن الله تَعَالى خاطب بها الثَّقَلَين من الإنْس والجنِّ، وعدَّد عليْهم نِعَمه التيْ خلقها لهمْ؛ فكلَّمَا ذكر فَصْلا من فصُوْل النِّعَم طلَب إقرارَهم واقْتَضاهُمْ الشُّكرَ علَيْه؛ وكذلك قوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ آكْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ۞﴾ [الشعراء]. (قواعد:٧٠٢)

- (۱) قَوْله: (تَنَوَّعُ الفَوَاصِل): وَلمَّا كَانت الفَاصلَة تَكُون كَالعَاقدَة لِلمَعَاني -أَيْ: أَنَّها تَجْمَع المَعْنى لل قَد سَبقهَا مِن الكَلام فِي الآية-، فَلهْذَا تَجد القَّنوُّع فِي الفَواصِل عَلى مَدَار السُّور، كَما تَجدُ القَنوُّع فِي الفَواصِل أَيْضا داخِل بَعْض السُّور؛ وَهٰذَا النَّنوُّع يَأْتِي لِغَرَض إِثْمَام المَعاني يحسب مَايقْتضِيه السِّياق في الفَواصِل أَيْضا داخِل بَعْض السُّور؛ وَهٰذَا النَّنوُع يَأْتِي لِغَرَض إِثْمَام المَعاني يحسب مَايقْتضِيه السِّياق في الآية، إذ لَيْس الغَرض الأسَاسِي مِنَ الفَواصِل تقفِية السَّجْع، وَلذَٰلِك تَجد الآيَات فِي سُورة البَقرة مَثلاً تَنتَعِي فَواصِلهَا يَحرف مِن المَدِّ مَعَ النُّوْن أو المِيْم فِي الأَغْلَب الأَعْمَ؛ لَكِن تتخلّلهَا آيَات بالمَدِّ مَعَ النَّوْن أو المِيْم فِي الأَغْلَب الأَعْمَ؛ لَكِن تتخلّلهَا آيَات بالمَدِّ مَعَ النَّوْن أو المِيْم فِي الأَعْلَ وَينَة الكَلام بِالسَّجْع باعْتبَار المَعنى، الرَّاء أو الدَّال أو اللَّام أو اليَاء، إذِ المَعْنى هُو المَقصُود؛ فَلاتَكُون زِينَة الكَلام بِالسَّجْع باعْتبَار المَعنى، فَلَيْس فِي تقفِية الفَواصِل فِي القُرْآن تَكلُف.
- (٢) قَوْله: (تبدّل فَوَاصِلُ): وَقَد اخْتلطَ الأَمْرِ عَلَىٰ بَعْض قُرِيْش فِي أُوَّل نُزوْل الذِّكر الحَكيْم، فَقَرنُوه بِسَجْع يَقَوْله الكهان، فَردَّ عَلَيْهم القُرْآن الكَريْم بِمثْل قَوْله عَزْوَجَلّ: ﴿فَذَكِّرُ فَمَآ أَنتَ بِيعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجْنُونِ۞﴾ [الطور:٢٩]؛ وَسَيَأْتِي الفَرْق بَيْن السَّجْع وَالفَاصِلة. (فواصل الآيات)
- (٣) قَوْله: (بِلَظَافَةِ الكَلامِ): وَالآيَات الَّي تعد فِيها القواصِل أَرْوعَ مَايكُوْن مِن أَسْلوبِ التَّهديد وَالرَعيد قَوْله تَعَالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوذًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَالرَعيد قَوْله تَعَالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهّدتُ لَهُ وَتَمْهِيدًا ۞ فُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كُلَّ إِنَّهُ وَكَانَ لِأَيَتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرهِ فُهُ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ وَكُر وَقَدَر ۞ فَمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ فُمَّ أَذَبَلَ فَكُر وَقَدَر ۞ فَقَبَلَ كَيْفَ قَدَر ۞ فُمَّ فَتِلَ كَيْفَ قَدَر ۞ فُمَّ نَظَرَ ۞ فُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ فُمَّ أَذَبَلَ مَا وَاسْتَكْبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَدُا إِلّا سِحْرٌ يُؤْفَرُ ۞ إِنْ هَدَا إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشِرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرَلْكَ مَا سَقَرُ ۞ فَقَالَ إِنْ هَدُا إِلّا سِحْرٌ يُؤْفَرُ ۞ إِنْ هَدَا إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشِر ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرَلْكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرَ ۞ ﴾ [المدثر]؛ فَانظُر كَيْف تتَوَالى الاَيَاتِ القَصيْرة الَّيْ تَلْعَب فِيها الفَواصِل دَوْرا كَبِيْرا فِي إضْفَاء المَعانِي الكَبيْرَة وَالتَّصوير الدَّقَيْق لِحَال المَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى المَعْنَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَاءِ المَعْلِي الكَبيْرَة وَالتَّصوير الدَّقَيْق لَحْالَ المَعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي المُعْلَى الْمُولُولِ اللَّهُ الْفُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِ فِي إِضْفَاء المَعَانِي الكَبيْرَة وَالتَّصُولِ الدَّعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ ال

مُخْتَلِفَةً عَنْهَا، كَمَا لا يَخْفِي (١).

#### اهْتِمَامُ القُرْآنِ بِإِيْقَاعِ الفَوَاصِلِ<sup>(1)</sup>:

فَجُعِلَ الوَزْنُ وَالقَافِيَةُ اللَّذَانِ مَضَى التَّعْبِيْرُ عَنْهُمَا (٣) مُهِمَّا فِي أَكْثَرِ السُّور (١٠).

= الوَليْد، فَذٰلِك قَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّهُ وَفَكَّرَ وَقَدَّرَ ١٤) [المدثر].

وَهٰذَا التَّنوع فِي الفَواصِل مَا بَيْن الدَّال المَفتُوحة -الَّتِي تَحْملُ بَيْن طيَّاتها مَعانِي الرَّحَابة وَالاتَسَاع- ثُمّ الرَّاء السَّاكنة -الَّتِي تَحْمل مَعانِي الهُول وَالحَطر- إِلى جَانب التَّصويْر الرَّائع الدَّقيْق فِي النَّظم وَالربُط بَيْن الآيَات؛ كَان القَاري يسْمَع وَيرى وَيسْتشعرُ فِي نَفْسه هَولَ الحَطيْئة فِي كُفر الوَليْد بِالنَّعْمَة وَمَا ينْتَظرُه مِن العَذَاب الألِيْم.

وَلهَذَا الْجُرسِ الْمُوسِيْقِي بَيْن الآيَات المُتوَاليَّة المُتنَاغِمة تُؤدِّيه الفَواصِلُ عَلى أَرْوَع مَا يَكُون الأَدَاء، حَتى تَفِي بِالمَعانِي المَديْدَة فِي إِيْجَازِ مُعْجز. (فواصل الآيات:٥١)

- (٤) قَوْله: (فِي سُوْرَة مَرْيَم): فَإِنَّ الرَّوِيّ فِيْمَا قَبْلُ قَوْله: ﴿ وَأَضْعَفُ جُندًا ۞﴾ [مريم] اليّاء: ﴿ صِلِيًّا ۞ مَّقْضِيًّا ۞ جِثِيًّا ۞ نَدِيًّا ۞ وَرِءْيًّا ۞﴾، وَقَدْ بُدَلٌ مِنْ هُنَا إِلَىٰ آخِرِهَا: ﴿ مَرَدًّا ۞ وَلَدًا ۞ عَهْدًا ۞ مَدًّا ۞ فَرُدًا۞﴾.
- (١) قَوْله: (كَمَا لايَخْفيٰ): وَرِدَت بَعْض آي القُرْآن مُتماثِلَة المَقاطِع وَبَعْضُها غَيْر مُتمَاثلة؛ فَالْفَاصِلَة تَأْتِي مُتنَاسِبَة مَع المعنىٰ تَمَاما بِحِيْث لايَستَطيْع إنْسَان -مَهْما أُوْتِي مِن الفَصاحَة وَالبَلاغَة- أَنْ يحَرّكهَا منْ مَكانهَا وَيأْتِي بِغيْرِهَا؛ وَفِي هٰذَا إعْجَاز لِلبشَر جَميْعا أَيْمَا إعْجَاز. (فواصل الآيات:٥٩ ملخصا)
- (٢) قَوْله: (بِإِيْقَاعِ الفَوَاصِلِ): الفوَاصِل جَمْع الفَاصِلَة، وَهِي الكُلْمَة الَّتِي فِي آخر الآيَة الْقُرْآنيَّة؛ فَهِي كَقَافيَة الْبَيْت فِي الشِّعْر؛ فَالفَوَاصِل القُرْآنيَّة -أيْ: الْكُلْمَات الْوَاقِعَة فِي أُوَاخِر الْآيَات- مَظْهَر مِنْ مَظَاهِر إعْجَاز الْقُرْآنِ الْكَرِيْم، يَتَجَلِّي مِنْها التَّنَاسُق وَالتنَاعُم الصَّوْتِي الْمُدْهِل.

وَالْفُوَاصِل بِحَسَبِ حُرُوْفِ المَقَاطِعِ إِمَّا أَنْ تَكُوْن "مُتَمَاثِلَة"، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلطَّورِ ۞ وَكِتَنبِ مَّسُطُورِ ۞ [الطور]؛ أَوْ "مُتَقَارِبَة" فِي الْحُروف، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞﴾؛ أَوْ "مُتَوَازِيَة"، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۞ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞﴾ [الغاشية].

وَالفَوَاصِلُ بِحَسَبِ الوَزْنِ وَالرَّوِيِّ إِمَّا أَنْ تَكُوْنَ "مُتُوازِنَة"، كَقُولُه تَعَالى: ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَائِيُّ مَبْثُوثَةُ ۞ [الغاشية]؛ أَوْ "مُطْرِفَة"، كَقُولُه تَعَالى: ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا۞ جَزَآءَ وِفَاقًا۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا كِذَابًا ۞ [النبأ]، وَقُولُه تَعَالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا كِذَابًا ۞ [النبأ]، وقولُه تَعَالى: ﴿ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ مِتَوْلُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ۞ [القدر]. (رَوح القدير) =

إِنْ كَانَ اللَّفُظُ فِيْ آخِرِ الآيَةِ صَالِحًا لِلقَافِيَةِ فَبِهَا، وَإِلاَّ وُصِلَ بِجُمْلَةٍ فِيْهَا: بَيَانُ اللهِ، أَوْ تَنْبِيْهُ لِلمُخَاطَب ()، كَمَا يَقُولُ: ﴿ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْحَبِيرُ ﴿ وَهُو الْحَكِيمُ ٱلْحَبِيرُ ﴾ [الأنعام]، ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء]، وَ﴿ كَانَ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النتح]، ﴿ لَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [البقرة]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ إلى الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ عَلِيمًا عَلَيْكُولُونَ ﴾ [الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ ﴾ [الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَا لِهُ إِلّهُ لِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ لِلْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْلُ لَوْلِكُ لَا يُعْمَلُونَ ﴾ [الزمر]، ﴿ إِنّ فِي ذَلِكَ لَا لَهُ إِلْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ لَا لَهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ

صُوَرٌ مِنَ الإِحْلَالِ وَالإِيْثَارِ (٣):

وَقَدْ يُطْنَب فِي مِثْل هٰذِهِ المَوَاضِع، مِثْلُ: ﴿فَسْئَلْ بِهِ عَلِيرًا ١٠ الفرقان]،

(٣) قَوْله: (التَّعْبِيْرِ عَنْهُمَا): أي بِالتَّوافَق التَّقريْبِيّ، وَالمدّة المُعتَمدة عَلى حَرْف. (المعرِّب)
 (١/٤) قَوْله: (مُهمَّا فِي أكثر الصور): وَقدْ ذَكرْنا صُور الإحلال ضِمْن السَّبَب الحامِس في الفَصْل الرَّابع مِن البَاب الثَّاني.

- (١/ ٢) قَوْله: (مُهِمًّا فِي أَكْثَرِ السُّور): ولَيْس مَعنى حِرص القُرآن عَلى حسن الوَقع التَّغميّ فِي فَواصِله التِّزَام اليِّفاق الفَواصِل دَائمًا عَلى صُور مُعيّنة بِالمُوازِنَة أو المُماقلة أو السَّجْع؛ لأنَّه قدْ يَخَالفُ لهذَا الاَّيْفاق لأَمْر آخَر استِدعَاه المقام أهم مِن لهذَا التَّوافُق. (دراسة: ١١)
- (١) قَوْله: (بَيَانُ آلاءِ اللهِ، أَوْ تَنْبِيْهُ): لهذَا من قَبِيْل صنْعة "تَشابُه الأَظْراف"، وَتَفْصيْله فِي عِلْم البَديْع.
- رَّ) قَوْله: (لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُوْنَ): أَشَار المُصنِّف العَلام إلى صنْعة مِن صَنائِع البَديْع الَّتِي تُسمى بِهِ النَّظيرُ؛ وَهِيَ: أَنْ يَخْتَم الكَلام بِما يَتناسَب مَع أُوله في بِهِ النَّظيرُ؛ وَهِيَ: أَنْ يَخْتَم الكَلام بِما يَتناسَب مَع أُوله في النَّقابِه الأَظْراف مَعنَى وَهِي نَوْع مِن مُراعَاة النَّظيرُ؛ وَهِيَ أَنْ يَخْتُم الكَلام بِما يَتناسَب مَع أُوله في المَعنى، كَقَوْله تَعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ، وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [الأنعام]. (علم البديع)
- (٣) قَوْله: (الإحْكَال والإِيثَار): صُور الإحْلالِ والإیْثار؛ إذا اطردت القواصِل أثرَت في النّفس
   تَأْثَيْرا عَظَيْما، وَلذْلكَ يخْرِجُ الكَلَام:

أُولا: بِزيَادة حَرْف أَوْ أَكْثَر؛ فَمَنْ ذَلِك: ١- زِيادَة الأَلِف بِكلِمَة ﴿الطُّنُونَا﴾ فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ زِيادَة الأَلِف بِكلِمَة ﴿الطُّنُونَا﴾ فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ يَنَا أَيُهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ الذَّكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ... وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ... وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ اللَّهِ اللَّمُونَا ۞ [الأحزاب] لأنّ آخِر الآيَات تَنويْن نَصب، يُوقفُ عَلَيْها بِالأَلِف؛ وَمَنْها كُلمَة ﴿الرَّسُولاُ ﴾ فِي = يُوقفُ عَلَيْها بِالأَلِف؛ فَأَضِيْفَت الأَلِف لِكِلِمَة الظَّنُون مُراعَاة لِلفاصِلَة؛ وَمَنْها كُلمَة ﴿الرَّسُولاُ ﴾ فِي =

= قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ۞ ﴾ [الأحزاب]؛ وَسِيَأْتِي تَفْصِيْلُه. ٢- وَكَذْلِك زِيادَة هَاء السَّكْت فِيْ قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَأُمُّهُ وَ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا هِيَهُ۞ ﴾ [القارعة]؛ ٣- وَمثلهَا زِيَادة الوَاو وَالتُّوْن فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ۞ ﴾ [يُس]

ثَانِيا: بِحَذْف حَرْف، كَقَوْله تَعَالى: ﴿وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَشْر۞﴾ [الفجر]، فَحذِفَت اليّاء مِن كُلمَة "يَسري".

قَالْقَا: الْجَمْع بَيْن المَجرُوْرات لِتَبْقى الفَاصلَة في آخِر الآيَة، كَقَوْلِه تَعَالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦ تَبِيعًا ۞﴾ [الإسراء]؛ فَهمَا ثَلاقَة أَخْرُف جَرّ هِي: اللّام وَعلى وَالباء.

رَابِعًا: تَقدِيْم مَا حَقّه التَّأْخيْر، كَقُوله تَعَالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ۞ ﴾ [القمر]؛ فَأُخّر الفَاعل - أيْ: التذر- عَن المَفعُول - وَهو: آل- الأجل الفَاصلَة.

خَامسًا: إفْرَاد مَا أَصْله أَنْ يَجْمع، كَقَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۞﴾ [القمر]؛ فَقدْ أَفْرِد كُلْمَة ﴿نَهَرٍ﴾ لِلفاصِلة.

سَادسًا: جَمع مَا أَصْله أَنْ يَفْرِد، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْلُ ۞ ﴾ [ابراهيم]؛ وَالأَصْل: "وَلا خُلّة" بِالإِفْرَاد.

سَابِعًا: تَأْنِيث مَا حَقّه أَنْ يذكّر، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١ عبس]

ثَامِنًا: صرف مَا حَقه أَنْ لاينْصَرف، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِاَنِيَةِ مِن فِضَةِ وَأَكُوابِ كَانَتَ قَوَارِيرَاْ ۞ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَةِ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۞﴾ [الدهر]؛ فَكَلْمَة "قَوارِيْر" تَمَنُوْعة مِن الصَّرف، لأنَّها عَلى صِيغَة مُنْتهى الجُموْع، وَنِوِّنَتْ عِند بَعضهِمْ مُراعَاة لِلفاصِلة.

تَاسِعًا: العدُول عَن المَاضِي إلى المُضارِع، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۞ ﴾ [البقرة]؛ وَلَمْ يَقَلُ: "قَتَلْتُم" وَغَيْر ذٰلِك مِمَّا وَرَد فِي القُرْآن الكَريْم لمُناسِبَة الفَواصِل.

وَعَاشِرا: تَغْيِيْر بِنْية بَغْضِ الكَلِمَات بَعْد التَغْيِيْر لأَجْل الإِيْقَاع، وهُو -عَلى قِلَّته- دَليل عَلى اهتِمَام الفَواصِل، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ [التين]، فطُورِ سِينِينَ هُو طُورُ سَيْنَاء، وهُو نَفْسُه وَارِد فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ سِينِينَ هُو طُورُ سَيْنَاء، وهُو نَفْسُه وَارِد فِي قَوْله تَعَالى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ ﴾ [المؤمنون]؛ فَغِي سُورة التّين جَاءت فاصِلة مَسْبُوقة ومُتْبعة بقواصِل النّون المَسْبُوقة بحرف المَدّ، ولذَا غُيِّرت بِنْيَة الكلمَة مِنْ ﴿ سَيْنَآءَ ﴾ إلى ﴿ سِينِينَ ﴾ لمُوافقة الإيْقَاع، وكذَا إلَّ المَسْبُوقة بحرف المَدّ، ولذَا غَيِّرت بِنْيَة الكلمَة مِنْ ﴿ سَيْنَآءَ ﴾ إلى ﴿ سِينِينَ ﴾ لمُوافقة الإيْقَاع، وكذَا إلَّ المَسْبُوقة بحرف المَدّ، ولذَا غَيِّرت بِنْيَة الكلمَة مِنْ ﴿ سَيْنَآءَ ﴾ إلى ﴿ سِينِينَ ﴾ لمُوافقة الإيْقَاع، وكذَا إلَّ هُواصِل المُوافِقة الإِيْقاع، وكذَا إلَّ وَالْمَالِينَ ﴾ هُو ﴿ إلْ يَاسِيْنَ ﴾ نَفْسُه المَذْكُور فِي آخِر القِصَّة، ولْحَون غير بِنَاء الكلمَة ليُناسِب الفَواصِل (فواصل للمرسي، ولخضر ملخصا)

وَيُسْتَعْمَلُ التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ تَارَةً (١)، وَالقَلْبُ وَالزِّيَادَةُ أَخْرَى، مِثْل: ﴿إِلْ يَاسِينَ۞﴾ [التين]في سَيْنَاء (١).

#### تَنَوُّعُ القَرَائِنِ وَالفِقرِ:

اللَّهُ عَلَى اللِّسَان -لِكُونِه: مَثَلا السَّلام وَسُهُوْلَتهُ عَلَى اللِّسَان -لِكُونِه: مَثَلا سَائِرًا، أَوْلِتَكُرُ رِذِكْره فِي الآية - يَجْعَل الكّلامَ الطّويْلَ مَوْزُوْنًا مَعَ الكّلامِ القَصِيْر (٤).

(١) قَوْله: (وَيَسْتَعْمُلُ التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ): اعْلَمْ أَنَّ الفَاصلَة القُرآنِيَّة جُزْء مِن تَركيْب الآيَة أَوْ جُزء مِن تَركيْب الآيَة أَوْ جُزء مِن تَركيْب الجُملَة الأُخِيرَة فِي الآيَات الطِّوال، وَهِيَ تَأْخُذ مِن سُنن العَربيَّة فِي التَّقدِيم وَالتَأْخِيْرِ بِنصيْب وَافر؛ بَل إِنَّ التَّقدِيم وَالتَأْخِيْرِ هُوَ أَكْثر صُورِ البَيانِ الجُميْل وُروْدا فِي الفَواصِل، لأَنَّها تَحْتَاج إِلَى الإِيقَاع، وَافر؛ بَل إِنَّ التَّقدِيم وَالتَأْخِيْرِ هُوَ أَكْثر صُورِ البَيانِ الجُميْل وُروْدا فِي الفَواصِل، لأَنَّها تَحْتَاج إِلَى الإِيقَاع، كَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ ﴿ [البقرة]، أَيْ: "عَذَاب مُّهِيْن لِلكَافِرِيْن"، فَفِي تَقديم ﴿ لِللَّكُورِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ ﴾ [البقرة]، أَيْ: "عَذَاب مُّهِيْن لِلكَافِرِيْن"، فَفِي تَقديم ﴿ لِللَّكُورِينَ ﴾ مَع رِعايَة الفَواصِل فِيْه مَرَيْد اخْتَصَاص لِلكَافِرِيْنِ بِالعَذَابِ المُهِيْن. (فواصل لخضر: ٩٠)

(٢) قَوْله: (فِي إِلْيَاس ... فِي سَيْنَاء): تَغْيِيْر بِنْية بَعْض الكَلِمَات بَعْد التَّغْيِيْر لأَجْل الإِيْقَاع، وَقَدْ مَرّ ذِكْره قُبَيْل هٰذَا فِي الإِخْلَال والإِيْثَار.

(٣) قَوْله: (الْإِنْسِجَام): هُوَ أَنْ يَّكُوْنِ الكَلَامِ -لِخُلُوهِ مِن العِقَادَة- مُنْحدِرا كَتَحَدر المَاء المُنَسِجِم، وَيَكَاد لِسهُوْلَة تَرْكِيْبه وَعُذُوْبَة أَلْفَاظه أَنْ يَسْهُل رِقّة؛ وَالقُرْآن كُلّه كُذْلِك؛ قَالَ أَهْل البَديْع: وَإِنْ أَقْوَى الانْسِجَام فِي النَّثْر: جَاءَتْ فِقرَاته مَوزُوْنَة بِلاقَصْد لِقُوّة إِنْسِجَامه. (الزيادة والإحسان)

قَإِذَا لَاحَظنَا الآيَة الَّتِي عَلى بَحْرِ الطَّويْل بِدُوْنِ تَكُلُف، وَهُوَ قَوْله تَعَالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُوْمِن وَمَن الْعَالِم وَالْعَامِي يَسْتطيْع أَنْ يَقْرأَهَا وَيُزيِّنهَا بِصَوْته الْفِطْرِي؛ وَإِذَا لَاحَظنَا وَزُنَه الْمَعرُوف عِنْد الْعَرُوضِيِّيْن، فَهُوَ: "فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ، فَعُوْلُنْ مَفَاعِلُنْ".

وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: سَتُبْدِيْ لَكَ الْأَيَّاءُمُ مَا كُنْتَ جَاهِلَنْ؛ وَيَأْتِيْكَ بِالْأَخْبَاءِرِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِيْ؛  $- || \frac{1}{2} || \frac{$ 

(٤) قَوْله: (مَوْزُوْنًا مَعَ الكَّلامِ القَصِيْر): وَاعْلَمْ! أَنّه إِذَا لَم تَستَو القَرائِن فِي اللَّفظات يستحْسنُ أَنْ تَكُوْن كُلِّ قَرِيْنَة أَطْوَل مِما قَبلها. (دراسة:٧٠) ٢- وَرُبَمَا يُوْتَىٰ بِالفِقَر الأول أَقْصَر مِنَ الفِقر التَّالِيَة (١)، وَهُوَ يُفِيدُ عُدُوْبَةً فِي الكَلام، خُو قَوْلِه تَعَالى: ﴿ خُدُوهُ فَعُلُوهُ ۞ ثُمَّ ٱلجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ الكَلام، خُو قَوْلِه تَعَالى: ﴿ خُدُوهُ فَعُلُوهُ ۞ وَالحاقة الْ قَالْ المُتَكِلِّمَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِه فِي مِثْل ذَرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ ﴿ الحاقة الْ قَالْ المُتَكِلِّمَ يُضْمِرُ فِي نَفْسِه فِي مِثْل هٰذَا الكَلامِ: أَنَّ الفِقْرَةَ الأولى مَعَ القَانِيَةِ فِي كِفَّةٍ، وَالفِقْرَةَ الثَّالِقَةَ وَحْدَهَا فِي كِفَّةٍ (١).

#### مَلْحُوْظَةً فِي الآياتِ القَصِيْرَة:

وَرُبَمَا تَكُوْنُ الآيَةُ ذَاتَ قَوَائِمَ ثَلاثٍ (٣)، خَعْوَ قَوْلِه تَعَالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ

(۱) قَوْله: (مِنَ الفِقَرِ التَّالِيَة): قَالَ أَهْلِ الْبَدِيْع: أَخْسَنِ السَّجْع وَالفَواصِل مَا تَساوَت قرائِنه، غَوْد: ﴿ فِي سِدْرٍ تَخْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِ مَّمْدُودٍ ۞ [الواقعة]؛ وَيلي ذٰلكَ فِي الحسن مَا طَالْتُ قَرِيْتُه الثَّانيَة، غَوْد: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ قَرَيْتُه الثَّانيَة، غَوْد: ﴿ خُذُوهُ وَالنَّحِم]، بِشرُط أَنْ لايَكُونُ الطُّول خَارِجا عَن حَد الاغتدَال؛ أَوْ طَالَت قَرِينَة الثَّالِقَة، غَوْد: ﴿ خُذُوهُ وَ النَّحِم]، فِشرُط أَنْ لايَكُونُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ۞ ﴾ [الحاقة]

(فواصل:۱٤٧، دراسة:٧٠)

(١/١) قَوْله: (وَحْدَهَا فِي كِفَّةٍ): الكِفّة مِن المِيْزَان: مَا يُجعَل فِيْه المَوزُوْن (لِرُ١)\_ (المعرّب)

(٢/٢) قَوْله: (وَحْدَهَا فِي كِفَّةٍ): هٰذَا هُوَ السِّرِّ فِي الآيَة الطّويْلَة مَعَ الآيَات القَصِيْرَة، وَبِالعَكْس.

وَقَدْ ذَهَبَ ابْنَ الأَثِيْرِ إِلَى: أَنَّ الطُّوْلِ المُعْتَبَرِ فِي الفَقْرَة الطَّوِيْلَة يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فَيْه مَجْمُوع مَا سَبَقَهَا مِنَ الفِقر، وَلا يُنظر إِلَى طُول كُل مِنهَا عَلى حِدَة؛ ((فَإِذَا كَانَ السَّجْع عَلى ثَلَاث فِقْرَات -مَثَلا-، فَإِنَّ الفِقْرَتَيْنِ الأُولِيَيْنِ يُحْسَبَانِ فِي عِدَّة وَاحِد، ثُمَّ بَاقِي القَلاثَة)؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُون طَوِيْلَة طُولا يَزِيْد فَإِنَّ الفِقْرَتَيْنِ الأُولِي وَالقَانِيَة أُرْبَع أُرْبَع لَفْظات، تَكُون القَالِقة عَشْر لَفْظات أَوْ إِحْدى عَشرة. عَلَيْهِمَا؛ فَإِذَا كَانَتِ الأُولِي وَالقَانِيَة أُرْبَع أُرْبَع لَفْظات، تَكُون القَالِقة عَشْر لَفْظات أَوْ إِحْدى عَشرة. (دراسة: ٧٠ - ٧٧)

(٣) قَوْله: (ذَاتَ قَوَائِمَ ثَلاثٍ): قَالَ أَهْلِ البَدِيْع: أَحْسن السَّجْع مَا كَان قَصيْرا لِدلالَته عَلى قُوة المُنْشِئ، وَأَقلَه كُلمتَان، نَحْو: (يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّقِرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرَ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيِّرَ ۞ ﴾ [المدثر]؛ وَقَوْله تَعَالى: ﴿وَٱلْعَدِينِتِ ضَبْحًا ۞ فَأَثْرُنَ بِهِ مَقْعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ عَمْعًا۞﴾ [العاديات]؛ وَالسَّجْع الطَّويْل مَا زَاد عَن العَشْر كَعَالِب الآيَات، وَمَا بَينَهمَا مُتوسَط كَآيات سُورة القَمَر؛ فَكَأَنَّ المُصيِّف أَشَار إلى أَن الآيَة الطَّاليَة وَإِنْ كَانت مِن قَبِيْلِ السَّجْع المُتوسِط عِنْد البُلغَاء، وَلَكنَّها مِنْ قَبِيْلِ السَّجْع المُتوسِط عِنْد البُلغَاء، وَلَكنَّها مِنْ قَبِيْلِ القَصيْر بِحسب الامْتدَاد النَّقَسِي. (مُحَمَّدً إِلْيَاسَ)

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ... وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ... الله عَمران الأولى مَعَ الثَّانِيَةِ، فَيَحْسَبُوْنَهَا طَوِيْلَةً (١).

## التَّشْرِيْعُ<sup>(۱)</sup> كَمَا يَكُوْنُ فِي الشِّعْرِ يَكُوْنُ فِي النَّظْمِ أَيْضًا:

وَقَدْ يَجِيْء سُبْحَانَه وَتَعَالىٰ بِفَاصِلَتَيْن فِيْ آيَةٍ وَاحِدَةٍ (٣)، كَمَا يَكُوْنُ ذَٰلِكَ فِي

(۱) قَوْله: (فَيَحْسَبُونَهَا طَوِيْلَةً): قَالَ الشَّيْخ مُحمَّد عَلَى الصَّابُونِي: "مُراعَاة الفَواصِل مِن خَصائِص القُرْآن"؛ وَقَالَ: "فَمثُل هٰذَا البَيَان الرَّائِع وَالجُرس العَذْب يَسرِي فِي النَّفس سَرَيان الرَّوْح فِي الجُسَد، وَأَقْسم بِالله: أَنْنِي أَشْعر بِهَزَّة فِي نَفسِي كُلّما قَرأت القُرآن لِمَا لَه مِنْ وَقع عَذْب عَلى السَّمْع؛ وَأَحيَانا أَجِدنِي: أَتَمايَل طَربا بِدوْن شُعوْر أَكْثَر مِما يتمايَل المُغْرَمُون، وَمَا ذٰلِك إلا لرَوعَة البَيان فِي هٰذَا القُرْآن؛ وَصدق رَسوْل الله ﷺ جِيْن قَال: "إنَّ مِن البَيَان لَسحُرا". (فواصل الآيات: ۸۳)

وَقَالَ المَرْسِي: وَللقُرْآن مَسْحَة خَلَّابة عَجيْبة تتَجلَّى فِي: نِظَامه الصّوتِي، وَجَمَاله اللّغوِي؛ وَالمُراد بِنظّام القُرْآن الصَّوتِي: اقِسَاق القُرْآن الكَريْم، وَائتِلَافه فِي حَركاته وَسَكنَاته وَمدَّاته وغنَّاته، وَاتصَالَاته وَسَكنَاته اتِّسَاقا عَجيْبا وَائتِلافا رَائِعا يسْترْعِي الأَسْمَاع وَيستَهْوي النَّفوْس بِطريْقة لايُمْكُنُ أَنْ يَصل إليْها أَيُّ كَلام آخَر مَنظُوْم أَوْ مَنثُور. (فواصل الآيات:٨٤)

(٢) قَوْله: (التَّشْرِيْعُ): وَهُو: أَنْ يَبْنَى الشَّاعِر بَيتَه عَلَىٰ وَزِنَيْن مِن أَوْزَان العرُوْض، فَإِذَا أَسْقَطَ مِنْها جُزِءًا أَوْ جُزِئْيْن صَارِ البَاقِي بَيْتا مِن وَزِن آخَر؛ ثُمِّ زَعمَ قَوْم الْحُتصَاصِه بِالشِّعْرِ.

وَقَالَ آخَرُوْن: بَل يَكُوْن فِي النَّثر أَيْضا بِأَنْ يَكُون مَبنِيا عَلَى سَجِعَتيْن، لَو اقْتَصرَ عَلى الأولى مِنهُما كَان الكَلَام ثَامًا مُفَيْدا؛ وَإِنْ أَلْحَقْتُ بِهِ السَّجِعَة الثَّانيَة كَان فِي التَّمام وَالإِفَادةِ عَلَىٰ حَاله مَعَ زِيادَة مَعْنىٰ مَا زَاد مِن اللَّفُظ، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ مِنَا خَطِيتَ بِهِم أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارَا، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ۞ ﴾ [نوح]؛ وقال تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ الْوَاقِعَة ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ وَكُنتُم أَزُوجًا ثَلَاثَةً ۞ وَلَمْ صَلَّ الْمُنْتَةِ ۞ وَأَصْحَلُ الْمَشْتَةِ ۞ وَكُنتُم أَزُوجًا ثَلَاثَةً ۞ وَكُنتُم أَزُوجًا ثَلَاثَةً ۞ وَكُنتُم أَزُوجًا ثَلَاقةً ۞ وَأَصْحَلُ الْمَشْتَةِ ۞ وَكُنتُم أَزُوجًا ثَلَاقةً ۞ وَكُنتُم أَزَوجًا ثَلَاقةً ۞ وَأَصْحَلُ الْمَشْتَةِ ۞ وَلُمْتَ الْمُعَلِينَةِ ۞ وَأَصْحَلُ الْمَشْتَةِ ۞ وَلَمْ مَلْهُ الْمُعْدَاءِ اللّهُ مُعَلِيدًا لَا اللهُ الْعُولُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللهُ الْهُ الْهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْمُقَالِقُولُ اللهُ الل

قَالَ ابن أَبِي الإصْبع: "وَقدْ جَاء مِن هٰذَا البَابِ مُعْظم سُورَة الرَّحْن، فَإِنّ آيَاتها لَو اقْتَصِر فِيهَا عَلىٰ أَوْلَى الفَاصلتَيْن دُوْن ﴿ فَهِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ﴾ [الرحمٰن] لَكَانَ تَامّا مُفيْدا، وَقد كمُل بِالثَّانيَة فَأْفَاد مَعنى زَائدًا مِن التَّقرِيْر وَالتَّوبِيْخِ". (فواصل للمرسي: ١٤٥)

مَلْحُوظة: كَأُنَّ الإِمَامُ أَشَارِ إِلَى أَنَّ بَعْضِ الأَنْوَاعِ البَدِيْعِيَّةِ الَّتِي تَخْتَصَهَا بَعْضِ البُلغَاء بِالنَّظْم، مَع =

#### البَيْت أَيْضا، نَحُو:

كَالرَّهْرِ فِيْ تَرَفٍّ، وَالبَدْرِ فِيْ شَرَف \* وَالبَحْرِ فِيْ كُرَمٍ، وَالدَّهْرِ فِيْ هِمَمْ(١)

## تَقَابُلُ الحُسْنِ الظَّاهِرِيِّ مَعَ الحُسْنِ البَاطِنِّي:

(٣) قَوْله: (وَاحِدَة): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ۞﴾ [الرحمان]؛ وقَوْله تَعَالى: ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ۞﴾ [الرحمان]؛ وقوْله تَعَالى: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّتَاتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللّهِ أَنصَارًا ۞ ﴾ [نوح] (المعرّب)

(١) قَوْله: (هِمَم): وَالشِّعْرِ مِن قَصيْدة البرْدَة فِي وَصْف النَّبِي ﷺ، وَالترف: التَّعُوْمَة وَالمَعنىٰ: أَنَّه ﷺ مثلُ الزهْرِ فِي اللَّطافَة، وَالبدْرِ فِي الشَّرِف، وَالبحْرِ فِي الكَّرِم، وَالدَّهر فِي العَوْم عَلَى الشَّيْء. (المعرِّب)

(٢) قَوْله: (أَطْوَل مِنْ سَائِر الآيَات): كُمَا فِي سُورَة المُديِّر: ٣١، فَإِنَّها أَطْوَل مِمَّا قَبلَها. (المعرِّب)

(٣) قَوْله: (المَعْنيٰ): يَعنِيْ تُرجِّح حُسن الكَّلام الَّذِيْ نَشأ مِن سهُوْلة الأدَّاء إلخ. (المعرِّب)

#### قَضَايَا مُهِمَّة مِنْ قَضَايا الفَاصِلَة القُرْآنِيَّة

البَلِيْغ هُوَ الَّذِيْ يُرَاعِي مُطَابَقَة الكَلام لِمُقْتَضى الحَال، قَإِذَا اقْتَضى الحَال أَنْ يَّأْتِي الكَلام مَسْجُوْعًا أَتَى بِهِ كَذْلِك، وَإِذَا لَمْ يَتَطَلَّبُه المَقَام لَا يَأْتِيْ بِهِ، وَيَأْتِيْ فِيْ كُلِّ بِمَا يُنَاسِبهَا. (دراسة)

النّس مَعْنى حِرْص القُرْآن عَلى حُسْن الوَقْع النَّغْمِيّ فِيْ فَوَاصِله الْيَزَام اتّفاق الفَوَاصِل دَائِمًا عَلى صُور مُعَيّنة بِالمُوَازَنة أو المُمَاثَلَة أو السّجْع؛ لأنّه قَدْ يُخَالف هٰذَا الاتّفاق لأمْر آخَر اسْتِدْعَاه المَقَام =

<sup>=</sup> أنّها تعمّ بِالنَّقْر أَيْضا، وَقَد وجدت الأَنْوَاع البَديْعيّة كَثيْرا مَا فِي القُرْآن المَجيْد؛ فَلاحَاجَة إِلى اخْتصاصهَا بِالنَّظْم؛ بَل بَعْض مِن الأَنْوَاع مَا هِي لَم تُوْجد أَمْثلَته فِي غَيْر كَلام الله؛ فَتنبّه لَه، وَقَدْ ذَكُرْنا - بِحمْد الله وَفَضْله العَميْم - كَثيْرا مِن الأَنْواع البَديْعيَّة -مِن الإبْدَاع، وَالاقْتِدَار، وَالمرَاجعَة، وَالتَّنكِيْت، وَالفَرَاثد وَالنَّرَاهَة وَغيْرها - الَّتي تَخْتص بِالقُرْآن فَقَطْ فِي كِتَابِنَا "اجرائي بلاغت مع بديع القرآن". فَمَنْ شَاء فَليُرَاجعْ إِليْه.

#### مَلْحُوْظَةً: فِيْ مُرَاعَاةِ أَسْلُوْبِ التَّخَاطُبِ وَالتَّحَاوُرِ:

وَأُمَّا مَا قُلْنَا فِيْ فَاتِحَةِ المَبْحَث: أَنَّ سُنَّةَ اللهِ -تَعَالى - قَدْ جَرَتْ فِيْ أَكْثَرِ السُّور عَلى ذٰلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لأَجْلِ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَه وَتَعَالى - لَمْ يُرَاعِ فِيْ بَعْضِ السُّور ذٰلِك

= أَهَمّ مِنْ هٰذَا التَّوَافُق. (دراسة: ١٩)

٣- إِنَّ وُجُوه السَّجْع (مِنْ عِلْم البَدِيْع) لاتُعَد مُحَسِّنة لِلْكُلَام إِلَّا بَعْد رِعَايَة المُطَابَقة (المَذْكُوْرَة فِي عِلْم المَعَافِي) وَوُضُوْح الدَّلَالَة عَلَى المَرَاد (المَذْكُوْرَة فِي عِلْم البَيان)؛ لأنَّ مَبَاحِث عِلْم البَدِيْع عِلْم البَدِيْع المُرَاد (المَذْكُوْرة فِي عِلْم البَيان)؛ لأنَّ مَبَاحِث عِلْم البَدِيْع تَابِعَة لِمَبَاحِث وَعِلْم المَعَافِي وَالبَيَان؛ وَلِذَٰلِكَ عَرَّفُوا عِلْم البَدِيْع بِأَنَّه "عِلْم يُعْرَف بِه وُجُوه تَحْسِين الكَلَام بَعْد رِعَايَة المُطَابَقة وَوُضُوح الدَّلَالَة عَلَى المَعْنى المُرَاد"؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ الدُّكُثُور عَبْد الجُوَّاد: "لاتُعَد الرُجُوه (أَيْ: وُجُوه تَحْسِيْن الكَلَام مِنَ السَّجْع وَغَيْره) مُحَسِّنة لِلْكَلَام إِلَّا بَعْدَهُمَا، وَإِلَّا لَكَانَتْ كَتَعْلِيْق الدُّرْ عَلى أَعْنَاق الحَتَازِيْر". (دراسة: ١١١ ملخصا)

أخسن القصير من السَّجْع: مَا كَانَ مُولَقًا مِنْ لَفُظْتَيْن لَفُظْتَيْن، كَقَوْله تَعَالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا مِنْ لَفُظْتَيْن لَفُظْتَيْن، كَقَوْله تَعَالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا مِنْ لَلَائَة ٱلْفَاظ أَوْ أُرْبَعَة عُرْفًا مِنْ فَلَاثَة ٱلْفَاظ أَوْ أُرْبَعَة أَوْ أَرْبَعَة إلى عَشَرَة، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَة فَهُوَ مِنَ الطَّوِيْل.(دراسة)

المُحَسِّنَات البَدِيْعِيَّة غَيْر المُتَكَلَّفَة فِي الكَلام -مَعْنَوِيَّة كَانَتْ أَمْ لَفْظِيَّة- لَهَا أَثَر عَظِيْم كَمَا فِي الأَيَات المُحَسِّنَات البَدِيْعِيَّة مِنَ الجِنَاس وَالطِّبَاق وَغَيْرهِمَا -الَّتِيْ يَسْتَدْعِيْهَا المَعْنى- فَهُو تَكَلُّف. (دراسة: ٦٦ ملخصا)

7- لَمَّا كَانَت الفَوَاصِل تَابِعَة لِلمَعَانِي وَرُوعِيَتْ فِيْهَا بِأُمُوْر تَتَعَلَّق بِعِلْم المَعَانِي -مِنَ الحَذْف وَالتَّقْدِيْم وَالتَّقْيِيْد وَغَيْرهَا-، فَتَصِيْر رِعَايَة الفَوَاصِل أَيْضا مِنْ مُقْتَضَيَات الكَلَام؛ وَلِذَا قَالَ الدُّكُتُور عَبْد الجُوَّاد: "وَعَلَىٰ هٰذَا يُمْكِن التَّوَسُّع فِي مَفْهُوْم الاغْتِبَارَات المُنَاسِبَة لِلمَقَام بِأَنْ تَشْمَلَ نَظْم الكَلَام بِكُلِّ الجُوَّاد: "وَعَلَىٰ هٰذَا يُمْكِن التَّوسُّع فِي مَفْهُوْم الاغْتِبَارَات المُنَاسِبَة لِلمَقَام بِأَنْ تَشْمَلَ نَظْم الكَلَام بِكُلِّ الجُوَّاد: "وَعَلَىٰ هٰذَا يُمْكُن التَّوسُّع فِي مَفْهُوْم الاغْتِبَارَات المُنَاسِبَة لِلمَقَام بِأَنْ تَشْمَلَ نَظْم الكَلَام بِكُلِّ الجُوَّاد: "وَعَلَىٰ هٰذَا يُمْكُن التَّاسِمُ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّامِ الللللَّامِ اللللللَّامُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّ

(٤) قَوْله: (الانْتِظَارِ الطَّافِيْ): اعْلَمْ أَنَّ الطَّناسُبِ فِي فَواصِل القُرْآن الكَريْم عَلىٰ حَرْف وَاحِد لَمْ يَكُن مُلتَرَما فِي السُّور الطَّويْلة أو القَريْبَة مِنْها -كَمَا فِي البَقرَة وَآل عِمرَان وَالنِّسَاء وَالإسْرَاء وَالأَحْرَاب مَثَلاً - الأَنَّ ((القُرْآن الكَريْم نزلَ عَلى سنن الفَصيْح مِن كَلام العَرَب، وَمنْه المَسجُوع وَغَيْر المَسجُوع))؛ مَع أَنَّ المَقصود فِي الأَصْل هُوَ المَعانِي وَالأَغْرَاض، سَوَاء أَنَى ذٰلك عَلى طَرِيْق الطَّناسُب اللَّفظِي بَيْن الفَواصِل أَمْ لَا. (دراسة: ٧٠)

#### النَّوْعَ مِنَ الوَزْنِ وَالقَافِيَةِ (١)؛ فَجَاءَتْ طَاثِفَةٌ مِنَ الكَّلام عَلى مَنْهَجٍ خُطَبِ الخُطَبَاء،

(١/١) قَوْله: (لَمْ يُرَاعِ ... الوَزْن وَالقَافِيَةِ): اعلمْ النَّ "الانتقال مِن مُراعَاة الفَواصِل إلى عَدمها قَدْ يَصُوْن ائتقالا مِن الحَسَن إلى الأحْسَن"، كقوله تَعَالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۞ السَّبِيلَ ۞ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾؛ لأنَّه وَإِنْ الأحزاب]، مَعَ أَنَّ فَواصِله: ﴿ حَكِيمًا ۞ حَبِيرًا ۞ وَكِيلًا ۞ ٱلسَّبِيلَ ۞ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴾؛ لأنَّه وَإِنْ كَانَت المُراعَاة حسنة لحين عَدمها هُنَاك أَحْسَن، لأنَّ المقام هُنَاك - وَالله أَعْلَم - هُوَ مقام التَّعبير عَن السَّبِيلِ الحَق الَّذِي لا يَقْبَل الرِّيَادة وَالتَّقْصَان، وَكَأْن فِي التِرَام بِنَاء الكَلْمَة عَلى الأَصُول المَعروفة إشارَة اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلى المُولِ المَعرفة إلى اللهُ عَلى المُعرفة الفَصل. (دراسة: ١٠٤ ملخصا)

(١/ ٢) قَوْله: (لَمْ يُرَاعِ ... الوَزْن وَالقَافِيَةِ): اعْلَمْ! أَنَّه يفرقُ بَين السَّجع وَالفوَاصِل: أَنَّ السَّجْع هُوَ الَّذِيْ يُقْصد فِي نَفْسه، ثُمَّ يَحْملُ المَعنى عَليْه؛ وَالفَواصِل: هِي الَّيْ تتبع المَعاني، وَلاتَكُون مَقصُودَة فِي أَنْفسهَا.

وَلذَٰلِك أَخْيَانا لايُراعِي القُرْآن الكريْم الفَاصِلة، بَل قَدْ تَأْتِي مُغايرَة عَن غَيرِهَا؛ وَهٰذَا دَليْل عَلى أَن المَقصُود بِالدَّرجَة الأولى هُو المَعنى، كُمَا فِي سُورَة ظهْ تَأْتِي الآيةُ ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَفَقْييَهُم مِنَ الْمَيْمِ مَا غَشِيَهُمْ ۞ . وَمَا هَدَى ۞ ؛ لأَن تَرَكَّى ۞ . . لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْفَىٰ ۞ . . فَغَشِيَهُم مِن الْمَيْمِ مَا غَشِيبَهُمْ ۞ . . وَمَا هَدَى ۞ ؛ لأَن المَقصُود الأوّل هُو المَعنى؛ وَكَذٰلكَ فِي سُورَة الأنبيّاء: ﴿ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَعْفِيهُمْ أَلَيْ مَا غَشِيبُهُمْ وَالمَعنى؛ وَكَذٰلكَ فِي سُورَة الأنبيّاء: ﴿ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَعْمُرُكُمْ قَلَى اللّهُ وَالمَعْنى؛ وَكَذٰلكَ فِي سُورَة الأنبيّاء: ﴿ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَعْمُرُكُمْ قَلْ اللّهُ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَعْمُرُكُمْ قَلْ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَالمَعْنى؛ وَكَذٰلكَ فِي سُورَة الأَنْبِيّاء: ﴿ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهُ مِمَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَعْمُرُكُمُ وَلَا اللّهُ وَالمَا الْوَالْمَا وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ هُو المَنْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

وَكَذَٰلِكَ لَوْ قَالَ تَعَالَى: "يَحُوْرِا" فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ وَ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ۞﴾ [الانشقاق]، لتغير المَعْنى؛ وَفِي هٰذَا دَلالَة عَلىٰ أنّ القُرْآن يُرَاعي المَعْنىٰ قَبْل مُراعَاة النَّاحيَة اللَّفظِيَّة.

وَلِيعْم مَا قَالَ سُبحَانه وَتَعَالَى فِي الْأَحْرَابِ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلِ...، وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّبِيلَ ۞ اَدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ ...، وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَوَجُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ ...، وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَالْحَزابِ ] جَاءَت كُلمة ﴿ السَّبِيلُ ﴾ فِي آخِر الآية الرَّابِعَة بِغَيْر الأَلِف بَينَما جَاء مَا قَبلها وَبَعْدهَا بِالأَلِف؛ وَفِي أُوَاخِر سُوْرَة الأُخْزَابِ ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا اللّهُ وَأَطَعْنَا اللّهُ وَأَطَعْنَا اللّهِ وَأَطَعْنَا اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهِ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَأَطْعُنَا اللّهُ وَأَلْمُ اللّهُ وَلَا السّبِيلُا ۞ وَقَالُواْ رَبّنَا إِنّا أَطْعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا السّبِيلُا ۞ وَقَالُواْ رَبّنَا إِنّا أَطْعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا السّبِيلًا ۞ وَقَالُواْ رَبّنَا إِنّا أَطْعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا السّبِيلُا ۞ وَهُولُونَ يَلْكُونُهُمْ فِي النّارِ، وَ﴿ الرّسُولُا ۞ وَقَالُواْ رَبّنَا إِنّا أَطْعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا السّبِيلُا ۞ وَالرّسُولُا ۞ بِالأَلِف هُو اللّهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَي سُورَة الأَخْزَابِ فَلَيْسِ هُناكَ عَذَابِ فَجَاءَت عَلْ حَالَهَا ﴿ السّبِيلِ ﴾ وَأُمّا فِي سُورَة الأُخْزَابِ فَلَيْسِ هُناكَ عَذَابِ فَجَاءَت عَلْ حَالِهُ وَاللّهُ وَلَا فِي سُورَة الأُخْزَابِ فَلَيْسُ هُناكَ عَذَابِ فَجَاءَت عَلْ حَالِهُ ﴿ السّبِيلَ ﴾

وَأَمْثَالِ الْحُكَمَاء (١)؛ وَلَعَلَّكَ قَدْ سَمِعْتَ مُسَامَرَة النِّسَاءِ المَرْوِيَّةِ عَنْ سَيِّدَتِنَا عَائِشَة - رَجَوَالِثَهُمَاء (٢) وَفَهِمْتَ قَوَافِيَهَا (٣)، وَوَقَعَ الكَلامُ فِيْ بَعْضِ السُّورِ عَلى مَنْهَجِ

(١) قَوْله: (مَنْهَج خُطَبِ الْحُطَبَاء إلخ): قَدْ ذَكَر صَاحِب فَواصِل الآيَات أَمْثلَة مِن أَسْجَاع العَرب الرَّائقة، ثُمّ قَال: "وَفِي هٰذِه العِبارَات -كَمَا نَرى- نَوْعٌ مَن الحِليّة اللَّفظيَّة الَّيْ يَحْسنُ وَقَعُها فِي الأَسْماع وَتأثيرهَا فِي النَّفوس، فِيها أَلْفَاظ مُنتَقاة وَمُتنَاسبة فِي الوّزن، مُتشَابهة فِي النَّعْم وَالجَرَس مَع قِصَر الجُمل أَوْ تَوسَّطهَا؛ وَكثِيرًا مَا يلْترَمُون ذٰلِك فِي الحِكم وَالأَمقال وَالوَصَايا يَميْلُون فِيها إلى الإيْجَاز مِن غَيْر إخْلَل بِالمَعْنى".

وَلُغَة التَّخَاطُبِ عِنْد عَرِبِ الجَاهِليَّة هِي تِلْك الَّتِي تَظْهِرُ فِي أَشْعَارِهِمْ وَخُطبهِم وَكَتَابَاتهمْ، لافَرْق بَينَهَا فِي البَلاغَة إِلَّا بِقدْر مَا يَسْتَدْعِيْه المؤقِف عِنْد الجِطابَة أو الكِتابَة أو مقالَة مِن نبَالَة الموضوع وَالتَّأْنَق فِي العِبارَة؛ وَلَيْس أدل عَلى ذٰلك مِن حَديْث أمّ زَرْع المَشهُوْرِ الَّذِي رَوتُه أمّ المُومنِيْن عَائشَةُ. وَلَقَدْ ذَكَر الإمام السيوطِي نمازِج كَثَيْرَة مِنْ هٰذَا الكَلام المسجُوع فِي لُغَة العَرَب نقلَه مِن كُتُب السَّابِقِيْن فِي مُوضُوعات شَتَى مِمَّا يَدل عَلى أنّ العَرَب كَانوا يمِيْلُون فِي مُعْظَم الأَحْيَان إلى السَّجْع فِي السَّابِقِيْن فِي مُوضُوعات شَتَى مِمَّا يَدل عَلى أنّ العَرَب كَانوا يمِيْلُون فِي مُعْظَم الأَحْيَان إلى السَّجْع فِي عِبارَاتِهِمْ وَيعدون ذَلِك مِن الفَصاحَة وَحُسْن المَقَال.

فَلَيْس الشَّعْر وَحْده الَّذِي تظهرُ فِيْه بَراعَتهمْ فِي الكَّلام، وَلْكِن النَّثْر المَسجُوْع كَان يُعد لَوْنًا مِن الأَلْوَان الَّتِي تظهرُ بَراعَتهمْ فِي البَيَان وَصنَاعَة الكَّلام. (فواصل الآيات للمرسي:٢١)

الملحوظة: أنَّ الفَواصِل تنبه حَوَّاس السَّامِع إلى الاستجَابَة؛

إنّك لَتجِد الجَرس المؤسِيْقي السَّرِيْع القَويّ في الكُلمَات البَليْغَة المُتلَاحقة -حَيْث تأتي الآيَات قصيرة مُتوَاليّة شَديْدة الإِجْاز شَديْدة الوَقْع، يتنوَّع فِيها الأسْلوْب بَيْن التَّرغيْب وَالتَّرهِيْب- لتترك في نُفوْس العَرَب وَنَفُوْس المُتكبرِيْن المُكابِرِيْن -مِنْ أيّ مِلّة- أثرا عَظيْما وَوَقْعا شَديْدا عِنْد سِمَاعهم لهٰذِه الآيَات المُوجَزة ذَات المَعاني المُستَفيْضة.

وَلَعلَ مَا فِي التَّدافُع فِي الآيَات القَصيْرَة ذَات النَّعْم المُتوَافق النَّاجِم عَن تَناسُب الفَواصِل مَا ينبّه حَوَاس السَّامِع إلى الاسْتجَابَة لِذٰلِك الجَرس وَالتَّفاعُل مَعَه وَالتَّأْثُر بِه. (فواصل الآيات:٥٥)

(٢) قَوْلَه: (سَيِدَتِنَا عَائِشَةَ): عَن عَادُشَة قَالَت: جَلسَت إِحْدى عَشرة إِمْرَأَة فَتعَاهدْن وَتعَاقدْنَ أَنْ لايَكتُمن مِنْ أُخْبَار أُزُواجهِن شَيعًا؛ فَقالتِ الأَوْلى: زَوجِي خَم جَمَل غَتْ، عَلى رَأْس جَبَل وَعْر؛ لا سَهْلَ لايَكتُمن مِنْ أُخْبَار أُزُواجهِن شَيعًا؛ فقالتِ الأَوْلى: زَوجِي خَم جَمَل غَتْ، عَلى رَأْس جَبَل وَعْر؛ لا سَهْلَ وَلَا سَمِيْن فَيُنْتقى. قَالَت الظَّانيَة: لَا أَبتُ خبرَه، إِنّي أَخافُ أَنْ لاأَذرَه، إِنْ أَذكره أَذكره أَذكر عُجرَه وبُجرَه. قَالَت القَالئَة: زَوْجي العشنَق، إِنْ أُنطِق أُطلَق، وَإِنْ اسْكُتْ أُعلَق. الحديث (بخاري: ٧٧٩، شمائل)؛ فَكَانَّ الإمّام أَشَارَ إِلى اخْتِلاف الفَوَاصِل عِنْد الانْتِقَال مِنْ مَضمُونِ إِلى مَضمُونِ آخَر، كَمَا اخْتَلَفتِ القَوافِي =

رَسَائِل العَرَبِ -بِدُوْنِ رِعَايَةِ شَيْءٍ- مِثْلَ مُحَاوَرَة النَّاس؛ إِلاَّ أَنَّه يَخْتِمُ كُلَّ كَلامٍ بِشَيْءٍ يَكُوْنُ مَبْنِيًّا عَلَى الاخْتِتَام (١).

= بِاخْتِلاف المَضَامِيْن مَعَ أَنَّ كَلَام كُلِّ وَاحِدَة مِنهُن عَلى قَافِية.

قَالَ السّيُوطِي: إِنَّ العَرَب كَانُوا يمِيلُوْن فِي مُعظَم الأَحْيَان إِلَى السَّجْع فِي عِبَارَاتهِم، وَيعدُوْن ذَلِكَ مِنَ الفَصاحَة وَحُسْن المَقَال؛ فَلَيْس الشِّعْر وَحْده الَّذِي تَظْهَر فِيْه بَرَاعتُهُم فِي الكَّلَام، وَلْكِنّ النَّمْر المَسجُوع كَانَ يُعدُّ لَوْنا مِنَ الأَلْوَان الَّتِي تُظهِرُ بَرَاعتهُم فِي البَيَان وَصِنَاعَة الكَّلَام. (فواصل للمرسي: ٢٧)

(٣) قَوْله: (وَقَهِمْتَ قَوَافِيْهَا): اعْلَمْ! أَنَّ أَفْضَل السَّجْع عِنْد العَرب مَا تَساوَت قرائِنه لِيكُون شَبيْها بِالشِّعْر، فَإِن أَبْيَاته مُتسَاويَة، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۞ وَطَلِّحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞ الواقعة]
 [الواقعة]

ثُمّ يَأْتِيْ بَعْده السَّجْع الَّذِيْ طَالَت قَرِيْنَته القَّانيّة أو القَّالئَة، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْخَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾ [العصر].

(١/١) قَوْله: (مَبْنِيًّا عَلَى الاخْتِتَام): تَجد دَائِما فِي كُل فَاصلَة مِن فَواصِل الآيَات: أَنْ يَخْتم الكَلام بِمَا يَتَنَاسَبُ مَع أُوله، كَقَوْله تَعَالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلُ، وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلُ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ يتَنَاسَبُ مَع أُوله، كَقَوْله تَعَالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ وَالحَبيْر يُلائِم الأَنعام]؛ فَقَد خَتمَتِ الآيَة بِما يُناسِب أُولهَا، إِذ اللَّطيف يُلَائِم ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ وَالحَبيْر يُلائِم ﴿ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ وَالحَبيْر يُلائِم ﴿ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ وَالحَبيْر يُلائِم ﴿ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَلَ ﴾ وَالله اللَّيْء يَكُون خَبيْرا بِه.

وَأُمثِلَته مِمَّا لائْحَصَىٰ؛ بَل رُوِي أَنّ أَعْرابِيا سَمِعَ قَارِنَا يَقْراْ قَوْل الله عَزّوجَلَ: ﴿ فَإِن زَلْلَتُم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَثُ فَآعَلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ۞ [البقرة]؛ فَوَضَع القَارِي "غَفُور رَحيْم" مَكَان ﴿ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ قَاثلا: "فَاعلَمُوا أَنَّ الله غَفُور رَحيْم"؛ فقالَ القاري - وَلَم يَكُن يَقُرأُ القُرْآن-: إِنْ كَان هٰذَا كَلَام الله فَلا! لأَنَّ الحَكيْم لايذُكرُ الغُفرَان عِنْد الزَّلَ، لأَنّه إغْراء عَليْه. (فواصل الآيات:٧) المَلحُوظَة: قَدْ يَكُون التَّناسُب بَيْن خِتَام الآيَة وَبَيْن مَا ذُكر فِي أَوْلِهَا دَقيْقا خَفِيّا، لايُدْرك إلا بِالتَّأُمُّل وَإِطَالَة النَّظر؛ لأَنَّه رُبَما تَخْفَى المُناسِبَة عَلى النَّظرَة العَجْلَى، فَلذَا تَحْتاجُ إلى إمْعَان النَّظر.

(فواصل الآيات:٧٢ ملخصا)

(١/ ٢) قَوْله: (مَبْنِيًّا عَلَى الاخْتِتَام): وَفَيْه إِشَارَة إِلَى قَاعدَة: "كَثِيْرًا مَّا شُخْتَمُ الآيَاتُ القُرْآنِيَّة بِبَغْضِ الأَسْمَاءِ الحُسْنَىٰ لِلتَّدْلِيْل عَلى: أَنَّ الْحُصْمَ المَذْكُورَ لَهُ تَعَلَّقُ بِذَلِكَ الاَسْمِ الْكَرِيْمِ" (١٨٦)؛ لا يَخْفى: "أَنَّ خواتِيْم الآيات مُرتَبِطة بمَوضُوعاتها"، وإذا تتَبَعْت هذا النَّمْط فتَجِد أَنَّ مَا تَضَمَّنتُه الآية مِن المَعَانِي والأَحْكام في غايَة المناسَبَة معَ مَا خُتِمَت به تلكَ الآياتُ مِن الأَسْماء الحُسْنى؛ فتَجِد آية الرَّحَة محتُومة بصفات الرَّحَة، وآية العَقُوبة والعَذاب مَختُومة بأَسْماء العِزَّة والقُدْرة والحِكْمة والعِلْم =

# [التَّنَاغُمُ مِنْ أَسْرَارِ إِعْجَازِ القُرْآن]

وَالسِّرِّ هُنَا: ١- أَنَّ الأَصْلَ فِيْ لُغَةِ العَرَبِ هُوَ الوَقْفُ فِيْ مَوْضِعٍ يَنْتَهِيْ إِلَيْهِ النَّفَسُ، وَيَضْمَحِلُّ نَشَاطُ الكَلام.

المُسْتَحْسَنُ فِيْ مَحَلَ الوَقْفِ: انْتِهَاءُ النَفَسِ عَلَى المَدَّة؛ وَمِنْ أَجْلِ هٰذَا تَشَكَلُ الكَلامُ فِيْ صُوْرَة الآيَات؛ هٰذَا مَا فَتَحَ الله تَعَالىٰ عَلَى العَاجِز فِيْ هٰذَا البَاب.
 وَالله أَعْلَم.

#### مَلْحُوْظَةً فِي اخْتِيَارِ الأوْزَانِ الْجَدِيْدَة وَالْقَوَافِي الْبَدِيْعِيَّة (١):

وَإِنْ سَأَلُوْا: لِمَاذَا لَمْ يَخْتَرْ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - تِلْكَ الوَزْن وَالقَافِيَةَ -اللَّذَيْنَ هُمَا مُعْتَبَرَانِ عِنْدَ الشُّعَرَاء -، وَهُمَا أَلَدُّ مِنْ هٰذَا؟ قُلْنَا: كُوْنُهُمَا أَلَدَّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَقْوَامِ وَالأَذْهَانِ (٢). الأَقْوَامِ وَالأَذْهَانِ (٢).

=والقَهْر؛ ولهذَا هُوَ الَّذِي يُذْكُر فِي كُتُب البَلاغَة بـ "تَشَابُه الأَطْرَاف مَعْنَى"؛ وَمِنْ ذُلكَ قَوْله تَعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحج]، إنَّما فصّل بـ ﴿ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾؛ لأن ذٰلِكَ فِي مَوْضِع الرَّحْمَة لَحُلْقِه بإنْزَال الغَيْث وَإِخْرَاج النَّبَات مِنَ الأَرْض؛ وَلأَنَّه خَبِيْر بَنَفْعِهم. (قواعد: ٧٤٤ بزيادة)

وَلذَٰلكَ لَمْ يُرَاعِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - ذٰلِكَ الوَزنَ وَالقَافِيَة فِي بَعْضِ السُّور

- (١) قَوْله: (اختيار الأوزان الجديدة): غَيَّرتُ هٰذَا البَحْث مِن مَوْضعه إلى هُنا لاتساقِه مَع مَباحِث الفَصْل. (المعرِّب)
- (٢) قَوْله: (بِاخْتِلافِ الْأَقْوَامِ وَالْأَذْهَانِ): اعْلَمْ! أَنَّه قَد يُظَن فِي بَعْض الْأَخْيَان: أَنَّ الآيَة تُهَيِّيُ لِفَاصِلَة بِعَيْنَهَا، وَلْكِن القُرْآن الكريْم يَأْتِي بِغَيْرِهَا، إِيثَارا لِمَا هُوَ ٱلْصِقُ بِالمَعْنى وَأَشَدٌ وَفَاءٌ بِالمُرَاد.

وَهٰذَا الارْتبَاط قَد يَكُون وَاضِحا مِنْ أُوَّل وَهلَة، وَقدْ يُحْتَاج إِلى دقَّة وَإِمْعَان، وَلقَد أَشَار الفَخْر الرَّازِي إِلى هٰذَا، حَيْث قَالَ: "مَا مِن حَرْف وَلا حَرَكة فِي القُرْآن الكَريْم إلَّا وَفيْه فَائدَة، ثُمّ إِنَّ العقُوْل البَشريَّة تَدُركُ بَعضهَا وَلاتصِل إِلى أَكْثرهَا؛ وَما أُوْتِي البَشَر مِن العِلْم إلَّا قَلَيْلا". (فواصل الآيات:٨٥) وَلُوْ سَلَّمْنَا (١٠): فَإِبْدَاعُ أَسْلُوْبٍ مِنَ الوَزْن وَالقَافِيَةِ (١) عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -وَهُوَ أُتِيُّ - آيَةً ظَاهِرَةً عَلى نُبُوَّتِهِ ﷺ (٣)؛ وَلَوْ نَزَلَ القُرْآنُ عَلى أُوْزَانِ الأَشْعَارِ وَهُوَ أَيِّ لَا الْقُرْآنُ عَلى أُوزَانِ الأَشْعَارِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ العَرَب (١٠)، وَلَمْ وَقَوَافِيْهَا لَحَسِبَ الكُفَّارُ: أَنَّه هُو الشِّعْرُ المَعْرُوفُ المَشْهُورُ عِنْدَ العَرَب (١٠)، وَلَمْ يَجْنُوْا مِنْ ذَٰلِكَ الْحِسْبَانِ فَائِدَةً (٥).

(٢) قَوْله: (فَلِبْدَاعُ أَسْلُوبٍ): كَمَا أَنَّه جعل مَبْنى الوَزن عَلى الامْتِدَاد التَّفسِي، وَجعل مَبْنى الوَزن عَلى الامْتِدَاد التَّفسِي، وَجعل مَبْنى الفَواصِل عَلى الوَقْف - وَلَهْذَا سَاغ مُقابلَة المَرفُوع بِالمَجْرور وَبِالعَكْس-، كَقَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَّازِبٍ ۞﴾ مَعَ قَوْله: ﴿عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞﴾ [الشّفات] وَقَوْله تَعَالى: ﴿يِمَآءِ مُنْهَمِرٍ ۞﴾ مَعَ قَوْله: ﴿قَدْ تُدِرَ۞ وَدُسُرِ۞ مُّسْتَمِرٍ ۞﴾ [القمر]

وَمَع أَنَّه قَد كَثْرَ فِي القُرْآن ختم الفَواصِل بِحروف المَدّ وَاللِّين وَإِلْحَاق النَّوْن؛ وَحكْمَته: وُجؤد التَّمطُن مِن التَّطريْب بِذٰلِك. (فواصل:١٤٨)

(٣) قَوْله: (آيَةٌ ظَاهِرَةُ عَلى نُبُوِّيهِ ﷺ): كَمَا أَنَّه قَدْ وَقع فِي فَواصِل القُرْآن.

الفَرْق بَيْن القَافيَة وَالْفَاصِلَة: إِنَّ تَقفِية الشِّعر تطَابِقُ خَواتيْم الأَبْيَات مِن النَّاحِيَة الصَّوتيَّة، وَقدْ جُعل القَافيَة جُزءًا مِن عمُود الشِّعْر الَّذِي لايَكوْن الشِّعر شعْرا إلَّا بِه، يِخلَاف الفَاصلَة؛ لأنَّ الفَواصِل القُرآنيَّة تَجْمَع حُسْن التَّظُم مَع عُدُوْبة اللَّفْظ وَكثرة الفَائدة وَحُسْن الدَّلالَة؛ فَتَأْتِي الفَاصلَة كَالعَاقدة لِلمَعانِي؛ فَمنْ تَأْمِّل الفَاصلَة القُرْآنيَّة ليَجد الفَارِق كَبيْرا بَيْنهَا وَبيْن قَوافِي الشِّعْر. (فواصل الآيات:٥٩)

- (٤) قَوْله: (الشَّعْرُ المَعْرُوفُ المَشْهُوْرُ عِنْدَ العَرَب): كَمَا أَنَّه قَدْ وقع فِي فَواصِل القُرْآن التَّضيين وَالإِبْطَاء؛ وَأَنهُما لَيْسا بِعيْبَيْن فِي النَّقْر، وَإِنْ كَانَا عَيبَيْن فِي النَّظْم (أي: الشِّعْر)؛ فَالتَّضيين أَنْ يَّكُون مَابَعْد الفَاصلَة مُتعلِقا بِهَا، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّضيحِينَ ۞ وَبِالَّيلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ المُعند الفَاصلَة مُتعلقا بِهَا، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّضيحِينَ ۞ وَبِالَّيلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ الصافات]، وَالإِيْطَاء: تَكرّر الفَاصلَة بِلفُظهَا، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ۞ [الإسراء]؛ وَختَم بِذٰلِك الآيَتِينَ بَعْدهَا، حَيْث قَالَ تَعَالى: ﴿ وَالُوا أَبْعَتَ اللّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۞ وَالْوَالُونُ صَالَةً بِشَرًا رَسُولًا ۞ وَاصل: ١٤٩) قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَا يَكُهُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۞ ﴾ [الإسراء]؛ وَختَم بِذٰلِك الآيَتِيْنَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۞ ﴾ (فواصل: ١٤٩)
- (ه) قَوْله: (مِنْ ذَٰلِكَ الحِسْبَان فَاتِدَةً): إِنَّ لُغَة العَرب مِن أَغْنى اللَّغَات كُلْهَا وَأَعْرِقهَا قِدَما وَأَعْدَبهَا مَنطقًا وَأَسْلِهِها أَسْلُوبا وَأَغْرِهِا مَادَة وَأُوسِعِهَا تَصرِيْفا؛ يَدلّنَا عَلى ذَٰلِك بَقَايا شِعْرهم وَنثْرهم الَّتِي رُبّما تعُود إلى نَحُو خَمسِيْن وَمِأَة سَنَة قَبْل ظُهوْر الإسْلَام، كَما تشْهَد أَسْوَاق عُكاظ وَمِجنَّة وَذُو المَجَاز بِعُلوّ =

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَلَوْ سَلَّمْنَا): أيْ لَوْ سَلَّمَنَا أَنَّ أُوزَان الشُّعَراء وَقَوافِيهِمْ ٱلدُّ مُطلَقا عِنْد جَميْع طَوَائف النَّاس لَقُلْنا: إِبْدَاع إلخ. (المعرِّب)

كَمَا أَنَّ البُلَغَاءَ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَالكُتَّابِ حِيْنَ يُحَاوِلُوْنَ إِبْرَازَ مَزِيَّتِهِم وَرُجْحَانِهِمْ عَلَى أَقْرَانِهِمْ - عَلَى رُءُوس الأَشْهَادِ - يَسْتَنْبِطُوْنَ صِنَاعَةً جَدِيْدَةً، وَيَتَحَدَّوْنَ: هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَقْرِضُ الشِّعْرَ مِثْلِيا، وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ نَحُويْ! وَلَوْ جَرِى هُولاءِ عَلَى النَّمَطِ القَدِيْمِ لَمْ تَظْهَرْ بَرَاعَتُهُمْ إِلاَّ عَلَى المُحَقِّقِيْنَ البَارِعِيْنَ (١).

= شَأْن هٰذِه اللَّغَة بَيْن القَبائِل العَربيَّة حَيْث كَانَت تُعقَد المُسابقات لِلتَّحكِيْم فِي شِعْر الشُّعرَاء وَخُطَب الخُطبَاء؛ فَالكَلام صنَاعَتهمْ والبَيَان غَايتهُم؛ وَلمَّا نزلَ القُرْآن نزلَ بِلغَة العَرَب وَعَلى أَسَاليْب الفَصيْح مِن كَلامهِمْ حَتّى عَجزُوْا عَنْ مُحاكَاته. (فواصل الآيات:١٩ ملخصا)

(١) قَوْله: (المُحَقِّقِيْنَ البَارِعِيْنَ): كَمَا فِيْ اخْتِلَاف الفَاصلَتيْن وَالمُحدَث عَنْه وَاحِد.

واعْلَمْ! أَنَّ المُعطِي لِلنَّعَم هُوَ الله، وَالآخذ هُوَ الإِنْسَان؛ فَالإِنْسَان لَه وَصفَان: "ظَلُوْم كَفّار"، وَيقَابِلُها صِفتَان لِله تَعَالى: "غَفوْر رَحيْم"، أَيْ: أقَابِلُ ظُلَمكَ بِغفْرانِي وَكُفْرِك بِرِحْمَتي؛ لُكِن مَا الحِكْمة بِتخْصيْص آيَة التَّحْل بِذِكْر المُنْعِم وَآيَة إِبْراهِيْم بِذِكْر المُنعِم عَلَيْه؟

كَما قَالَ تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ [ابراهيم]، وقَالَ تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [النحل].

فَإِذَا تَتَبَعْنا سِيَاق الآيَات الَّتِي قَبُل هَاتَيْن الآيَتَيْن نَجِدُ: أَنَّ الآيَات الَّتِي قَبْل آيَة إبْراهِيم تتَكلّم عَن صِفَات الإنْسان، وَالآيَات الَّتِيْ قَبْل آيَة النَّحل تتَكلّم عَن صِفَات الله تَعالى؛ وَلهٰذَا اخْتلفَت الفَاصلَتَان، وَالمُحْدث عَنْه وَاحد.

وَالمَثَالَ الظَّانِي فِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞﴾ [جاثية]؛ وقَالَ تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞﴾ [حم السجدة].

قحكُمة الفَاصلَة الأولى أن قبلها: ﴿ قُل لِلَّذِينَ عَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ [الجاثية]؛ فَناسَب الحِظاب بِفاصِلَة البَعْث ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ لأن قَبْله وَصفهُم بِإِنكَار البَعْث؛ وَأَمّا الأُخْرَى فَالحَتَام بِها مُناسِب، لأنَّه لا يَضع عَملا صَالحِا، وَلا يَزيْد عَلى منْ عَمل شَيْنا مِن السَّيقات. (الشاملة)

وَنظيْرِه قَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ ﴾ وَالنساء]، وَمَرّة بِقُوله: ﴿قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞﴾ [النساء]، وَمَرّة بِقُوله: ﴿قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞﴾ [النساء]؛ وَحَكْمَته: أَنَّ الأُولى نزلَتْ فِي اليَهود، وَهُم الَّذَيْنِ افْتَرُوا عَلَى الله مَا لَيْسَ =

# الفَصْلُ الثَّالِثُ

# في وَجْهِ التَّكْرَارِ فِي العُلُوْمِ الْخَمْسَة، وَعَدَمِ التَّرْتِيْبِ فِي بَيَانِهَا

١- إِنْ سَأْلُوا: لِمَاذَا كُرِّرَتْ مَطَالِبُ العُلُوْمِ الْخَمْسَةِ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ؟ وَلِمَ لَمْ
 يَكْتَفِ -سُبْحَانَه وَتَعَالى - بِبَيَانهَا فِيْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ؟

قُلْنَا: إِنَّ مَا نُرِيْدُ إِفَادَتَه لِلسَّامِع عَلَىٰ قِسْمَيْن (١):

الأوّل: أَنْ يَّكُوْنَ المَقْصُوْدُ هُنَاكَ مُجَرَّدَ تَعْلِيْمِ مَا لايَعْلَمُ؛ فَالمُخَاطَبُ الَّذِيْ لايَدْرِي حُكْمًا مِنَ الأَحْكَام، وَلَمْ يُدْرِكُهُ عَقْلُه، إِذَا سَمِعَ هٰذَا الكَلامَ يَصِيْرُ ذَٰلِكَ المَجْهُوْلُ عِنْدَه مَعْلُوْمًا.

وَالفَّافِيْ: أَنْ يَّكُوْنَ المَقْصُوْدُ اسْتِحْضَارَ صُوْرَةِ ذَٰلِكَ العِلْمِ فِيْ قُوَّتِهِ المُدْرِكَةِ لِـ: يَتَلَذَّذَ بِهِ لَذَّةً تَامَّةً، وَتَفْنَى القُوى القَلْبِيَّةُ وَالإِدْرَاكِيَّةُ فِيْ ذَٰلِكَ العِلْم، وَيَغْلِبَ لَوْنُ ذَٰلِكَ العِلْمِ القُوىٰ كُلَّهَا؛ حَتَّى تَنْصَبِغَ بِهِ، كَمَا نُكِرِّرُ الشِّعْرَ -الَّذِيْ عَلِمْنَا مَعْنَاهُ-، فَنَجِدُ كُلَّ مَرْةٍ لَذَةً جَدِيْدَةً، وَنُحِبُ التَّكْرَارَ لأَجْلِ هٰذِهِ الفَائِدَة.

وَالقُرْآنُ العَظِيْمُ أَرَادَ إِفَادَةَ القِسْمَيْنِ المَذْكُوْرَيْنِ بِالنِّسْبَةَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَبَاحِث العُلُوْمِ الْحُمْسَة؛ فَأْرَاد: تَعْلِيْمَ مَا لايَعْلَمُ بِالنِّسْبَة إِلَى الجَاهِل، وَأَرَادَ: انْصِبَاغَ النُّفُوسِ بِتِلْكَ العُلُوم بِتَكْرَارِهَا بِالنِّسْبَة إِلَى العَالِم؛ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَكْثَرَ مَبَاحِث الأَحْكَام، فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيْهَا هٰذَا التَّكْرَارُ؛ لأنَّ الإِفَادَةَ القَانِيَةَ غَيْرُ مَطْلُوْبَةٍ فِيْهَا.

<sup>=</sup> فِي كِتَابِه؛ وَالنَّانيَة نَزَلَت فِي الكُفّار وَلَمْ يَكُن لَهُمْ كِتَابِ، وَكَان ضَلالهم أَشَد. (الشاملة)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (عَلَىٰ قِسْمَيْنِ): اعْلَمَا أَنَّ الغَرَض الوَضعِي مِنْ إِلقَاء الحَبَر هُوَ: فَائدَة الحَبَر أَوْ لازِم فَائِدَة الحَبَر؛ وَأُمَّا الأُغْرَاض المَجازِيّة فَكثيْرَة مِنْها: التَّكرِيْر لِغَرَض: كَالتَّقرِيْر، وَالتَّذكِيْر، وَالتَّأكِيْد، وَالتَّعظِيْم وَالحَبِّ وَغَيرِهَا؛ فَأُشَارِ المُصنِّف هُنَا: أَنَّ الغَرَض فِي تَكرَارِ العُلوْم الحَمسَة الغَرَض المَجازِي، وهُوَ التَّكرِيْر.

وَلاَّجْلِ ذٰلِكَ أُمَرَنَا اللهُ -تَعَالى- بِتَكْرَارِ التِّلاوَة وَالإكْثَارِ مِنْهَا، وَلَمْ يَكْتَفِ بِمُجَرَّد الفَهْمِ.

وَلْكِنْ رَاغى - سُبْحَانَه وَتَعَالى - مَعَ التَّكْرَارِ هٰذَا القَدْرَ مِنَ الفَرْقِ: أَنَّهُ اخْتَارَ فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ تَكُونَ الْمَطَالِبِ بِعِبَارَةٍ طَرِيَّةٍ، وَأَسْلُوْبٍ جَدِيْدٍ، لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ تَكُونَ المَطَالِبِ بِعِبَارَةٍ طَرِيَّةٍ، وَأَسْلُوْبٍ جَدِيْدٍ، لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النَّفُوس، وَأَلَدَّ فِي الأَذْهَان؛ وَلَوْ كَرَّرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَكَانَ كَالوِرْد (١) فِي النَّفُوس، وَأَلَدَّ فِي الأَذْهَان؛ وَلَوْ كَرَّرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَكَانَ كَالوِرْد (١) اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

القَرْآنِ العَظِيْم، وَلَمْ يُرَاع المَطَالِبُ فِي القُرْآنِ العَظِيْم، وَلَمْ يُرَاع التَّرْتِيْب؛ فَ: يَذْكُرُ آيَّامَ اللهِ فَيُكَمِّلُهَا، ثُمَّ التَّرْتِيْب؛ فَ: يَذْكُرُ آيَّامَ اللهِ فَيُكَمِّلُهَا، ثُمَّ يَذْكُرُ آيَّامَ اللهِ فَيُكَمِّلُهَا، ثُمَّ يَذْكُرُ آيَّامَ اللهِ فَيُكَمِّلُهَا، ثُمَّ يَبْدَأُ بِالْجَدَل مَعَ الكُفَّار؟

قُلْنَا: إِنَّ قُدْرَةَ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالى- وَإِنْ كَانَتْ مُحِيْطَةً بِجَمِيْعِ المُمْكِنَات، وَلَكِنَ الْحَاكِمَ فِي هٰذِهِ الأَبْوَابِ هُوَ الحِكْمَةُ.

وَالْحِكْمَةُ: هِيَ مُوَافَقَةُ الْمَبْعُوْثِ إِلَيْهِم فِي اللِّسَانِ وَأَسْلُوْبِ البَيَان، وَإِلَى هٰذَا المَعْنى أَشِيْر فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ عَايَئُهُ ۚ وَاعْجَعِيُّ وَعَرَبِيُ ﴾ [حم السجدة ﴿ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ لَدَى الْعَرَب إِلَى وَقْتِ نُزُولِ القُرْآنِ أَيُّ كِتَابٍ، لَا مِنَ الكُتُبِ السجدة ﴿ وَلَا مِنْ مُؤلِّفَاتِ البَشَر؛ وَإِنَّ التَّرْتِيْبَ الَّذِيْ اخْتَرَعَهُ المُصَيِّفُونَ اليَوْمَ لَمْ يَكُنْ يَعْرفُهُ الْعَرَبُ.

وَإِنْ كُنْتَ فِيْ رَيْبٍ مِنْ هٰذَا، فَتَأَمَّلْ! قَصَائِدَ الشُّعَرَاءِ المُخَضْرَمِيْن (٢)، وَاقْرَأَ:

<sup>(</sup>١) قَوْله: (كَالوِرْد): الوِرْدُ: الوَظيمة، أي: النَّصب مِن القُرْآن أوِ الذِّكْر، يُقَال: قَرأتُ وِرْدي. (المعرّب)

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (المُخَضَرِمِيْن): المُخضَرَم: الَّذِي مَضى شَيْء مِن عُمْره فِي الجَاهليَّة وَشَيْء فِي الإِسْلام؛
 وَخصَّهُم بِالذِّكر ليُعْرف أَسْلُوب العَرَب وَقْت نُزوْل القُرْآن. (المعرِّب)

رَسَاثِلَ النَّبِيِّ الكَرِيْمِ ﷺ، وَمَكَاتِيْبَ عُمَرِ الفَارُوْق رَخَالِلُهُ عَنهُ يَتَّضِحْ لَكَ هٰذِهِ الحقيْقَةُ؛ فَلَوْ جَاءَ الكَلامُ عَلى غَيْرِ مَا كَانُوْا يَعْهَدُوْنَهُ مِنْ طَرَائِقِ البَيَان لَوَقَعُوا فِي الحَيْرَة، وَلَوَصَلَ إِلى سَمْعِهِمْ شَيْءً لا يِأْلَفُوْنَهُ، وَلشَوَّش عُقُوْلهُمْ.

وَأَيْضا: لَمْ يَكُنِ المَقْصُوْدُ مُجَرَّدَ إِفَادَةِ مَا لاَيَعْلَمُوْنَهُ، بَلِ المَقْصُوْدُ هُوَ الإِفَادَةُ مَعَ الاسْتِحْضَارِ وَالتَّكْرَارِ؛ وَيَتَوَقَّرُ هٰذَا المَعْنىٰ فِيْ غَيْرِ المُرَتَّبِ بِأَقْوٰى وَجْهٍ وَأَتَمَّ صُوْرَةٍ (١).

# الفَصْلُ الرَّابِعُ

## فِي وُجُوْه إِعْجَازِ القُرْآنِ الكَرِيْم"

وَإِنْ سَأَلُوا: مَا هُوَ وَجْهُ الإعْجَازِ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ(٣)! قُلْنَا: الذِيْ تَحَقَّقَ عِنْدَنَا

<sup>(</sup>۱) قَوْله: (بِأَقُوى وَجُه): لأن الله سُبحانه وتعالى لما كان عليما بِذَات الصَّدور خَبيْرا بِأَفْعَال العِبَاد، بين أَنْوَاع القَّذكيْر الطَّلاقة -مِن: أيَّام الله، آلاء الله، المَوْت وَمَا بَعْد المَوْت، وَالجَدل مَع الكُفّار في كُلّ مَوْضع حَسب أَسْلوْب السُّورَة المَحْصُوص، وَأَلْبسهَا بِلبَاس جَديْد طَريْف، مَع رِعايَة مُقتضى في كُلّ مَوْضع حَسب أَسْلوْب السُّورَة المَحْصُوص، وَأَلْبسهَا بِلبَاس جَديْد طَريْف، مَع رِعايَة مُقتضى الحال -التِي تحقل بِبيانها عِلْم المَعَاني-، وَاستِعْمال الاستعارات وَالكِنايَات -التِي تحقل بِبيانها عِلْم البَيّان، مُرضيّة عِنْد البَيّان، مُرضيّة عِنْد البَيّان، مُرضيّة عِنْد البَيّان، مُرضيّة عِنْد البَيّان، وَلايُتصوّر كُلّ ذٰلِك أَحْسَن مِمّا يُوْجِد فِي القُرْآن العَظيْم؛ ﴿ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَالمائدة]. (مُحَمَّد إلْيَاسَ)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (إِعْجَازِ القُرْآنِ الكَرِيْم): عَنْ أَبِيْ هُرِيْرَة رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنْه عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: مَا مِنَ الأَنْبِيَاء نَبِي إِلاَّ أَعْطِيَ مِنَ الآيَات مَا مِثلُه آمنَ عَلَيْه البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِيْ أُوْتِيْتُ وَحْيا أُوْحَاه الله إِلَيْ، فَارْجُوْه أَنِيْ أَكْثَرَهُم تَابِعا يَوْم القِيَامَة. (البخاري: ٧٢٧٤)؛ مَعْنَاه: أَنَّ كُلِّ نَبِي أَعْطِيَ مِنَ المُعجِزَات مَا كَانَ فَأَرْجُوه أَنِيْ أَكْثَرَهُم تَابِعا يَوْم القِيَامَة. (البخاري: ٧٢٧٤)؛ مَعْنَاه: أَنَّ كُلِّ نَبِي أَعْطِيَ مِنَ المُعجِزَات مَا كَانَ مِثْله لِينَ كُلُ نَبِي الْبَشَر حَالَ كُونهمْ مَعْلُوبِين؛ وَأَمَّا مُعجزَتِي الْعُظْمَىٰ فَهِيَ القُرْآن الَّذِيْ لَمْ يُعْطَ أَحَدُّ مِثْله، فَلِهٰذَا أَنَا أَكْثَرَهُم تَبْعًا.

الإغجَازِ هُو إِثْبَاتِ الْعِجْزِ، وَالْمُرَادِ بِالإعْجَازِ هُنَا: إظْهَارِ صِدْقِ النَّبِي ﷺ فِي دغوى الرِّسَالَة =

#### هُوَ أُنَّ وُجُوْهِ الإعْجَازِ فِي القُرْآنِ الكّرِيْمِ كَثِيْرَةُ:

١- مِنْهَا: الأَسْلُوْبُ البَدِيْعُ(١)، لأَنَّ العَرَب كَانَتْ لَهُمْ عِدَّةُ مَيَادِيْنَ يَرْكُضُوْنَ

= بِإِظْهَارِ عِجْزِ الْعَرَبِ وَأَجْيَالهُمْ عَنْ مُعارَضَته فِي مُعجِزَته الْخَالِدَة؛ وَقَد ثَبَت: أَنَّ الرَّسوْل ﷺ تَحَدى العَرَبِ بِالقُرْآن عَلىٰ ثَلاثَة مَرَاحِل. (رَوح القدير)

تَحدَاهُم أَوْلا بِالقرآن كَلِه فِي أَسُلُوْب عَامَ يَتَنَاول العَرَب وَغَيْرِهمْ مِن الإنْس وَالحِنَ، بقوله تَعَالى: ﴿قُل لَبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞﴾ [الإسراء].

٢- ثُمّ تَحدًاهم بِعَشر سُور مِنْه بقَوْلِه تَعَالى: ﴿قُلْ فَأَثُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَنتِ وَآدْعُواْ مَنِ
 آشتَظَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللهِ وَأَن لَآ
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ۞﴾ [هود].

٣- ثُمَّ تَحَدّاهمْ بِسؤرة وَاحدة مِنْه -سَوَاء كَانَت مِثْل الطِّوَال أو القِصَار-، وَكرّر هٰذَا التَّحدّى بِقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَةٌ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ مِسْدِقِينَ ﴾ [البقرة ]؛ صلاقِينَ ﴾ [يونس]، ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَرِّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة ]؛ وقدْ عَجزُوا عَن مُعارَضَة مَع طُول باعهم في الفصاحة وَالبَلاغَة.

(٣) قَوْله: (وَجْهُ الإعْجَازِ): اعْلَمْ أَنَّ الكَّلام فِي وُجُوهُ الإعْجَازِ وَاجِب شَرْعا، وَهُوَ مِنْ فُروْض الكِفايَات لِقَوْله تَعَالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۞ ﴿ [محمد]؛ فَهي دَعْوَة مِن الله وَأَمَر مِنْه -سُبحَانَه وَتَعَالى- بِتَفَهُم القُرْآن، وَنَهى عَن الإعْرَاض عَنْه؛ لأنَّ التَّدبّر فِيْه هِدايَة إلى الحُقّ لما فَيْه مِن المَواعِظ وَالزَّواجِر حَتَّى لا يَجسرُوا عَلى المَعاصِي.

المَلحُوظة: أمَّا الاستقْصَاء وَالإِحَاطَة بِمزَايا الأَسْلُوبِ القُرْآنِي وَخصَائِصه عَلى وَجُه الاستِيْعَابِ قَأْمَرِ اسْتَأْثر بِه مُنزِّله الَّذِي عِنْده عِلْم الكِتَابِ. (فواصل:٩٠)

(١) قَوْله: (الأَسْلُوْبُ البَدِيْعُ): أَسْلُوْبُ القُرْآن فَرِيْدُ لا تَجِد أَسْلُوْبًا مِثْلَه؛ لأَن القُرْآن يَسْتَعْمِل مِنَ الأَلْفَاظ فِي كُلِّ سِيَاقٍ مَايُناسِبُه؛ فيَخْتَارُ فِي مَقَامِ التَّفْخِيْمِ لفظًا مُفَخَّما، ولمقّام التَّسْهِيْل لفظًا مُناسِبًا له، وَهَكَذا؛ مَثَلا إِذَا تَدَبَّرُنا فِي قِصَّة مُوْسِى وخَضِر فِي آخِرِ سُوْرَة الْكَهْف، وَجَدْنا قَدْ فَارَق الأَسْلُوْبَ فِي وَهَكَذا؛ مَثَلا إِذَا تَدَبَّرُنا فِي قِصَّة مُوسَى وخَضِر فِي آخِرِ سُوْرَة الْكَهْف، وَجَدْنا قَدْ فَارَق الأَسْلُوْبَ فِي ثَلاقة مَوَاضِع:

حيثُ قَالَ اللهُ عزَّ وجَلَّ فِي حَدِيث خَضِر عنِ السَّفِيئة: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [الكهف۞] وقال في حَديثِه عن الغُلام: ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ ﴾ [الكهف]، وقال في حديثِه عن الجِدَار: ﴿ وَأَمَّا ٱلجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ =

فِيْهَا جَوَادَ البَلاغَة، وَيَتَسَابَقُوْن فِيْهَا مَعَ أَقْرَانهِم؛ أَلَا! وَهِيَ القَصَائِدُ وَالخُطُبُ
وَالرَّسَائِلُ وَالمُحَاوِرَات؛ وَلَمْ يَكُوْنُواْ يَعْرِفُونَ غَيْرَ هٰذِهِ الأَصْنَاف الأَرْبَعَةِ، وَلَمْ
يَكُنْ عِنْدَهُمْ قُدْرَةً عَلى إِبْدَاعِ أَسْلُوْبٍ سِوَاهَا؛ فَإِبْدَاعُ أَسْلُوْبٍ غَيْرِ أَسَالِيْبِهِمْ عَلى
لِسَانِ النَّبِيِّ الأَبِيِّ الْأَبِيِّ عَيْنُ الإعْجَازِ.

اومِنْهَا: الإخْبَار عَنِ القِصَصِ المَاضِيَةِ وَأَحْكَامِ المِلَلِ السَّابِقَة عَلى وَجْهِ يُصَدِق الكُتُبَ السَّابِقَة ، بِدُوْنِ تَعَلَّمٍ مِنْ أَحَدٍ (١).

٣- وَمِنْهَا: الإِخْبَارُ بِالأُحْوَالِ الآتِيَة؛ فَكُلَّمَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْهَا عَلى طِبْق ذٰلِكَ الإِخْبَارِ، ظَهَرَ إِعْجَازُ جَدِيْد (٢).

=يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْرٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُفَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ ﴾ [الكهف۞]؛ فقد اخْتَار أسلُوْبًا جَدِيْدًا فِي هٰذِه النُّصُوْص لمَعَانٍ وأسْرَار. (رَوح القدير)

فَفِي المؤضِع الأوّل ذِكرُ للعَيْب، وَلا تصحُّ نسْبَته إلى الله تعالى، فَلذَلكَ نسبَه الحضرُ التفسه، فَقَال: هُرَالسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [الكهف ]؛ وَفِي المَوْضِع القَّاني: قَدْ وجدَ العَملَان: -وَهُوَ القَتْل، وَإِبدَاله بِغلَام آخَر يصُوْن صَالحا-، فَعبَر القُرْآنُ الكَريْم ﴿ فَآرَدْنَا ﴾ لِوجُود نوع مِن الاشْترَاك فِي هٰذَيْن العَمليْن؛ وَفِي المَوْضِع القَّالَث: اخْتَار أَسلُوبا جَديْدا بِقوله: ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ ﴾ [الكهف ]؛ لأنَّ بُلوْغ الأشد، وَاستخراجَ الكُنْر لَيْس مَنسُوبا إلى خضِر فِي شَيْء؛ فَلذٰلك ذكر بِهذَا الأسلُوب.

(مآخذ لهذا البحث: شرح مقدمة، الفوز الكبير، معجم علوم القرآن)

- (١) قَوْله: (بِدُوْنِ تَعَلَّم مِنْ أَحَدٍ): قَالَ الله تَعَالى: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ﴾ [البقرة]
- (٢) قَوْله: (ظَهَرَ إِعْجَازُ جَدِيْد): قَالَ الله تَعَالى: ﴿ الْمَ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْع سِنِينَ ﴾ [الروم]؛ مِنَ المَعلُوم: أنَّ فَارِس يَوْمَ نَزَلَت هٰذِه الآيَة كَانُوا قَاهِرِيْن لِلرُّوْم، وَكَانَ المُسلِموْن يَحِبُّوْن ظُهُوْر الرُّوْم عَلى فَارِس؛ فَنَزَلت هٰذِه الآيَات، وَفِيهَا إِخبَار بِظُهُوْر الرُّوْم عَلى فَارِس، فَنَزَلت هٰذِه الآيَات، وَفِيهَا إِخبَار بِظُهُوْر الرُّوْم عَلى فَارِس، فَنَوْل هٰذِه الآيَات ظَهَرتِ الرُّوم عَلى فَارِس، وَحِينَيْذ الرُّوم عَلى فَارِس، وَحِينَيْذ أَسُلم كَثَيْر مِنَ النَّاس؛ كَمَا عُلِم مِنْ رِوايَة عُروَة بْنِ الرُّبَيْرِ عِنْد التِّرْمِذِيْ: ٣١٤٠.

٤- وَمِنْهَا: الدَرَجَة العُلْيَا مِنَ البَلاغَة الَّتِيْ لَيْسَتْ مِنْ مَقْدُوْرِ البَشَرِ (١)؛ وَنَحْنُ - إِذْ جِثْنَا بَعْد العَرَبِ الأُوَّلِيْن - لانَسْتَطِيْعُ أَنْ نَصِلَ إِلَى كُنْهِهَا؛ وَلْكِنَّ القَدْرَ الَّذِيْ نَعْلَمُهُ هُوَ:

النَّا اسْتِعْمَالَ الكَلِمَاتِ الجَزْلَةِ (١)، وَالتَّرْكِيْبَاتِ العَذْبَة مَعَ اللَّطَافَة وَعَدَمِ التَّكُلُّفِ - كَمَا نَجِدُ ذٰلِكَ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ - ، لا نَجِدُ مِثْلَهُ (٣) فِي أَيِّ قَصِيْدَةٍ مِنْ قَصَائِدِ المُتَقَدِّمِيْن وَالمُتَأْخِرِيْن؛ وَهٰذَا أَمْرُ ذَوْقِيُّ يُدْرِكُهُ - كَمَا يَنْبَغِي - المَهْرَةُ مِنَ الشُّعَرَاء، وَلا يَتَذَوَّ قُهُ العَامَّةُ (١).
 الشُّعَرَاء، وَلا يَتَذَوَّ قُهُ العَامَّةُ (١).

٢) وَكَذٰلِكَ نَعْلَمُ: أَنَّ فِيْ أَنْوَاعِ التَّذْكِيْرِ القَّلاثَةِ وَالْجَدَلِ مَعَ الكُفَّار تُحْسَى المَطَالِبُ فِيْ كُلِّ مَوْضِعٍ -حَسَبَ أَسْلُوبِ السُّوْرَة- لِبَاسًا جَدِيْدًا طَرِيْفًا (٥)، تَقْصُرُ يَدُ المُتَطَاوِلِ عَنْ ذَيْلِه؛ وَإِنْ تَعَسَّرَ إِدْرَاكُ ذَلِكَ عَلى أُحَدٍ، فَلْيَتَأُمَّل! فِيْ إِيْرَادِ قِصَصِ يَدُ المُتَطَاوِلِ عَنْ ذَيْلِه؛ وَإِنْ تَعَسَّرَ إِدْرَاكُ ذَلِكَ عَلى أُحَدٍ، فَلْيَتَأُمَّل! فِيْ إِيْرَادِ قِصَصِ يَدُ المُتَطَاوِلِ عَنْ ذَيْلِه؛ وَإِنْ تَعَسَّرَ إِدْرَاكُ ذَلِكَ عَلى أُحَدٍ، فَلْيَتَأُمَّل! فِيْ إِيْرَادِ قِصَصِ الأَنْبِيَاءِ فِيْ سُوْرَة الأَعْرَافِ وَهُودٍ وَالشُّعَرَاءِ، ثُمَّ لَيَنْظُرْ إِلَيْهَا فِي الصَّافَّات، ثُمَّ ليَقْرَأُ

<sup>(</sup>۱) قَوْله: (مِنْ مَقْدُوْرِ الْبَشَرِ): القُرآن الكرِيْم هو كلامُ الله المُعجِز في ألفاظِه وتراكيبِه ونظمه ومَضْمونه، وقدْ ثبّت عجْز أهْل اللَّغة عن الإتيّان بمِثْل آياتِه؛ ويَنْقسم الإعْجَاز في القُرْآن الكرِيْم إلى عدة أنواع، مِنْها: الإعْجاز الغَيْبِيّ، والتَّشْريعيّ، والعِلْميّ، والبَيانيّ الذي يُظهِر جَمَال نَظم الكلمَات القُرآنيّة، بحَيْث تُوصِل هذِه الكلمَات المعنى بأدّق وأبدع تعييرٍ ووضف؛ وبحيّث لو وُضعَت كلمّةُ عرَبيّةُ أخرى لِعودي ذات المعنى في التركِيْب القُرآني لمْ يُوجَد أفضح وأدّق مِن اللَّفظ القُرآنيّ المُختَار.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (الجَزْلَة): الجَزْل مِن الكَلام: القَوِي الفَصيح الجَامِع. (المعرّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (لَا نَجِدُ مِثْلَهُ): اعْلَم أَنَّه قَدْ نَزِلَ القُرْآنِ الكَرِيْم ذُو البَيَانِ الرَّفيْع وَالبَلاغَة العُلْيا يلِسَانِ عَرَبِي مُبيْن، وَتَركِيْب جَمَالِي بَديْع، فَدانَت لَه -مِنَ العَرَب أَرْبَابِ الفَصَاحَة وَالبَيَانِ- قُلُوبِ وَأَسْمَاع وَعَقُول وَأَفيْدة كَانَت أَشَدْ مِنَ الصَّخر قَسْوَة، وَأَكْثَر مِنَ الأَنْعَام ضَلَالا وَغَفْلَة؛ فَإِذَا هِيَ بِالقُرْآنِ أَرْسَاع وَعَقُول وَأَفِيْدة وَأَرْسَخُ عَقُولًا، وَذَٰلِكَ لِمَا وَجَدُوا فِيْه مِنْ جَمَالِ البَيَانِ وَرَفعَة التَّشرِيْع وَفَلاح الدُّنْيا وَالآخِرَة. (فواصل الآيات لخضر)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (لايتَذَوَّقُهُ العَامَّةُ): كَمَا ذَكَرْناه ضنن الانسِجَام في بحث تنوَّع القُرْآن، عَلى صَفْحة: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (لِبَاسًا جَدِيْدًا طَرِيْفًا): وَمِنْ لهٰذَا القَبيْلِ الآيَاتِ المُتشَابِهَاتِ الَّتِي تُشَابِهِ مُشَابِهَة لَفظِيَّة.

هٰذِهِ القِصَص نَفْسَهَا فِي الذَّارِيَات، لِيَتَجَلَّى لَهُ الفَرْق.

٣) وَكَذٰلِكَ الْحَالُ فِي ذِكْرِ: تَعْذِيْبِ العُصَاةِ، وَتَنْعِيْمِ المُطِيْعِيْن؛ فَقَدْ يَذْكُرُ ذَلِكَ فِيْ كُلِّ مَقَامٍ بِأَسْلُوبٍ جَدِيْدٍ؛ وَهٰكَذَا تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ -بَعْضِهِم مَعَ بَعْضٍ - ذَلِكَ فِيْ كُلِّ مَقَامٍ فِيْ صُوْرَةٍ جَدِيْدَةٍ؛ وَالكَلامُ فِيْ هٰذَا يَطُولُ.
 يَتَجَلَّى فِي كُلِّ مَقَامٍ فِيْ صُوْرَةٍ جَدِيْدَةٍ؛ وَالكَلامُ فِيْ هٰذَا يَطُولُ.

٤) وَكَذٰلِكَ نَعْلَم أَيْضًا: أَنَّ رِعَايَةَ مُقْتَضَى الحَالِ -الَّذِيْ تَفْصِيْلُه فِيْ عِلْمِ المَعَانِي-، وَاسْتِعْمَالَ الاسْتِعَارَات وَالكِنَايَاتِ -الَّتِيْ تَكَفَّلَ بِبَيَانِهَا عِلْمُ البَيَان-، مَعَ مُرَاعَاةِ حَالِ المُخَاطِينَ الأُمِّيِيْنَ -الَّذِيْنَ يَجْهَلُوْنَ هٰذِهِ الصِّنَاعَاتِ-؛ لايُتَصَوَّرُ كُلُّ ذٰلِكَ أَحْسَنَ مِمَّا يُوْجَدُ فِي القُرْآنِ العَظِيْم.
 كُلُّ ذٰلِكَ أَحْسَنَ مِمَّا يُوْجَدُ فِي القُرْآنِ العَظِيْم.

وَذَٰلِكَ، لأَنَّ المَطْلُوْبَ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ: أَنْ تُوْدَعَ فِي المُخَاطَبَاتِ المَعْرُوْفَةِ (١) - الَّتِيْ يَعْرِفُهَا كُلُّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - نُحْتَةُ رَائِقَةُ، مَفْهُوْمَةُ عِنْدَ العَامّة، مَرْضِيّةُ عِنْدَ الخَاصَة؛ وَهٰذَا الأَمْرُ كَالْجَمْع بَيْنَ الضِّدَّيْنِ! لَيْسَ مِنْ مَقْدُوْرِ البَشَرِ! ﴿ وَٱللَّهُ عَنْدَ الْخَاصَة؛ وَهٰذَا الأَمْرُ كَالْجَمْع بَيْنَ الضِّدَّيْنِ! لَيْسَ مِنْ مَقْدُوْرِ البَشَرِ! ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَالبَشَرِ! وَللهِ ذَرُ الشَّاعِرِا حَيْثُ يَقُولُ (١):

يَزِيْدُكَ وَجْهُهُ حُسْنًا \* إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَرًا

٥- وَمِنْهَا: وَجْهُ لا يَتَيَسَّرُ فَهْمُه لِغَيْرِ المُتَدَبِّرِيْن (٣) فِيْ أَسْرَارِ الشَّرَائِع؛ وَذَلِكَ: أَنَّ العُلُوْمَ الْخَمْسَةَ نَفْسَهَا تَدُلُّ عَلى: أَنَّ القُرْآنَ نَازِلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ -تَعَالى- لِهِدَايَة بَنِيْ آدَمَ، كَمَا أَنَّ عَالِمَ الطِّبِّ إِذَا نَظَرِ فِي "القَانُوْن "(١)، وَلاحَظ تَحْقِيْقَهُ وَتَدْقِيْقَه-

<sup>(</sup>١) قَوْله: (المَعْرُوفَة): الحوار العَام. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (حَيْثُ يَقُول): قَدْ ذَكَر المُصنِّف هُنا شعرًا فَارسِيّا، وهو:

ز فرق تا قدمش ہر کجا کہ می گگرم کرشمہ دامنِ دل می کھد کہ جا ایجاست

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (لِغَيْر المُتَدَبِّرِيْن): والتَّدَبُّر: هوَ التَّفَكُّر، أَيْ: تَحْصِيْل المَغْرِفَتَيْن لتَحْصِيْل مَغْرِفة ثَالِئَة، بأنْ يَنْظُر فِي أُوَّلِه وَآخِره؛ ثُمَّ يُعِيْد نَظَره مرَّة بغد مرَّة؛ أو: هُوَ التَّأْمُل الَّذِي يَبْلُغُ بِه صَاحِبُهُ مَعْرِفَة الْمُرَاد مِنَ الْمَعَانِيْ؛ وَقَالَ ابْن الْقَيِّم: ((فَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ إِنْ رُمْتَ الهُدى))، ((فَالعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّر القُرْآن)) =

في بَيَانِ: أَسْبَابِ الأَمْرَاضِ وَعَلامَاتِهَا، وَوَصْفِ الأَدْوِيَةِ وَخَوَاصِّهَا- لايَشُكُ: أَنَّ الْمُؤلِّف كَامِلُ فِيْ صِنَاعَةِ الطِّبِّ؛ كَذْلِكَ إِذَا عَلِمَ العَالِمُ بِأَسْرَارِ الشَّرَاثِع الأَشْيَاءَ المُؤلِّف كَامِلُ فِي العُلُومِ الخَمْسَةِ؛ النَّاسِ لِتَهْذِيْبِ نَفُوسِهِم-، ثُمَّ يَتَأَمَّلُ فِي العُلُومِ الخَمْسَةِ؛ وَلَيْ يَنْبَغِيْ تَلْقيْنُهَا لِلنَّاسِ لِتَهْذِيْبِ نَفُوسِهِم-، ثُمَّ يَتَأَمَّلُ فِي العُلُومِ الخَمْسَةِ؛ يَعْلَمُ قَطْعًا: أَنَّ هٰذِهِ الفُنُونَ قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، بِحَيْثُ لايُتَصَوَّرُ أَحْسَنُ مِنْهُ(١): يَعْلَمُ قَطْعًا: أَنَّ هٰذِهِ الفُنُونَ قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، بِحَيْثُ لايُتَصَوَّرُ أَحْسَنُ مِنْهُ(١): "وَالشَّمْسِ السَّاطِعَة تَدُلِ بِنَفْسَهَا عَلى نَفْسَهَا؛ فَإِنْ كُنْت فِيْ حَاجَة إِلَى الدَّلِيْلِ فَلاتُولِ وَجُهكَ عَنْهَا "٢٠).

 <sup>(</sup>٤) قَوْله: (القَانُون): القَانون في الطِّب للشَيْخ الرَّئيس أَبِيْ عَلِي حُسيْن بن عَبْد الله المَعرُوف بابْن سِيْنا، المُتوَف سَنَة: ٢٨هـ. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (لايُتَصَوَّرُ أَحْسَنُ مِنْهُ): قَالقُرْآن مُعْجِز فِي أَلفَاظهِ وَمَعَانيُه، وَنَظْمه وَبَيَانه، وَفِي أَحْكَامه وَمَعَارِفه، وَفِي عُلُوْمه وَحِكُمه، وَفِيْ تَرْتَيْبهِ وَرِسْمهِ، وَفِيْ تَنْجَيْبِه وَتَذْكِيْرِه، وَفِي قِصَصه وَأَمْثَاله، وَ فِيْ أَخْبَارِه وَبَدَاعَة أَسْلُوْبه. (رَوح القدير)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَجْهكَ عَنْها): لَيْس لهذَا بِشعْر، إنَّما هُوَ تَرجَمة لِلشِّعْر الفَارسِيّ مَا نصُّه:

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وے رو متاب

# البَابُ الرَّابعُ



# البَابُ الرَّابِعِ: فِيْ بَيَانِ فُنُوْنِ التَّفْسِيْرِ ١٠

## وَتَوْضِيْحِ الاخْتِلافِ الوَاقِعِ فِيْ تَفَاسِيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْن "

## مُقَدَّمةً فِي فُنُونِ التَّفْسِيْرِ المُدَوَّنِ:

لِيُعْلَمْ: أَنَّ المُفَسِّرِيْنَ عِدَّةُ أَصْنَافٍ (٣):

(١) قَوْله: (فِي فُنُوْن التَّفسِيْر): ذَكَر المُصَيِّف رَحِمَهُ الله فِي هٰذَا البَابِ فُنُوْنَ التَّفسِيْر فِيْمَا يَتَعلَّق بِالمُحدِّثْيِن وَالمُتكلِّمِيْن وَالفُقهَاء وَالثَّحَاة وَالأَنْبَاء وَالقُوفيَّة فِي المُقَدَّمَة، ثُمَّ نَبَّه عَلى أَمُوْر يَنبَغِي المُحدِّثْيِن وَالمُتكلِّمِيْن وَالفُنُوْن الغَنُون، فَذَكَر مَا يتَعلَّق بِالمُحدَّثِين فِي الفَصْل الأوَّل، وَمَا يتَعلَّق بِالفُنُوْن الأَخْرى فِي الفَصْل الأَوَّل، وَمَا يتَعلَّق بِالفُنُون الأَخْرى فِي الفَصْل القَالِث، وَذَكرَ بَعْض العُلُوم الوَهبِيَّة فِي الفَصْل الثَّالِمِ، (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ) الفَصْل الوَّابِع. (مُحَمَّدُ إِلْيَاسَ)

(٢) قُوله: (تَوْضِيْح الاخْتِلاف): أمَّا مَوَاضِع اخْتِلاف المفسِّرين وأحْكامه:

فَمِنْها: سَبِبُ النَّزول، وَتَعيِيْن النَسْخ، وَشَرْح غَريْب الْقُرْآن، فَالكَّلَام فِي هٰذِهِ الثَّلاثَة فِي مَوْضعِهَا، وَبَغِين الخُصُّمُ عَلَى اخْتِلَاف أَقْوَال التَّابِعِيْن.

أُمّا حُكُمُ الاخْتِلافِ فِي أَقْوَالِ المفسِّرِيْن مِنَ الصَّحَابَة ومنْ بَعْدَهُمْ، فاعْلَمْ! أَنَّ التَّفسِيْر المَنْقُول: إمَّا أَنْ يَكُون مُجْمَعا عَلَيْه، أَوْ لا؛ فَإِنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْه فَلاحَاجَة إِلَى التَّرِجِيْح؛ وَإِنْ كَانَ مُخْتلفًا فِيْه، فَإِمَّا أَنْ يَكُون الاخْتِلَاف اخْتِلَاف تضاد فَيعْملُ فِيْه بِقُواعِد النَّرِجِيْح لِبَيَان الصَّوَاب فِي الْآيَة، أَوْ يَكُون الْخَتِلَاف تَنَوَّع، فَيعْمَل فِيْه بِقَواعِد النَّرِجِيْح لِبَيَان الأَوْلى.

وَأَمَّا الحُصُمُ فِي اخْتِلَاف أَقْوَال التَّابِعِين، فَاعْلَما أَنَّ التَّابِعِين إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى تَفسِيْر آيَة، فَيكُون قَوْلُهُم حُجّة؛ وَأَمَّا إِذَا اخْتَلْفُوا، فَيقَدّم حِيْنئِذ مَا هُو صَحِيْح مِنَ الْأَقْوَال؛ وَعنْد التَّعَارُض يَكُون نَاسِخا وَمَنْسُوْخا إِنْ ثَبَت التَّقَدُم وَالتَّاخُر، وَإِلا فَهُوَ الرَّاجِح وَالْمَرْجُوْح حَسَبَ "القَوَاعِدِ التَّرْجِيْحِيَّة".

الملحُوظة: اعْلَم أَنَّه إِذَا صَحَّ عَنِ الصَّحَابِيِّ أُوِ التَّابِعِيِّ قَوْلان مُخْتلِفَان فِي التَّفسِيْر، وَلايُمْكِن الجَمْع بَيْنَهُمَا؛ فَهُمَا كَالقَوْلِيْن، إِلَّا إِذَا دَلَ دَليْل عَلى أَنَّه رَجَع عَنْ أَحَدهِمَا. (رَوح القدير)

(٣) قَوْله: (عِدَةُ أَصْنَافٍ): اعْلَمْ! ١- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بُعِث لأَجْل تَعْلَيْم الْقُرْآن وَتفسِيْره، فَلهَذَا هُوَمَنصِبه الْجَلَيْل وَوظِيْفَته الْعظِيْمَة حَيْث فَسَّر الْقُرْآن حَسَب مَا شَاءَ الله مِنْ كَلَامه وَآيَاته، إِمَّا: عَنْ طَرِيْقِ مَا مَنَحَه الله تَعَالى إِيَّاه مِنَ: = طَرِيْقِ مَا أَفَاضَه الله تَعَالى مِنْ بَرَكَات وَثَمَرَات الْوَحِي، وَإِمَّا مِنْ طَرِيْق مَا مَنَحَه الله تَعَالى إِيَّاه مِنَ: =

= الْعَمَل الْكَامِل، وَالفَهْم البَالِغ، وَالعُلُوم العَالِيَة، وَالمَعَارِف الشَّريْفَة.

بَيْدَ أَنَّ التَّفاسِيْرِ المَنْقُولَة عَنِ النَّبِي ﷺ لَمْ تُدَوّن وَلَم تُرَتّب، لأَنَّ أَدَوَات الْكِتابَة لَمْ تَكُن مَيْسُوْرَة لَدَيْهِمْ فِي ذٰلِكَ العَهْد؛ وَلٰكِنَّها تَحْفُوظَة فِي صُدُورِ الصَّحَابَة بِوَاسِطَة قُوَّة الحِفْظ. (رَوح القدير)

ا- ثُمَّ بَعْد غُرُوب شَمْس النَّبُوة يَجِيْء عَهْد الصَّحَابَة، وَهُم أَعْرَف بِالقُرْآن وَمَعَانيْه وَمُرَادَاته مِتَن جَاءَ بَعْدَهُمْ وَلَكنَّهُم مَعَ هٰذَا كَانُوا يَتَفاوَتُون فِي الْفَهْم، وَتَتَفَاوَت مَرَاتِبهُم، وَتَتَبايَن دَرَجَاتهم، فَهٰذَا أُمِيْر النَّوْمِنيْن عُمَر بْن الْحَطَّاب يَقُوم عَلى الْمِنْبَر، وَيَقْرَأ ﴿ وَفَلَكِهَةٌ وَأَبًا ۞ ﴾ [عبس] ثُمَّ يَقُول: مَا الأَبُ ؟ النُومِنيْن عُمَر بْن الْحَطَّاب يَقُوم عَلى الْمِنْبَر، وَيَقْرَأ ﴿ وَفَلَكِهَةٌ وَأَبًا ۞ ﴾ [عبس] ثُمَّ يقُول: مَا الأَبُ ؟ -أي: لاأُدْرِي ا-، ثمَّ قالَ: مَا كَلَّفْنَا هٰذَا. [البخاري] وَهٰذَا ابْن عَبَاس مُفَسِّر القُرْآن يَقُول: كُنْت لاأَدْرِي مَا ﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر۞] ؟ حَتَى أَتَانِيْ الأَعْرَابِيّان يَخْتَصِمَان فِي بِغْر، فَقَال الْحَدهُمَا: أَنَا فَطَرْتُهَا، وَالآخِر يَقُول: ابْتَدَأْتِهَا.

فَعُلِم أَنَّ الصَّحَابَة كَانُوا مُحْتَاجِيْن إِلَى النَّبِي ﷺ فِيْما يَشْكُل عَلَيْهِم مِنَ الْقُرْآن؛ لَكِنهُمْ غَيْر مُحْتَاجِيْن إِلَى النَّبِي ﷺ إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الصَّعْبَة فَقَط، مُحْتَاجِيْن إِلَى النَّبِي ﷺ إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الصَّعْبَة فَقَط، وَإِنَّمَا فُسِّر جَمِيْع الْقُرْآن بَعْد زَمَانِهمْ.

٣- وَبغُد اِنْصِرَام عَهْد الصَّحابَة جَاءَ عَصْر التَّابِعِيْن الَّذَيْن أَخَذُوا التَّفْسيْر وَالْحَديْث وَالْفِقْه وَسَايْر الْعُلُوم التَّابِعِيْن بِالتَّفْسِيْر، كَمَا اشْتَهَر بَعْض أَعْلَام التَّابِعِيْن بِالتَّفْسِيْر، كَمَا اشْتَهَر بَعْض أَعْلَام التَّابِعِيْن بِالتَّفْسِيْر، كَمَا اشْتَهَر بَعْض أَعْلَام الصَّحَابَة؛ فَتَكُلَّمُوا فِيْه وَفِي عُلُومه، وَأَوْضَحُوا مَا خَفِي وَغَمُض مِن مَعَاني القُرْآن وَمَعَارِفه؛ وَلْحِنَ الصَّحَابَة؛ فَتَكُلَّمُوا فِيْه وَفِي عُلُومه، وَأَوْضَحُوا مَا خَفِي وَغَمُض مِن مَعَاني القُرْآن وَمَعَارِفه؛ وَلْحِنَ التَّفْسِيْر لَمْ يَحُن مُدَوَّنا وَلا مُرتَبا فِي كُتُب وَصَحَائِف فِي عَهْد التَّابِعِيْن أَيْضًا.

#### التَّفْسِيرِ فِي عُصُوْرِ التَّدُوِيْن

٤- بَعْد ذٰلِكَ اشْتَعَل جَمَاعَة فِي تَدوِيْن التَّفْسِيْر، وَكَان التَّفْسِيْر حَيتَيْد فَرْعا مِن الحدِيْث؛ وَلَمْ يَتَخِذْ شَكْلا مُنَظَّمًا، وَلَم يُفْرَد لَهُ تَٱلْيْف خَاص يُفْسَر فِيْه الْقُرْآن سُوْرَة سُوْرَة، وَآيَة وَآيَة مِنْ مَبْدَأَه إِلَى مُنْتَهَاه؛ بَلْ يُعَدُّبابًا مِنْ أَبْوَاب الْحُديث بِعَيْث لما دُون وَجُمِع الْحُديث دُوّن جِوَار ذٰلِكَ مَا كَانَ مُنْتشِرًا مِنَ التَّفَاسيْر الْمُنْسؤبة إِلَى النَّبِي ﷺ، وَإِلَى الصَّحَابة وَالتَّابِعَيْن مِنْ غَيْر تَرْتیْب وَتسَلْسُل بِآیَات الْقُرْآن وَسُوره.

٥- وَجَاء بَغْد هُولاء من أَفْرَد التَّفسِيْرِ بِالتَّأْلَيْف، وَجَعَله عِلْما قَائِمًا بِنَفْسه، مُنْفَصِلا عَن الْحَديْث؛ فَهُسِّرَ الْقُرْآن حَسَب تربِيْب المُصْحَف لَجيئِع القُرْآن سُوْرَة سُوْرَة، وَآيَة آيَة؛ ثُمّ جَاء عَلى أثر هُولاء خَمَاعَة مِن المُفَسِّرِيْن لَمْ يَتَجَاوِزُوْا حُدُوْد التَّغسِيْر بِالمَأْثُورَة، وَلٰكِنّهُم جَمَعُوا الأَثُوال دُوْن أَنْ يَنسِبُوْهَا إلى قَائِلهَا؛ وَلِهٰذَا التَّبَس الْأَمْر، وَلَم يَتَمَيَّز الصَّحيْح مِن السَّقيْم؛ فَمَنْ بَعْدهُمْ يَنْقُلُونَه طَاتِيْن: أَنَّ لَه أَصْلا مِنْ عَيْر الْتِهَات إلى مَا وَرَدَ عَن السَّلف الصَّالِح، وَيَتَأْوَلُون الْقُرْآن حَسْب مَا أَدْى إِلَيْه إِجْتهادهم، وَفَسَرُوْا مَا اعْتَقَدُوْا. (رَوح القدير)

- ١- جَمَاعَةٌ قَصَدُوا رِوَايَةَ آثَارٍ مُنَاسِبَةٍ لِلآيَاتِ، سَوَاءٌ كَانَ: حَدِيْثًا مَرْفُوعًا أَوْ
   مَوْقُوفًا أَوْ مَقْطُوعًا (١)، أَوْ خَبَرًا إِسْرَائِيْلِيًّا؛ وَلَهٰذَا طَرِيْقُ المُحَدِّثِيْن.
- ٢- وَفِرْقَةٌ قَصَدُوا تَأُويْلَ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَالأَسْمَاءِ، فَمَا لَمْ يُوَافِقْ مِنْهَا مَذْهَبَ التَّنْزِيْهِ<sup>(٢)</sup> صَرَفُوْهَا عَنِ الظَّاهِرِ، وَرَدُّوا عَلى اسْتِدْلَالِ المُخَالِفِيْنَ بِبَعْضِ الآيَاتِ؛ وَهٰذَا طَرِيْقُ المُتَكِلِّمِيْن.
- ٣- وَقَوْمٌ صَرَفُوا عِنَايَتَهُمْ إِلى: اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ، وَتَرْجِيْج بَعْضِ المُجْتَهَدَاتِ عَلى بَعْضٍ، وَالْجَوَابِ عَنْ تَمَسُّكِ المُخَالِفِيْنَ؛ وَلَهٰذَا طَرِيْقُ الفُقَهَاءِ الأُصُوْلِيِّيْن.
   الأُصُوْلِيَيْن.
- ٤- وَجَمْعُ أَوْضَحُوا إعْرَابَ القُرْآنِ (٣) وَلُغَتَهُ، وأَوْرَدُوا الشَّوَاهِدَ مِنْ كَلامِ العَرَبِ فِيْ كُلِّ بَابٍ مَوْفُوْرَةً تَامَّةً؛ وَهٰذَا مَنْهَجُ النُّحَاةِ اللَّغَوِيِّيْن (١).
- (١) قَوْله: (أَوْ مَقْطُوعًا): الحَديث المَرفُوع: مَا رُفع إِلى النَّبِيّ ﷺ؛ وَالحَديث المَوقُوف: مَا انْتَهَىٰ إِلى الصَّحابِي، وَالحَديث المَقطُوع: مَا انْتَهَىٰ إِلى التَّابِعيّ. (المعرّب)
- (٦) قَوْله: (التَّنْزِيْه): مَذْهَب التَّنزِيْه: هُوَ مَذْهَب أَهْل الشَّنَة وَالْجَماعَة فِي مَسْأَلَة الصِّفَات المُتَمَانِهَات. (المعرِّب) وَسَيَأْتِي تَفْصِيْل هُذَا البَحْث فِي الفَصْل الثَّانِي مِنْ هٰذَا البَاب عِنْد ذِكْر غُلُو المُتَكَلِّمِيْنَ.
  - (٣) قَوْله: (إغْرَابَ القُرْآنِ): يَعنِي نَحُو القُرْآن وَصرفه. (المعرِّب)
- (٤) قَوْله: (مَنْهَجُ النُّحَاةِ اللَّغَوِيِيْن): مَنَاهِجُ التَّفْسِيْر: أَمَّا منْهَج الرَّسُولِ فِي التَّفسِيْر: فَلَمْ يَكُن النَّبِي اللَّفْسِيْر: فَلَمْ يَخُرُج إِلَى مَا لافَائِدَة فِي مَعْرفَته؛ فَلِذَٰلِك لَمْ يُفسِير الْأَصْحَابه كُل آيَات النَّبِي اللَّهُ يُطنِب فِي تَفسِيْر الْآيَة، وَلَم يَخُرُج إِلَى مَا لافَائِدَة فِي مَعْرفَته؛ فَلِذَٰلِك لَمْ يُفسِيْر الْآيَة، وَلَم يَخُرُج إِلَى مَا لافَائِدَة فِي مَعْرفَته؛ فَلِذَٰلِك لَمْ يُفسِيْر الْآيَة، وَلَم يَخُرُج إِلَى مَا لافَائِدَة فِي مَعْرفَته؛ فَلِذَٰل المُعْنِيمُ الْفَصِيْرِه وَلَهُ كُل آيَات الْفُرْآن الْكُولِيْم؛ أَوْ تَغْسِيْره وَلَهُ كَانَ بَيَانًا لِمُجمَل، أَوْ تَوضِيْحًا لِمُشْكِل، أَوْ تَخْصِيْصًا لِعَام، أَوْ تَقْييدا لِمُعْنَى لَفُظ، أَوْ مُتعَلِّقِه.

مَنْهِج الصَّحَابَة فِي التَّفسِيْرِ عَلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع: تَفسِيْرِ الْقُرْآن بِالْقُرْآن؛ تَفسِيْرِ الْقُرْآن بِالسُّنَّة النَّبَوِيَّة؛ تَفسِيْر القُرْآن بِاللَّغَة العَرَبِيَّة؛ تَفسِيْر الْقُرْآن بِالاجْتِهَاد وَالاسْتِنْبَاط، وَكَانُوا فِيه عَلَى تَفَاوُت؛ وَهُم قَليْل الْأَخْذ بِالإِسْرَائِيْليّات، لايتَعبقون فِي التَّفسِيْر تَعبقا مَذْمُومًا، وَلا يتَكلّفُون؛ فَلا يَشْمُل تَفسِيْرُهُم الْقُرْآنَ كُلّه.

مَنهَج التَّابِعِين فِي التَّفسِيْر عَلى ستَّة أَنْوَاع: تَفسِيْر الْقُرْآن بِالْقُرْآن؛ وَتَفسِيْر الْقُرْآن بِالسَّنّة النَّبَويَّة؛ وَالْقَهْم وَالاَجْتِهَاد؛ وَمَرْوِيَّات أَهْل=

٥- وَطَائِفَةٌ يَذْكُرُونَ نِكَاتَ المَعَانِي وَالبَيَانِ بَيَانًا شَافِيًا، وَيَتَفَاخَرُون فِيْ ذَٰلِكَ البَابِ؛ وَلهٰذَا طَرِيْقُ الأَدَبَاء.

٦- وَاهْتَمَّ بَعْضُهُم بِرِوَايَةِ القِرَاءَاتِ المَأْثُوْرَةِ (١) عَنْ شُيُوْخِهِمْ، فَلَمْ يَدَعُوْا دَقِيْقًا وَلا جَلِيْلًا فِيْ هٰذَا البَابِ إِلاَّ جَاوًا بِهِ؛ وَهٰذِهِ صِفَةُ القُرَّاء (١).

= الْكِتَابِ مِن الْيَهود وَالنَّصَارى.

وَجَاء بَعْد هُولاء من أَفْرَد التَّفسِيْر بِالتَّالَيْف، وَجَعَله عِلْما قَائِمًا بِنَفْسه، مُنْفَصِلا عَن الحُديْث؛ فَفُسِّر الْقُرْآن حَسَب ترتِيْب المُضحَف لجييْع القُرْآن سُوْرَة سُوْرَة، وَآيَة آيَة؛ ثُمّ جَاء عَلى أَثَر هُولَاء جَمَاعَة مِنَ المُفسِّرِيْن لَمْ يَتَجَاوِرُوا حُدُود التَّفسِيْر بِالمَأْتُورَة، وَلْكِنَهُم جَمَعُوا الأَقْوَال دُون أَنْ يَنسِبُوهَا إلى قَائِلهَا؛ وَلِهٰذَا التَّبَس الْأَمْر، وَلَم يَتَمَيَّز الصَّحيْح مِنَ السَّقيْم؛ فَمَنْ بَعْدهُمْ يَنْقُلُونَه ظَايِّيْن: أَنَّ لَه أَصْلا مِنْ غَيْر الْقِفَات إِلَىٰ مَا وَرَدَ عَن السَّلف الصَّالِح، وَيَتَأْوَلُون الْقُرْآن حَسْب مَا أَدَى إِلَيْه إِجْتهَادهم، وَفَسَرُوا مَا اعْتَقَدُوا.

. ثُم أَلِفَت كُتُب عَلَب عَلَيْهَا التَّأُويْل وَالتَّفسِيْرِ الْاجْتِهَادِي حَتَى بَرَعُوا فِي عُلُوم، كَالنَّحْوِي وَالإِخْبَارِي وَالْفَقيْه وَالْمُبتَدِع، وَبَرَزُوا فِيْها؛ وَلِذَلكَ تَرَى كُتُب التَّفسِيْر مَصْبوْغة بِأَلْوَان مُخْتلِفة مِن السُّنة وَالْبِدْعَة؛ فَاشْتُرطَ للمُفَسِّر شَرَائِطُ.

- (١) قَوْله: (القِرَاءَات المَأْتُوْرَة): وَقَدْ أَطَبْنا الكَلَام فِي هٰذَا البَحْث، فَمَن شَاء فَليُراجِع "رَوح القدير فِي أَصُوْل التَّفسِيْرِ".
- (٢) قَوْله: (صِفَةُ القُرَّاء): اعْلَمْ أَنَّ القِرَاءَات قِسْمَان: مُتَوَاتِرَة، وَشَاذَّة؛ واعْلَمْ أَنَّ القِرَاءَة لاتَتْبَع العَرَبِيَّة، بَلْ العَرَبِيَّة تَثْبَع القِرَاءَة؛ لأنَّهَا مَسْمُوْعَة مِنْ أَفْصَح العَرَبِ بِالإِجْمَاع.

وَالاخْتِلاف فِي القِرَاءات ثَلاثَةُ أَنْوَاع:

النَّوْع الأَوَّلُ: اخْتِلاف اللَّفْظ، وَالمَعْنى واحِدُ؛ كَاخْتِلافِهِمْ في قِرَاءَة ﴿الصَّرَاطِ﴾، فَينْهُم مَنْ قَرَأُ بِالصَّادِ، وَمِنْهُمْ: مَنْ قَرَأُ بِالسَّيْن؛ وَكَذَا اخْتِلافُهُم في ﴿الْقُدُسِ /اَلْقُدْسِ ﴾ [البقرة ﴿ البقرة ﴿ اللهِ ال

النَّوْع النَّانِي: اخْتِلاف اللَّفْظ وَالمَعْنى، مَعَ جَوَاز اجْتِمَاعِهِمَا في شَيْءِ وَاحِد، كَاخْتِلافِهِم في قِرَاءَة: ﴿ مَالِكِ ﴾ و ﴿ مَلِكِ ﴾، وفي قِرَاءَة: ﴿ بِضَنِيْنٍ ﴾ و ﴿ بِطَنِيْنٍ ﴾؛ فَفِي مِثْل هٰذِهِ الْحَالَة يُثْبَت للشَّيْء الوَاحِد مَعْنَيَان.

النَّوْعِ النَّالِث: اخْتِلاف اللَّفْظ وَالمَعْنى، مَعَ امْتِنَاعِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي شَيْءِ وَاحِد، مِثْل قَوْلهِ تَعَالى: ﴿فَيَوْمَبِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ٓ أَحَدُ ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ ٓ أَحَدُ ۞ [الفجر]؛ ولهذَا النَّوْع بِمَثَابَة =

٧- وَبَعْضُهُمْ يُطْلِقُونَ اللِّسَانَ بِنِكَاتٍ مُتَعَلَقَةٍ بِعِلْمِ السُّلُوْكِ، أَوْعِلْمِ الحَقَائِقِ (١) بأَدْنى مُنَاسَبَةٍ؛ وَهٰذَا مَشْرَبُ الصُّوْفِيَّة.

وَبِالْجُمْلَة: فَالمَجَالُ وَاسِعٌ، وَيَقْصُدُ كُلُّ مِنْهُمْ: تَفْهِيْمَ مَعَانِيْ القُرْآنِ الكَرِيْم، وَخَاضَ فِيْ فَنِّ مِنَ الفُنُوْن، وَتَكَلَّمَ عَلَى قَدْرِ فَصَاحَتِهِ وَفَهْمِهِ(أَ)، وَاتَّخَذَ مَذْهَبَ أَصْحَابِه نُصْبَ عَيْنَيْهِ؛ وَلأَجْلِ ذٰلِكَ اتَّسَعَ مَجَالُ التَّفْسِيْرِ اتِسَاعًا لا يُحَدُّ قَدْرُه، وَصُنِفَتْ كُتُبُ كَثِيْرَةُ لا يَحْصُرُهَا عَدَدُ.

٨-وَقَصَدَ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ إِلى جَمْعِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِيْ تَفَاسِيْرِهِم، فَمِنْهُمْ: مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارْسِيَّة، وَاخْتَلَفُوا فِي الْاخْتِصَار وَالْإطْنَاب، وَوَسَّعُوا أَذْيَالَ الْعِلْم.
 وَوَسَّعُوا أَذْيَالَ الْعِلْم.

## مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى فِيْ عِلْمِ التَّفْسِيْر

وَقَدْ حَصَلَ لِلفَقِيْرِ - بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى وَتَوْفِيْقِهِ - مُنَاسَبَةً فِيْ كُلِّ فَنِّ مِنْ هٰذِهِ الفُنُوْنِ، وَأَحَطْتُ بِمُعْظَمِ أَصُوْلِهَا، وَبِجُمْلَةٍ صَالِحَةٍ مِنْ فُرُوْعِهَا؛ وَفُرْتُ بِنَوْعِ مِنَ الفُنُوْنِ، وَأَحَطْتُ بِمُعْظَمِ أَصُوْلِهَا، وَبِجُمْلَةٍ صَالِحَةٍ مِنْ فُرُوعِهَا؛ وَفُرْتُ بِنَوْعِ مِنَ القَدْقِيقِ وَالاسْتِقْلالِ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا، بِوَجْهٍ يُشْبِهُ الاجْتِهَادَ فِي المَذْهَبِ(٣).

<sup>=</sup>التَّفْسِيْرَيْنِ. (رَوح القدير)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (عِلْم الحَقَائِق): عِلْم السُّلوك: هُوَ عِلْم الإحْسَان، وَعِلْم الحَقائِق كَالغَايَة لَه. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (الاجْتِهَادَ فِي المَذْهَبِ): الاجْتهاد فِي المَذْهَب: هُوَ أَنْ يَّكُوْن الرَّجُل مُجتَهِدا مُستَقِلًا فِي الفُروع لَا فِي الأَصُول. (المعرِّب)

وَأَلْقِيَ فِيْ خَاطِرِيْ مِنْ بَحْرِ الجُوْدِ الإلْهِيِّ فَنَّانِ أَوْ ثَلاثَةٌ مِنْ فُنُوْنِ التَّفْسِيْرِ -سِوَى الفُنُوْنِ المَذْكُوْرَة سَالِفًا-؛ وَإِنْ سَأَلْتَنِيْ عَنِ الخَبَر الصِّدْقِ فَأْنَا تِلْمِيْدُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ بِلاوَاسِطَةٍ، كَمَا أَنِي أُوَيْسِيُّ () فِي الاسْتِفَادَة مِنْ رُوْحِ النَّبِيِّ ﷺ، القُرْآنِ العَظِيْمِ بِلاوَاسِطَةٍ، كَمَا أَنِي أُويْسِيُّ () فِي الاسْتِفَادَة مِنْ رُوْحِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَمَا أَنِي مُسْتَفِيْدُ مِنَ الكَعْبَة الحَسَنَاءِ () بِدُوْنِ وَاسِطَةٍ، وَكَذَٰلِكَ مُتَأْثِرٌ بِالصَّلاةِ العُظْلَى (") بِعَيْرُ وَاسِطَةٍ، وَكَذَٰلِكَ مُتَأْثِرٌ بِالصَّلاةِ العُظْلَى (") بِعَيْرُ وَاسِطَةٍ:

وَلَوْ أَنَّ لِيْ فِيْ كُلِّ مَنْبِتِ شَعْرَةٍ \* لِسَانًا لَمَا اسْتَوْفَيْتُ وَاجِبَ حَمْدِه وَأَرَى مِنَ اللَّارِمِ: أَنْ أَكْتُبَ كَلِمَاتٍ عَدِيْدَةً فِيْ هٰذِهِ الرِّسَالَةِ عَنْ كُلِّ فَنِّ مِنْ هٰذِهِ الفُنُوْنُ(٤).

<sup>(</sup>١) قَوْله: (كُمَا أَنِيْ أَوَيْسِيُّ): فِسْبة إِلَى أُويْس بْن عَامِر القَرَنِي الزَّاهِد التَّابِعِيِّ وَحدِيْث فَضْله فِي صَحيْح مُسلِم فِي كِتَاب فَضَائل الصَّحابَة، ١٦: ٩٤، كَان أَسْلم فِي زَمَن النَّبِي ﷺ وَهُوَ بِاليَمَن، وَكَان لَه أُمُّ، وَكَان بَارًا بِهَا، فَلَم يُسَافر مِن اليَمَن لِلِقَاء النَّبِي ﷺ، وَاسْتَفاد مِنْ رُوْحه ﷺ، فَبلَغ مَنَازِلَ السَّائرِيْن، كَذْلِك صَاحبنَا الإمَام اسْتَفاد مِنْه ﷺ بلا وَاسطَة وَبدُون لِقَاء. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (الكَّعْبَة الحَسَنَاءِ): الكَّعْبة الحَسْنَاء: كَعَبِرْنِف، وَالمُسلِمُوْن يَستَفَيْدُوْن مِنْها بِواسِطَة الصَّلُوٰة؛ وَالْحُسَناء تَأْنِيْت الحَسَن. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (بِالصَّلْوَةِ العُظْمَىٰ): الصَّلَوَاتِ المَفرُوضة وَالنَّافلَة، وَكَذَا الصَّلْوَاتِ الحَنْس كُلُها أَفْرَاد الصَّلْوَة المُطلَقَة الكَّاملَة وَهِي الصَّلْوَة العُظْمَى الَّتِيْ تَتَمثَّل فِي عَالم المِثَال، فَإِنَّ المَعنَوبَّات لَهَا أَجْسَام الصَّلُوة المُطلَقة الكَّاملَة وَهِي الصَّلُوة العُظْمَى الَّتِيْ تَتَمثَّل فِي عَالم المِثَال، فَإِنَّ المَعنَوبَّات لَهَا أَجْسَام هُنَاك وَالمُسلِمُوْن يَتَأْثَرُون بِهَا بِواسِطة أَفْرَادهَا، وَأَمَّا الَّذِيْن بلغُوا أَقْصى مَدارِج السَّالكِيْن فَيَتأْثرُون بِهَا بِدون وَاسطة أَيْضًا وَإِلَيْه الإِشَارَة فِي قَوْله ﷺ "جُعِلَت قُرَة عَيْنِي فِي الصَّلْوَة" وَلٰحِين مَهْما بَلَغ الرَّجُل المَعرَّب) المَنازلَ لايَستَغْنِي عَن أَفْرَادهَا وَإِلَيْه الإِشَارَة فِي قَوْله ﷺ: "أُرِحْنا بِها يَا بِلَال". (المعرِّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (الفُنُوْن): يَعْني مِن فُنُوْن التَّفسِير.

## الفَصْلُ الأوَّلُ

## بَيَانِ الآثَارِ المَرْوِيَّة فِي تَفَاسِيْرِ أَصْحَابِ الْحَدِيْث (١)، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا (١)

[ا] مَا يَتَعَلَّق بِالمُحَدِّثِيْن (٣) مِنْ ثَلاثَةِ أَمُوْرِ عِنْد رِوَايَة الآثَار]

- الأمْر الأوَّل فِيْ مُلَاحَظَاتِ أَسْبَابِ النُّزُول
- ١- وَمِنْ جُمْلَةِ الآثَارِ المَرْوِيَّةِ (١) فِيْ كُتُبِ التَّفْسِيْر بَيَانُ سَبَبِ النُّزُوْل؛ وَأَسْبَابُ

(١) قَوْله: (فِي تَفَاسِيْر أَصْحَابِ الحَدِيْث): طُرُقُ التَفسِيْر عَلَى ثَلاثَة أَنْوَاع: لأنَّ التَفسِيْر إِنْ كَانَ بِمَا جَاءَ فِي الْقُوْآن أُوِ السَّنَة أَوْ مِنْ كَلَام الصَّحَابَة، فَهُو "تَفسِيْر بِالرِّوَايَة" -وَيسَمَّى "التَفْسِيْر بالْمَأْثُور" أَيْضًا-، مُسْتَنِدًا إلى ما يَجِب الاسْتِنَادُ إليه؛ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْبَطا مِنَ الْاِجتِهَاد، فَهُو "تَفسِيْر بِالدِّرَايَة"؛ وَمَا اسْتُنبِط مِنَ الدَّقائِق وَالْأَسْرَار بِإِشَارَة خَفِية، فَهُو "تَفسِيْر بِالْإِشَارَة"؛ وَهُو جَائِزُ لِمَا روِي عَنِ النَّبِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَبَطْنُ.

الملحوظة: الفَرْق بَيْن التَّفسِيْر بِالمَأْثُور وَالتَّفسِيْر بِالرَّأْي وَالاَجْتِهَاد: أَنَّ التَّفسِيْر بِالمَأْثُور هُوَ: ١- مَا رُوِي عَنِ الصَّحَابَة مِمَّا لَه حُكْم المَرْفوع، كَأَسْبَاب النَّرُول وَالْمَعْيْبَات؛ ٣- وَمَا أَجْمَع عَلَيْه الصَّحَابة أو التَّابِعُون فَملْحَق بِالمَأْثُور لِوُجُوب الأَخْذ بِه؛ لِأَنّ الإِجْمَاع حُجَّة.

وَمَا عَدَا ذَلِك مِنْ تَفْسيْرِ الصَّحَابِي وَالتَّابِعِي فَهُو مِنْ بَابِ الاَجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ، سَوَاء كَان مُعْتَمدُه اللَّغةَ أَوْ غَيرَها مِنْ أَدَوَاتِ الاَجْتِهَادِ فِي التَّفسِيْرِ. (رَوح القدير)

(٢) قَوْله: (وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا): اعْلَمُ أَنَّ مَآخِذ التَّفسِيْرِ عَلىٰ نَوعيْن: نَوْع فِي المَآخِذ المُعتَبَرة، وَنَوْع في المَآخِذ الغَيْر المُعتَبَرة.

أما مَآخِد التَّفسِيْر المُعتَبرَة فسِتَّة: فَمَنْ أَرَاد تَفسِيْر الْقُرْآن الْكَرِيْم فَلْيَظْلُبْ أَوِّلا: مِنَ القُرْآن نَفْسِه؛ فَإِنْ أَعْيَاه فَمِنَ السُّنَّة، سَوَاء كَانَ الحَدِيْث صَحيْحًا أَوْ حَسَنا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْه فِي السُّنَّة، فَيرْجِعُ إِلَى أَقْوَال الصَّحَابَة، وَيَأْخُذُ بِمَا صَحِ عَنْهُم؛ فَإِنْ لَم يَجِدْه عَنْهم فَإِلَى أَقْوَال التَّابِعِيْن، -وَعِنْد الخِلَاف فِيما أَقْوَال الصَّحَابَة، وَيَأْخُذُ بِمَا صَحِ عَنْهُم؛ فَإِنْ لَم يَجِدْه عَنْهم فَإِلَى أَقْوَال التَّابِعِيْن، -وَعِنْد الخِلَاف فِيما بَينَهُم يُعمَل بِقَوَاعد التَّرْجِيْح -؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْه فَلْيَطْلُب مِنَ اللَّغَة الْعرَبِيّة؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْه فِي اللَّغَة فَيطْلُبه بِالنَّعِيْقُ لا بْن عَبَاس، حَيْث قَالَ: "اللَّهُمَّ فَقِهْه فِي اللَّهُمَّ مَعْنى الْكُلام، وَهٰذَا هُوَ الَّذِي دَعَا بِهِ النَّبِي اللهُ لا بْن عَبَاس، حَيْث قالَ: "اللَّهُمَّ فَقِهْه فِي اللَّيْن، وَعَلِيْهُ التَّاوِيْلِ "؛ وَهُوَ الفَهْم وَالعَقْل السَّلِيْم المَوْهُوْب مِنَ الله.

#### النُّزُوْلِ عَلىٰ قِسْمَيْن:

#### • السَّبَبُ الحَّاصُ:

الأوَّل: أَنْ تَقَعَ حَادِثَةُ يُمَحَّصُ بِهَا إِيْمَانُ المُؤْمِنِيْنَ وَنِفَاقُ المُنَافِقِيْن - كَمَا وَقَعَ ذٰلِكَ فِيْ غَزْوَتِي أُحُدٍ وَالأَحْزَاب-؛ فَأَنْزَل اللهُ تَعَالى مَدْحَ أُولْئِك وَذَمَّ هُولاءِ، لِيَكُونَ فَيْصَلًا بَيْنَ الفَرِيْقَيْن، وَتَقَعُ فِيْ أَثْنَاءِ ذِكْرِ الحَادِثَةِ تَعْرِيْضَاتُ كَثِيْرَةً بِخُصُوْصِيَّاتِهَا.

أمَّا تَفْسِيْرِ القُرْآن بِأَقُوَالِ الصَّحَابَةُ: فَالطَّفْسِيْرِ الَّذِيُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة، وَكَذَا أَقُوَالَهُمْ فِيمَا لاَجْبَالِ لِلاَجْتَهَاد فِيه -مِنْ أَسْبَابِ النُّزُول، وَالإِخْبَارِ عَنِ الْمَغَيْبَات- فَهُو فِيْ حُصْم المَرْفُوع؛ وَمَا رَجَعُوا فِيْه إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَه حُصْم الاسْرَائيْليَّات؛ وَمَا اجْتَهَدُوا فِيْه إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَه حُصْم الاسْرَائيْليَّات؛ وَمَا اجْتَهَدُوا فِيْه إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَه حُصْم الاسْرَائيْليَّات؛ وَمَا اجْتَهَدُوا فِيْه وَلا يَرِد إِلّا عَنْ وَاحِد، فَالأَخْذ بِه أَوْلِى؛ وَإِنْ وَرَد عَن اثْنَيْن فَصَاعِدا، فَإِمَّا: أَنْ يَتَوَافَق اجْتَهَادُهُمْ فَيَكُونُ حُجَةً، أَوْ يَخْتَلَفَ فَيرَجَّحُ بِقَوَاعِد التَّرْجِيْح. وَإِلَيْك هٰذَا الْجَدْوَل:

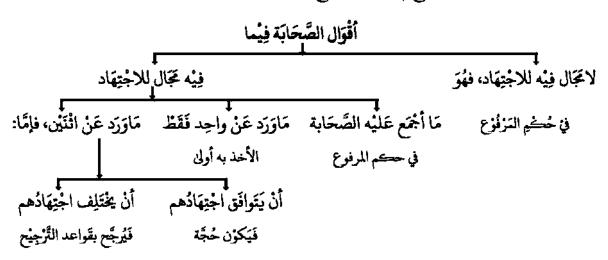

وَأُمَّا تَفْسِيْرِ القُرْآنِ بِأَقْوَالِ التَّابِعِيْنِ، فَاعْلَمِ! أَنَّ التَّابِعِيْنِ إِنْ ذَكَّرُوا السَّند إلى الرَّسول عَلَي فَالصَّحِيْح: أَنَّه مِن =

وَأَمَّا الْمَآخِذُ الْغَيْرُ الْمُعْتَبَرَة فَثَلاثَةُ: ١- الإشرائِيْليَّات، ٢- وَالتَّفْسِيْرِ بِالرَّأْيِ الْمَذْمُوم، ٣- الْعُلوْم الفَلْسَفِيّة وَالطَّبِيْعِيّة. (رَوح القدير)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (فِيْمَا يَتَعلَّق بِالمُحدِّثِين): وَهِيَ الأَمُور المَرعِيَّة فِي فُنُون التَّفسِيْر المَذكُورَة فِيْمَا قَبْل إِجْمَالا.

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (الآثار المَرْوِيَّةِ): وَمِنْ قَبِيلِ الآثارِ المَروِيَّةِ: تَفْسيرُ القُرآنِ بالسُّنَةِ النَّبَويَّةِ، وتفسيرُ القُرآنِ بالسُّنَةِ النَّبَويَّةِ فَهُوَ عَلَى أَنْوَاعِ: الأَوَّلِ: أَنْ يَّبَتَداُ النَّبِي اللَّهُ الْعَبَويَّةِ فَهُوَ عَلَى أَنْوَاعِ: الأَوَّلِ: أَنْ يَبتَداُ النَّبِي اللَّهُ المُفَسِيْرَ، ثُمَّ يذكر الآيَة المُفَسِّرة، ثُمَّ يذكر تَفْسيْرهَا، وَالقَالِثُ: أَنْ يَشكُل عَلَى الصَّحَابَة فَهُم آيَة، فَيُفسِّرها لَهُم؛ وَالرَّابِعِ: أَنْ يُّذْكر فِيْ كَلامه مَا يصْلُح أَنْ يَّكُون تَفسِيْرا لِلآيَة؛ وَالحَامِس: أَنْ يَّتَأُول الْقُرْآن فَيُعْمَل بِمَا فِيْه مِنْ أَمْر، وَيثرك مَا فِيْه مِنْ نَهْي. (رَوح القدير)

فَيَجِبُ أَنْ تُشْرَح الحَادِثَةُ بِكَلامٍ مُخْتَصَرٍ لِيَتَّضِحَ عَلَى القَارِئُ سِيَاقُ الكَلامِ(١).

### • السَّبَبُ العَامُّ:

وَالثَّانِيْ: أَنْ يَّكُوْنَ مَعْنَى الآيَةِ تَامَّا بِعُمُوْمِ صِيْغَتِهَا، مِنْ دُوْنِ حَاجَةٍ إلى مَعْرِفَةِ القِصَّة الَّتِيْ هِيَ سَبَبُ النُّرُوْل؛ لأنَّ العِبْرَةَ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا لِحُصُوْصِ السَّبَب(٢).

وَالقُدَمَاءُ مِنَ المُفَسِّرِيْن قَدْ ذَكَرُوا تِلْكَ الْحَادِثَة بِقَصْد اسْتِيْعَابِ الآثَارِ المُنَاسِبَةِ لِلآيَة؛ وَلَيْسَ مِنَ الظَّرُوْرِي المُنَاسِبَةِ لِلآيَة؛ وَلَيْسَ مِنَ الظَّرُوْرِي ذِكْرِ هٰذَا القِسْمِ".

## جَعْثُ اخْتِلافِ السَّلَفِ فِي شَانِ النُّزُولِ:

وَقَدْ تَحَقَّقَ لَدَى الفَقِيْرِ: أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ - رَحَالِتَهُ عَالَمُ الْمَانُوا يَقُولُون: "نَزَلَتِ الآيَةُ فِي كَذَا"، وَيَكُونُ غَرَضُهُمْ: تَصْوِيْرَ مَا صَدَقَتْ عَلَيْه الآيَةُ، أَوْ ذِكْرَ بَعْضِ الحَوَادِث الَّتِيْ تَشْتَمِلُهَا الآيَةُ بِعُمُوْمِهَا؛ سَوَاءً تَقَدَّمَت القِصَّةُ عَلَى أَوْ ذِكْرَ بَعْضِ الحَوَادِث الَّتِيْ تَشْتَمِلُهَا الآيَةُ بِعُمُوْمِهَا؛ سَوَاءً تَقَدَّمَت القِصَّةُ عَلَى نُوولِ الآيَةِ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ، إِسْرَائِيْلِيَّةً كَانَتْ القِصَّةُ أَوْ جَاهِلِيَّةً أَوْ إِسْلامِيَّةً، تَنْظَيِقُ عَلَى جَمِيْعِ قُيُودِ الآيَةِ أَوْ بَعْضِهَا. وَالله أَعْلَم!

فَعُلِمَ مِنْ هٰذَا التَّحْقِيْقِ: أَنَّ لِلاجْتِهَادِ فِيْ هٰذَا القِسْمِ(١) مَدْخَلا، وَلِلقِصَصِ

<sup>=</sup>التَّفسِيْرِ النَّبَوِيّ، وَإِنْ ذَكَرُوْا عَنِ النَّبِيَ ﷺ دُوْن ذِكْرِ السَّنَد فَهُو وَإِنْ كَان مُرْسَلا، لَكِنَّهمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَيَكُوْن حُجَّة؛ وَتَفسِيْرِ التَّابِعِيْن كَتَفسِيْرِ الصَّحَابَة فِي الأَفْسَام وَالأَحْكَام، إِلَّا أَنَّ اجْتَهَاد التَّابِعِيّ دُوْن اجْتِهادِ الصَّحَابِي.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (أَنْ تُشْرَح الحَادِثَةُ إلخ): وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيْله فِي الفَصْل القَالِث مِنَ البَابِ القَانِي.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (العِبْرَةَ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ): قَد مَرَّ ذِكْره فِي أَسْبَابِ الصَّعُوبَة في الفَصْل الثَّالِث مِنَ البَابِ الثَّالِيٰ تَفصِيْلا، على صفحة: ١٦٠.

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُوْرِي): وَفِيْه ثَلَاث قَوَاعِد: "الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ، لا يَخْصُوْصِ السَّبَبِ"؛ "إِذَا كَانَ أُوَّلُ الكَلام خَاصًّا، وَآخِرُهُ بِصِيْعَةِ العُمُوْمِ؛ فَإِنَّ خُصُوْصَ أُوَّلِهِ لا يَكُوْلُ مَانِعًا مِنْ عُمُوْمٍ آخِرِه"؛ "الخَبْرُ عَلَىٰ عُمُوْمِهِ، حَتَى يَرِدَ مَا يُخْصِصُهُ". (رَوح القدير)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (في هٰذَا القسم): أي في الصُّورَتين المَذكُّورَتين، وَهُما: تَصوِيْر مَا صدقت إلخ. (المعرِّب)

المُتَعَدِّدَة هُنَاكَ مَجَالاً؛ فَمَنْ اسْتَحْضَرَ لهذِهِ النُّكْتَةَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعَالِجَ اخْتِلافَ أَسْبَابِ النُّرُولِ بِأَدْنِي تَأْمُّلِ.

## الإيْمَانُ بِظَاهِرِ التَّنْزِيْلِ فَرْضٌ، وَمَاعَدَاهُ فَمَوْضُوعٌ عَنَّا(١):

وَمِنْ جُمْلَةِ ذَٰلِكَ<sup>(۱)</sup>: تَفْصِيْلُ قِصَّةٍ وَقَعَ فِيْ نَظْمِ القُرْآنِ تَعْرِيْضٌ بِأَصْلِهَا، فَيَسْتَقْصِيْ (۱) المُفَسِّرُوْنَ تَفَاصِيْلَهَا: مِنْ أَخْبَارِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلِ، أَوْمِنْ كُتُبِ السِّيَرِ؛ فَيَذْكُرُوْنَهَا بِجَمِيْع أَجْزَاءِهَا.

وَهْهُنَا أَيْضًا تَفْصِيْلُ: إِنْ كَانَتِ الآيَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى تَعْرِيْضِ بِالقِصَّةِ، بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ العَارِف بِاللَّغَة هُنَاكَ، وَيَبْحَثُ عَنْهَا، فَذِكْرُهَا مِنْ وَظِيْفَة المُفَسِّر؛ وَمَا كَانَ خَارِجًا مِنْهَا -مِثْلُ ذِكْرِ بَقَرَةِ بَنِي اسْرَائِيْل: أَذَكَرًا كَانَتْ أَمْ أَنْنى! وَمِثْلُ بَيَانِ كُلْبِ أَصْحَابِ الكَهْف(٤): هَلْ كَانَ أَبْقَعَ (٥) أَمْ أَحْمَر! - ؛ فَذِكْرُهُ مِمَّا لا يَعْنِيْه (٢)؛

<sup>(</sup>۱) قَوْله: (الإِيْمَانُ بِطَاهِرِ القَّنْزِيْلِ إِلج): قال تَعَالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَا تَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ فَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ [يوسف]، اختلف المفسِّرؤن في بُلُوغ الأشدِّ هنا على أقوال متعددة، فقال بعضهم: ثلاثُ وثلاثون سنّة، وقال آخرون: عشرون سنّة، وقال طائفةً: مَا بِينَ ثَمَانِي عَشَرة سَنة إلى ثَلاثِيْن؛ قال ابنُ جَرِيْر: "وأولى الأقوال في ذٰلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقال: إِنَّ الله أُخبَر: أَنَّه آتى يوسُفَ المّا بلغ أشده حُكما وعِلْما، والأشدُّ: هُو انتِهاء قوَّتِه وشَبابه؛ وجائِز أَنْ يَكُون آتاه وهُو ابنُ ثَمَانِي عشرة سَنة أو ابنُ عَشْريْن سنة إلى غَيْر ذٰلك .....؛ ولا ذلالة له في كتاب الله، ولا أثر عنِ الرسُول، ولا في إجماع الأمَّة على عَشْريْن سنة إلى غيْر ذٰلك مَوْجودا مِن الوجْه الذِي ذكرَتُ؛ فالصَّواب أَنْ يقال فيه كمَا قال عرّ وجل، أي ذٰلك؛ وإذا لمْ يَكُنْ ذٰلك مَوْجودا مِن الوجْه الذِي ذكرَتُ؛ فالصَّواب أَنْ يقال فيه كمَا قال عرّ وجل، حتى تثبُت حجَّة بصِحَة ما قيْل في ذٰلك عِن الوجْه الذِي يجِبُ التَّسْليم له، فيسلَّم لها حيتَهِدْ". (قواعد: ٨٠٨)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَمِنْ جُمْلَةِ ذٰلِكَ): أَيْ مِن الآثار المَروِيَّة فِي كُتُب التَّفسِيْرِ. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (فَيَسْتَقْصِيْ): اسْتَقْصَى الأَمْر: بَلَغ أَقْصَاه فِي البَحْث عَنْه. (المعرّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (كُلْبِ أَصْحَابِ الكَّهْف): اعْلَمْ أَنّ المُبْهَمات التي لَمْ يُفْصِح القُرْآنُ عَنْها في مَوضِعه ولا في مَوضِع آخَر، ولمْ يُبيّنها النبيُ ﷺ، ولمْ يثبُتْ في بَيانها شَيءٌ؛ فهٰذا مما لاطائِل تحتّه، ولا فائِدة فيْ البَحْث عنْه، كمّا قالَ تعالى في عدّة أَصْحاب الكَّهْف: ﴿فَلَا ثُمّارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَلْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ =

وَكَانَتِ الصَّحَابَةُ رَجَالِتُهُ عَنْمُ يَكُرَهُونَهُ وَيَعُدُّونَهُ مِنْ قَبِيْلِ تَضْيِيْعِ الأوْقَات(١).

## [النُّكْتَتَانِ فِي سَبَبِ النُّزُولِ]

وَلْيُحْفَظُ هٰهُنَا أَيْضًا نُكْتَتَان:

الأولى: أنَّ الأصْلَ فِي هٰذَا البَابِ(): إِيْرَادُ القِصَصِ المَسْمُوْعَة كَمَا رُوِيَتْ، مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ عَقْلِ قِيْهَا؛ وَأُمَّا طَائِفَةٌ مِنْ قُدَمَاءِ المُفَسِّرِيْنَ فَيَضَعُوْنَ ذَٰلِكَ التَّعْرِيْضَ فَيْرِ تَصَرُّفٍ عَقْلِ قَيْهَا؛ وَأُمَّا طَائِفَةٌ مِنْ قُدَمَاءِ المُفَسِّرِيْنَ فَيَضَعُونَ ذَٰلِكَ التَّعْرِيْضَ نُصُبُ أَعْيُنهِمْ، وَيَفْرِضُوْن لَهُ تَحْمِلًا مُنَاسِبًا، وَيُبَيِّنُوْنَهُ عَلى سَبِيْلِ الاحْتِمَال؛ فَيَشْتَبِهُ الْمُمْرَعَلَى المُتَأْخِرِيْن.

قَالَ الشَّنقِيطِي رَحِمه الله عِنْد تَفْسِير قَوْله تَعَالى: ﴿ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ ﴾ [الكهف ] ا وكثيرُ من المفسِّريْن يُطنِبُون في ذِكر الأقوال فيها (أي: في اسْم كليهم) بدُوْن عِلم ولاجَدوى، ونحن نُعرِض عنْ مِثْل ذٰلك دائِما، كَلُوْنِ كلْبِ أَصْحاب الكهف واسْمِه، وكالبَعْض الذِي صُرِب به القتِيْلُ منْ بقرة بني اسْرائيْل، وكاسْم الغُلام الذِي قتله الخضِر، وأنْكرَ عَلَيْه مؤسىٰ قتْلَه، وَكَخَشَب سَفِيْنة نُوْح مِن أيِّ شجَر هو، وكمْ طُول السَّفيْنة وعرضها، وكمْ فيها من الطّبَقات إلى غَيْر ذٰلك ممَّا لافائِدة في البَحْث عنه، ولا دَلِيْل عَلَى التَّحقِيْق فيه. (قواعد: ٧٩ بحذف وزيادة)

- (٥) قَوْله: (أَبْقَعَ أَمْ أَحْمَر): الأبقع: سياه سفيدواغول والا (المعرّب)
- (٦) قَوْله: (فَذِكْرُهُ مِمَّا لاَيغَنِيْه): رُبَما كَان اخْتِلاف بَغْض المفسِّرِيْن فِيما لَافائِدة فِي مَغْرفتهِ مِنَ الْإِسْرَائيْلِيَّات عَنْ أَهُل الْكِتَّاب؛ فَمَا كَانَ مِنْه مَنقُولا نَقْلا صَحيْحًا عَنِ التَّبِي اللَّهُ قَبِل، وَإِلَّا تُوفَقْنَا عَنْه، كَاخْتِلافهِمْ فِي أَسْمَاء أَصْحَاب الْكَهْف وَلَوْن كَلْبهِمْ، وَعَدَدهِمْ، وَقَد قَالَ تَعَالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ وَاللَّهُمْ وَيَقُولُونَ شَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ شَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّيِّ أَعْلَمُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّيَ أَعْلَمُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِئهُمْ كَلْبُهُمْ أَلُونَ أَعْلَمُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِئهُمْ كَلْبُهُمْ أَلُونَ وَعَلَمُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِئهُمْ كَلْبُهُمْ أَلُونَ أَلْمُونَ وَعَلَمُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِئهُمْ كَلْبُهُمْ أَلَّهُ وَلَا تَسْتَقْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَكُونَ وَعَلَمُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِئهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ اللهُ لاَيْرَاهِيْم وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ وَيَقُولُونَ خَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَلْسَلُهُ مَا لِللهُ لِمُؤْمِلُونَ وَيَعُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِئهُمْ وَيَقُولُونَ خَلْمَهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ اللهُ لاِيْرَاهِيْم وَعَيْم الله لايْرَاهِيْم وَعَلَم وَلَوْنَ اللهُ لايْرَاهِيْم وَيْ أَسْمَاء اللّه لايْرَاهيْم، وَفِي أَسْمَاء اللّه لايْرَاهيْم، وَفِي أَسْمَاء الله لايْرَاهيْم، وَفِي أَسْمَاء الله ويرافِعي وَعَمَا مُؤسَى، وَغَيْرها مِنَ الْأُمُور. (مباحث، رَوح القدير)
- (١) قَوْله: (وَيَعُدُّوْنَهُ مِنْ قَبِيْلِ تَضْيِيْعِ الأَوْقَات): بَلْ رُوِي عَنْ أَنَس:أَنْ عُمَر بْنِ الخَطّابِ قَرَأُ عَلَى المِنْبَر: ﴿ وَفَكِهَةٌ وَأَبَّا ۞﴾ [عبس]، فَقَال: "لهذِه الفَاكهَة قَدْ عَرفْنَاهَا، فَمَا الأَبُّ ؟ ثُمَّ رَجَع إلى نَفْسه فَقَالَ: "إِنَّ لَهُذَا لَهُو التَّكُلُف يَا عُمَر! "؛ أُخْرَج أَبُوْعُبيْد فِي "الفَضَائِل". (مباحث)
  - (٢) قَوْله: (فِي هٰذَا البَاب): أَيْ فِي بَيَانِ القِصَصِ فِي تَفسِيْرِ الآيَاتِ. (المعرِّب)

<sup>=</sup> فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ۞﴾ [الكهف]؛ الأصل فِيه: أنَّ مَا أَبْهِمَ فِي الْقُرْآنِ فَلاَ طَائِلَ فِي مَعْرِفَتِهِ.

وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ أَسَالِيْبُ البَيَانِ مُنَقَّحَةً فِيْ ذَٰلِكَ العَصْر، فَرُبَمَا يَشْتَبِهُ التَّفْسِيْرُ عَلى سَبِيْلِ الاحْتِمَالِ بِالتَّفْسِيْرِ مَعَ الجَزْم، فَيَذْكُرُوْن أَحَدَهُمَا مَكَانَ الآخَر؛ وَهٰذَا أَمْرُ اجْتِهَادِيُّ، وَلِلنَّظِرِ العَقْلِيِّ فِيْهِ تَجَالُ، وَرَكْضُ جِيَادِ القِيْلِ وَالقَالِ هُنَاكَ مُمْكِنُ (۱).

(١) قَوْله: (وَرَكْضُ جِيَادِ القِيْلِ وَالقَالِ): قَدْ أَشَارِ المُصنِّف هُنَا إِلى سَبَبِ مِنْ أَسْبَابِ الاخْتِلَافِ فِيْ تَفسِيْرِ السَّلَف؛ فَاعْلَم!

أنَّ اخْتِلاف السَّلَف عَلى نوْعَيْن: الأوّل مَا يَرجِع إلى المُجتَهدِ بِسَبَب اخْتِلَاف فُهُوْم المُجتَهِدِيْن، وَالثَّانِيْ مَا يرْجِع إلى النصِّ بِأَن يَّكُوْنَ النَّصُّ مُحتَمِلاً لأَكْثَر مِنْ مَعْنى.

#### أسباب الاختلاف في تَفْسِيْر السَّلَف

فَمِنْ أَسْبَابِ الاخْتِلاف: ١- الاشْتِرَاكِ اللَّفْظيّ، وَهُوَ: إِمَّا أَنْ يَدُلِّ عَلَى المَعَانِي المُتَضَادَة اللهِ عَلَى المُتَضَادَة اللهِ عَلَى المُتَضادَة اللهِ عَلَى المُتَعَدِّدة فِي مَرْجع الطَّميْر: بِأَنْ يَحْتَملَ عَوْده إِلَى أَكْثَر اللهُ اللهُ فِي الجُمْلَة بِأَنْ يَحْتَمِل المَعَانِي المُتَعدِّدة فِي تقديره الطَّميْد الطَّميْر المُتَعالِي المُتَعدِّدة فِي تقديره الطَّميْد الطَّميْر اللهُ المُتَعدِّدة فِي تقديره اللهُ اللهُ اللهُ وَالمَعيد اللهُ اللهُ وَالمَعلَى المُعنى المُعنى القريب والبَعيد الاختِمال فِي الصِّيغة بِحَسَبِ التَّصْريف اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَعنى المُعنى المُحتِم الآية بَيْن المُعنى المُعنى

١- وَعِنْد جَوَاز الحَمل يَكُون المَعنيان بِمَثابَة التَّفسيْرِيْن لِلآية، نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اللهِ وَعِنْد جَوَاز الحَمل يَكُون المَعنيان بِمَثابَة التَّفسيْرِيْن لِلآية، نَحُول ابْن وَيْد بِالله "أَدْبر".

ا- وَعنْد امْتنَاع الحمل يلْزمُ القَوْل بأحدهما، غَوْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوتِ ﴾ [البقرة ]؛ فقد وَرد "القُرْء" بِمعْنى الطُّهْر عَنْ زَيْد بْن ثَابِت، وَابْن عُمَر، وَعَاتشَة، وَالزَّهْرِي؛ وَروِي بِمعْنى الحَيْض عَن: عُمَر، وَعَلى، وَابْن مَسعُود، وَعبَادَة، وَأَبِي الدَّردَاء، وَعِكْرِمَة، وَالضَّحَاك، وَالقَورِي، وَالسدي؛ فَالمَرْأَة تَتربَّص إمَّا ثَلاثة أَطْهَار، أَوْ ثَلَاث حِيض.

- ٣- غَوْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَيْطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ ﴾ [الحج؛ فَقَالَ الحَسَن وَابْن زَيْد: العَتيْق بِمعْنى القَديْم، وَقَالَ مُجاهِد وَقَتَادَة وَابْن الزُّبِيْر: العَتيْق: المُعْتِق مِنَ الجَبابِرَة؛ وَلهٰذَا مِمَّا يَجُوْز حَمَل الآيَة عَليْهمَا.
- ٤- غَوْ قَوْلِه تَعَالى: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ ﴾ [العاديات]، أيْ: "إِنَّ الله على ذٰلكَ لَشهِيْد"، وَبِه قَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن جُريْج؛ وَرُوِي عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ مَرجِع هَاء الكِنايَة هُوَ "الإنْسَان الكَنوْد"، أَنْ الإنْسَان الكَنوْد عَلى ذٰلكَ لَشهيْد.
- ٥- غُو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۚ ...، وَ"تَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء]، أي:
   "تَرغَبؤن فِي نِكاحِهِن ، وَهٰذَا قَوْل عَائشَة، وَعُبيْدَة؛ وَقَالَ الحَسَن: "تَرغَبؤن عَنْ نِكاحِهِن ".

وَمَنْ حَفِظَ هَذِهِ النُّكْتَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْكُمَ حُكْمًا فَصْلًا فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ مَنَاظَرَات مَوَاضِعِ الاخْتِلافِ بَيْنَ المُفَسِرِيْن، وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ مُنَاظَرَات الصَّحَابَةِ - رَضَالِكَ عَلْمَ المُفَسِرِيْن، وَيُمْكِنُ الفَظْعِيَّة؛ بَلْ هِيَ بُحُوْثُ عِلْمِيَّةُ يَتَدَاوَلُهَا الصَّحَابَةِ - رَضَالِكَ عَلْمِيَّةٌ يَتَدَاوَلُهَا المُجْتَهِدُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ.

وَعَلَىٰ هٰذَا المَحْمِل يَحْمِلُ العَبْدُ الضَّعِيْفُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَهَالِكَعَنْهَا- فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة ۞]،

٦- غُو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة ﴿ الْبقرة أَوْل ابْن عَبَّاس وَمُجاهِد وَعَطاء يَكُون مِن: "يُضَارَرُ" أَيْ: الطَّرر الوَاقِع عَلى الكَّاتب وَالشَهيْد، وَهٰذَا قَوْل ابْن عَبَّاس وَمُجاهِد وَعَطاء وَعِكرِمَة وَالضَّحَّاك وَالسدِي، وَيُحْتَمل: أَنْ يَكُون مِن: "يُضَارِر"، أَيْ: الطَّرر الوَاقِع مِن الكَّاتِب وَالشَّهيْد، وَهٰذَا قَوْل طَاؤُوس وَالحُسَن وَقَتَادَة.

٧- غَو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ۞ ﴾ [المدثر]؛ فَمنَ المُفسِّريْن مَنْ فَسر القِيَاب بِالمَعرُوف وَالمُتبَادِر، وَروِي هٰذَا عَن ابْن عَبَّاس وَطَاؤُوس وَابْن سِيرِيْن وَابْن زَيْد؛ وَمنْهُم: مَنْ فَسَرُوا القِيَاب بِالنَّفس، وَهٰذَا المَعْنى بَعيْد غَيْر مُتبَادر، وَهُوَ مَروِي عَنْ مُجاهِد وَقَتَادَة.

٨- غَوْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلِ ٱلْعَفْقُ ﴾ [البقرة ﴿ قِيل هِيَ مَنسُوْخة بِآية الزَّكَاةِ، وَهَٰذَا مَروِي عَن السُّدى، لأنه يرى أنَّه كَانَ فَرْضا قَبْل الزَّكَاة، ثُمَّ نسخ بِالزَّكَاة؛ وَقَيْل: هِي نُحكمة، وَهِي فِي الصَّدقة المَندُوب إليْها، وَهٰذَا مَروي عَن ابْن عَبَّاس وَمُقابِل بْن حَيَّان.

٩- نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة ]؛ قِيْل: حُكْم هٰذِه الآية كان عَامّا، ثُمّ خَصَّصهَا قَولُه تَعالى: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة ] ﴾ وَهٰذَا مَرُويَ عَن عُثْمَان وَحُدْيْفة وَجابِر وابْن عَبّاس، وَقَتَادَة وَابْن جُبيْر؛ وَقَيْل إِنَّها لَيْسَت مُخصصة، وَالنُراد مِن "المُشْرِكات" هُن عَابدات الأوْثان مِن العَرَب وَغَيْرهمْ مِثَن لَيسوا مِن أَهْل الكِتَاب، وَهٰذَا مَرُويَ عَن قَتَادَة وَسَعَيْد بْن جُبيْر.

النازعات]؛ قِيْل فِي هَذِه وَالنَّارِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۞﴾ [النازعات]؛ قِيْل فِي هَذِه الأَوْصَاف: هِي لِلمَلْئِكة، وَقَيْل: لِلأَنْجِم، وَقَيْل: لِلمَوْت.

١١- نَحُو قَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۞ ﴾ [التكوير]؛ ففي قَوْله تَعَالى: ﴿ بِضَنِينٍ ﴾ قِراءَتان: الأُوْلى بِالصَّاد، فَيكُوْن المَعْنى: وَمَا هُوَ بِمُتّهم. وَراءَتان: الأُوْلى بِالصَّاد، فَيكُوْن المَعْنى: وَمَا هُوَ بِمُتّهم. (رَوح القدير)

"لاأجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلاَّ المَسْحَ، لَكِنَّهُمْ أَبُوا إِلاَّ الْعَسْلَ"(١)؛ فَالَّذِيْ يَفْهَمُهُ الفَقِيْرُ:

أَنَّهُ لَيْسَ هٰذَا بِذَهَابٍ مِنْهُ إِلَى وُجُوْبِ الْمَسْحِ، وَلَيْسَ فِيْهِ جَزْمٌ بِحَمْلِ الآيةِ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْمَسْحِ؛ بَلِ الَّذِيْ ثَبَتَ عِنْد ابْن عَبَّاسٍ - وَعَلِيْكَ عَنْهُ - هُوَ الْعَسْلُ، وَلٰكِنَّه يُقَرِّرُ كُنِيَّةِ الْمَسْحِ؛ بَلِ الَّذِيْ ثَبَتَ عِنْد ابْن عَبَّاسٍ - وَعَلِيْكَ عَنْهُ - هُوَ الْعَسْلُ، وَلٰكِنَّه يُقَرِّرُ هُنَا إِشْكَالًا، ويُبْدِي احْتِمَالًا، لِيَرَى كَيْفَ يُطَبِّقُ عُلْمَاءُ عَصْرِه فِي هٰذَا التَّعَارُضِ! وَأَيَّ مَسْلَكِ يَسْلُكُونَه! فَزَعَمَ الَّذِيْ لَمْ يَطِّلِعْ عَلى حَقِيْقَةِ مُحَاوِرَاتِ السَّلَف: هٰذَا وَزُي مَسْلَكِ يَسْلُكُونَه! فَزَعَمَ الَّذِيْ لَمْ يَطَلِعْ عَلى حَقِيْقَةِ مُحَاوِرَاتِ السَّلَف: هٰذَا فَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَعَلَيْكَامُ مُ وَعَدَّهُ مَذْهُبًا لَهُ. حَاشَاهُ اللهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْلِمُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلِلهُ اللهُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ الله

## • الاجْتِنَابُ عَنِ الإسْرَائِيْلِيَّاتِ<sup>(۱)</sup>:

التُّكْتَهُ الثَّانِيَة: هِيَ أَنَّ التَّقْلَ عَنْ بَنِيْ اسْرَائِيْل دَسِيْسَةٌ دَخَلَتْ فِيْ دِيْنِنَا(٣)

(١) قَوْله: (لاأْجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إلى ): وَمَعْناه: أَنْ ظَاهِر الْكِتَابِ يُوْجِب الْمَسْح عَلَى قِراءَة الْجَرِّ وَلْكِنَ الرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحابَه لَمْ يَفْعَلُوا إِلَّا الْعَسْل؛ فَفِي كَلَامه هٰذَا إِشَارَة إِلَىٰ أَنَّ قِراءَة الْجَرِّ مُؤُوِّلَة مَتْرُوْكَة الظَّاهِر بِعِمَل رَسُوْلِ الله ﷺ وَالصَّحابَة " (روح المعاني، المعرِّب)

وَاعْلَمْ اللَّهُ الإِسْرائِيْليَّات هِيَ مِن مَآخِذ التَّفْسِير الثَّلاثةِ الغَيرِ المُعتَبَرة، وَقد اعتَمَد الإمَامُ عَلىٰ هذا البَيان حِينَ تَكلَّم عَلى تِلكَ المَآخِذ.

(٢) قَوْله: (الإسرائِيلِيَّات): ١- أمّا الاسْرَائِيليَّات: فَمَا عُلِمَتْ صحَّتُه بأَنْ يُوافِق شرْعَنا، فَلَا كَلَام فِي جَوَازِ الْأَخْدَبِه، وَالتَّحدِيْثِ بِه لِلاسْتِشْهَاد؛ إِلَّا أَنَّه لَا حَاجَة لَنَا إلَيْه؛ وَمَا يُصَادِم شَرْعَنا، فَلا يَجُوْزِ الْأَخْذَبِه، وَلا التَّحَدِيْثُ به، وَلاحِكَايَته؛ وَمَا لَا يُخالِف شَرْعَنَا وَلا يُوَافِقُه، فَلانُصدِّق به وَلَانكَذِبه، وَتَجُوْز حِكايَته.

وَالأَسْلَمِ: أَنْ لايُدخَل فِي التَّفسِيْر مِنْها مَا لاطَايْل تَحْتهَا؛ وَمَا فِيْهَا فَائدَة تُنَاسِب التَّغرِيْض، فَلابُدّ أَنْ يُقتَصر عَلَى الْمَقَام، وَلا يَعْدُو مَا عَدَا؛ لأن الضَّروريَّ يَتَقَدّر بقَدْر الضَّرُورَة.

الفَائِدَة: أَمَّا رُجُوْع الصَّحَابة إِلَى مَرْوِيَّات أَهْل الكِتَاب، وَرِوَايَتهَا فِي التَّفسِيْر، فَلايَلْزَم مِنْ ذِكْرهِم لِهٰذِه المَرْوِيَات قَبُوْلُهُم لَهَا.(رَوح القدير)

المَلحُوظة: أمَّا الأقْسَام وَالأَحْكَام الَّتِيْ تَتَعَلَّق بِـ" أَنْوَاع شَرائِع مَنْ قَبْلَنا" فهُوَ مَرْقُوم عَلى صَفْحَة: ١٥٦. (٣) قَوْله: (دَسِيْسَةُ دَخَلَتْ فِيْ دِيْنِنَا): الدسِيْسَة: مَا أَكْمِنَ مِن المَكْر وَالعَدَاوَة (خفيرمان وعداوت) (المعرّب) بَعْدَ مَا كَانَتْ قَاعِدَةُ: "لا تُصَدِّقُوا أَهْل الكِتَاب، وَلا تُكَذِّبُوهُمْ" () مُقَرَّرَةً؛ فَلَزِمَ لأَجْل ذٰلِكَ أَمْرَانِ:

الأُوَّل: أَنْ لا يُرْتَكَبَ النَّقْلُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِذَا وُجِدَ فِيْ سُنَّة نَبِيّنَا ﷺ بَيَانَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ ا

وَالقَّانِي: أَنْ يُتَكِّلَم بِقَدْر اقْتِضَاءِ التَّعْرِيْضِ نَظَرًا إِلَى قَاعِدَة: "الضَّرُوْرِيُّ يَتَقَدَّر بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ"(١)، لِيُمْكِنَ تَصْدِيْقُهُ بِشَهَادَة القُرْآنِ، وَلَيَكُفَّ لِسَانَهُ عَنِ الرِّيَادَةِ عَلَيْه (٥). عَلَيْه (٥).

<sup>(</sup>١) قَوْله: (لا تُصَدِّقُوا أَهْلِ الكِتَابِ وَلا تُحَدِّبُوْهُمْ): رَوَاهِ البُخارِي كَما فِي المِشْكُوة، رقم الحديث: ٥٥٠ كِتَابِ الإِيْمان بَابِ الاعْتصَامِ الخ، وَفيه النَّهْي عَنْ تَصْدِيْق أَهْلِ الكِتَابِ فِيْمَا لايغْرِفُ صِدْقه مِنْ قبَلِ الكِتَابِ الإِيْمان بَابِ الاعْتصَامِ الخ، وَفيْهِ النَّهْي عَنْ تَصْدِيْق أَهْلِ الكِتَابِ فِيْمَا لايغْرِفُ صِدْقه مِنْ قبَلِ الكِتَابِ وَالسُّنَة؛ وَفِي النَّقُل عَنهُم، مِنْ غَيْر رَدِّ عَلَيْهِم؛ تَصدِيْق لَهُم فَلا يَجُوْز، وَلْحَيْنِ النَّاسِ تَساهَلُوا فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَة؛ وَفِي النَّقُل عَنهُم، مِنْ غَيْر رَدِّ عَلَيْهِم؛ تَصدِيْق لَهُم فَلا يَجُوْز، وَلْحَيْنِ النَّاسِ تَساهَلُوا فِي الْمَابِ. (المُعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (قِصَّةُ تَرْكِ إِنْ شَاءَ الله): قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: قَالَ سُليْمَان بْن دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلَام: "لأَطُوْفِنَ اللَّيْلَة عَلَى مِائَة امْرَأَة أَوْ تِسْع وَتِسْعِيْن، كَلُّهُن يَأْتِي بِفَارِس يُجَاهِد في سَبيْل الله"؛ فَقَالَ لَه صَاحِبه: "إِنْ شَاء الله"، فَلَم يَعُيل مِنهُنَ إِلَّا امْرَأَة وَاحِدَةً جَاءَت بِشِق رَجُل. وَالَّذِي تَفْس مُحمَّد بِيَده، لَوْ قَالَ: "إِنْ شَاءَ الله" لَجَاهَدُوا في سَبيْل الله فُرْسَانا أَجْمَعُون". (البخاري: ٢٨١٦)

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (ذِكْرِ قِصَّةٍ صَحْرٍ المَارِدِ): وَفَيْه إِشَارَة إِلَى قَاعدَة: "إِذَا عُرِفَ التَّفْسِيْرُ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ
 قَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ".

كَمَا رُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَوْله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۞ ﴾ [ص]، قَالَ: الجُسَد: الشَّيْطان الَّذِي كَانَ دَفَع إليْه سُليْمَان خَاتَمَه، فَقَدْفَه فِي البَحْر، وَكَانَ مُلْك سُلَيْمَان فِي الْبَحْر، وَكَانَ مُلْك سُلَيْمَان فِي خَاتَمه، وَكَانَ اسْم الجِنِيِّ "صَحْرًا"؛ وَرُويِي أَيْضًا: عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: هُوَ صَحْر الجِنِيُّ تَمثَّل عَلى كُرْسِيهِ جَسَدا. (جامع البيان)

 <sup>(</sup>٤) قَوْله: (الطَّرُورِيُّ يَتَقَدَّر بِقَدْرِ الطَّرُورَةِ): القَاعدة الحاديّة وَالعشْرُون فِي شَرْح القَواعِد الفِقهِيّة للشَيْخ الزرْقاء (ص: ١٣٣). (المعرِّب)

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (لِيُمْكِن): أَيْ: حَتَّى يُمْكِنَ تَصدِيْقُه بِشَهادَة القُرْآنِ لَهُ، وَالكَفُّ عَنِ الزِّيَادَة عَلَيْه.

## بَيَانُ المُجْمَلِ وَتَخْصِيْصُ العَامِّ(١)

وَهٰهُنَا نُكْتَةٌ لَطِيْفَةً إِلَى الغَايَة، لابُدَّ مِنْ مَعْرِفتهَا، وَهِيَ: أَنَّهَا قَدْ تُذْكُرُ فِي

(۱) قَوْله: (بَيَانُ المُجْمَلِ): هذا مِنْ قَبيلِ تَفْسيُر القُرْآن بِالقُرْآن، أَمَا أَنْوَاعُ تَفْسيْر القُرْآن بِالقُرْآن فِهِي:

۱- بَيَان المُجْمَل، المُجْمَل مَا احْتَاج إلى بَيَان، وَمِثال المُجْمل قَوْله تَعَالى: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْكِمِ " إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ" ﴾ [المائدة ۞]، مُجمَلُ في هٰذَا السِّيَاق، لَم يُبيَّن، وَبيَّنَه الله سُبحَانه بِقوْله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ، وَالمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالمُنَرَدِيَةُ وَالنَّعُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة ۞] (فصول: ٤٤)

٢- وَتَقيِيْد المُظلَق، وَمنْه قَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرَا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ [آل عمران۞]، قَالَ بَعْض العُلمَاء: يَعنِي: إِذَا أُخْرُوا التَّوبَة إِلى حُضوْر المَوْت، فَتَابُوا حِينَثِد؛ وَهٰذَا التَّفسيْر يشهد لَه قَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ النَّوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَن وَلا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّالُ ﴾ [النساء۞]؛ فَالإظلاق الَّذِيْ فِي الآية الأولى ذَكر مُقيِّدَه فِي الآية الثَّانية.

٣- وَتَخْصِيْصِ العَامَ، وَمنْه قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوتِ ﴾ [البقرة ﴿ وَالْمُطَلَّقَات، ثُمّ أَنَى مَا يُخْصِص مِن هٰذَا العَام الحوامِل، وَهُوَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَن حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤] فَخص مِن عُموْم المُطلَّقات أوْلاتِ الأَحْمَال.

وَتَفْسِيْرِ النَفِهُوْمِ مِن آيَة بِآيَة أُخْرَىٰ، وَمنْه قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّمَحْجُوبُونَ
 (المطففين) أفقد وَرَد عَن السَّلف في تفسيْر لهذِه الآيَة أَنَها تَدلُ عَلى رُوية الله سُبحاته، وَمنْ ذٰلِك قَوْل الشَّافِي: "فِيْها دَلالَة عَلى أَنْ أُولِيَاء الله يَروْن رَبّهمْ يَوْم القِيامَة"، وَلهذَا المَفهُوْم مِن الآيَة يَدلُ عَلَيْه قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ۞ [القيامة] وَغيْرها مِن أُدِلَة الرُّويَة.

وتَفْسِيْر لَفْظة بِلَفْظه، وَذْلكَ بأنْ يَرِد في سِياقٍ لفْظٌ غَريْب، ثمَّ يذْكرُ في مَوْضع آخَر لَفْظ أَشْهر مِن ذَٰلِك اللَّفْظ؛ وَمَنْه قَوْله تَعَالى: ﴿ وَأَمْظَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ۞ [هود]، وَفي مَوضِع آخَر قَال: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِن طِينٍ ۞ ﴾ [الذاريات]، وَالآيتَان وَردَتا في شَأْن قَوْم أَوْط.

٧- وَتَفْسِيْرِ أَسْلُوْبِ قُرْآنِي فِيْ آيَة بِآيَة أُخْرَىٰ، وَمنْه قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ
 حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطْلِيَكُمْ ﴾ [البقرة۞] أيْ: دُخُولُنا ذٰلك حِطَّة؛ فهُوَ مِثْل قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ =

القُرْآنِ العَظِيْمِ قِصَّةُ (١) فِي مَوْضِع بِالإِجْمَال، وَفِي مَوْضِع آخَرَ بِالتَّفْصِيْل، كَمَا قَالَ تَعَالى: ﴿ إِنِّى أَعُلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [البقرة]، ثُمَّ قَالَ بَعْد ذٰلِك: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ: إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ مَا لَا تَعْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ ﴾ [البقرة]؛ فَهٰذَا القَوْلُ الثَّانِيْ هُو القَوْلُ الأُوَّلُ بِنَوْعٍ مِنَ التَّفْصِيْل، فَيُمْكِن أَنْ يُعْلَم بِهِ تَفْسِيْرُ ذٰلِكَ الإِجْمَال، وَيُرْكضَ مِنَ الإِجْمَال إِلَى التَّفْصِيْلِ (١).

وَمَثَلا: ذَكَرَ فِي سُوْرَةِ مَرْيَمَ قِصَّةَ سَيِّدِنَا عِيْسِي -عَنَهِ السَّلَا- إِجْمَالًا، فَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ وَ عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيَّا ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ وَ عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيَّا ﴾ [مريم]، وَذُكِرَتْ فِي سُوْرَة آلِ عِمْرَانَ تَفْصِيْلا، فَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسُرَ عِيلَ أَنِي قَدُ حِثْتُكُم بِايَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾ [آل عمران ﴿ الآية؛ فَفِي هٰذِهِ المَقُوْلَةِ بِشَارَةً تَفْصِيْلِيَة، وَتِلْكَ المَقُولَةُ بِشَارَةً إِجْمَالِيَّةً (٣)؛ فَمِنْ ثَمَّ اللَّيَة؛ فَفِي هٰذِهِ الصَّعِيْف أَنَّ مَعْنَى الآيةِ: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي السَّيُوطِي الْمَقُولَةُ بِشَارَةً إِجْمَالِيَّةً (٣)؛ فَمِنْ ثَمَّ اللهَ تَنْبَط العَبْد الضَّعِيْف أَنَّ مَعْنَى الآيةِ: "وَرَسُولًا إِلَى بَنِي السَّرَائِيلَ مُخْيِرا بِ: أَنِّي قَدْ جِعْتُكُمْ"، وَهٰذَا كُلّهُ دَاخِلُ فِي حَيِّزِ الْمِشَارَة، لَيْسَ بِمُتَعَلِقٍ بِمَحْذُوفٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّيُوطِي (٤)، حَيْثُ قَالَ: "فَلَمَّا البِشَارَة، لَيْسَ بِمُتَعَلِقٍ بِمَحْذُوفٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّيُوطِي (٤)، حَيْثُ قَالَ: "فَلَمَّا الْمِشَارَة، لَيْسَ بِمُتَعَلِقٍ بِمَحْذُوفٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّيُوطِي (٤)، حَيْثُ قَالَ: "فَلَمَّا

أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا آللَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَالُواْ "مَعْذِرَةً" إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ۞﴾ [الأعراف] أي: مَوعِظتُنا إِيّاهمْ مَعذِرةٌ إِلى رَبِكُم؛ فَالأسلُوب فِي الآيتين مُتشَابه فِي قَوْله: ﴿حِطّةٌ﴾ و ﴿مَعْذِرَةٌ﴾. (فصول: ٥٠)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (قِصَّة): يَعْني مَضْمؤنًا، لا قِصّةً مَعرُوفةً فَقط. (المعرّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (مِنَ الإِجْمَالِ إِلَى التَّفْصِيل): أيْ: وَينْتَقل مِن الإِجْمَالِ إِلَى التَّفْصِيل.

 <sup>(</sup>٣) قَوْله: (بَشارَة إِجمَاليَّة) لِقَوْلِه تَعَالى: ﴿ قَالَ كَثَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ۚ هَيِّنَ ۗ وَلِيَجْعَلَهُ وَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ﴾ [مريم۞].

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (كَمَا أَشَار إِليْه السّيُوطِي) اعْلَم أَنَّ المُصنِّف لَمْ يُنْكِر كُوْن المَحذُوف في لهذِه الآية، كَمَا عُلِم مِنْ تَقْديْره "مُخيرا بِأَنِي"؛ حَيْث جَعَلَه تَفصِيْلا لما أَجْمَل فِي سُورَة مَرْيَم؛ وَلَكِنّه أَشَار إِلى أَنَّ التَّقلِيْل فِي التَّقدِيْر أُوْلِي مِنَ التَّكثِيْر، كَمَا فِي تَقدِيْر السّيُوطِي رَحْمَه الله؛ قَالَ: "فَلَمّا بَعِنَه الله تَعَالى ....... بأي قَدْ جِنتُكُم". (جلالين)

بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى بَنِي اسْرَائِيْل، قَالَ لَهُمْ: إِنِّيْ رَسُوْل الله إِلَيْكُمْ، بِ-أَنِيْ قَدْ جِئْتُكُمْ". وَالله أَعْلَم!

## الأمْر الثَّانِي: فِي مُلَاحَظَاتِ شَرْحِ الغَرِيْب

## • بَعْثُ إِخْتِلافِ السَّلَفِ فِي شَرْجِ الغَرِيْبِ(١):

وَمِنْ جُمْلَة ذٰلِكَ<sup>(٢)</sup>: شَرْحُ الغَرِيْب؛ وَمَبْنَاهُ: عَلى تَتَبُّع لُغَةِ العَرَبِ<sup>(٣)</sup>، أُوِ التَّفَطُن (٤) بِسِيَاقِ الآيَةِ وَسِبَاقِهَا (٤)، وَمَعْرِفَةِ مُنَاسَبَةِ اللَّفْظِ بِأَجْزَاءِ الجُمْلَةِ الَّتِيْ

- والأصل فيه أنّه: "يُقلَلُ الْمُقدَّرُ مَهْمَا أَمْكَنَ لِتَقِلَ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ"، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّتِي يَبِسَنَ مِن الْمُصَدِينِ مِن نِسَابِكُمْ إِن ٱرْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّثِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق۞]، فقالَ بعضهم: واللائي لم يحِضْن فعدتُهن ثلاثةُ أشهُر؛ والتقديرُ الأول أولى لدلالتِه عَلى المغنى مَع الاختِصَار. (قواعد: ٣٧٦ ملخصا)
- (١) قَوْله: (فِي شَرِج الغَرِيبِ): ولهذَا مِن بَابِ تَفسِيرِ القُرْآنِ باللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ؛ وأَمَّا تَفسيْرِ القُرْآنِ بِاللَّغَة العَربيَّة: فَهُوَ جَاثِرَ كَمَا قَال عُمَر: أَيُّها النَّاس تَمَسَّكُوْا بِدِيْوَان شِعْرَكُم فِي جَاهِليَّتَكُمْ، فَإِن فِيْه تَفسِيْر كِتَابِكُمْ.

قَانِ اخْتَلَف المَعْني الشَّرْعِي وَاللَّغْوِيُّ أَخِذ بِمَا يَقتَضِيْه الشَّرْعِي؛ إِلَّا أَنْ يَّكُون هُنَاكَ دَليْلُ يَترَجَّح بِهِ الْمَعْنيٰ اللَّغْوِيّ، فَيوْخَذُ بِهِ.

فَإِنْ كَانَ اللَّفْظ يَحْتَملُ المَعَاني الْكَثِيْرَة -كَمَا فِي الْأَلْفَاظ المُشْتَرَكة- مِنْ غَيْر تَعَارُض وَتَنَاقُض فِي السِّيَاق فَتُحْمَل الآيَة عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظ يَحْتَمِل الْمَعَانِي الْمُتَعَارِضَة بِحَيْث لَا يَحْتَمِل إلَّا أَحَدَ الْمَعَانِيْ مِنْ مَعَانِيْه فيُحْمَل عَلَى الأرْجَح بِدَلالَة السِّيَاق. (رَوح القدير)

- (٢) قَوْله: (وَمِنْ جُمْلَة ذٰلِكَ): أَيْ: مِنَ الآثَارِ المَروِيَّة فِي كُتُب التَّفسِيْر؛ أُو: مِن قَبِيْلِ الاخْتلَاف الوَاقِع فِي تَفاسيْرِ الصَّحابَة وَالتَّابِعيْن. (معرّب بزيادة)
- (٣) قَوْله: (عَلَىٰ تَتَبُع لُغَةِ العَرَب): وَقَدْ ذَكَرْنا بَخْت الاسْتشْهَاد بِالشِّغر الجَاهِلِيِّ فِي الفَصْل الأوّل
   مِن البّاب الثّانِي تَخْت "مَبحَثُ طَرِيقِ السَّلَفِ فِي شَرِج الغَرِيبِ" عَلى ص:١١٩
  - (٤) قَوْله: (وَالتَّفَظُّنِ): تَفظَّن بِه، أَيْ: تَنبُّه لَه. (المعرِّب)
- (ه) قَوْله: (بِسِيَاقِ الآيَةِ وَسِبَاقِهَا): السِّيَاق -بِاليَاء التَّحتَانيَّة- هُوَ الْقَرِيْنَة اللَّاحَقَة، وَالسِّبَاق -بِالبَاء المُوحَّدة- هُوَ القَرِيْنَة السَّابقَة. (المعرِّب)

وَقَعَ هُوَ فِيْهَا؛ فَههُنَا أَيْضًا لِلعَقْلِ مَدْخَلُ، وَللاخْتِلافِ عَجَالُ (١٠)؛ لأنَّ الكَلِمَةَ الوَاحِدة تَأْتِيْ فِيْ لُغَةِ العَرَب لِمَعَانٍ شَتَّى (٢)، وَتَخْتَلِف العُقُول فِيْ تَتَبُّع إِسْتِعْمَالاتِ

(١) قَوْله: (وَللاخْتِلافِ تَجَالُ): اعْلَمْ أَنَّ للسَّلَف فِي تَفسِيْرهِمْ طُرُقا وَتَعَابِيْر يَستَعْملُوْنَها عِنْد
 تَفسِيْر القُرْآن؛ فَهِيَ:

ا- تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالْمَعْنَى المُطَابَقِي ؟ - تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالمَعْنَى اللَّازِم، عَقْلا كَانَ ذٰلِكَ اللَّرُوْمِ أَوْ
 عُرْفًا ؟ ٣ - تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالمَعْنَى التَّصَمُّنِيِّ - أَيْ: بِجُزْء مَعْنَاه - ؟ ٤ - تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالمِثَال ؟ ٥ - تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالإِشَارَة (رَوح القدير)
 بِالاغْتِبَارِ وَالْقَيَاس ؟ ٦ - تَفْسِيْرِ اللَّفْظ بِالإِشَارَة (رَوح القدير)

المَلحُوظة: أمَّا أَمْثلَة كُلِّ مِنْها فَمذْكُورة فِي الفَصْل الأوَّل مِن البَابِ القَّانِي فِي "مَبْحَث طَرِيْق السَّلَف في شَرْح غَرِيْبِ القُرْآن".

(٢) قَوْله: (لِمَعَانِ شَتَى): مَبْحَثُ اِخْتِلافِ السَّلَفِ وَأَنْوَاعُهُ:اعلمْ! أَنَّ الاخْتِلَاف الوَاقِعَ فِي التَّفسِيْرِ عَلَى قِسمَيْن: اخْتِلَاف التَّضَاد، وَاخْتِلاف التَّنَوُّع.

اخْتِلَاف التَّضَادَ: هُمَا القَوْلان المُتَنافِيَان بِحَيْث لايُمْكِن القَوْل بِهِمَا مَعًا، مِثْل تَفسِيْر قَوْله تَعَالى: (يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحُقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾ [الأنفال؟]، قِيْل: المُجَادِل: هُم المُسْلمُوْن، قِيْل: هُمُ الكُفَّار.

اخْتِلاف التَّنَوُّع: هُوَ أَنْ تَحْمَل الآيَهُ عَلى جَمِيْع مَا قَيْل فِيْها، إِذَا كَانَتْ تِلْك المَعَاني صَحيْحَةً غَيْرَ مُتَعَارضَة، مِثْل تَفْسير قَوْله تَعَالى: ﴿ آهْدِنَا "ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ " ﴾ [الفاتحة]؛ وَقَدْ وَقَعَ هٰذَانِ القِسْمَان فِي تَفْسِيْر السَّلَف، إلَّا أَنَّ الثَّانِيُ قَليْل. (رَوح القدير)

وَأَنْوَاعِ اخْتِلَافِ التَّنوَعِ أَرْبِعَة:

آن يذكر كُلُّ مُفسَّر مِن الاسْم العَام بَعضَ أَنْوَاعه عَلى سَبيْل المِثَال، وَمِثَاله قَوْله تَعَالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَبِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ [التكاثر]، قِيْل فِي النَّعيْم أَقْوَال، مِنْها: الأَمَن، وَالصِّحَة، وَالأَكْل، وَالشَّرْب.

٣- أَنْ يَّكُون اللَّفْظ مُحتَمِلا لأَمْرِيْن، إمَّا لأَنَّه مُشْتَرَك فِي اللَّغَة، أَوْ لأَنَّه مُتوَاطِئ؛ وَمنْ أَمْثلَة المُشتَرَك لَفْظ ﴿قَسُورَةٍ ﴾ [المدثر]؛ قِيل هُوَ الرَّامِي، وقيل الأسد، وقيل النسد،
 قيل النبل.

العَرَب، وَالتَّفَطُّنِ بِمُنَاسَبَةِ السَّابِق وَاللَّحِق؛ وَلِهٰذَا اخْتَلَفَتْ أَقُوَالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْن - رَضَالِتَهُمُّ مُسْلَكًا (١٠).

فَلا بُدّ لِلمُفَسِّرِ المُنْصِفِ: أَنْ يَزِنَ شَرْحَ الغَرِيْبِ مَرَّتَيْن: مَرَّةً فِيُ اسْتِعْمَالاتِ العَرَبِ، حَتَّى يَعْرِفَ: أَيُّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوْهِهَا أَقْوَى وَأَرْجَحُ؛ وَمَرَّةً أَخْرَى فِيْ مُنَاسَبَةِ العَرَبِ، حَتَّى يَعْرِفَ: أَيُّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوْهِهَا أَقْوَى وَأَرْجَحُ؛ وَمَرَّةً أَخْرى فِيْ مُنَاسَبَةِ السَّابِقِ وَاللَّحِق، حَتَّى يَعْلَمَ: أَيُّ الوَجْهَيْن أَوْلى وَأَقْعَدُ (اللَّعِد إِحْكَامِ المُقَدَّمَات، وَتَقَحُصِ الآثار.

#### اسْتِنْبَاطَاتُ الإمامِ فِي شَرْحِ الغَرِيْبِ:

وَقَدْ اسْتَنْبَطَ الفَقِيْرُ فِيْ هٰذَا البَابِ اسْتِنْبَاطَاتٍ طَازِجَةً (٣) لا تَخْفَى لَطَافَتُهَا، إِلاَّ عَلَى المُتَعَسِّفِ (٤) غَلِيْظِ الطَّبْعِ، مَثَلا:

قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ﴿ البقرة ﴿ البقرة ﴿ مَلْتُهُ عَلَىٰ مَعْنَى: "تَكَافُو القَتْلِ، وَمُشَارَكَةُ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ فِيْ حُكْمٍ وَاحِد"، لِتَلاَّ يُحْتَاجَ

ان يُعبِّر كُل وَاحِد مِن المُفسِّرِيْن عَن المَغنى المُرَاد بِعبارَة غَيْر عِبارَة صَاحِبه، تَدلُّ عَلىٰ مَغنى في المُسمّى غير المغنى الآخر مَع الجِّحَاد المسمّى، وَمِثَاله قَوْله تَعَالى: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ [الفاتحة]؛ فَقَالَ بَعضهُمْ: القُرْآن -أي: إتبّاعه-، وقَالَ بَعْضهُم: هُوَ الإسْلام؛ فَقَالَ العَلامَة ابن تَيميَّة: فَهَالَ القَوْلان مُتَفقان؛ لأنّ دِيْن الإسْلام هُوَ اتِبَاع القُرْآن، وَلْحَين كُل مِنهُمَا نَبّه عَلى وَصْف غَيْر وَضْف آخر. (فصول: ٥٩ بتقديم وتأخير)

<sup>(</sup>١) قُوله: (وَسَلَكَ كُلُّ مِنْهُمْ مَسْلَكًا): وَلا يَبْعُد أَنْ تَخْفَىٰ عَلَى الأَكَابِرِ الأَجِلَّة، كَمَا خَفِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَعَائِثَهُمَ مَعْنَىٰ فَاطِر وَفَاتِح؛ وَلِذا قالَ الشَّافَعِيُّ فِي الرِّسَالَة: "لا يُجِيْط باللَّغَةِ إلا نَبِيُّ". (رَوح القدير) المَلْحَوْظَة: وَقَع فِي النُّسِخَة الفَارِسِيّة مَانَصَه: وعُقول دَرْ تتبُّع استِعمَالاتِ عَرِبْ وتفطُّنِ مُناسَبت بَسابِق ولاحِق مختلف باشَنْد؛ فقوْله: "التَّفطُّن" بِالرَاو، وَلذَا غيرَت كُلمَة "أوْ" في قوْله: (أو التَفطُّن) بِكلِمَة الوَاوِفِي التَّرِجَمة.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَأَقْعَدُ): الأَقْعَدُ وَالقَعِيْد: الأَقْرَب. (المعرّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (طَازِجَة): الطّازِج: الجديد وَالحديث؛ مُعَرَّبُ: تازه. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٤) قَوْله: (المُتَعَسِّف): المُتعَسِّف ضِد المُنصِف، مِن: تَعسَّف فُلَانا: طَلَمه. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٥) قَوْله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ إلخ): سورة البقرة: ١٧٨. (المعرِّب)

فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْله تَعَالى: ﴿ ٱلْأُنتَىٰ بِٱلْأُنتَىٰ ﴾ [البقرة۞] إلى مَوُوْنَة النَّسْخِ (١)، وَلا يُضْطَرُّ إلى تَوْجِيْهَاتٍ تَضْمَحِلُ بِأَدْنَى الْتِفَات.

وَكَذَٰلِكَ حَمَلْتُ قَوْلَه تَعَالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ﴾ عَلى مَعْنى: "يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأَشْهُرِ"، أَي: أَشْهُرِ الحَجّ؛ فَقَالَ تَعَالى: ﴿ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة ﴿ البَّقرة وَهُكَذَا قَوْلُه تَعَالى: ﴿ هُو ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن وَهُكَذَا قَوْلُه تَعَالى: ﴿ هُو ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن وَهُكَذَا قَوْلُه تَعَالى: ﴿ وَٱلبَعْثِ فِي دِينِهِمُ لِأَوَّلِ الْمَعْرِينَ ﴾ [الحشر ﴿ الله عراء ] ، وقولِه تَعَالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ ﴾ الشعراء ] ، وقولِه تَعَالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ ﴾ [النعل ﴿ الله عَلَى النَّضِيْر ، وَأَقْلَى فِي بَيَانِ المِنَّة .

## [الأمر الثَّالِث: فِي مُلَاحَظَاتِ بَيَانِ النَّسْخِ]

وَمِنْ جُمْلَة ذَٰلِكَ<sup>(٢)</sup>: بَيَانُ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوْخِ؛ وَيَنْبَغِيْ أَنْ تُعْرَفَ هُنَا نُكْتَان: الأولى: أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ - رَضَالِلَّهُ عَنْمُ - كَانُوْا يَسْتَعْمِلُوْن "النَّسْخ" بِغَيْر المَعْنَى الاصْطِلاجِي المَعْرُوفِ بَيْنَ الأَصُوْلِيِّيْن؛ وَمَعْنَاهُمْ قَرِيْبٌ مِنَ المَعْنَى اللَّعْوِيِّ الَّذِيْ هُوَ "الإِزَالَةُ".

فَمَعْنَى النَّسْخِ عِنْدَهُمْ: إِزَالَهُ بَعْضِ أَوْصَافِ الآيةِ المُتَقَدِّمَةِ بِالآية المُتَأخِّرَةِ، سَوَاءً كَانَ ذَٰلِكَ: بِبَيَانِ انْتِهَاءِ مُدَّة العَمَل بِهَا، أَوْ بِصَرْفِ الكَّلامِ عَنِ المَعْنَى المُتَبَادِر لِهَاءَ كُونِ قَيْدٍ مِنَ القُيُودِ مُقْحَمًا، أَوْ بِتَخْصِيْصِ عَامِّ، أَوْ إِلَىٰ غَيْرِ المُتَبَادِر، أَوْ بِبَيَانِ كُونِ قَيْدٍ مِنَ القُيُودِ مُقْحَمًا، أَوْ بِتَخْصِيْصِ عَامٍّ، أَوْ بِبَيَانِ المَنْصُوصِ وَبَيْنَ مَا قِيْسَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ.

وَهٰذَا بَابٌ وَاسِعٌ، وَللعَقْلِ فِيْهِ مَجَالٌ، وَلِلاخْتِلافِ فِيْهِ مَسَاغٌ؛ وَلِهٰذَا أَبْلَغُوا الآيَاتِ المَنْسُوْخَةَ إِلى خَمْسِ مِاثَةِ آيَةٍ.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (إلى مَؤُونَةٍ): المَؤُونة: سَخْنَ، بوجِه، شقت . (المعرّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَمِنْ جُمْلَة ذٰلِكَ): أي مِن قبِيل الاخْتِلاف الوَاقِع فِي تَفاسير الصَّحابَة وَالتَّابعين.

## رُبَمَا يُجْعَلُ الإِجْمَاعِ عَلامَةً للنَّسْخ:

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الأَصْلَ فِي بَيَانِ النَّسْخِ - بِالْمَعْنَى الاصْطِلاجِيِّ - هُوَمَعْرِفَةُ تَارِيْخِ النُّرُول؛ وَلْكِنَّهُمْ رُبَمَا يَجْعَلُون إِجْمَاع السَّلَفِ الصَّالِح (()، أَوْ اِتِّفَاقَ جُمْهُوْرِ العُلَمَاء عَلَىٰ شَيْءٍ عَلامَةً لِلنَّسْخ (()، فَيَقُولُون بِه؛ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَثِيْر مِنَ الفُقَهَاء، وَيُمْكِن أَنْ يَّكُون فِي مِثْل هٰذِهِ المَوَاضِع: "مَا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الآيَةُ غَيْرَ مَا يَنْطَيِقُ عَلَيْهِ الآيَةُ غَيْرَ مَا يَنْطَيِقُ عَلَيْهِ الآيَةُ غَيْرَ مَا يَنْطَيِقُ عَلَيْهِ الإجْمَاعُ".

وَبِالجُمْلَة: فَفِي الآثَارِ الَّتِيْ تُنْبِئُ عَنِ النَّسْخِ غَمْرٌ (٣) عَظِيْم، يَصْعُبُ الوُصُوْلُ إِلىٰ غَوْرِه.

## أَمُوْرُ أَخَرُ يَذْكُرُونَهَا فِي التَّفَاسِيْر

وَلِلمُحَدِّثِيْنِ أَشْيَاءُ أَخَرُ خَارِجَةً عَنْ هٰذِهِ الأَقْسَام، يُوْرِدُوْنَهَا أَيْضًا فِيْ تَفَاسِيْرِهِم، كَمُنَاظَرَةِ الصَّحَابَة (١) - رَجَالِكَ عَثْرَ فِيْ مَسْتَلَةٍ، وَاسْتِشْهَادهِم بِآيَةٍ، أَوْ تَفَاسِيْرِهِم، كَمُنَاظَرَةِ الصَّحَابَة (١) - رَجَالِكَ عَثْرَ فِيْ مَسْتَلَةٍ، وَاسْتِشْهَادهِم بِآيَةٍ، أَوْ تَعْرِيْكِ تَمْشِيْلهِمْ بِآيَةٍ مِنَ الآيَاتِ، أَوْ رِوَايَةِ حَدِيْثِ تَمْشِيْلهِمْ بِآيَةٍ مِنَ الآيَاتِ، أَوْ تِلاوَةِ النَّبِيِّ - اللهِ اللهِ عَنْ النَّيِيّ - اللهِ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ. الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

<sup>(</sup>١) قَوْلِه: (إِجْمَاعِ السَّلَفِ الصَّالِح): وَلمَعْرِفَة إِجْمَاعِ المفسِّرِيْن طَرِيْقَان: الأَوَّل أَنْ يَنصّ أَحَد المَحَققِيْن عَلى حِكَايَة الإِجْمَاع، كَابْن جَرِيْر الطِّبْرِي وَالشَّنقيْطي وَابْن عَطيَّة؛ وَالطَّاني أَنْ تَسْتَقْرَئُ أَقْوَال المُفسِّرِيْن وَتَسْتَنْبط الإِجْمَاع مِن أَقْوَالهم إِذا لَم يَكنْ بَيْنهُم خِلَاف فِي الآيَة. (فصول: ٦٠- ٩٨)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (عَلامَةً لِلنَّسْخ): كَمَا قَالَ الْحَافِظ ابنُ حَجَر: "أَمَّا الإِجْماعُ فَليْس بِناسِخ، بَلْ يَدلُّ عَلى ذُلك"، يَعْنيْ: أَنَّ الإِجْماعَ لَيْسَ بِنَاسِخ، بَلْ هُوَ دَالُّ عَلَى النَّسْخ.

<sup>(</sup>٣) قُوله: (غَمْر): الغَمْر: المَاء الكَثير وَمعْظم البَحْر، وَالجَمْع: غِمَار وَغُمؤر. (المعرّب)

 <sup>(</sup>١/٤) قَوْله: (كَمُنَاظَرَةِ الصَّحَابَة): وَقَدْ مَرّت أَمْثلَة لهذَا البَحْث فِي الفَصْل الثَّالِث مِن البَاب الثَّرْوُل".
 القَّاني تَخْت عُنوَان: "رِوايَات المُحدِّثْين الَّتي لاعَلاقة لَهَا بِأَسْبَابِ النُّرْوُل".

<sup>(</sup>٤/ ٢) قَوْله: (كَمُنَاظَرَةِ الصَّحَابَةُ اللهِ): وَقَدْ مَرَّت الأَمثلة فِي الفَصْل الثَّالِث مِن البَاب الثَّاني تَحْت عُنوَان: "رِوايَات المُحدِّثين الَّتي لاعَلاقة لَهَا بِأَسْبَابِ النُّزوْل".

# الفَصْلُ الثَّانِيْ بَقِيَّة لَطَائِفِ هٰذَا البَّاب

## [ت] مَا يَتَعَلَّق بِالفُقَهَاء عِنْداسْتِنْبَاط الأَحْكَام]

٦- مِنْ بَابِ تَفْسِيْرِ القُرْآن بالرَّأيِ المَمْدُوجِ (١): بَحْثُ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَام
 وَمِنْ جُمْلَة ذٰلِكَ (١): اسْتِنْبَاطُ الأَحْكَامِ (٣)؛ وَلهٰذَا البَابُ وَاسِعٌ جِدًّا، وَلِلعَقْلِ

(١) قَوْله: (الرَّأَيِ المَمْدُوج): وَاعْلَمْ النَّفسِيْرِ عَلى ثَلاثَة أَنْوَاع: لأَنَّ التَّفسِيْرِ إِنْ كَانَ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآن أُوِ السُّنَّة أَوْ مِنْ كَلَام الصَّحَابَة، فَهُو "تَفسِيْر بِالرِّوَايَة" -وَيسَتْى "التَفْسِيْر بِالْمَأْثُورِ" أَيْضًا-، مُسْتَنِدًا إِلَى مَا يَجِب الاسْتِنَادُ إليْه قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمُحَدِّثِينَ؛ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْبَطا مِنَ الْإِجتِهَاد، مُسْتَنِدًا إِلَى مَا يَجِب الاسْتِنَادُ إليْه قَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمُحَدِّثِينَ؛ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْبَطا مِنَ الْإِجتِهَاد، فَهُو "تَفسِيْر بِالْإِشَارَة"؛ وَهُو تَفسِيْر بِالْإِشَارَة"؛ وَهُو تَفسِيْر بِالْإِشَارَة"؛ وَهُو جَائِزُ لِمَا رَوِي عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: لِكُلِّ آيَة ظَهْرُ وبَطْنُ. (رَوح القدير)

#### التَّفسِيرُ بالرَّأيِ وحُكمُهُ

اعلَمْ! أَنَّ طُرُقَ التَّفسِيرِ بالرَّأْيِ المَمدُوجِ هُوَ تَفْسيْرِ الْقُرْآنِ بِاللَّغَةِ الْعَرَبيَّة، وَهٰذَا مِمَّا أَجْمَع عَلَيه الصَّحَابةُ؛ وَمِنْه العَقْل السَّليْمُ المَوْهُوبُ مِنَ الله؛ وَسَيَجِيْءُ تَفصِيْلُهُ.

الرَّأَيُ المَمْدُوحِ: اعْلَمْا أَنَّ الرَّأِي رَأْيَان، الأوّل: رَأْي مُسْتَند إلى دَليْل مِن الأَدِلَّة المُعْتَبَرة -مِن: الكِتَاب، وَالشَّنّة، وَأَقْوَال الصَّحابَة- مَأْخُوذِ مِن: قَوانِيْن اللَّغَة العَربِيَّة، وَأَسَالَيْب الكَلَام العَربي، وَمِن أَصُوْل الدِّيْن وَالشَّريْعة؛ وَالظَّانِيْ: هُوَ مَا لَم يَكِنْ مُسْتَنِدا إلى دَليْل مِن الأَدِلَّة المَذكُورة، بَل هُوَ مِن قَبِيْل الحَرص وَالتَّخيِيْن؛ وَهُوَ المَمنُوع وَالمَذمُوم.

وَالرَّأَي الَّذِيْ قَالَ بِهِ الصَّحابَة وَالتَّابِعُوْن وَمَن بَعْدَهُم، وَعَملُوا بِه، هُوَ الرَّأَي المَحمُوْد المَبْنُيُّ عَلى عِلْم أَوْ غَلَبَة ظَنّ؛ وَمِنْهُمْ صِدِّيْق الأُمَّة أَبُو بَحَـُر الَّذِيْ قَالَ فِي الكَلالة لَمّا سُيْل عَنْها: أَقُول فِيْها بِرَأْيي، فَإِنْ كَانَ صوَابا فَمِن الله، وَإِنْ خَطَأُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ. (نفحات، فصول، رَوِح القدير)

الرَّأَيُ المَذْمُوْمِ: أَمَّا التَّفسِيْرِ بِالرَّأَي الْمَذْمُوْمِ: فَهُوَ مَا لايُسَاعِدُه قَوَانَيْنَ اللَّغَة وَأَصُولُ الشَّرْعِ؛ بَلْ مَبْنَاه عَلَيْه عَلَيْهُ وَالطَّلالَة. فمَا ادَّعاه بعْضُهم مِن جوازِ تزوَّج الرَّجلِ يِسْع نِسْوَةٍ حرائِرَ، فباطِل! مستدِلا علَيْه بقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبْعَ ﴾ [النساء: ٣]؛ وزعمَ بعضُهم حلّ شَحْم الخَنْرِيْر، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَخَمُّ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣]، قائِلا بأنه لمْ ينص على غير اللَّحْم؛ وهذا أيْضا باطِل، لأنّ اللَّحْم إذا أطلِق في اللغة، فإنه بشمَل الشَّحْم. وَيَذْخُلُ فِيه: التَّفسِيْر مِنْ غَيْر حُصول الْعُلُومِ الطَّرُورِيّة، وَتَفْسِيْر الْمُتشَابِهات الَّتِيْ لا يَعْلَمُها إلا الله،

ويدحل فيه: التفسير مِن عير حصول العلوم الضرورِيه، ونفسِير المتشابِهات التِي لا يعلمها إلا الله، وَجعْل التَّفْسِير = وَجعْل التَّفْسِيْر تَابِعًا لِمَذْهِبٍ وَإِنْ كَان ضَعِيْفًا، وَتفْسِيْر مُراد الله عَلى سَبِيْل القَطْع مِن غَيْر دَليْل، وَالتفْسِيْر = عَجَالٌ فَسِيْحُ () فِي الاطِّلاعِ عَلى فَحَاوَى الآيَاتِ ()، وَإِيْمَاءَاتِهَا، وَاقْتِضَاءَاتهَا (٣)؛ وَالاخْتِلافُ بِحَذَافِيْرِه (٤) حَاصِلٌ فِيْهِ؛ وَقَدْ أَنْقَى اللهُ تَعَالى فِيْ رُوْعِ الفَقِيْرِ حَصْرَ الاسْتِنْبَاطَاتِ فِيْ عَشْرَةِ أَقْسَامٍ، وَالتَّرْتِيْبَ فِيْمَا بَيْنَهَا؛ وَتِلْكَ المَقَالَةُ مِيْزَانُ عَظِيْمٌ الاسْتِنْبَاطَاتِ فِيْ عَشْرَةِ أَقْسَامٍ، وَالتَّرْتِيْبَ فِيْمَا بَيْنَهَا؛ وَتِلْكَ المَقَالَةُ مِيْزَانُ عَظِيْمٌ

=بِالْهَوىٰ؛ وَكُلّهَا حَرَام لِقُولِه تَعَالىٰ: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف] (رَوح القدير)
 المَلحُوظة: ١- أمَّا أَسْبَاب الانْحَرَاف فَأْربَعَة بِحِثْم الاسْتَقْرَاء: الجُرْأَة عَلَى التَّفسِيْر مَعَ عَدَم الأهْلِيّة، إخْضَاع مَعَاني القُرْآن أمّام المُعتَقدَات البَاطلَة وَالأَهْوَاء الزَّائِغَة، التَّاثُر بِآرَاء أَهْل الزَّمَان مِن الفَلاسَفَة وَالطَّبِيْعِييْن وَغَيْرهم، صرف النَّظر عَن مَوضوع القُرْآن وَمَقاصِده. (نفحات)

المَلحُوظة الهَامّة: ٢- قَدْ ذَكر الإمَام المَأخَد الثَّالِث مِن مَآخِد التَّفسِيْر الغَيْر المُعتَبَرة أَثْنَاء بَيَان المَآخِد المُعْتبَرة فِي بَحْث "الاجْتنَاب عَنِ الإسْرَائيليَّات"، فَتَنبَّه!.(مُحَمَّدْإِلْيَاسَ)

- (٢) قَوْله: (وَمِنْ جُمْلَة ذٰلِكَ): أَيْ مِنْ جُمْلَة فُنؤن التَّفسِيْرِ وَمَناهِجه. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (اسْتِنْبَاطُ الأَحْكَامِ): الاسْتِنْبَاط: النَّبُط كَلِمَةُ تدُلُّ عَلى استِخْرَاج شَيْء، واسْتَنْبَطْتُ المَاءَ: استَخْرَجتُه؛ وفي اصْطِلاح عُلمَاء التَّفْسِيْر وعُلوْم القُرْآن يُطْلَق على مَعْنَيَيْن؛ وَسَيأْتِي الكَّلَام عَلى اسْتِنْبَاط الأَصُولِيِّيْن وَاسْتِنبَاط المُفسِّرِيْن وَمَا يَتعَلَّق بِهمَا قُبَيْل الفَصْل القَّالِث مِنْ هٰذَا البَاب في "فَن الاعْتِبَار".

وَفِيْه قَوَاعِد: "يُسْتَدَلُّ عَلَى الأَحْكَام: تَارَةً بِالصَّيْعَةِ، وَتَارَةً بِالإِخْبَارِ، وَتَارَةً بِمَا رُبَّبَ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ أَوِ الآجِلِ مِنْ: خَيْرٍ أَوْ مَقْرَ، أَوْ نَفْعِ أَوْ صُرِّ"؛ "التَّخْيِيْرُ فِيْ آحَادِ الشَّيْءِ لايَدُلُّ عَلى عَدَم الوُجُوْبِ"؛ "إِذَا خُيِّرَ العَبْدُ بَيْنَ شَيْتَيْنِ فَأَكْثَر، فَإِنْ كَانَ التَّخْيِيْرُ لِمَصْلَحَتِهِ فَهُو "تَخْيِيْرُ تَشَةً وَاخْتِيَارٍ"، وَإِنْ كَانَ التَّخْيِيْرُ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ"؛ "إِذَا جَاءَ ذِكْرُ "الطَّيِّبَاتِ" فِي مَعْرِضِ الْإِنْعَامِ لَلْمُسْتَلَدَّاتُ؛ وَإِذَا جَاءَ فِي مَعْرِضِ التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ فَالْمُرَادُ الْحُلالُ وَالْحُرَامُ". (رَمِ القدير) فَالْمُرَادُ الْمُسْتَلَذَّاتُ؛ وَإِذَا جَاءَ فِي مَعْرِضِ التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ فَالْمُرَادُ الْحُلالُ وَالْحُرَامُ". (رَمِ القدير)

- (١) قَوْله: (وَلِلعَقْلِ مَجَالٌ فَسِيْحُ): وَفَيْه قَاعدَة: "إِذَا كَانَ المَعْنَى المُنَاسِب جَلِيًّا سَابِقًا إِلَى الفَهْمِ عِنْدَ ذِكْرِ النَّصِّ، فَإِنَّهُ يَصِحُ تَحْكِيْمُ ذٰلِكَ المَعْني فِي النَّصِّ بِالتَّخْصِيْصِ لَهُ، أُو الرِّيَادَةِ عَلَيْهِ".
- (٢) قَوْله: (فَحَاوَى الآيَاتِ): وَفَيْه قَاعدَة: "قَدْ يَكُونُ اللَّفْظُ مُقْتَضِيًا لأَمْرٍ، وَيُحْمَلُ عَلى غَيْرِهِ، لأَمَّهُ أَوْلِى بِذَٰلِكَ الاَسْمِ مِنْهُ".
- (٣) قَوْله: (وَإِيْمَاءَاتِهَا، وَاقْتِضَاءَاتِهَا): الفَحْوى أَنْ يُفْهِم الكَلامُ حَالَ المَسكُوْت عَنْه بِواسِطَة المَعْنى الْحَاملِ عَلى الحُصُم، مِثلُ: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِ ﴾ [الإسراء ]، يُفهَمُ مِنْه حُرْمةُ الضَّرب بِطرِيْق الأولى، وَالإَيْمَاء: أَنْ يَصُوْن أَدَاء المَقصُوْد بِعبَارَات بِإِزَاء الاعْتبَارَات المُناسبة، كَالتَّقييْد بِالوصْف وَالشَّرْط يَدلان عَلى عَدَم الحُصُم عِنْد عَدمِهِمَا، وَالاقْتضَاء: أَنْ يُفْهِم الكَلامُ حَالَ المَسكون عَنْه بِواسِطَة لُرُومه لِلمُستَعْمل فِيْه عَادةً أَوْ عَقْلاً أَوْ شَرِعًا، كَقُوله: "بِعتُ" يَقتَضِيْ "سَبْقَ الملك شرعًا". (المعرِّب)
  - (٤) قَوْله: (وَالاخْتِلافُ بِحَذَافِيْرِهِ): بِحِذَافيْرِه أَيْ بأسره جَمْع الحِذْفار وَالحُذْفور: الجانيب وَالنَّاحيّة.

لوَزْنِ كَثِيْرِ مِنَ الأَحْكَامِ المُسْتَنْبَطَةِ (١).

## التَّوْجِيهُ فِيْ تَفْسِيْرِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ:

وَمِنْ جُمْلَة ذَٰلِكَ<sup>(۱)</sup>: التَّوْجِيْهُ وَهُوَ فَنَّ كَثِيْرُ الشُّعَب، يَسْتَعْمِلُهُ الشُّرَاحُ فِيْ شَرْجِ المُتُوْن، وَيُخْتَبَرُ بِهِ ذَكَاتُهُم، وَيَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُت دَرَجَاتهِمْ؛ وَقَدْ تَكَلَّمَ الصَّحَابَةُ وَعَلَيْهَ عَمْرُ فِهِ فَكُنْ أَصُولُ التَّوْجِيْهِ مُنَقَّحَةً فِيْ عَصْرهِم - فِيْ تَوْجِيْهِ الآياتِ الكَرِيْمَة، وَأَكْثَرُوا مِنْهُ (۱).

الكريْمَة، وَأَكْثَرُوا مِنْهُ (۱).

وَحَقِيْقَةُ التَّوْجِيْةِ: أَنَّهُ إِذَا وَقَعَتْ صُعُوْبَةً فِيْ فَهْمِ كَلامٍ مُوْلِفٍ، يَقِف الشَّارِحُ هُنَاكَ؛ فَيَحُلُّ تِلْكَ الصَّعُوْبَةَ (٤).

(٤) قَوْله: (فَيَحُلُّ تِلْكَ الصَّعُوْبَةَ): وَقَدْ يَقَع مَا يُوْهِم التَّعَارُض وَالاخْتِلاف فِي كَلام الله تَعَالى لِمَن: لَيْس لَه مَعْرِفَة صَحِيْحَة، وَذَوْق سَلِيْم، وَنَظَر دَقِيْق، وَكَلام الله تَعَالى مُنَزَّه عَنْ ذَلِك، كَمَا قَال تَعَالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ﴾ [النساء]؛ فَعَلى الْمُفَسِّر أَنْ يَدْفعَه بِطُرُق عَديْدة: أمَّا طُرُق دَفْع التَّعَارُض فَمنْهَا:

١- الحمل على النَّسْخ على حَسَب شَرَائِطه، غَوْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ ﴾ [البقرة۞]؛ وَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَعَشْرَاً ﴾ [البقرة۞]؛ فَالأَوَّل مَنسُوْخ بِالثَّانِي.

وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَيْلاف الأَشْخَاص، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْمَلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْمَلَئِكِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ خَلْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ فَي المعارج } فَالأُول فِي حَقّ المُومِنين، وَالقَّانِ فِي حَقّ الكَافرِين. = في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ و خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ٥ } [المعارج ] فَالأُول فِي حَقّ المُؤمِنين، وَالقَّانِ فِي حَقّ الكَافرِين. =

<sup>(</sup>١) قَوْله: (الأَحْكَام المُسْتَنْبَطَةِ): وَالمَقالَة فِي حُجَّة الله الْبَالْغَة، ١: ٣٠٣. (المعرَّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَمِنْ جُمُلَة ذٰلِكَ): أي: من قبينل الاختلاف الوَاقِع في تفاسِير الصَّحابَة وَالتَّابِعِين.

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (فِي تَوْجِيْهِ الآيَاتِ): اعْلَمْ الله لايمْكِن أَنْ يَقَع القَعارُض - وَهُوَ تَقابُل الآيَتيْن بِحَيْث يمنَع مَدلُولُ إحْداهُما مَدلُولَ الأخْرى - بَيْن آيَتيْن مَدلُولُهُمَا خَبَريُّ؛ لأنَّه يلْزَم أَنْ يَكُون أَحَدهمَا كَذِبا وَهُوَ مَال فِي أَخْبَار الله تَعَالى، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ [النساء]، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴾ [النساء]؛ فَإِذَا رَأَيْت مَا يؤهمُ التَّعارُض فَعلَيْك بِالجَمْع بَينَهمَا؛ وَإِنْ لَمْ يتَبيّن لَكَ وجَب عَلَيْك التَّوقفُ وَالرُّجوْع إِلى عَالم. (أصول ملخصا)

٣- وَالْحَمْلِ عَلَى الْحَيلافِ الْمَوَاضِعِ، نَعْو قَوْله تَعَالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ
 وَلا يَتَسَآءَلُونَ ۞ [المؤمنون]، مَعَ قَوْله تَعَالى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ [الصافات]؛ فَالأَوَّل فِي مَوْقف القِيامَة، وَالنَّاني فِي الجَنَّة.

٤- وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَيْلَافِ الْأَوْقَاتِ، مِثَالَهُ مَا سُئِلُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ هَلَذَا يَوْمُ لَا يَنطَقُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٦]، وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ الْمُيوَمَ نَغْيَمُ عَلَى أَفُوهِهِمُ ﴾ [يس: ٣٥، بِالجمْع بَيْن ذٰلِك؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُجِيْبًا عَنْه: "إِنَّهُ وَجَلَّ: ﴿ الْمُيوَمَ نَغْيَمُ عَلَيْ فَعَلَ الْبُنُ عَبَّاسٍ مُجِيْبًا عَنْه: "إِنَّهُ وَجَلَّ: يَوْمَ القِيَامَةُ وَمَا الْقِيَامَةُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ: أَنَّ يَوْمَ القِيَامَةُ عُتَلِيفًا أَخُوالُهَا، فَيَنطِقُون فِي وقتٍ ومَكَانٍ، وَلَا يَنْطِقُونَ فِي آخَرٍ. (الكرمانِ)

وَالْحَمْلُ عَلَى اخْتِلَاف الْأَحْوَال، كَقَوْله تَعالى فِي خَلق آدَم مَرّة: ﴿ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ﴾ [آل عمران۞]،
 وَمَرّة قَال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَلَيِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَلِ مِن حَمٍّ مَّسْنُونِ ۞ ﴾ [الحجر]، وَمَرّة قَالَ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ قَالَ: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ ﴾ [الرحمٰن]؛ فَالصَّلصال وَالحَمَا وَالطِّيْن كُلها أَحْوَال دُرجَت مِنَ الثُرَابِ الَّذِي خلق مِنْه آدَم.

٦- وَالْحَمْلُ عَلَى اخْتِلَافَ جِهَتَى الْفِعْلِ، كَقُولُه تَعَالىٰ: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنْكِنَ ٱللَّهَ رَحَى ﴾
 [الأنفال۞]، نفى الرمْية عن النّبي ﷺ باغتبار التَّاثير، وَإضَافَته إلَيْه عَلى جِهَة الكَسْبِ وَالمُباشَرَة.

٧- وَالْحَمْل عَلَى الاخْتِلَافَ فِي الْحَقَيْقَة وَالْمَجَازِ، كَقَوْله تَعَالىٰ: ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنْرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ ﴾ [الحج]، أيْ: سُكارىٰ مِن أَهْوَال القِيامَة، وَمَا هُمْ بِسُكارىٰ مِنَ الشَّرَاب؛ فَإِثْبَات السكر بِحَسَب المَعنى المتعنى المتعنى

٨- وَالْحُمْلِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً ﴾ [النساء۞] وَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء۞] الآية الأولى تُحْمَل عَلى العَدْل فِي تَوفِيَة الْحُقوق، وَالثّانيُ عَلَى العَدْل فِي الميْل القلبي.

وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَيْلَافِ الشَّرْط، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ ﴾ [البقرة]، وقوْله تَعَالى: ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ < ﴾ [السبا۞]؛ الأوّل مَشروط عَلى عَدَم الإذْن، وَالظّاني عَلى الإذْن.</li>

النحل۞ المختل على الحتيلاف الاغتبار، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلكُمْ ﴾ [النحل۞ وَقَوْله: ﴿ وَٱللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلهُمُ ٱلْمَلَابِكَهُ وَقَوْله: ﴿ وَٱلّذِينَ تَتَوَفَّلهُمُ ٱلْمَلَابِكَهُ وَقَوْله: ﴿ اللّهِ عَرْوجَل بِاعتِبَارِ إِذْنه وَمَشْيئَته، وَفِي الثّانية طَيِّبِينَ ﴾ [النحل۞] فنشبَة التوفي في الآية الأولى: إلى الله عزّ وجَل بِاعتِبَار إذْنه وَمَشْيئَته، وَفِي الثّانية باعْتِبَار أن ملك الموت يُبَاشر قَبْض الأنفس بِأَمْره عَرْوجَل، وَفِي الثّالثة بِاعتِبَار أنَّ المَلْئَكة أعْوَان مَلِك المَوْت.

وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ أَذْهَانُ قُرَّاء الكِتَابِ فِيْ مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَكُنِ "التَّوْجِيْه"
أَيْضًا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَة؛ فَالتَّوْجِيْهُ بِالنِسْبَة إِلَى المُبْتَدِئِيْنَ غَيْرُ التَّوْجِيْهِ بِالنِسْبَة إِلَى المُنْتَهِيْنَ، إِذْ رُبَمَا يَخْطُرُ بِبَالِ المُنْتَهِيْ صُعُوْبَةُ فَهْمٍ، فَيَحْتَاجُ إِلى حَلِّهَا، وَالمُبْتَدِي المُنْتَهِيْنَ، إِذْ رُبَمَا يَخْطُرُ بِبَالِ المُنْتَهِيْ صُعُوْبَةُ فَهْمٍ، فَيَحْتَاجُ إِلى حَلِّهَا، وَالمُبْتَدِي المُنْتَهِيْ عَيْطَ بِهَا؛ وَكَثِيْرُ مِنَ الكَلام يَسْتَصْعَبُهُ المُبْتَدِي، فَافِلُ عَنْهَا، بَلْ لا يَقْدِرُ أَنْ يُحِيْطَ بِهَا؛ وَكَثِيرُ مِنَ الكَلام يَسْتَصْعَبُهُ المُبْتَدِي، وَلا يَحْصُلُ فِيْ ذِهْنِ المُنْتَهِيْ شَيْءٌ مِنَ الصَّعُوبَة هُنَاكَ؛ فَالَّذِيْ أَحَاطَ بِجَوَانِبِ العُقُولُ، يُرَاعِيْ حَالَ جُمْهُورِ القُرَّاء، وَيَتَكَلَّمُ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولُهِمْ (١).

#### • فَعُمْدَة التَّوْجِيْه:

في آيَات الجَدَل: تَحْرِيْرُ مَذَاهِبِ الفِرَق البَاطِلَة، وَتَنْقِيْحُ وُجُوْه الإِلْزَام. وَفِيْ آيَاتِ الأَحْكَام: تَصْوِيْرُ صُوْرَةِ المَسْتَلَة (٢)، وَبَيَانُ فَوَاثِدِ القُيُوْد مِنَ: الاحْتِرَازِ أَوْغَيْرِه (٣).

١١- وَالْحَمْلُ عَلَى الاخْتِلَافِ فِي الْإِجْمَالُ وَالتَّفْصِيْلُ، كَقَوْلُه تَعَالىٰ: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَيْهِ مِن عِندِكَ قُلْ "كُلُّ مِن عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَلَيْهِ مِن عِندِكَ قُلْ "كُلُّ مِن عِندِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء ]؛ فَفِي الآية الأولى: ﴿ مَا أَصَابَنَا مِن الحَسنة مِن عِنْد الله وَالسَّينَة مِن أَن مَا أَصَابِنَا مِن الحَسنة وَالسَّينَة كُل ذٰلكَ مِنْ عِنْد الله، وَالتَّانِيَة: أَنَّ الحَسنة مِن عِنْد الله وَالسَّينَة مِن عِنْد الله وَالسَّينَة مِن عِنْد الله وَالسَّينَة مِن عِنْد الله وَالسَّينَة مُن الله وَالسَّينَة مَن الله مَا أَصَابِنَا مِن الحَسَنة وَالسَّينَة فَهُو أَيضًا مِنْ عِنْد الله لُحِن بِواسِطَة شُروْر أَنْفُسنَا.
 مَا أَصَابِنَا مِن الْحَسِرِ: از ٢٣٢ - ٢٣٤)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَيَتَكُلَّمُ عَلَى قَدْرِ عُقُولهِمْ): أمَّا الاخْتِلَاف في التَّفَاسيْر فَيُمْكِن لَنَا أَنْ تَحْصِرَه فِي أَرْبَعَة أَنْوَاع: لِأَنَّه إِمَّا مُتَعلِّق بِالنَّقُل، أُو الْعُقُل وَالاسْتِدْلَال؛ أَوْ يَكُون الاخْتِلَاف لِحَقّاء فِي الدَّليْل، أُو الذَّهُول عَنْه. المُلحوظة: أمَّا المُخْطِئ فِي الأصُول بَعْدَ أَنْ وَصَل إلَيْه الدَّلِيلُ القَطْعِي، ثُمَّ خَالَفَه فَهُو آثِم؛ وَأمَّا المُخْطِئ فِي الأصُول الَّذِي لَمْ يَصِل إلَيْه الدَّلِيلُ الْقَطْعِيْ، فَهُو تَخْطئ غَيْر آثِم. المُخْطِئ فِي الأصُول الَّذِي لَمْ يَصِل إلَيْه الدَّلِيلُ الْقَطْعِيْ، فَهُو تَخْطئ غَيْر آثِم.

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (تَصْوِيْرُ صُوْرَةِ المَسْئَلَة): وَقَديُذُكر لَفْظ لِبيَان الْحَالَة الَّتِي كَان النَّاس عَلَيْها فِي الْجَاهلِيَّة، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ يَنَآتِهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافَا مُّضَعَفَةً ﴾ [آل عمران،]، فقوله: ﴿ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ لَيْس قَيْدا لِلاَحْتِرَاز، وَلالِلشَّرْط؛ بَلْ لِبيَان الْحَالَة وَالتَّشنِيْع عَلَيْهِم. (صفوة ملخصا)

وَفِيْ آيَاتِ التَّذْكِيْرِ بِآلاء الله: تَصْوِيْرُ تِلْكَ النِّعَم، وَبَيَانُ مَوَاضِعِهَا الجُزْئِيَّةِ. وَفِيْ آيَاتِ التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ اللهِ: بَيَانُ تَرَتُّب بَعْضِ القِصَصِ عَلَى البَعْض، وَإِيْفَاءُ حَقِّ التَّعْرِيْضِ الَّذِيْ يَرِدُ فِيْ أَثْنَاءِ سَرْدِ القِصَّة.

وَفِي التَّذْكِيْرِ بِالمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ: تَصْوِيْرُ تِلْكَ الْأُمُوْرِ، وَتَقْرِيْرُ تِلْكَ الْحَالات.

#### أنْوَاع التَّوْجِيْه:

وَمِنْ فَنُوْنِ التَّوْجِيْهِ: ١-تَقْرِيْبُ مَا كَانَ بَعِيْدًا عَنِ الفَهْم، بِسَبَبِ عَدَمِ الأَلْفَةِ بِهِ (٢) ٢-وَدَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الدَّلِيْلَيْن (٢)، أو التَّعْرِيْضَيْن (٣)، أوْ فِيْمَا بَيْنَ المَعْقُوْلِ

- (٣) قَوْله: (مِنَ: الاحْتِرَازِ أَوْ غَيْره): كُمّا سَأَل عُمَر ما مَعْنى قَيْد: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ " إِنَّ خِفْتُمْ" أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّاْ ﴾ [النساء]]؛ فَقَالَ ﷺ: صَدَقة تَصَدَّق الله بِهَا عَلَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدقته. (مسلم)
- (١) قَوْله: (بِسَبَبِ عَدَمِ الأَلْفَةِ بِهِ): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُحُمًّا وَّصُمَّا﴾ [الإسراء۞]؛ عَنْ أَنْس يَقُول، قِيْل: يَارَسُول الله ﷺ! كَيْفَ يَحشُر النَّاس عَلى وُجُوهِهِم؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُم عَلى أَرْجُلهِم قَادِر عَلى أَنْ يُمشِيْهِم عَلى وُجُوهِهِم. (مسندِ احمد: ١٢٧٠٨)
- (١) قَوْله: (وَدَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْن الدَّلِيْلَيْن): نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ۞﴾ [المؤمنون]، مَعَ قَوْله تَعَالى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞﴾ [الصافات]؛ فَالأُوّل فِي مؤقف القِيَامَة، وَالظَّانِي فِي الجُنَّة.
- (٣) قَوْله: (أو التَّغْرِيْضَيْن): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ [البقرة]، وَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ [البقرة]، وَقَوْله تَعَالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْفَوْمِ وَسَوَاءً عَلَيْهِمْ أَلَمْ الْفَاسِقِينَ ۞ [المنافقون]؛ فَالمُرَاد بِالفَاسِقِينَ فِي الآية الأولى مُشْرِكُوا مَكَّة، وَفِي الثَّانِيَة المُنَافِقُون؛ لأنَّ الفَاسِق: هُوَ الفَاجِر، وَالْحَارِج عَنْ طَرِيْق الْحَقِّ وَالصَلاح؛ فَهُو يَشْمَل المُشْرِك وَالمُنَافِق.

قَالَ الطَّبَرِي: اخْتَلَف أَهْلَ التَّأُويْلِ فِي المَسجِد الَّذِي عَنَاه بِقَوْلِه: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدًى ﴿ التوبة ﴿ اللهِ اللهُ الل

وَالمَنْقُوْلِ<sup>(۱)</sup>؛ ٣-وَالتَّفْرِيْقُ بَيْن المُلْتَبِسَيْنِ<sup>(۱)</sup>؛ ٤-وَالتَّطْبِيْقُ بَيْنَ المُخْتَلِفَيْن<sup>(۱)</sup>؛ ٥-وَالتَّطْبِيْقُ بَيْنَ المُخْتَلِفَيْن<sup>(۱)</sup>؛ ٥-وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ عَمَلِ النَّبِيَ اللَّهِ (١) ٥-وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ عَمَلِ النَّبِي اللَّهِ (١) ٥-وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ عَمَلِ النَّبِي اللَّهِ (١)

قَالَ أَبُوْ جَعفَر: وَأُولَى القوليْن فِي ذٰلِك عِنْدي بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَال: هُوَ مَسْجد الرَّسول ﴿
 لِصحَّة الْحَبْر بذٰلكَ عَنْ رَسوْل الله ﴿
 الطبري)

(١) قَوْلُه: (فِيْمَا بَيْنَ المَعْقُولِ وَالمَنْقُولِ): كَمَا فِي آيَة ﴿ يَتَأَخْتَ هَرُونَ ﴾ [مريم ١٠]، عَن المُعَيْرَة بْن شُعبَة قَالَ: لَمَا قَدَمْتُ نَجْرَان، سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُم تَقْرَوُوْن: ﴿ يَتَأَخْتَ هَرُونَ ﴾ [مريم ١٠]، وَمُوسى قَبْلُ عِيْسَىٰ بِكَذَا وَكَذَا وَلَمَا قَدِمتُ عَلَى رَسُولُ الله ﷺ سَأَلتُه عَن ذَٰلكَ فَقَالَ: إِنَّهُم كَانُوا يُسَمُّوْنَ بِأَنبِيَاتُهُمْ وَالصَّالِحِيْن قَبْلُهُم. (مسلم والترمذي)

(٢) قَوْله: (وَالتَّفْرِيْقُ بَيْن المُلْتَيِسَيْنِ): كَقَوْله تَعَالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْلُ، "وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْلُ"﴾ [البقرة۞]، حَيْث فَرَق الله بَيْن البَيْع الرِّبَا.

قَاْجَابِ ابن عَبَّاس عَنْ ذٰلِك، فَقَال: "خَلَق الأَرْض فِي يَوميْن، ثُمّ اسْتَوى إِلَى السَّمَاء، فَسَوَّاهُنّ فِي يَومَيْن آخرِيْن، ثُمّ دَحَا الأَرْض فِي يَومَيْن آخَرِيْن؛ فَجَعَل الأَرْض وَمَا فيْها مِن شَيْء فِي أَرْبَعة أَيَّام، وَخُلقَت السَّمَاء فِي يَومَيْن". (فصول: ٣٤ ملخصا، رَوح القدير)

(٣) قَوْله: (وَالتَّطْبِيْقُ بَيْنَ المُخْتَلِفَيْن): كَقَوْله تَعَالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة ﴿ وَقَوْله تَعَالى: ﴿ وَخَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة ﴿ وَالثَّانِيَة عَلَى العُذْرِ وَالثَّانِيَة عَلَى العُدْرِ وَالثَّانِيَة عَلَى الْأَوْلِيْلُونِهُ عَلَيْنِ اللْمُوالِقُونِ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ مُعْرَاقًا لَهُ اللْهُولِ اللْهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

وَكُمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ التَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة ]، "أمَا إنَّهُم لَمْ يَكُوْلُوا يُعبُدُونَهُم؛ وَلْكُنَّهُم كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ اسْتَحلُوه، وَإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِم التوبة ]، "أمَا إِنَّهُم لَمْ يَكُوْلُوا يُعبُدُونَهُم؛ وَلْكُنَّهُم كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ اسْتَحلُوه، وَإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِم شَيْعًا حَرَّمُوه.".

(٤) قَوْله: (الَّذِيْ أَشِيْرَ إِلَيْهِ): قَالَ السّيوطِي فِي الدّرِّ المَنثُورِ: أُخْرَج الفِريَابِي وَالبَرَّار وَابْن المُنذِر =

بِمَا أُمِرَ بِهِ فِي القُرْآنِ العَظِيْم.

وَبِالْجُمْلَة: فَالتَّوْجِيْهُ كَثِيْرٌ فِيْ تَفْسِيْرِ الصَّحَابَةِ؛ وَلايُقْطَى حَقُّهُ حَتَّى يُبَيِّنَ المُفَسِّرُ وَجُهَ الصَّعُوْبَة بِالتَّفْصِيْل، ثُمَّ يَزِنَ تِلْكَ المُفَسِّرُ وَجُهَ الصَّعُوْبَة بِالتَّفْصِيْل، ثُمَّ يَزِنَ تِلْكَ المُفَسِّرُ وَجُهَ الصَّعُوْبَة بِالتَّفْصِيْل، ثُمَّ يَزِنَ تِلْكَ الأَقْوَالَ وَزْنًا عَدْلا.

وَأَخْرِج مُسْلِم عَن عُبادَة بْنِ الصَّامِت قَالَ: كَان نَبِي الله ﷺ إِذَا أَنْزِل عَلَيْه كُرِب لِذَلكَ وَترَبَّد لَه وَجُهُه؛ قَالَ فَأَنْزِل عَلَيْه ذَات يَوْم فَلَقِيَ كُذُلكَ؛ فَلمَّا سُرِّي عَنْه قَالَ: "خُذوًا عَنِي! فَقَدْ جَعَل الله لَهُنّ سَبِيْلا". [١٦٩٠] أَخْرِجَه التِّرِمِذِي أَيْضا وَصَحَحَه [١٤٣٤].

(ه) قَوْله: (كَيْفِيَّةِ عَمَلِ النَّبِيِّ): وَمِثَال كَيفِيَّة الْعَمَل، عَن عَائشَة قَالَت: مَا صلَّى النَّبِي فَ صَلَاة بَعْد أَنْ نَزَلتْ عَليْه ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞﴾ [النصر]، إِلَّا يَقَوْلُ فِيها: سُبحَانَك رَبَّنا وَبحَمْدك، اللَّهُمَّ اعْفرْ لِي؛ وَفِي رِوايَة عَن عَائشَة: أَنَّ النَّبِي فَلَى يُكْثِر أَنْ يَقوْل فِي رُكوْعه وَسَجُوْده: "سُبْحَانَك اللَّهُمَّ اعْفرْ لِي؛ وَفِي رِوايَة عَن عَائشَة: أَنَّ النَّبِي فَلَى يُكْثِر أَنْ يَقوْل فِي رُكوْعه وَسَجُوْده: "سُبْحَانَك اللَّهُمَّ رَبَّنا وَبحَمْدك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي"؛ يَتَأْوَل القُرْآن. (البخاري)

<sup>=</sup> وَابْنِ أَبِيْ حَاتِم وَالنَّحَّاس - فِي نَاسِخه - وَالطِّبرَانِي مِنْ طَرِيْق مُجاهِد عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي قَوْله: ﴿ وَٱلَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَة مِن نِسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَقَّىٰ يَتَوَفِّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلَّا ﴾ [النساء] قال: كَانَت المَرْأَة إِذَا فجرتْ حُبِستْ فِي البُيوْت، فَإِنْ مَاتتْ مَاتتْ، وَإِنْ عَاشَتْ عَاشَتْ؛ حَتَّى نزلَتِ الآيَة فِي سُوْرَة النُّوْر: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي اللّهِ لَهُنَّ سَبِيلًا. فَأَجْدُواْ كُلُّ وَجِدٍ مِنْهُمَا مِائِكَةً جَلْدَةً ﴾ [النور ۞]؛ فَجَعَل الله لَهُنَّ سَبِيلًا.

## [ ] مَا يتَعلَّق بِالمُتكَلِّمِيْنَ فِي تَأْوِيْل آيَات الصِّفَات]

## · بَحْثُ غُلُوِّ المُتَكَلِّمِيْن (١):

وَأُمَّا غُلُوُّ المُتَكِّلِّمِيْنَ فِيْ: تَأُويْلِ المُتَشَابِهَاتِ، وَبَيَانِ حَقِيْقَةِ الصِّفَات؛ فَلَيْسَ

(١) قَوْله: (غُلُق المَتَكِلِمِيْنَ): اغْلَمْ النَّ مَآخِذ التَّفسِيْر عَلى نَوعِيْن: مُعتَبَرة، وَغَيْر مُعتَبَرة أما المُعتَبرة فسِتَّة: تَفسِيْر الْقُرْآن بِالسُّنَة، تَفسِيْر الْقُرْآن بِالسُّنَة، تَفسِيْر الْقُرْآن بِالسُّنَة، تَفسِيْر الْقُرْآن بِالسُّنَة، تَفسِيْر الْقُرْآن بِالسُّنَة وَهُوَ الفَهْم تَفسِيْر الْقُرْآن بِالرَّأْي المَمْدُوْح، وهُوَ الفَهْم وَالعَقْل السَّلِيْم المَوْهُوْب مِنَ الله.

وَأَمَّا المَآخِذُ الغَيْرُ المُعْتَبَرَة فَقَلائَةً: ١- الإِسْرائِيْليَّات، وقدْ تقدَّم بحثُه؛ ٢- وَالتَّفسِيْر بِالرَّأْيِ الْمُنْوَم، وَعَبَّر عَنْه هنا بالتَّدارُو بالقُرْآن؛ ٣- وَالْعُلُوم الفَلْسَفِيّة وَالطَّبِيْعِيّة، وَعَبَّر عَنْه هنا بغُلُقِ المُتَكَلِّمِين. (مُحَمَّدْ إِلْبَاسَ)

أمّا الْعُلُوم الفَلْسفِيّة: فَاعْلَم! أنَّ فِي إنزال المتشابهات ابْتِلاء الرَّاسِخِيْن فِي العِلْم بمنْعِهم عَنِ التَّفَكُر فَيْهَا وَالوُصُول إلى مَا هُو غَايَة مُتَمَنَّاهم مِن العِلْم بأُسْرَارِهَا؛ فَكُلُّ مَن وَقَف مِنَ المُتَشَابِه مَوْقِف التَّفَا وَالوُصُول إلى مَا هُو غَايَة مُتَمَنَّاهم مِن العِلْم بأُسْرَارِهَا؛ فَكُلُّ مَن وَقَف مِنَ المُتَشَابِه مَوْقِف التَّفَا فَهُو السَّلَف -مِن الصَّحَابَة والتَّابِعِيْن وَالأَثِمَّة المَتَبَعِيْن- فهُو مِن "الرَّاسِخِيْن فِي العِلْم"، وَمَنْ خَاص فِيه فَهُو السَّلَف عن مَنْهَجِهم؛ بَلْ هُو مِنَ الرَّائِغِيْن.

وَلَمَّا كَانَ قِيَاسَ أَسَاسِ الفَلْسَفَة عَلَى اكْتِشَافَ مَا وَرَاء المَحْسُوسَ وَالبَحْث في حَقِيْقَتِه فَسَرُوا وَأُوّلُوا حَسَبَما يَفْهَم العَقْلُ؛ بَلْ حَكَّمُوه في كلِّ شَيء؛ حَلَى إذَا التَقُوا بالآيَات المَتَشَابِهَات جَعَلوا العَقْلِ المحدُود فَيْصَلا في فَهْمِها وَتأوِيْلِها، فَصَلُوا وَأَصَلُوا؛ وَمِنْهُم الجَهْمِيَّة وَالمُعْتَزِلَة وَغَيْرُهمْ مِثَن يَتَّخِذُون العَقْل أَسَاسًا لِفَهْم القُرْآن وَتَأُويْل الآيَات؛ مَعَ أنَّ العَقْل لَنْ يَقْدِر عَلى أنْ يُدْرِك شَيْمًا عَنْهَا.

وَذَٰلِكَ لأَنَّ الْفَلْسَفَة تَقُوْم فِي أَبْحَاثِها فَي الإلْهِيَّات عَلَى "القِيَاس التَّمْثِيلَى" الذِيْ يَسْتَوِي فِيه الأَصْل وَالفَرْع، أَوْ عَلَى "القِيَاس الشَّمُولِي" الذي يَسْتَوِيْ فِيه أَفْرَادُه؛ فَاللهُ سُبْحَانهُ وتَعَالى: ﴿لَيْسَ كَيفْلِهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ سُبْحَانهُ وَعَلَيْهِ وَلَيْسَ كَيفْلِهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

المَلْحُوظة الهَامّة: اعْلَمَا أَنَّ المُفَسِّرِيْن وَالمُتَأَوِّلَيْن عَلَى ثَلاثَة أَنْوَاع: فَمنْهُم: مَنْ أَصَابُوا فِي الدَّلَيْل وَالمَدْلُول، وَهُم أَهْل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة؛ وَمنْهُم: مَن أَخْطَنوا فِي الدَّلَيْل وَالمَدْلُول، وَهُم كَالْحُوارِج وَالرَّوَافِض وَالمَعْتَزِلَة وَالْجَهْمِيَّة وَالْمُرْجِئَة وَعَيْرهِم؛ وَمنْهُم: مَنْ أَصَابُوا فِي المَدْلُول، وَأَخْطَنُوا فِي الدَّلِيل، وَالْمُعْتِزِلَة وَالْجُهْمِيَّة وَالْمُرْجِئَة وَعَيْرهِم؛ وَمنْهُم: مَنْ أَصَابُوا فِي المَدْلُول، وَأَخْطَنُوا فِي الدَّلِيل، وَهُم كَبغض الصَّوْفِيَّة وَالْوُعَاظ وَالفُقَهَاء. (رَوح القدير)

هٰذَا مِنْ مَذْهَبِي، بَلْ مَذْهَبِيْ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيْ وَابْنِ المُبَارَك، وَسَائِرِ المُتَارِينَ المُبَارَك، وَسَائِرِ المُتَقَدِّمِيْنُ (١)؛ وَهُوَ: إِمْرَارُ المُتَشَابِهَاتِ عَلى ظَوَاهِرِهَا(٢)، وَتَرْكُ الْحَوْضِ فِيْ تَأُوِيْلَهَا.

(١) قَوْله: (وَسَاثِرِ المُتَقَدِّمِيْن): وَفَيْه إِشارَة إِلَى قَاعدَة: "إِذَا اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تَفْسِيْرِ الآيَة عَلَى قَوْلَيْن، لَمْ يَجُزْ لِمَنْ بَعْدَهمْ إِخْدَاتُ قَوْلٍ ثَالِثِ يَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ". (رَوح القدير) التَّأُويْل والتَّفُويْض فِي المُتَشابِهَات

(٢) قَوْله: (إِمْرَارُ المُتَشَابِهَاتِ عَلى ظَوَاهِرِهَا): وهُوَ التَّفُويْض؛ اعْلَمُ أَنَّه إِذَا وَرَد فِي كِتَاب أُو سُنَّة مَا يُوْهِم: أَنَّه تَعَالى لَهُ وَجهُ أُو يَدُ أُو نَحَوُ ذُلكَ، فَلابدَّ مِن تَأُويْله بِمَعْنَ صرفَه عَنْ ظَاهِره؛ وَالسَّلَف وَالحُلَف مُوَوَّلُون لإجْمَاعِهم عَلى صرف اللَّفْظ عَنْ ظَاهِره؛ لُكِن تأويْل السَّلَف إِجْمَالِي لِتفُويْضِهم إِلَى الله تَعَالى، وَتَأُويْل الحَلَف تَفْصيْلي لاضطِرارهِمْ إِلَيْه لِكَثْرَة المُبتَدعِيْن مِن المُجسِّمة وَالجَهمِيَّة، وَاخْتَارُوْا بِدْعة التَّأُويْل عَلى كُثْرَة المُبتَدعِيْن مِن المُجسِّمة وَالجَهمِيَّة، وَاخْتَارُوْا بِدْعة التَّأُويْل عَلى كُثْرَة المُبتَدعَيْن مِن المُجسِّمة وَالجَهمِيَّة، وَاخْتَارُوْا بِدْعة التَّأُويْل عَلى النَّامِ مِنْ غَيْر مُخَالِفَة عَنْ عَقِيْدة السَّلَف الَّيْ هِي: التَّنزيْه عَن التَّشْبِيْه وَالتَّعطِيْل.

غَايةُ الأَمْرِ: أَنَّهِم اخْتَلَفُوا فَيْ تَغْيِيْن الْمَغْنَى الْمُرَاد؛ فَمَذْهِب السَّلَف: هُوَ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَه الله لِيَفْسِه، وَأَثْبَتَه لهُ رَسُولُه ﷺ مِنَ الصِّفَاتِ مَعَ: تَنْزِيْه اللهِ تَعَالىٰ عَنْ طَوَاهِرِهَا المُسْتَحيْلة، وَنَفْي التَّجْسيْم قَطْعًا، وَنَفْي الجُوارِح وَالأَبْعاض وَالأَجْزَاء؛ فَهُمْ يَقُولُون فِي نَحُو قَوْلهِ تَعَالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَّلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ لَالرَحْنَ اللهُ وَعَيْنُ بِالمَعْنَى وَاللهِ تَعَالى: ﴿ وَيَدُ وَعَيْنُ بِالمَعْنَى وَاللهِ تَعَالى: ﴿ وَيَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح۞]»: "لهُ وَجهُ وَيَدُ وَعَيْنُ بِالمَعْنَى الْحَقْقِهِ بَعْلَم المُواد مِنْ ذُلِكَ إِلّا اللهُ.

وَهٰذَا هُوَ "التَّأُوِيْل الإِجْمَالي"، لأنَّ التَّأُويْل: هُوَ صرْف الكَّلَام مِن الظَّاهِر إِلى خِلَاف الظَّاهِر لوُجُوْد قَريْنَة.

وَمَذْهَبِ الْخَلَف - وَيسَتَّى مَذْهبَ المُؤوِّلة -: هُوَ صرَف هٰذِه الأَلْفَاظ عَنْ ظَوَاهِرِهَا المُسْتَحِيلَة عَلَى الله، وَحَمْلِها عَلَى مَعانِ لغَويَّة صَحِيْحة يَقبَلُها السِّيَاق مِنْ غَيْر قَطع بِتَعيِيْن؛ فَهُمْ يقُوْلُوْن: "لَيْسَ لهُ وَجهُ كَوَجهِنا، وَلايَد كَيدَنَا"؛ وَالمُرادُ عَن الوَجْهِ: هُوَ الذَّات الكَريْمُ، وَعَن اليَد: القُدْرَة، هٰكَذَا...؛ فَهُم يُوُوّلُونَهَا بِمَا يَلِيْق بِشَأْنه، فَمَن يَجِدْ مِن تَفْسِه قُدْرة عَلى صَنيْع السَّلَف فَليَمْش عَلى سَنَنِهمْ، وَإلَّا فَليَتَّبِع الْحَلَف وَليَحْتَر زِمِنَ المَهَالِك. (بدر الليالي ملخصا)

وَقَالَ الشَّيْخِ خَلِيْلِ أَخْمَد السَّهارَنفُوْرِي: وَأَمَّا مَا قَالَ الْمُتَأْخِرُوْنَ مِنْ أَثِمَّتنَا فِي تِلْكَ الآيَات (أَي: المُتَعلِقَة بِصفَات المُتشَابِهَات) "فَهُمْ يُؤُوِّلُونَها بِتأوِيْلَات صَحيْحَة تَسُوْغ لُغَة وَشَرْعا" بِأَنَّه يُمكِن أَنْ يُكوُّن المُتاد عَنِ الاسْتِوَاء "الاسْتِيلَاء" وَعَنِ البَد "القُدْرة"، إلى غَيْر ذٰلِك؛ وَأَمَّا الجِهَة وَالمَكَان، فَلا يَجُوْز إِثْبَاتهُمَا لِلله تَعَالى (المهنَّد على المفنَّد)

رَفِي بَابِ المُتَشَابِهَاتِ قَواعِد: "إِذَا قَامَتِ الصَّفَةُ بِمَحَلِّ عَادَ حُكْمُهَا إِلَيْه، لا إلى غَيْرِه؛ وَاشْتُقَ =

#### مَا هُوَ مِن قَبِيلِ التَّدَارُو بِالقُرْآن (١)

وَالنِّرَاعُ فِي: الأَحْكَامِ المُسْتَنْبَطَةِ، وَإِحْكَامِ مَذْهَبِ نَفْسِه، وَهَدْمِ مَذْهَبِ النَّرِاعُ فِي الأَحْلِمِ المُسْتَنْبَطَةِ، وَإِحْكَامِ مَذْهَبِ نَفْسِه، وَهَدْمِ مَذْهَبِ الآخرِيْن، وَالاَحْتِيَالِ لِدَفْعِ الأَدِلَّةِ القُرْآنِيَّةِ؛ كُلُّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ عِنْدِي، وَأَخْشَى أَنْ يَّكُونَ ذٰلِكَ مِنْ قَبِيْلِ "التَّدَارُو بِالقُرْآن، وَإِنَّمَا اللاَّزِمُ أَنْ يَطْلُبَ وَأَخْشَى أَنْ يَّكُونَ ذٰلِكَ مِنْ قَبِيْلِ "التَّدَارُو بِالقُرْآن، وَإِنَّمَا اللاَّزِمُ أَنْ يَطْلُبَ مَدْلُولَ الآيَات (۱)، وَيَتَّخِذَهُ مَذْهَبًا لَهُ (۱)، سَوَاءً ذَهَبَ إِلَيْه المُوَافِقُ أُو المُخَالِف (۱).

لذلك المَحَلِّ مِنْ تِلْكَ الصَّفَة اسْمُ؛ وَلا يُشْتَقُ الاسْمُ لِمَحَلِّ لَمْ يَقُمْ بِهِ ذٰلِك الوَصْفُ"؛ "الأَصْلُ حَمْلُ نُصُوْصِ الْوَحْيِ عَلى ظَوَاهِرِهَا إِلاَّ لِتَلِيْلِ"؛ "يجِبُ العَمَلُ بالمُحْكَمِ، وَالإِيْمَانُ بالمُتَشَابِهِ".

(١) قَوْلُه: (التَّدَارُوْ بِالقُرْآن): التَّدارُوْ: التَّدافُع، تَدَارِءَا: تَدَافعا فِي الْخُصُومَة وَخُوها؛ وَيحُرم التَّدَارُوْ بِالقُرْآن بِقَوْلِ النَّبِي ﷺ: "إِنَّما هَلَك مَن كَانَ قَبلَكم بِهٰذا: ضَرَبوا كِتابَ الله بَعْضه بِبَعْض". (المعرِّب)

أَخْرَج الإِمَامُ أَخْمَد فِي مَسْنَده عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيْه عَنْ جَدّه قَالَ: سَبِع النَّبِي ﷺ قَوْمًا يَتَدارَءُوْنَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُم بِهٰذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ الله بَعْضَه بِبَعْض؛ وَإِنَّمَا نَزَل كِتَابُ الله يُصَدِّق بَعْضُه بَعْضا، فَلاتُكْدُبُوا بَعْضَه بِبَعْض، فَمَا عَلِمتُمْ مِنْه فَقُولُوا، وَمَا جَهِلتُم فَكِلُوهُ إِلى عَلَمْهُ فَي الله يُصَدِّق بَعْضُه وَالنَّهُ عَمْرو: ١٧٤١)؛ ففيه: التَّحذِيْر مِنَ البراء وَالحِصَام وَالنِزَاع وَالاخْتِلاف وَالفِرقَة، وَضرب التَّصُوص بَعْضَهَا بِبَعْض، وَأَنَّ هٰذِه طَرِيْقَة أَهْل البِدْع وَالزَّيْغ وَالانْجُرَاف.

أمَّا أَهْل الحَقّ فَإِنَّهُم يَعمَلُوْن بِالنُّصُوْس، وَيضَمّوْن بَعضهَا إِلَى بَعْض، وَيُفسِّروْن بَعْضهَا بِبَعْض؛ لأنَّ كِتَاب الله يُفسِّر بَعْضه بَعْضا، وَالنُّصُوْص يُوَافِق بَعْضه بَعْضا. فَهُمْ يَعمَلُوْن بِالمُحْكَم الوَاضِح البَيّن، وَيردُّوْن المُتشَابِه إِلَى المُحكم وَيُفَسرُوْن بِهِ.

أمَّا أَهْلِ البِدَعِ فَطَرِيْقَتهُم: أَنَّهُم يَضِرِبُونِ النُّصُوْصِ بَعْضِهَا بِبَعْض، يَعْمَلُون بِبَعْض النُّصُوْص، وَيُودِن البَّعْضَ الآخِر، وَهٰذِه طَرِيْقَة أَهْلِ الرَّبْغ، قَالَ تَعَالىٰ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ آبَيْغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِيِّدٍ ﴾ [آل عمران۞]. (مُحَمَّدْ إِلْيَاسَ)

- (٢) قَوْله: (مَدْلُولَ الآيَات): وَفَيْه إِشَارَة إِلَى قَاعِدَة: "فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللَّغَةِ يُرَاعَى الْمَعْنَى الأَغْلَبُ وَالأَفْهِرُ وَالأَفْصَحُ، دُونَ الشَّادِ أُو الْقَلِيْلِ"؛ "أَنْقَاظُ الشَّارِعِ تَحْمُولَةً عَلَى الْمَعَانِيْ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى اللَّغَوِيَّةِ".
- (٣) قَوْله: (مَذْهَبًا لَهُ): فيه إِشارَة إِلى قَاعِدَة: "كُلُّ مَعْنَى مُسْتَنْبَطٍ مِنَ الْقُرْآنِ غَيْرِ جَارٍ عَلَى اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ فِيْ شَيْءٍ".
- (٤) قَوْله: (ذَهَبَ إِلَيْه المُوَافِقُ إِلخ): ثُمّ المُستَدِلوْن عَلى ثَلاثَة أَنْوَاع: فَمنْهُم: مَنْ أَصَابوا فِي الدَّليْل وَالمَدلُول، كَالفِرَق المُبتدِعَة = وَالمَدلُول، فَهُم: مِن "مَا أَنَا عَلَيْه وَأَصْحَابِي"؛ وَمنْهُم: مَن أَخْطَوْا فِي الدَّليْل وَالمَدلُول، كَالفِرَق المُبتدِعَة =

# اللهُ مَا يتَعلَّق بِالنُّحَاة اللُّغُويِّين فِي اعْرَاب القُرْآن وَلُغَته

وَأُمَّا لُغَةُ القُرْآنِ فَيَنْبَغِيْ أَخْذُهَا مِنَ اِسْتِعْمَالاتِ العَرَبِ الأُوَّلِيْنُ<sup>(۱)</sup>، وَأَنْ يُعْتَمَدَ كُلِّيًّا عَلَىٰ آثَارِ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ رَخِلِيَّةُ عَنْهُ (<sup>1)</sup>.

وَقَدْ وَقَعَ فِيْ خُوِ القُرْآنِ خَلَلُ عَجِيْب، وَهُوَ: أَنَّ طَائِفَةً مِنَ المُفَسِّرِيْن اخْتَارُوْا مَذْهَبَ سِيْبُوَيْه، فَيُوُوِّلُوْنَ كُلَّ مَا خَالَفَ مَذْهَبَه وَإِنْ كَانَ التَّأُوِيْلُ بَعِيْدًا؛ وَهٰذَا لايَصِحُّ عِنْدِيْ، بَلْ يَنْبَغِيْ اتِّبَاعُ الأَقْوٰى وَالأَوْفَقِ بِالسِّيَاق وَالسِّبَاقِ<sup>(٣)</sup>، سَوَاءً كَانَ مَذْهَبَ سِيْبُوَيْه أَوْمَذْهَبَ الفَرَّاء (١٠).

= مِن المُعتَزِلَة وَغيرهم؛ وَمنْهُم: مَنْ أَخْطَوا فِي الدَّليْل، وَأَصَابُوا فِي المَدلُول.

ثُمّ المُخطِئُون فِي الاسْتذُلال عَلى أَنْوَاع: فَمنْهُم: مَن اعْتقدوا مَعَاني فَاسِدةً رَاتَغَة عَن الحَق، ثُمّ المُخطِئُون فِي الاسْتذُلال عَلى أَنْوَاع: فَمنْهُم: مَن المُعتَزِلة وَالحَوارِج وَغَيْرهم-، مَلوا أَلْفَاظ القُرْآن عَلَيْها، وَفَسّرُوا القُرْآن بِرَأَيهِم -كَالمُبتَدعة مِن المُعتَزِلة وَالحَوارِج وَغَيْرهم-، فَجَعَلُوا المَدْهَب أَصْلا، وَالتَّفسِيْر تَابِعا؛ فَصَلّوا وَأَصَلّوا؛ وَمنْهُم: مَن يَأْتُون بِمَعانٍ صَحيْحة ثَابِتة عِنْد أَهْل السُّنة وَالْجَماعة، وَيقُولُون بِرَأَيهم: "إِنَّ القُرْآن قَدْ دَلِّ عَلَيْها"، فَيفسرون بِمَا لَايَدلُّ عَل المُرَاد مِنْ كَلام الله، فهم وَإِنْ أَخْطُوا فِي الدَّلَيْل، لَكِنَّهم أَصَابُوا فِي المَدْلُول -كَالصَّوفِيَّة وَالفُقهَاء-؛ وَمنْهُم: مَنْ كَلام الله، فهم وَإِنْ أَخْطُوا فِي الدَّلَيْل، لَكِنَّهم أَصَابُوا فِي المَدْلُول -كَالصَّوفِيَّة وَالفُقهَاء-؛ وَمنْهُم: مَنْ كَلام الله، فهم وَإِنْ أَخْطُوا فِي الدَّلَيْل، لَكِنَّهم أَصَابُوا فِي المَدْلُول -كَالصَّوفِيَّة وَالفُقهَاء-؛ وَمنْهُم: مَنْ عَلَى الله، فَم وَإِنْ أَخْطُوا فِي الدَّلَيْل، أَوِ الذَّهول عَنْه؛ كَمَا ذَهَل عُمرُ بْن الحَقَّاب فِي حَادِثَة وَفَاة النَّيَ عَنْ قَوله تَعَالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران ]، حَيْث قَال: "مَنْ قَال: إِنْ مُحَدّدا قَدْ مَات، فَعَلْتُ بِه وَفَعَلْتُ بِهُ وَمِنَ الشَّيْطَان. (مقدمة، شرح مقدمة، نفحات العبير بزيادة)

- (١) قَوْله: (إِسْتِعْمَالاتِ العَرَبِ الأَوَّلِيْن): وَفِي اسْتِعْمَالاتِ العَرَبِ وَشُتُونهِم قَواعِدُ مُهِمَّة مَذَكُورَة فِي كُتُبِ هَذَا الفَن بِعُنُوان "وُجوه المُخَاطبَات"، فَمَنْ شَاءَ فَليُرَاجِع "رَوْح القَديْر فِي أَصُول التَّفْسِيْر".
- (٢) قَوْله: (يَعْتَمِدَ كُلِيَّا): وَفَيْه قَوَاعِد: "قُولُ الصَّحَائِيِّ مُقَدِّم عَلى غَيْرِهِ فِي التَّفْسِيْر وَإِنْ كَانَ طَاهِرُ السِّياقِ لا يَدُلُّ عَلَيْه"؛ "أَلْفَاظُ الشَّارِعِ مَحْمُوْلَةً عَلَى اللَّمَانِيْ الشَّرْعِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى اللَّهَوِيَّةِ". (رَوح القدير)
- (٣) قَوْله: (بِالسِّيَاق وَالسِّبَاقِ): وَفَيْه قَاعِدَة: "قَدْ تَتَجَاذَبُ اللَّفْظَةُ الْوَاحِدَةُ: الْمَعْنَى وَالإِعْرَابَ؛ فَيُتَمَسَّكُ بِصِحَّةِ الْمَعْنَى، وَيُووَّلُ لِصِحَّةِ الْإِعْرَابِ". (رَوح القدير)
- (٤) قَوْله: (مَذْهَبَ سِيْبُوَيْه أَوْ مَذْهَبَ الفَرَّاء): هُوَ يَحْىٰ بْن زِيَاد أَبُو زَكْرِيّا الكُوْفِ، المَعرُوف =

وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ - رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ - فِيْ مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [النساء، "سَتُقِيْمُهَا العَرَبُ بِٱلْسِنَتهَا"().

وَخَوْيْقُ هٰذِهِ الكَلِمَةِ عِنْدِيْ: أَنَّ مُخَالَفَةَ التَّعْبِيْرَاتِ المَشْهُوْرَةِ أَيْضًا تَعْبِيْرُ صَحِيْحُ؛ وَكَثِيْرًا مَا يَتَّفِقُ لِلعَرَبِ الأُوَّلِيْنَ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَلْسِنَتِهِم فِيْ أَثْنَاءِ الحُطب صَحِيْحُ؛ وَكَثِيْرًا مَا يَتَّفِقُ لِلعَرَبِ الأُوَّلِيْنَ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَى أَلْسِنَتِهِم فِيْ أَثْنَاءِ الحُطب وَالمُحَاوَرَاتِ مَا يُخَالِفُ القَاعِدَةَ المَشْهُوْرَة؛ وَلَمَّا نَزَلَ القُرْآن الكَرِيْمُ بِلُغَةِ العَرَب الأُوَّلِيْنَ، فَلاعَجَبَ: أَنْ جَاءَت اليَاءُ فِيْ مَوْضِعِ الوَاوِ أَحْيَانًا؛ أَوْ وَقَعَ المُفْرَدُ مَقَامَ التَّثْنِيَة، أَوْ وَرَدَ المُؤنَّثُ مَقَامَ المُذَكِّرِ؛ فَالمُحَقَّق عِنْدِيْ: أَنْ يُفَسَّر ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ التَّانِيَةِ فَيْ عَنْدِيْ: أَنْ يُفَسِّر ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ التَّانِيَةَ وَالله أَعْلَمُ المَلْوَةَ ﴾ بِمَعْنَى المَرْفُوع. وَالله أَعْلَمُ الْ

## [القاما يتعلَّق بِالأدَبَاء فِي ذِكْر التِّكَات المُتَعلَّقة بِالمَعَانِي وَالبّيَان]

وَأُمَّا المَعَانِي وَالبَيَانُ فَهُوَ<sup>(۱)</sup>عِلْمُّ حَادِثُ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعِيْنَ -رَضَالِكَهُ عَمَّا كَانَ مِنْهُ مَفْهُوْمًا فِيْ عُرْفِ جُمْهُوْرِ العَرَب فَهُوَ عَلَى التَّابِعِيْنَ -رَضَالِكَ عَنْهُ - الْعَرَب فَهُوَ عَلَى الرَّأْس وَالعَيْن؛ وَأُمَّا مَا كَانَ مِنْه تَخْفِيًّا لايُدْرِكُه إِلاَّ المُتَعَمِّقُوْنَ مِنْ أَرْبَابِ الفَنّ، فَلانُسَلِمُ: أَنَّهُ مَطْلُوْبُ فِي القُرْآنِ الكَرِيْم (۱).

<sup>=</sup> بِالْفَرَّاء تُوفِي سَنَة: ٢٠٧هـ. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (سَتُقِينُهُ العَرَب): وَالقَاعِدَةُ فِي هَذَا البَاب: "مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ إِذَا تَطَاوَلَتْ صِفَةُ الْوَاحِدِ، الْاعْتِرَاضُ بِالْمَدْحِ وَالذَّمِّ بِالنَّصَبِ أَحْيَانًا وَبِالرَّفِعِ أَحْيَانًا"؛ يَعْنِي: "أَنَّ قَطْعِ النَّعُوْتِ فِي مَقامِ المَدْحِ أُو الدَّمِ الْاعْتِرَاضُ بِالْمَدْحِ وَالذَّمِ بِالنَّصَبِ أَحْيَانًا وَبِالرَّفِعِ أَحْيَانًا"؛ يَعْنِي: "أَنَّ قَطْعِ النَّعُوْتِ فِي مَقامِ المَدْحِ أُو الدَّمِ أَبْلِغُ مِنْ إجرائِها على نَمْطُ وَاحِد "، قال الله تَعَالى: ﴿ لَلْكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْمَلْوَةُ " وَالْمُوتُونَ الرَّكُوةَ ﴾ [النساء]، فقوله: ﴿ وَالْمُوتِينِينَ الصَّلَوَةُ " وَالْمُوتُونَ الرَّكُوةَ ﴾ [النساء]، فقوله: ﴿ وَالْمُوتِينِينَ الصَّلَوَةُ وَ المَدْحِ؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَالْمُرَاثَةُ وَ الْمُعْرِينَ الصَّلَوْةَ ﴾ وأَلْمُوتُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾، ونُصِب عَلَى وَجُه المَدْح؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَالْمُرَاثَةُ الْمُطَالِةُ الْمُعْرِينَ الْعَلْمِ ﴾ ونُصِب عَلَى وَجُه المَدْح؛ وَقَالَ تَعَالى: ﴿ وَالْمُرَاثَةُ الْمُطَالِةَ الْمُعْلَى " وَالْمُوتُونَ فِي الْعِلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللّهُ مِنْ المَالَةُ الْمُوتُونَ فِي الْعِلْمِ فَيْهُ الْوَالْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (فَهُوَ): أرجع ضَميْر المُفرَد، لأنَّهمَا كَعلم وَاحِد. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (فَلانْسَلِّمُ: أَنَّهُ مَطْلُوْبُ): أَمَّا التَّفسِيْر بِوَفْق الْعَلُوْمِ الْحَدِيْثَة فَجَائِز إِذَا كَانَت تِلْكَ الْعُلُومِ مِمَّا يَبْتَنِي عَلَى الْمُشَاهِدَة، وَتَحْتَملُهَا ٱلْفَاظ الْقُرْآن، وَلايُصَادم مَعَ الْهَدف الْقُرْآنِ، كَمَا فِيْ قَوْلِهِ =

## [الاَ مَا يتَعلَّق بِالصُّوفِيَّة فِي ذِكْر النِّكَات المُتعَلَّقَة بِعِلْم السُّلُوك]

#### مَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّفْسِيْرِ بِالإِشَارَةِ (١)

وَأُمَّا إِشَارَاتُ الصُّوْفِيَّةِ وَاعْتِبَارَاتُهُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ حَقِيْقَة الأُمْرِ مِنْ عِلْمِ التَّفْسِيْرِ<sup>(؟)</sup>؛ بَلْ يَحْدُثُ عِنْد اسْتِمَاعِ القُرْآنِ الكَرِيْم أَشْيَاءُ فِيْ قَلْبِ السَّالِك، وَتَتَوَلَّدُ

= تَعَالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلْمَنتِ ثَلَاثًى﴾ [الزمر۞]، وَقَوْله تَعَالى: ﴿وَٱلْحَيْلَ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْحَيْدِرَ لِتَرَكّبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾ [النحل].

أَخْبَر سُبْحانَه وَتَعَالَى فِي الآيَة الأَوْلَى: أَنَّ الْجَنيْن يُحْلَق فِي بَطْن أُمّه فِي طُلْمَات ثَلَاث، فَفيْه إِشَارة إِلَى مَا أَثْبَته عُلَمَاء الطِّبّ الحديث مِن: أَنَّ الْجَنيْن فِي بَطْن أُمّه مُحَاط بِثلَاثة أغشِية؛ فَلا بَأْس أَن تُفسّر الآيَة بِهٰذَا الطّحقِيْق؛ لأَنَّ لَفْظ القُرْآن يحْتَمله، وَلايُصَادم مَع هَذْفه. وَفِي الآيَة القَانيَة إِشَارَة إِلَى الآيَة بِهٰذَا الطّحقِيْق؛ لأَنَّ لَفْظ القُرْآن يحْتَمله، وَلايُصَادم مَع هَذْفه. وَفِي الآيَة القَانيَة إِشَارَة إِلَى المَصنُوعات الحدِيثَة مِن: الدَّرَاجَات النَّاريَة وَالسَّيارَات وَالقِطَارَات وَالطَّيارَات وَالحَوَامَات؛ لأَنَّ ٱلْفَاظ الآيَة تَخْتَملهَا، وَلا يُصَادم هَذَا التَفْسِيْر مَع الهَدْف القُرْآني؛ بَلْ يُؤكِّده. (نفحات العبير، رَوح القدير)

(١) قَوْله: (التفسير بِالإشَارَةِ): وَالتَّفسِير بِالإشَارَة جَائِز إِذَا لَم يَخْرُج عَنِ اللَّغَة الْعرَبِيَّة، وَقُواعِدهَا النَّحُويَة وَالْبَلاغِيّة؛ وَنمَاذِجُه كثِيرَة فِي كَلام الصُّوفِيَّة.

شُرُوط التَّفسِيْر الإِشَارِي: أَنْ يَّكُون مَعْنى صَحيْحًا فِي نَفْسه، وأَنْ يَّكُون فِي اللَّفظ إِشْعَارٌ بِه، وَأَنْ يَّكُون لَه شَاهِد شَرْعِي يؤيِّده، وَأَنْ يَّكُون بَينَه وَبَيْن مَعْنى الآيَة ارْتِبَاط وَتَلَازُم؛ وَأَن لاينَاقِض مَعْنَى الآيَة، وَلايَكُون لَه مُعَارض شَرْعِي أَوْ عَقْلى، وَأَنْ لَايُدّعى: أَنَّه هُوَ الْمُرَادُ وَحْدَه دُون الطَّاهِر.

وَمَنْ أَمْثَلَتُه تَفْسِيْرِ ابْنِ عَبّاسِ وَعُمَر بْنِ الْحَطّابِ سُوْرة النّصْرِ بِأَنَّهَا قَرُبِ أَجَل رَسُول اللّه ﷺ؛ وَفَيْه قِصّة مَروِيّة فِي البُخارِي: ٤٥٨٨، وَالبِّرمِذي: ٣٢٨٠. وَقَالَ ابن حَجَر مُعَلقا عَلىٰ هٰذَا التَّفْسِير: فِيْه جَوَازِ تَأُويْلِ القُرْآنِ بِمَا يُفْهَم مِن الإِشَارَات، وَإِنَّمَا يتَمَكَّن مِن ذٰلِك مَنْ رسِخَتْ قَدمُه فِي العِلْم؛ وَلهٰذَا قَالَ عَلى: "أَوْ فَهُمّا يُوتِيه الله رَجُلا بِالقُرْآن". انْتهى كُلام ابْن حَجَر.

وَهٰذِه الإِشَارَات الحَفيَّة تَفْتَح عَلَى قُلُوب أُولِيَاء الله تَعَالَى المُتَّقِين وَعبَاده الصَّالحِيْن، وَهٰذه الإِشَارَات لاتخالف الظَّواهِر المُرَادة؛ بَلْ تَكُون مُوَافِقة لِلظَّاهِر الثَّابِت عَنْ رَسُول الله وَأَصْحَابِه.

(فصول: ٨٥، نفحات: ١٣٤، رُوح القدير)

(٢) قَوْله: (مِنْ عِلْمِ التَّفْسِيْرِ): قَالَ النَّسَفي: "وأَمَّا مَا ذَهَب إِليْه بَعضُ المُحَقِّقيْن -وَهُم الصَّوفِيّة-مِن أَنَّ التُصوْص مَصْرُوفَة عَلى ظَوَاهِرِهَا، وَمَع ذَلِك فِيْها إِشارَاتُ خَفيَّة إِلى دَقَائِق تنْكشِف عَلى أَرْبَاب السَّلوْك، يُمْكِن التَّطْبِيْق بَينَها وَبِيْنَ الطَّوَاهِر المُرَادَة؛ فَهُوَ مِنْ كَمَال الإَيْمان وَتَحْض العِرْقَان"؛ وَأَمَّا = تِلْكَ الأَشْيَاءُ فِيْ قَلْبِهِ: بَيْنِ النَّظْمِ القُرْآنِيّ، وَبَيْنَ الْحَالَة الَّتِيْ يَتَّصِفُ بِهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ الَّتِيْ يَتَّصِفُ بِهَا، أَوْ بَيْنَ المَعْرِفَةِ الَّتِيْ يَمْلِكُهَا؛ كَمَثَلِ رَجُلٍ: يَسْمَعُ قِصَّةَ لَيْلِي وَالمَجْنُوْنِ، فَيَتَذَكَّرُ عَشِيْقَتَه، وَيَسْتَعِيْد الذِّكْرِيَّاتِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.

#### فَنُّ الاعْتِبَار (١):

وَهُنَا<sup>(١)</sup> فَاثِدَةً مُهِمَّةً يَنْبَغِيْ الاطِّلاعُ عَلَيْهَا، وَهِيَ: أَنَّ النَّبِي ﷺ جَعَلَ "فَنَّ

= العُدُول عَنْ طَوَاهِر النُّصوص مِن الكِتَابِ وَالسُّنَّة إلى مَعَان يَدَعيْها المَلاحِدة فَهُوَ إلْحَادُ وَعدُول عَن الإِسْلام. (شرح العقائد)

(١) قَوْله: (فَنَ الاغْتِبَار): اعْلَم أَنَّ الاغْتِبَار وَالاسْتِنبَاط فِي اصْطِلاح عُلمَاء التَّفسِير وَعُلُوم القُرْآن يَطلُق عَلى مَعنَييْن:

#### الاغتيبار والاستنبات

١- بمَعْنى الاستِنْباط الأصُولي فِيْما يتَعَلَّق بالعُلُوم المُستَنْبَطة مِن القُرآن الكرِيْم، ومِنْها أَخْكَامُه؛
 وهذا الاستِنْباط يتعَلَق بالدَّلالات اللَّفْظيَّة مُطابَقَةً وتضَمُّنًا والتِزَامًا.

البمعنى استخراج دَلالة الآية على مَعْنى في غَيْر محل النَّطْق، لازِم له، وهو المَقْصُود هنا؛ هذا هُو "الاسْتِنبَاط عِنْد المُفسِريْن"، وَهُو يَتعَلَق بِالمَفهُوْم.

المَلحُوْظة: ثُمَّ الدَّلالَة إِمَّا لَفظِيَّة أَوْ غَيْر لَفْظيَّة، وَأَنْ شِئْت قُلْت: إِمَّا فِي مَحَل التَظق-فَهوَ المَنظوْق-أَوْ فِي غَيْر مَحَل النُّطق -فَهُو المَفهُوْم-؛ فَاللَّفظِيَّة أو المَنظوْق إِمَّا لَاتَدُل عَلى كَمَال المَعْنى المَوْضوْع لَه فَمُطابَقَة، أَوْعَلىٰ بَعْض المَعْنى المَوْضوْع لَه فَتَضَمُّن؛ أَمَّا الدَّلَالَة الغَيْر اللَّفظِيَّة أو المَفهُوْم هِيَ دَلَالَة الإلتِرَام.

قَالْمُفَسِّر يَبْدَأُ بِتَفْسِيْر أَلْفَاظ القُرْآن وَبَيَان المُرَاد مِنْها، إِمَّا مُطَابِقَة أَوْ تَضَمُّنا؛ وَلهذا مِنْ بَاب دَلاَلَة اللَّفْظ فِيْ تَحَل النَّطْق، وَالمُعَبِّر عِنْد الأُصُولْتِيْن بـ"المَنطُوق"؛ ثُمَّ يَنْتَقلُ إِلى تَقرِيْر مَعانِيْها بِحَسَب لَازِمها، وَلهذا مِنْ بَاب دَلالَة اللَّفظ فِي غَيْر كَل النُّطْق، وَهُو المُعبِّر عَنْه عِنْد الأَصُولْتِيْن بِالمَفْهُوم؛ فَالأَوَّل تَفْسِيْر وَالظَّاني إستِنْباط.

ثُمَّ استِنْبَاط الأصُولِيِّيْن يتَعَلَّق بِدلَالَة المَنطُوق وَالمَفهُوْم، لِأَنِّ مُرَادَهمْ فِيه اِستِخْراج دَلالَة الآيَة عَلَى الْحُكُم، وَهُو خَاصَ بِمَا يتَعَلَّق بِالأَخْكَام الفِقهِيَّة، وَلِذلِك سَمّوه بِأَخْكَام القُرْآن؛ وَأَنَّ اِستِنْبَاط المُفسِّرِيْن فَهُو يتَعَلَّق بِالمَفهُوْم، وَلا يخصُّونِه بِالأَخْكَام بَلْ يشْمَل جَميْع العُلُوم الَّتِيُ يَدُلَّ عَليهَا القُرْآن الكريْم. فَهُو يتَعَلَّق بِالمَفهُوْم، وَلا يخصُّونه بِالأَخْكَام بَلْ يشْمَل جَميْع العُلُوم الَّتِيُ يَدُلَّ عَليهَا القُرْآن الكريْم. فَعُلِم: أَنْ بَينَهُما عُمومًا وَخُصوصا، لأَنَّ كُلِّ اسْتِنْبَاط فِي التَّفسِيْرِ هُوَ اسْتِنبَاط أَصُولِي، وَلا عَكْس.

وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: اِستِنْبَاط صِحَّة انْكِحَة الكُفَّار فِيما بَينَهُم مِنْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَامْرَأَته حَمَّالَة الحَطَب﴾ واللهب:٤]؛ وَكَاسْتِنْبَاط أَنَّ الله خَالِق لِأَفْقال العِبَاد مِنْ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الدهر:٣] =

الاعْتِبَارِ" () مُعْتَبَرًا، وَسَلَكَ ذٰلِكَ المَنْهَجَ، لِيَكُوْن: سُنَّةً لِعُلَمَاءِ الْأُمَّة، وَفَتْحَالِبَابِ العُلُوْمِ المَوْهُوْبَةِ لَهُمْ ():

١- كَمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَمَثَّلَ بقَوْله تَعَالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَىٰ وَأَتَّقَىٰ ۞ [الليل]، فَيْ مَسْئَلَة القَدَر (٣)، وَإِنْ كَانَ مَنْظُوْقُ الآيةِ: أَنَّ مَنْ عَمِلَ بِهٰذِه الأَعْمَالِ نَهْدِيْه إلى طَرِيْقِ الجَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَمَنْ عَمِلَ بِضدِهَا نَفْتَحُ لَهُ طَرِيْقَ النَّار وَالتَّعْذِيْبِ، وَلْكِنْ طَرِيْقِ النَّار وَالتَّعْذِيْبِ، وَلْكِنْ يَمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ بِطَرِيْقِ "الاعْتِبَار (٤)": أَنَّ الله تَعَالىٰ خَلَقَ كُلَّ أَحَدٍ لِحَالَةٍ خَاصَة، وَيُجُرِى عَلَيْه تِلْكَ الْحَالَةُ مِنْ حَيْثُ يَدْرِيْ أَوْ لا يَدْرِيْ، فَبِهٰذَا الاعْتِبَارِ كَانَ لِهٰذِهِ الآيةِ الكَرِيْمَة ارْتِبَاطٌ بِمَسْئَلَة القَدَرِ.

قَالَ الْحَافِظُ انْنُ حَجَر فِي شَرْح مَارَواه البُخَارِي: (٤٩٠٠) عَنْ ابنِ عَبَّاس فِي تَفْسِيرِ سُوْرَة النَّصْر: وَفِيْه جَوَازِ تَأُوِيْلِ القُرْآن بِمَا يُفْهَم مِنَ الإِشَارَات، وَإِنَّمَا يَتَمَكَّن مِنْ ذَٰلِك مَنْ رُسِختْ قَدَمُه فِي العِلْم، وَلَهْذَا قَالَ عَلَى: "أَوْ فَهُمًا يُؤْتِيَه اللّهُ رَجُلا فِي القُرْآن". (فتح الباري)

- (١) قَوْله: (سُنَّةً لِعُلَمَاءِ الأُمَّة): اعْلَمْ! أَنَّ الاعْتبَار وَالتَّفسِيْر الإِشَارِي مِن الأَلْفَاظ المُترَادفَة، وَلهٰذَا مِن قَبِيْل الرَّأي المَمدُوح، وَهُوَ مِن المَآخِذ المُعتَبَرة فِي التَّفسِير؛ وَقَد ذَكرْتُ تَفصيلها فِيْما قبل.
- (٣) قَوْله: (في مَسْئَلَة القَدْر): كَمَا أُخْرَج البُخَارِي عَنْ عَلِيّ عَنِ النّبِيّ ﷺ: أَنَّه كَانَ فِي جِنَازَة، فَأَخَذَ عُوْدًا فَجَعَل يَنْكُتُ فِي الأَرْض، فَقَالَ: "مَا مِنْكُم مِنْ أَحَد إِلاَّ كُتِبَ مَقْعَدُه مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّة"؛ قَالُوْا: أَفَلا نَتْكِلُ؟ قَالَ: اعْمَلُوا! فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴾ الآية. (البخاري: ٧٥٥٢)
- (٤) قَوْله: (بِطَرِيْق الاغْتِبَار) وَبِشْتَرَطُ فِي اسْتَنْبَاط المُفسِّرِيْن: ١- أَنْ لا يُخالِف التَّفسِيْر بِالمَأْتُوْرِ مُخَالفَة تَضَادِّ، ٢- أَنْ تَتَفِق مَعَ سِيَاق الآية وَسِبَاقهَا، ٣- أَنْ لايتَنَافَى مَعَ دَلالَة الأَلْفَاظ مِنْ حَيْث اللُّفَة، ٤- أَنْ لايَتَعَارَض مَعَ الشَّرْع، ٥- أَنْ لايُؤدِّي إلى نُصْرَة أَهْل البِدْع وَالأَهْوَاء المَدْمُوْمَة؛ وَهٰذِه الشُّرُوْط مَطلُوْبَة فِي التَّفسِيْر بِالرَّأِي أَيْضا. (الاستنباط عند المفسرين ملخصا)

مَعَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَانُ ﴾ [القصص۞]؛ فَإِذَا ثَبَت: أَنَّه يَخْلُق مَا يَشَاء، وَأَنْ مَشَيْئَة العَبْد لا تَحْصُل إِلَّا إِذَا شَاء الله؛ أَنْتَج: أَنَّه تَعَالى خَالِق لِمَشِيْئة العَبْد. (الاستنباط عند المفسرين)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَهُنَا فَائِدَةً مُهِمَّةً): أَيْ عِنْد ذِكْرِ اعْتِبَارَات الصُّوفِية. (المعرِّب)

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (فَن الاغْتِبَار): الاغْتِبَار: هُوَ العُبُوْرِ وَالائْتقال مِنَ الشَّيْء إلى غَيْره؛ وَهُوَ أَعَم مِنَ الشَّرِعِي. (المعرِّب)

٢- وَكَذٰلِكَ قَوْله تَعَالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞ ٤
 الشمس ا، فَالْمَعْنَى الْمَنْظُوقُ لِهٰذِه الآية الكَرِيْمَةِ: أَنَّ الله تَعَالى عَرَّفَ كُلَّ نَفْسِ بِالبِرِّ وَالإِثْمِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ: بَيْنَ خَلْقِ الصُّوْرَة العِلْمِيَّة لِلبِرِّ وَالإِثْم، وَبَيْن البِرِّ وَالإِثْم، وَبَيْن البِرِّ وَالإِثْم، وَبَيْن البِرِّ وَالإِثْم البَرِّ وَالإِثْم البَرِّ وَالإِثْم وَنَيْن البِرِّ وَالإِثْم وَبَيْن البِرِّ وَالإِثْم السَّتِشْهَادُ وَالإِثْم المَوْجُوْدَيْن بِالإِجْمَال وَقْتَ نَفْخ الرُّوْج - مُشَابَهَةٌ يُمْكِنُ الاسْتِشْهَادُ بِهٰذِه الآيَةِ فِيْ مَسْتَلَة القَدَرِ أَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ الاعْتِبَار (١٠). وَاللهُ أَعْلَم!

#### الفَصْلُ الثَّالِثُ

# فِي بَيَانِ غَرَائِبِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ "

لِيُعْلَمْ! أَنَّ غَرَاثِبَ القُرْآنِ الكَرِيْم -الَّتِيْ خُصِّصَتْ فِي الأَحَادِيْث بِمَزِيْدٍ مِنَ الاهْتِمَام وَبِبَيَان الفَصْلِ<sup>(٣)</sup>- أَنْوَاعُ:

الغَرِيْبَةُ فِيْ فَنِّ التَّذْكِيْرِ بِآلاءِ الله: هِيَ آيَةٌ جَامِعَةٌ لِجُمْلَة عَظِيْمَةٍ مِنْ
 صِفَات الحَقِّ تَعَالَى، مِثْلُ: آيَة الكُرْسِيِّ، وَسُوْرَةِ الإِخْلاصِ، وَآخِرِ سُوْرَةِ الحَشْر،
 وَأُوَّلِ سُوْرَة المُؤْمِن.

٥- وَالغَرِيْبَةُ فِيْ فَنِّ التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ اللهِ: هِيَ آيَةٌ يُبَيَّنُ فِيْهَا قِصَّةٌ نَادِرَةٌ، أَوْ قِصَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ بِجَمِيْعِ تَفَاصِيْلهَا، أَوْ قِصَّةٌ جَلِيْلَةُ الفَوَائِد الَّتِيْ تَكُوْنُ مَحَلًا لِلاعْتِبَارَاتِ الكَثِيْرَة؛ وَلِهٰذَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِيْ قِصَّةِ مُوسى وَالْحَضِر (١) - عَلَيْهِ مَالسَّلامُ -: "وَدِدْنَا أَنَّ الكَثِيْرَة؛ وَلِهٰذَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِيْ قِصَّةِ مُوسى وَالْحَضِر (١) - عَلَيْهِ مَالسَّلامُ -: "وَدِدْنَا أَنَّ

(صحیح مسلم: ۲۹۰۰)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (مِنْ طَرِيْق الاغْتِبَار): وَأَثْبَت النَّبِيّ ﷺ بِهٰذِهِ الآيّة مَسْئَلَة القَدْر وَقَالَ: "وَتَصدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ الله عَزّ وَجَلّ: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنْهَا ۞ فَأَلَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَنْهَا ۞﴾ [الشمس]".

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (غَرَائِب): الغَرائِب جَمْع: غَرِيْبَة، تَأْنَيْث الغَرِيْب مَن غَرُبَ الكلمُ غَرَابَةً: خَفِي؛ وَالمُرَاد هُنَا: الطَّرِيْفَة النَّادرَة البَديْعة (انوكي إت) \_ (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (بِبَيَان الفَصْل): أي: السُّور وَالآيَات الَّتِيْ وَرَد فِيْها فَصْل خَاصّ، وَلَهَا ميزة خَاصّة. (المعرّب) =

مُوْسِيٰ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبْرِهِمَا"(١). [صحيح البخاري:٦٨٧]

٣- وَالغَرِيْبَةُ فِيْ فَنِّ التَّذْكِيْرِ بِالمَوْتِ وَمَا بَعْدَه: هِيَ آيَةٌ تَكُوْنُ جَامِعَةً لأَحْوَالِ القِيَامَة مَثَلًا، وَلِذَا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ الشَّرِيْف: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْحَدِيْثِ الشَّرِيْف: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْحَدِيْثِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۞»، وَ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَآءُ السَّمَاءُ السَامِ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَامَاءُ السَامَالَّمَاءُ السَّمَاءُ السَامَاءُ السَامَاءُ السَامَاءُ السَامَاءُ ا

والغَرِيْبَةُ فِيْ فَنِّ الأَحْكَام: هِيَ آيَةٌ تَكُونُ مُشْتَمِلَةً عَلى بَيَانِ الحُدُود،
 وتَعْيِيْنِ الأُوْضَاعِ الْحَاصَّةِ، كَمِثْل تَعْيِيْن مِائَةِ جَلْدَةٍ فِيْ حَدِّ الزِّنَا، وتَعْيِيْنِ ثَلاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلاثَةِ أَطْهَارِ لِعِدَّةِ المُطَلَّقَة، وَتَعْيِيْنِ أَنْصِبَاءِ المَوَارِيْث.

٥- وَالغَرِيْبَةُ فِيْ فَنِّ الْجَدَلِ: هِيَ آيَةٌ يَرِد فِيْهَا سَوْقُ الْجَوَابِ بِنَهْج غَرِيْبٍ، يَقْطَعُ الشَّبْهَة بِأَبْلَغَ وَجْهِ، أَوْ يُبَيِّنُ فِيْهَا حَالُ فَرِيْقٍ مِنْ تِلْكَ الْفِرَق بِمَثَل وَاضِحٍ، كَقَوْله تَعَالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة الله وَكَذَا يُبَيِّنُ فِيْهَا شَنَاعَةُ عِبَادَة الأَصْنَام، وَالفَرْقُ بَيْن مَرْتَبَةِ الْخَالِقِ وَالمَخْلُوق، وَالمَالِكِ وَالمَمْلُوك بِأَمْثِلَة عَجِيْبَةٍ؛ أَوْ إِحْبَاطُ أَعْمَالِ أَهْلِ الرِّيَاء وَالسَّمْعَةِ بِأَبْلَغَ وَجْهٍ.

وَغَرَائِبُ القُرْآن لَيْسَتْ بِمَحْصُوْرَةٍ فِي الأَبْوَآبِ المَذْكُوْرَة، فَأَحْيَانًا تَكُوْنُ غَرِيْبَةً مِنْ جِهَةِ بَلاغَةِ القُرْآن، وَأَنَاقَةِ أَسْلُوْبِه، مِثْلُ سُوْرَةِ الرَّحْمَن، وَلِهٰذَا سُيِّيَتْ فِي الْحَدِيْثِ بِ"عَرُوْسِ القُرْآن"(٣)؛ وَأَحْيَانًا تَكُوْنُ غَرِيْبَةً مِنْ جِهَة تَصُويْرِ صُوْرَةِ سَعِيْدٍ وَشَقِيِّ.
سَعِيْدٍ وَشَقِيِّ.

 <sup>(</sup>١) قَوْله: (الحَضِر): الحَضِر -بِفتْح فَكَسر- الزَّرْع الغَشُّ الأَخْضَر؛ سُتِي العَبْد الصَّالح بِه لأنَّه قَعَد مَرَة فِي مَكَان يَابِس، فَاخضَرت الأَرْض كَمَا فِي رِوايَة البُخارِي، رقم الحديث:٣٤٠٢. (المعرِّب)

<sup>(</sup>١) قَوْله: (وَدِدْنَا أَنَّ إِلْحَ): صحيح البخاري: ٦٨٧، كِتَابِ التَّفْسيْرِ فِي تَفْسِيْرِ سُوْرة الكَّهْف. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (إِذَا الشَّمْس إلخ): سنن الترمذي، ٢: ١٦٨. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٣) قَوْله: (بِعَرُوْسِ القُوْآن): المشكوة: ١٨٩ فِي فَضَائل القُوْآن. (المعرّب)

#### ظَهْرُ القُرْآنِ وَبَطْنُهُ

لَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ الشَّرِيْف: "لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنُ (١)، وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدُّ، وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدُّ، وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدُّ وَلِكُلِّ حَدِّ مُطَّلَعٌ (١)؛ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ ظَهْرَ هٰذِهِ العُلُوْمِ الْخَمْسَةِ: هُوَ مَدْلُوْلُ الكَّلْمِ وَمَنْطُوْقُه (٣)؛ وَالبَطْنُ:

ا- فِي التَّذْكِيْرِ بِآلاءِ اللهِ: هُوَ التَّفَكُّرُ فِيْ آلاءِ اللهِ، وَمُرَاقَبَةُ الحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى.

٢- وَفِي التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ اللهِ: هُوَ مَعْرِفَةُ مَنَاطِ المَدْحِ وَالذَّمِّ، وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ

(١) قَوْله: (ظَهْرُ وَبَطْنُ): وَالمُرَاد بِالظّهْر وَالبَطْن: أَنَّ ظَهْرِهَا مَا ظَهَر مِن مَعَانيْها لأَهْل العِلْم بِالطَّاهِر، وَبَطنهَا: مَا تَضمَّنه مِن الأُسْرَارِ الَّتِي أَطْلَع الله عَليْها أَرْبَابِ الحَقائِق؛ وَقَالَ بَعضهُم: الطَّاهِر التِلاوَة، وَالْبَاطِن الفَهْم. (مباحث)

وَقَالَ الْأَسْتَاذَ مُحَمَّد حُسين الدَّهِي: إنّ القُرْآن الكَريْم لَه ظَهْر وَبَطْن؛ أَيْ: ظَهْرُ يفْهَمه كلَّ مَن يعْرفُ اللِّسانَ العَرَبي، وَبَطنُ يفْهَمه أَصْحَابِ المَوْهِبَة، وَأَرْبابُ البَصائِر؛ غَيرَ أَنَّ المَعَاني البَاطنَة لِلقُرْآن لَا تَقِف عِنْد الحَدِّ الَّذِيْ تَصِل إِليْه مَدَاركُنا القَاصرَة؛ بَلْ هِي أَمْر فَوْق مَا نَظنُ، وَأَعْظَم مِمَّا نَتَصَوِّر.

(التفسير والمفسرون بحوالة نفحات العبير)

وَقَالَ شَيْخَنَا يُونُس التَّاجِفُورِي: لِكلِّ آيةٍ ظهْر بحسَب التَّفسِير بالدِّرايَة، وبطنُ بحسَب التفسير بالإشَارة، وَمَعْنى قولهِ عَلَيْه السَّلام: "ولكلِّ حَدِّ مطَّلَعُ"، أي: لكلِّ حدِّ من الدِّراية والإشارَة مُطّلَع مِن العُلوْم الظاهِرة والبَاطنَة.

- (٢) قَوْله: (مُطَّلَع): رَوَاه الطِّبرَاني فِي الكَبيْر وَالبَغوِي فِي شَرْح السُّنَة: ٣٤٣٣، وَرَمز لَه السيُوطي فِي الجَامِع الصَّغيْر بـ(ح) أي أنَّه حَديث حَسَن؛ وَأَوّله: "أَنْزلَ القُرْآن عَلىٰ سَبْعة أَحْرُف، لِكُلِّ حَرْف مِنْها إلخ"، وَفِي رِوايَة: لِكُلِّ آيَة مِنْها إلخ. (المعرِّب)
- (٣) قَوْله: (هُوَ مَدْلُولُ الكلام): فالتَّفسِيْرِ عَلى ثَلاثَة أَنْوَاع: لأَنَّ التَّفسِيْرِ إِنْ كَانَ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّة أَوْ مِنْ كَلَام الصَّحَابَة، فَهُو "تَفسِيْرِ بِالرِّوَايَة" وَيسَتْى "التَفْسِيْرِ بِالْمَأْثُورِ" أَيْضَا-، مُسْتَنِدًا إلى ما يَجِب الاسْتِنَادُ إليه؛ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْبَطا مِنَ الْإجتِهَاد، فَهُو "تَفسِيْرِ بِالدِّرَايَة"؛ وَمَا اسْتُنْبِط مِنَ الدَّقائِق ما يَجِب الاسْتِنَادُ إليه؛ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْبَطا مِنَ الْإجتِهَاد، فَهُو "تَفسِيْر بِالْإِشَارَة"؛ وَهُو جَائزُ لِمَا روِي عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: لِكُلِّ آيَة ظَهْرً وَبَطْنُ. (رَوح القدير)

مِنْ تِلْكَ القِصَص، وَالاتِّعَاظ بِهَا.

٣- وَفِي التَّذْكِيْرِ بِالْجَنَّة وَالنَّارِ: هُوَ ظُهُوْرُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاء، وَجَعْلُ تِلْكَ الأُمُوْرِ
 كَأْنَّهَا بِمَرْأَى مِنْهُ.

٤- وَفِيْ آيَاتِ الأَحْكَامِ: هُوَ اسْتِنْبَاطُ الأَحْكَامِ الْحَفِيَّةِ بِالفَحَاوَى وَالإِيْمَاءَات.
 ٥- وَفِيْ مُحَاجَّةِ الفِرَقِ البَاطِلَة: هُو مَعْرِفَةُ أَصْلِ تِلْكَ القَبَائِح، وَإلحَّاقِ مِثْلِهَا بِهَا.
 وَمُطَّلَعُ الظَّهْرِ: هُو مَعْرِفَةُ لُغَةِ العَرَب، وَالآثَارِ المُتَعَلِّقَةِ بِعِلْم التَّفْسِيْر.
 وَمُطَّلَعُ البَطْنِ: هُو لُطْفُ الذِّهْنِ، وَإِسْتِقَامَةُ الفَهْم، مَعَ: نُوْرِ البَاطِنِ، وَسَكِيْنَةِ القَلْب. وَالله أَعْلَم!

# الفَصْلُ الرَّابِعِ

# فِيْ بَيَانِ بَعْضِ العُلُوْمِ الوَهَبِيَّة

مِنَ العُلُوْمِ الوَهَبِيَّة فِيْ عِلْمِ التَّفْسِيْرِ الَّتِيْ سَبَقَتِ الإِشَارَة إِلَيْهَا:

المَوْضُوع رِسَالَةً وَيَالِهُ فَعَضِ الْأُنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلِلْفَقِيْرِ فِي هٰذَا المَوْضُوعِ رِسَالَةً مُسَمَّاةً بِتَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ (١) - ؛ وَالمُرَاد مِنَ التَّأُويْل: هُوَ أَنْ يَّكُونَ لِكُلِّ قِصَّةٍ وَقَعَتْ مَبْدَأُ مِنْ الشَّعِدَادِ الرَّسُولِ وَاسْتِعْدَادِ قَوْمِه بِحَسَب تَدْبِيْرِ اللهِ الَّذِي أَرَادَهُ فِي وَقَعَتْ مَبْدَأُ مِنْ اللهِ الَّذِي أَرَادَهُ فِي وَقَعْت مَبْدَأُ مِنْ اللهِ الَّذِي أَرَادَهُ فِي اللهِ الل

٥- وَمِنْهَا: تَنْقِيْحُ العُلُومِ الحَمْسَةِ الَّتِيْ هِيَ مَنْطُوقُ القُرْآنِ العَظِيْم؛ وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيْلُهَا فِي أُولِ الرِّسَالَة، فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (الأَحَادِيْث): رِسالَة مَطبُوعة، قَصَد المُصنِّف فِيها إِفْبَات المُعجِزَات وَالتَّدلِيْل عَليْها الفَلاسَفَة وَالْعقلانيِّيْن؛ وَلْكِن تَأُويْلَاته فِيها لايتّفق كُليَّا مَع ظَواهِر النُّصُوْص، فَليُتنَبَّه لَه. (المعرِّب)

٣- وَمِنْهَا: تَرْجَمَةُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ (() بِاللَّغَةِ الفَارْسِيَّةِ، بِوَجْهٍ قَرِيْبٍ مِنَ النَّصِّ العَرَبِيِّ فِيْ مِقْدَارِ الكَلِمَات، وَفِي التَّخْصِيْصِ وَالتَّعْمِيْم، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ (())؛ وَسَمَّيْتُهَا

(١) قَوْله: (تَرْجَمَةُ القُرْآنِ الكَرِيْمِ): التَّرْجَمَة: هُوَ التَّعبِيْرِ عَنِ الكَلَامِ بِلُغَة أُخْرَى؛ وَتَرْجَمَة الْقُرْآن: هُوَ التَّعبِيْرِ عَنْ مَعْنَاه بِلُغَة أُخْرَى.

وَالتَّرْجَمَة الْحَرْفِيَّة لِلقُرْآن حَرَام، وَالتَّرَجَمَة المَعْنَويَّة بِالمَعَاني الأَصْلِيَّة جَائزَة، بَلْ وَاجِبة؛ وَالتَّرَجَمَة المَعْنويَّة بِالمَعَاني الثَّانويَّة غَيْر مَيسُورة؛ وَتَفْصِيْله: أَنَّ التَّرْجَمَة نَوْعَان:

أَحَدهُمَا: تَرْجمةُ حَرْفيَّة، وَذٰلِك بِأَن تُوضَح تَرْجَمَة كُلِّ كَلِمةٍ بِإِزَائِها، بِحَيْثُ يَكُون النَّظْم مُوَافِقًا لِلنَّرْتِيْب، مثلُ أَن يُتَرْجَم: ﴿إِنَّا ﴾، ثمَّ ﴿جَعَلْنَكُ ﴾، ثمَّ ﴿قُرْءَنَا ﴾، ثمَّ ﴿عَرَبِيًّا ﴾. [الزخرف: ٣]، وَهٰكَذَا.

وَثَانِيْهِمَا: تَرْجِمَةٌ مَعْنَويَّة أُو تَفْسِيْرِيَّة، وذْلك بأن يُعبَّر عنْ معنى الكلام بلُغَة أُخْرَى مِنْ غَيْر مُرَاعَاة النَّظُم -أي: المُفْرَدات-، وَالتَّرْتِيْب؛ وهِيَ قَرِيْبَة مِنْ مَعْنَى التَّفْسِيْر الإِجْمَالي.

وَيِحَسَب التَرْجَمَة المَعْنَويَّة لِلقُرْآن المَجِيْد مَعَانِ: أَصْليَّةُ، وثانَوِيّةُ؛ فَالمُرَاد بِالنْعَاني الأَصْليَّة: المَعَاني التَّرْجَمَة المَعْنَوي في فهيها كُلُّ مَن عرَف مَدْلُولاتِ الأَلْفَاظ المُفْردَة، وَعرَف وُجُوْه تَرَاكيْبِها مَعْرِفةً إِنْمَاليَّة؛ وَالمَرَادُ بِالمَعَاني الظَّانَويَّة: خَوَاصَ النَّظْم الَّتِيْ يَرْتَفِع بِهَا شَأْنُ الكَلام، وبِهَا كَانَ القُرْآنُ مُعْجِزا.

أمَّا التَّرِجمَةُ المَعْنَوِيَّة بِالمَعَاني الأَصْليَّة لِلْقُرْآن، فَهِي جَائِزَة؛ بَلْ قَدْ تَجِبُ حِيْن تَكُوْنُ وَسِيْلةً إِلَىٰ إِبْلَاغِ الْقُرْآنِ وَالإِسْلَامِ لِغَيْرِ النَّاطِقِيْن بِاللَّغَة العَرَبِيّة؛ لَكِنْ يُشْتَرَط لِجُوَازِ ذٰلِكَ شُرُوط:

ان يَّكُون المُتَرْجِم عَالِمًا بِمَدْلُولَات الأَلْفَاظ فِي اللَّغَتَيْن -المُتَرْجَم مِنْها، وَإلَيْها-، ومَاتَقْتَضِيْه حَسْب السِّيَاق؛ ٢- أَنْ يَّكُون عَالمًا بِمَعَاني الأَلفَاظ الشَّرْعيَّة فِي القُرْآن؛ ٣- أَنْ لاَتُجَعَل بَدِيلًا عَنِ القُرْآن بِاللَّغَة العَربيَّة، وإلى جَانِيه هٰذِه القُرْآن بِاللَّغَة العَربيَّة، وإلى جَانِيه هٰذِه التَّرْجِهُ لتَكُون كَالتَّفْسِيْر لَه. (رَوح القدير)

الملحوظة: وأَيْضًا لا تُقْبَل التَّرْبَحة لِلقُرْآن إلاَّ مِنْ مَأْمُون عَلَيْها بِحَيْث يَكُون مُسْلِمًا مُسْتَقِيْمًا في دِيْنِه.

(٢) قوله: (وَغَيْرِ ذَلِكَ): اعْلَمْ! أَنَّ القُرْآن الكَريْم فِي قِمَّة العَرَبيَّة فَصَاحةً وَبَلاغَة، وَلَه من: خَوَاصَ الثَّراكيْب، وَأَسْرَار الأَسَالَيْب، وَلَطَائف المَعَاني، وَآيَات إعْجَازه مَا لايسْتَقلُ بِأَدَائه لِسَانُ؛ فَلهٰذَا لا يَجِد المَرْء أَذُنى شُبهة فِي حُرْمة تَرجَمَة القُرْآن تَرْجة حَرفيَّة؛ فَالقُرْآن: كَلام الله المُنزَّل عَلى رَسوْله، المُعجِزُ بِالفَاظِه وَمَعَانِيْه، المُتَعَبِّد بِتلاوتِه؛ فَلنْ يَتأتَّى الإعْجازُ بِالتَّرْجَة إِذَا تُرْجِمَت؛ فَترْجَمُهُ القُرآنِ الحَرْفيَّةُ الفَرآنِ الحَرْفيَّةُ الفَرآنِ الحَرْفيَّةُ الفَرآنِ الحَرْفيَةُ الفَرآنِ الحَرْفيَةُ الفَرْآنَ عَنْ أَنْ يَحُون قُرْآناً.

(مباحث، أصول)

بِـ "فَتْحُ الرَّحْمٰنِ فِيْ تَرْجَمَةِ القُرْآنِ"، وَقَدْ تَرَكْتُ هٰذَا الشَّرْطَ فِيْ بَعْضِ المَوَاضِع خَوْفًا مِنْ عَدَم فَهْمِ القَارِئ بِدُوْنِ تَفْصِيْلِ.

٤- وَمِنْهَا: عِلْمُ خَوَاصِّ القُرْآنِ الكَرِيْم؛ وَقَدْ تَكَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُتَقَدِّمِيْن فِيْ
 خَوَاصِّ القُرْآنِ مِنْ وَجْهَيْنِ: وَجْهٍ كَالدُّعَاء، وَوَجْهٍ كَالسِّحْر، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْه.

وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَى الفَقِيْرِ بَابًا - وَرَاءَ مَا نُقِلَ مِنْ خَوَاصِّ القُرْآن-، وَوَضَعَ فِيْ حِجْرِي جَمِيْعَ الأَسْمَاءِ الحُسْنى، وَالآيَاتِ العُظْمَى، وَالأَدْعِيَةَ المُبَارَكَة مَرَّةً وَاحِدَة، وَقَالَ: "هٰذَا عَطَاوُنَا لِلاسْتِعْمَال"؛ وَلْكِنْ كُلُّ آيَةٍ وَاسْمٍ وَدُعَاءٍ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ لِقَالَ: "إِنْتِظَارُ عَالَمِ الغَيْبِ"، كَمَا يَكُونُ فِيْ حَالَةِ لاتَضْبَطُهَا قَاعِدَةً؛ بَلْ قَاعِدَتُهَا: "إِنْتِظَارُ عَالَمِ الغَيْبِ"، كَمَا يَكُونُ فِيْ حَالَةِ الاسْتِخَارَةِ؛ حَتَى يَنْظُرَ بِأَيِّ آيَةٍ أَوْ اسْمٍ يُشَارُ إِلَيْهِ مِنْ عَالَمِ الغَيْب، فَيقْرَأُلا تِلْكَ الآيَةَ أُو الاسْمَ عَلى طَرِيْقَةٍ مُقَرَّرَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الفَنِّ.

وَهٰذَا مَا قَصَدْتُ إِيْرَادَهُ فِيْ هٰذِهِ الرِّسَالَة؛ وَالحَمْدُ لِلَّهِ أُوَّلًا وَآخِرًا، وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) قَوْله: (فَيَقْرَأُ): أَيْ للمَرْيِض أَوْ لِنَفْسه؛ فَهٰذَا مِن الرُّقَى المَسنُوْنة. (المعرِّب)

<sup>(</sup>٢) قَوْله: (وَبَاطِنًا): وَالفَصْل الحَامِس الَّذِيْ يَبْحَث فِيْه عَن الحُروْف المَقطَّعَات خَارِج مِن البَاب الرَّابِع، كَمَا يَدُلَّ عَلَيْه هٰذَا الاخْتتَام، وَكَذا لَيْس بِشَامِل فِي الدَّرْس فَلذَا حَذفْنَاه مِنَ الكِتَاب، إذْ لَيْس فِيْه كَبيْر فَائدَة. (المعرِّب)

وَالْحَمْد لِلهِ الَّذِيْ بِنعْمَته تَتمُّ الصَّالِحَات وَصَلَى الله عَلَى النَّبِيِّ الكَرِيْم وَآلِه وَصَحْبه أَجْمَعِيْن وَالْحَمْد لله رَبِّ الْعَالْمِيْنِ.

# سر فهرس الكتاب

| العناوين                                                           | الرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَقرِيظ للشَّيخ نُورِ عالَم خَليل الأمِيني أَطَالَ اللهُ بِقَاءَهُ | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تَرجَمَةُ الإِمَامِ المُصَنِّفِ فِي سُطُورٍ                        | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مُقَدَّمَةُ المُعَرِّب                                             | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التَّصْدِير                                                        | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التَّقْدِمَةُ                                                      | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مُقَدَّمَة الكِتَابِ                                               | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| البّابُ الأوَّل                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البَابُ الأوَّل فِي بَيَان العُلُوْم الخَمسة                       | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العُلوْم التيْ يَحتَاج إلَيْها المفسّر(التعليق)                    | ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لَفْظ عُلوْم القُرْآن يطْلق عَلىٰ مَعْنيَيْن(التعليق)              | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أَسْلُوْبِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ فِيْ عَرْضِ العُلُوْمِ الخَمْسَة   | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أَسْلُوْبِ العَرَبِ الأَوَّلِيْنِ(التعليق)                         | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الكَّلَامُ عَلَىٰ قِسْمَيْ أَسْبَابِ النُّرُوْل                    | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأُسْبَابُ العَامَّةُ لِنُزُوْلِ القُرْآن                         | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفَصْلُ الأوّل: فِيْ عِلْم الجَدَل                                | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المُشْرِكُوْنَ وَضَلَالَاتُهُمْ                                    | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | تقريط للشّيخ نُور عالَم خَليل الأمِيني أَطَالَ اللهُ بِقَاءَهُ تَرجَمَهُ الإمَامِ المُصَنِّفِ فِي سُطُورٍ مُقَدَّمَةُ المُعَرِّبِ مُقَدَّمَةُ المُعَرِّبِ التَّقْدِمَةُ النَّعْرِبِ التَّقْدِمَةُ النَّعْرَبِ التَّقْدِمَةُ الْكِتَابِ اللَّوَّلِ فِي بَيَانِ العُلُومِ الخَمسَة الْكِتَابِ اللَّوَّلِ فِي بَيَانِ العُلُومِ الخَمسَة الْكَارُم التِي يَحْتَاج إلَيْهَا المفسِّر (التعليق) المُعُلُوم القُرْآن يظلق عَلى مَعْنيَيْن (التعليق) الشُلُوبِ القُرْآن يظلق عَلى مَعْنيَيْن (التعليق) أَسْلُوبِ القُرْآن الكَرِيْم فِي عَرْض العُلُومِ الخَمْسَة أَسْلُوبِ العَرَب الأَوِّلِيْن (التعليق) المُكُلِّمُ عَلى قِسْمَيْ أَسْبَابِ النَّرُولُ المُرْآنِ الكَرْبُ العَرْآنِ المَّوْلِ القُرْآن الكَرْفِي القُرْآن الكَرْفِي القُرْآن الكَرْفِي القُرْآنِ التَّالِيَّةِ النَّوْلِ القُرْآنِ المَّابِ النَّرُولُ القُرْآنِ الفَرْآنِ الْمُرْآنِ الفَرْآنِ الْمُرْ |

| ٣0 | شَعَايْر المِلَّة الإبْرَاهِيْمِيَّة                    | ١٠ |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| ٣0 | الفِطْرَة ومَا هِيَ وَخِصَالِ الفطرة (التعليق)          | 11 |
| *7 | شَرَائِعُ المِلَّة الإبْرَاهِيْمِيَّة                   | 15 |
| ۳۷ | عَقَائِدُ المِلَّة الإِبْرَاهِيْمِيَّة                  | 14 |
| ** | ضَلَالُ الْمُشْرِكِيْنَ                                 | 1£ |
| ٣٨ | بَيَانُ الشِّرْكِ                                       | 10 |
| ٣٨ | تَوحِيدُ الألوهِيَّة وتَوحِيْد الرُّبُوْبيَّة (التعليق) | 17 |
| ٣٩ | الصِّفَات المُخْتَصَّة(التعليق)                         | 14 |
| ۳۹ | تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّة                              | ۱۸ |
| ٤١ | بَيَان التَّشْبِيْه                                     | 19 |
| ٤١ | الفَرْق بَيْن الشِّرْك وَالتَّشبِيْه(التعليق)           | ۲٠ |
| ٤٢ | بَيَان التَّحْرِيْفِ                                    | 77 |
| ٤٣ | جُحُوْد الآخِرَةِ                                       | 77 |
| ٤٣ | اِسْتِبْعَاد رِسَالَة النَّبِيّ ﷺ                       | 74 |
| ٤٤ | نَمُوْذَج المُشْرِكِيْنَ                                | ٢٤ |
| ٤٥ | كَيْفَ الرَّدُّ عَلَىٰ ضَلَالَاتِهِمْ                   | 70 |
| 10 | رَدُّ الإشْرَاك                                         | 77 |
| ٤٧ | وَرَدُّ التَّشْبِيْهِ                                   | ۲۷ |
| ٤٨ | وَرَدُّ التَّحْرِيْفِ                                   | ۸7 |

|    | <u> </u>                                                   |            |
|----|------------------------------------------------------------|------------|
| ٤٨ | وَرَدُّ اِسْتِبْعَاد الحَشْر وَالنَّشْر                    | ۲۹         |
| ٤٩ | الرَّدُّ عَلَىٰ مُنْكِرِي الرِّسَالَة                      | ٣٠         |
| ٥١ | الْيَهُوْدُ وَضَلَالَاتُهُمْ                               | ۳۱         |
| ٥٣ | بَيَانُ التَّحْرِيْف                                       | ٣٢         |
| 70 | أُمْثِلَةُ التَّحْرِيْفِ الْمَعْنَوِيِّ                    | 44         |
| ٥٩ | بَيَانُ كِتْمَانِ الآيَاتِ                                 | ٣٤         |
| ٦. | أَمْثِلَتُهُ                                               | ۳٥         |
| ٦١ | بَيَانُ الافْتِرَاءِ                                       | ٣٦         |
| ٦٣ | مَا هُوَ سَبَبُ التَّقْصِيْرِ                              | ٣٧         |
| ٦٣ | العَصَبِيَّةُ الشَّدِيْدَةُ مِنْ أَسْبَابِ الاستِبْعَادِ   | ٣٨         |
| 75 | تَوْضِيْحُ بَعْضِ أَسْبَابِ الاسْتِبْعَاد                  | ٣٩         |
| ٦٤ | مًا هُوَ السَّبَبِ فِي اخْتِلاف شَرَاثِعِ الأُنْبِيَاء     | ٤٠         |
| 70 | إخْتِلاف الشَّرَائِع كَإِخْتِلاف وَصَفَاتِ الطَّبِيْبِ     | ٤١         |
| 70 | أَنْمُوْذَجُ اليَهُوْد                                     | <b>ኒ</b> ና |
| 77 | النَّصَارِي وَضَلَالَاتُهُمْ                               | ٤٣         |
| ٧٢ | عَقِيْدَة التَّثْلِيْث وَالرَّدُّ عَلَيْهَا                | દદ         |
| ٧١ | أُنْمُوْذَجُ النَّصَارِي                                   | ٤٥         |
| ٧١ | عَقِيْدَةُ مَصْلُوْبِيَّةِ المَسِيْحِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا | ٤٦         |
| 77 | تَحْرِيْفُهُمْ فِيْ بِشَارَةِ الفَارْقَلِيْط               | ٤٧         |

| ٧٣        | المُنَافِقُونَ أَقْسَامُهُمْ وَأَنْوَاعُهُمْ                              | ٤٨         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٧٣        | نِفَاقُ الاعْتِقَاد وَنِفَاقُ العَمَلِ                                    | ٤٩         |
| ٧٤        | مَظَاهِرُ نِفَاق العَمَلِ                                                 | 0-         |
| ٧٦        | الكَّلامُ حَوْلَ قِسْمَي النِّفَاق                                        | ٥١         |
| <b>YY</b> | الغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ أَحْوَالِ المُنَافِقِيْنَ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ   | ٥٢         |
| ٧٨        | نَمُوْذَجُ المُنَافِقِيْنَ                                                | ٥٣         |
| ٧٨        | القُرْآنُ كِتَابُ كُلِّ عَصْرٍ                                            | <b>૦</b> ૧ |
|           | فُصُوْلً في: بَقِيَّة مَبَاحِث العُلُوْم الخَمْسَة                        |            |
| ٧٩        | الفَصْلُ الثَّانيْ في بَيَان التَذْكِيْرِ بِآلاءِ اللهِ                   | ٥٥         |
| ٨٠        | إِثْبَاتُ الذَّاتِ وَبَيَانُ الصِّفَاتِ                                   | ٥٦         |
| ۸۱        | صِفَاتُهُ تَعَالَىٰ تَوْقِيْفِيَّةً                                       | ٥٧         |
| ۸۱        | أُسْلُوْبُ التَّذْكِيْرِ بِٱلائِهِ تَعَالىٰ وَآيَاتِ قُدْرَتِه            | ٥٨         |
| ۸۳        | الفَصْلُ القَّالِثُ فِي بَيَانِ التَّذْكِيْرِ بِأَيَّامِ اللهِ            | 9          |
| ٨٤        | مًا هُوَ الغَرَضُ الأُسَاسيُ مِنْ ذِكْرِ القِصَص                          | 7.         |
| ٨٥        | القِصَصُ المُتَكَرِّرَةُ فِي القُرْآن                                     | 71         |
| ۸۹        | مَا ذُكِرَتْ مِنَ القِصَصِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ                | 75         |
| 41        | الفَصْلُ الرَّابِعُ فِيْ بَيَانِ التَّذْكِيْرِ بَالْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ | 74         |
| 44        | الفَصْلُ الخَامِسُ فِي عِلْمِ الأَحْكَام                                  | 71         |

|                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 94                      | دَوْرُ التَّشِرِيْعِ الإِسْلَامِيِّ فِيْ إِصْلاحِ المِلَّةِ الْحَنِيْفِيَّةِ        | 70        |
| 90                      | الأَحْكَامَاتُ المُخْتَلَّةُ، وَإِصْلَاحُ المِلَّةِ الْحَنِيْفِيَّةِ المُحَرَّفَةِ: | 77        |
| 97                      | آيَاتُ الأَحْكَامِ                                                                  | ٧٢        |
| ٩٨                      | التَّعْرِيْضَات المُتَعَلِّقَةُ بِأَسْبَابِ النُّزُوْلِ                             | ٦٨        |
| ١                       | أَمْثِلَةُ التَّعْرِيْضَاتِ                                                         | 79        |
| 1.4                     | مَلْحُوْظَةٌ فِيْ آيَاتِ التَّعْرِيْضِ                                              | ٧٠        |
|                         | البّابُ الثَّانِيْ                                                                  |           |
| 1.4                     | البَابُ الثَّانِيْ فِيْ بَيَانِ وُجُوْهِ الْخَفَاءِ                                 | ٧١        |
| 1.4                     | في مَعَانِيْ نَظْمِ القُرْآنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَهْلِ هٰذَا العَصْرِ،            | 75        |
|                         | وَإِزَالَةِ ذٰلِكَ الْحَفَاءِ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ                                    |           |
| ١٠٨                     | مَنْهَجُ الرَّسُوْلِ فِي التَّفْسِيْر                                               | ٧٣        |
| 1-9                     | التَّفْسِيْرُ فِيْ عُصُوْرِ التَّدْوِيْن                                            | ٧٤        |
| 1-9                     | التَّفْسِيرِ في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ (التعليق)                                       | ۷٥        |
| 1.9                     | التَّفْسِيْرِ فِي عَهْد الصَّحَابَة (التعليق)                                       | ٧٦        |
| 11.                     | التَّفْسِير فِي عهْد التَّابِعِيْن (التعليق)                                        | <b>YY</b> |
| أُسْبَابُ الصُّعُوْبَةِ |                                                                                     |           |
| 114                     | أَسْبَابُ الصَّعُوْبَةِ                                                             | <b>*</b>  |
| 110                     | الفَصْل الأوَّل: فِيْ السَّبَبِ الأوَّل مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة                 | ٧٩        |
|                         |                                                                                     |           |

| 110         | شَرْح غَرِيْب القُرْآن                                                         | ٨٠ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 114         | مَبْحَثُ طَرِيْقِ السَّلَفِ فِي شَرْحِ الغَرِيْب                               | ۸۱ |
| 16.         | الفَصْل الثَّانِيْ: فِيْ السَّبَبِ الثَّانِيْ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ     | ۸۲ |
| 15.         | مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوْخِ                                           | ٨٣ |
| 171         | مَا هُوَمَعْنَى النَّسْخِ عِنْدَ المُتَقَدِّمِيْنَ                             | ٨٤ |
| 165         | الآيَاتُ المَنْسُوْخَةُ عِنْدَ المُتَقَدِّمِيْنَ                               | ٥  |
| 150         | عَدَدُ الآيَاتِ المَنْسُوْخَةِ عِنْد المُتَأْخِرِيْن                           | ٨٦ |
| ١٤٨         | الفَصْلُ القَّالِثُ فِي السَّبَبِ الثَّالِثِ مِنْ أَسْبَابِ                    | AY |
|             | الصُّعُوْبَة                                                                   |    |
| ١٤٨         | مَعْرِفَة أَسْبَابِ النُّزُوْلِ                                                | ۸۸ |
| 129         | مَعْنى "نَزَلَتْ فِيْ كَذَا" عِنْدَ المُتَقَدِّمِيْنَ                          | ۸۹ |
| 105         | الرِوَايَاتُ الَّتِيْ لَيْسَ لَهَا مَدْخَلُ فِي كُوْنِهَا أَسْبَابِ النُّزُوْل | ٩. |
| 105         | شَرْطُ المُفَسِّرِ فِيْ بَابِ أَسْبَابِ النُّزُوْل                             | 4) |
| 100         | حُكْمُ الإِسْرَاقِيْلِيَّات                                                    | ۹۲ |
| 107         | أَنْوَاع شَرائِع مَنْ قَبْلنا مِمَّا (التعليق)                                 | 44 |
| /07         | العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، لا يِخْصُوصِ السَّبَبِ                         | 92 |
| <b>/0</b> / | الأمثلة والأحكام المتعلقة بالأقسام المذكورة (التعليق)                          | 90 |
| 109         | الأصْلُ: إِبْقَاءُ المُطْلَقِ عَلى إِطْلَاقِهِ                                 | 97 |
| 109         | مَا هِيَ مِنْ قَبِيْلِ أَسْبَابِ النُّزُولِ العَامَّةِ                         | ٩٧ |

| ודו  | مِنْ مَنَاهِجِ الصَّحَابَةِ فِي التَّفْسِيْر                             | ٩٨  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ודו  | قَدْ يَفْرُضُوْنَ السُّوَالَ وَالجَوَابَ فِي التَّفْسِيْر                | 99  |
| 174  | قَدْ يُرِيْدُوْنَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأْخُرِ الرُّثْبِي لا الزَّمَانِي   | ١   |
| 175  | فَذْلَكَةُ الكَّلَامِ                                                    | 1.1 |
| 170  | فَنَّ مِنْ فُنُونِ التَّوْجِيْهِ                                         | 1-4 |
| 170  | مَا هُوَ مَوْقِفُ المُفَسِّرِ عِنْدَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الآيَاتِ        | ۱۰۳ |
| 177  | أَمْثِلَة التَّوْجِيْهِ                                                  | 1.5 |
| ۸۲۱  | مَلْحُوْظَةً فِيْ ذِكْرِ شَرْحِ الغَرِيْبِ وَأَسْبَابِ النُّزُوْل        | /•0 |
| ۸۲۱  | إِفْرَاطُ بَعْضِ المُفَسِّرِيْنَ فِيْ هٰذَا البَابِ                      | 1.7 |
| 179  | الفَصْل الرَّابِع                                                        | ١٠٧ |
|      | في بَقِيَّة مَبَاحِثِ البَابِ الثَّانِيْ                                 |     |
| 179  | السَّبَبُ الرَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ الحَذْفُ               | ١٠٨ |
| 177  | الأُدَوَاتُ الَّتِيْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا المُفَسِّرُ فِيْ بَابِ الْحَذْف | 1-9 |
| ١٨٠  | اِسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ "إِذْ" فِيْ مَعْنَى التَّخْوِيْفِ وَالتَّهْوِيْل  | 11. |
| ١٨١  | حَذْف الجار                                                              | 111 |
| ١٨١  | حَذْفُ جَوَابِ الشَّرْطِ فِي مَقَامَ التَّعَجُّبِ                        | 711 |
| 786  | السَّبَ الْخَامِسُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ                          | 114 |
| 7.61 | إِبْدَالُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ                                                | 112 |
| ١٨٢  | مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ فِعْلٍ مَحَلَّ فِعْلٍ آخَرَ                      | 110 |

| ۱۱۱ الإحلال والإيثار (التعليق) ۱۱۷ أنواع الإيثار (التعليق) ۱۱۷ مِن قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّمِ تَحَلَّ الشَّمِ آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنَى ١٩٤ ١٩٠ مِن قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّمِ تَحَلَّ حَرْفِي آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنَى ١٩٠ ١٩٠ مِن قَبِيْلِ إِحْلَالِ بَعْلَةٍ تَحَلَّ جُمْلَةٍ اُحْرَى ١٩٠ مِن قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٠ مِن قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٠ مِن قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩١ مِن قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْبِيَّةِ ١٩٥ مَن قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّمْرِطُ وَالجُزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمُلَةٍ ١٩٥ مَسْتَقِلَّة مُسْتَقِلَة مَسْتَقِلَة الشَّيْلِ الْمُعْرَالِ الشَّمْرِطُ وَالجُزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمُلَةٍ ١٩٩ مَسْتَقِلَة ١٩٥ مَسْتَقِلَة ١٩٩ مَسْتَقِلَة ١٩٩ مَسْتَقِلَة ١٩٩ مَسْتَقِلَة ١٩٩ مَسْتَقِلَة ١٩٩ السَّامِ المَعْمَلِ مَعْنَ الْمَعْبَدِ وَمَا شَابَهَهُمَا ١٩٩ مَن قَبِيْلِ إِحْلَالِ المَعْبَدِ وَمَا شَابَهِهُمَا اللَّهُ عُلْ الْعَيْبَة وَمَا شَابَهُهُمَا ١٩٩ مَن السَّعْرِيْة فِي الكَلام، وَكَذَٰ لِكَ ١٩٠ مَلْ السَّعْرُيْة فِي الكَلام، وَكَذَٰ لِكَ ١٩٠ مَن السَّعْمُ وَبَة فِي الكَلام، وَكَذَٰ لِكَ ١٩٠ مَن السَّعْرُيَة فِي الكَلام، وَكَذَٰ لِكَ ١٩٠ مَن السَّعْمُ وَبَة فِي الكَلام، وَكَذَٰ لِكَ ١٠٠ مَا يَصُونُ مِنْ هُذَا القَبِيل، يَحْوَر السَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَٰ لِكَ ١٠٠ وَالتَّكُرَارِ السَّعُوبَة الإطْفَابُ ١٠٠ وَالتَّكُرَارِ المَالِقَ الْقَبِيْل، وَلَالْمَابِ السَّعُوبَة الإطْفَابُ ١٠٠ وَالتَّكُرَارِ المَالِ الْمَلْوَلِ الْمَالِ الْمَلْوَلِ الْقَلْمَابِ السَّعْمُ وَلَالَة السَّالِيَ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْولِ الْمَلْمَابِ السَّعْمُ وَلَقَلْقَ السَّمِيْةِ الْمَلْمَابِ السَّعْمُ وَلَا الْمُلْمَابِ السَّعْمُ وَلَالْمَالُ الْمِلْمَابِ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُولُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْمَالِ الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمُعْمَلِ الْمُلْمَالِ الْمُعْلَى الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ ا |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ١٨١ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ السَّمِ عَلَّ السَّمِ آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنَى ١٩٠ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ حَرْفِ عَلَّ حَرْفِ آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنَى ١٩٠ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ جَمْلَةٍ عَلَّ جُمْلَةٍ اُخْرَى ١٩٠ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٥ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٥ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٥ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِ أَوِ السُونَّتُ مَحَلَّ الاَّخْدِية ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرُ مَعَلَّ التَّقْنِية ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِ أَو البُورَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمُلَةٍ ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرُ وَعَلَّ التَّقْنِية ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِ مَعَلَّ الْفَيْنَة ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِ مَعَلَّ الْفَيْنَة ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّعْرِ مَعَلَّ الْفَيْنَة مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا | 7.87 | الإحلال والإيثار(التعليق)                                                              | דוו         |
| ١٩١ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ حَرْفِ مَحَلَّ حَرْفِ آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنَىٰ ١٩٠ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ مُمْلَةٍ مَحْلَةٍ اُخْرَى ١١١ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ التَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٥ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُدَّكِّرِ أَوِ المُؤتَّث مَحَلَّ الآخَوِ ١٩١ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُدَّكِّرِ أَوِ المُؤتَّث مَحَلَّ الآخَوِ ١٩١ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَد مَحَلَّ التَّنْبِيَة ١٩٧ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَد مَحَلَّ التَّنْبِيَة ١٩٨ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَد مَحَلَّ التَّنْبِيَة ١٩٨ مَسْتَقِلَة مَسْتَقِلَة مَسْتَقِلَة مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الْخِنَارِ مَحَلَّ الْفَيْبَة ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الْخِنَارِ مَحَلَّ الْفَيْبَة ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الْخِنَارِ مَحَلَّ الْفَيْبَة ١٩٩ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ اللَّهُ مِنْ أُسْبَابِ الصَّعُوبَةِ فِي المَكْسُلِ ١٩٩ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَةِ فِي المَكْسُلِ ١٩٩ مَنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلام، وَكُذَٰلِكَ ١٢٥ مَا يَحُونُ مِنْ هُذَا القَبِيْل، مَحُونَ مَن أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلام، وَكُذَٰلِكَ ١٢٩ مَنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلام، وَكُذَٰلِكَ ١٩٠ مَنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلام، وَكُذَٰلِكَ ١٩٠ مَنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلام، وَكُذَٰلِكَ ١٩٠ مَنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلْمَابُ ١٩٠٠ مَنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلْمَابُ ١٩٠١ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي المَلْمَابُ ١٩٠٠ مَنْ السَبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الإطْمَابُ ١٩٠٠ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الإطْمَابُ ١٩٠٠ مَنْ السَبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الإطْمَابُ ١٩٠٠ مَنْ السَبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الْمَالِقُولُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الْمَابُلِ المَلْمَابُ ١٩٠١ مِنْ السَبْبُ السَّابِ المَنْ الْمَلْبُ الْمِلْمَابُ المَلْمَابُ المَلْمَابُ الْمَلْمَابُ المَلْمَابُ الْمَلْمَابُ الْمُلْمَابُ الْمِلْمَابُ الْمَلْمَابُ الْمُلْمَالِقُولُ الْمَلْمَالُ الْمُلْمَالِ الْمَلْمَابُ الْمَلْمَابُ الْمُلْمَالُولُولُ المَلْمَالُولُولُولُ الْمُلْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُلْمَالُولُ الْمُنْفِي الْمِنْ الْمُعْرَالِ الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمَالِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمَالُولُولُول | ١٨٤  | أنواع الإيثار(التعليق)                                                                 | 117         |
| ١١٠ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٥ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ ١٩٥ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُدَّكِّرِ أَوِ المُؤنَّثُ مَحَلَّ الآخِرِ ١٩٥ ١٩٦ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفَرِّدَ مَحَلَّ التَّنْبِيَة ١٩٥ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَدُ مَحَلَّ التَّنْبِيَة ١٩٥ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَدُ مَحَلَّ التَّنْبِيَة ١٩٥ مَمْ مَشْقِلَة مَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوا وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْمِ مَحَلَّ مُمْلَة ١٩٨ مَمْ مَشْقِلَة مَمْ اللَّهُ مُلَالِ الفَّرْطُ وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْمِ مَحَلَّ مُمُلَة ١٩٨ مَمْ مَشْقِلَة مَمْ اللَّهُ الْمُحْلِلِ الْخِنْارِ مَحَلَّ الفَيْبَة ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الخِنْارِ مَحَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكُس ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالُ الإِخْبَارِ مَحَلَّ الاَنْشَاء، وَبِالعَكُس ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالُ الإِخْبَارِ مَحَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكُس ١٩٩ السَّبَبُ السَّادِيسُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَةِ فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٠٢ مَنْ قَبِيْلُ أَمْ مِنْ هُذَا القَبِيْل، خَوْنَ مِنْ هُذَا القَبِيْل، خَوْنَ السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٠٤ مَنْ السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٠٤ مَن السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الطَّنَابُ ١٠٥ مَنْ السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الطَّنَابُ ١٠٥ مَنْ السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَلَالْمَاءُ الْفَلِيلُ مَنْ الْمَالِي الصَّعُوبَة وَالتَّالِقُولُ اللَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَاءُ الْقَالِيلُ مَنْ الْمَالِي السَّبَعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَاءُ الْقَالِلْمُ مَنْ الْمَالِيلُ الْمَلْولِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَلْلِ الْمَلْولُ الْمَلْولِيلُ الْمَالِيلِ الْمَلْمُ الْمَلْولُ الْمَلْمُ الْمَلْولُ الْمُلْولِيلُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْمُ  | 147  | مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ اسْمٍ مَحَلَّ اسْمٍ آخَرَ                                      | <i>//</i> / |
| ١١٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ القَعْرِيْفِ مَحَلَّ القَنْكِيْرِ ١١٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ المُذَكِّرِ أَوِ المُؤنَّث مَحَلَّ الآخَوِ ١١٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ المُفْرَد مَحَلَّ التَّعْنِيَة ١١٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ المُفْرَد مَحَلَّ التَّعْنِيَة ١١٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم مَحَلَّ مُحْلَةٍ ١٩٨ مُسْتَقِلَّة ١١٥ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الخِطَابِ مَحَلَّ الفَيْبَة ١١٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الْخِطَابِ مَحَلَّ الفَيْبَة ١١٥ مَنْ قَبِيْلِ إِحْلَالُ الإِخْبَارِ مَحَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١١٥ السَّبُ السَّادِسُ مِنْ أُسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٢٦ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٢٦ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْد: الإِطْنَابُ ١٢٠ مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْد: الإِطْنَابُ ١٢٠ مَا السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٢٠ مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْد: الإِطْنَابُ ١٢٠ مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْد: الإَطْنَابُ ١٢٠ مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْد. وَالسَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٢٠ مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْد. وَالسَّعُوبَة فِي الطَّعْورَة وَالسَّعُوبَة الإَلْمَانَابُ ١٢٠٠ وَالتَّكُرَارِ السَّبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٢٠٠ وَالتَّكُرَارِ السَّعُوبَة الإطْنَابُ ١٢٠٠ وَالتَّكُرَارِ اللَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالسَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالمَّابُ السَّبِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالمَابِيْلِ الْمَالِ الْمَابِيْلِ الْمَالِقُلْقُلُولُ اللَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالسَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ السَّعُوبَة وَلَاللَّهُ الْمُلْقِيْلِ الْمُعْلَامُ السَّعُوبَة وَلِيَّالُ الْمُعْلَالُ الْمُلْعَابُ الْمُؤْمِنَة وَلَقَلْمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنَة وَالْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنِ الْمُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِقُولُولُ الْمُؤْمِنَانُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِلُولُ الْم | 19.  | مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ حَرْفٍ مَحَلَّ حَرْفٍ آخَرَ لِتَقَارُبِ المَعْنى               | 119         |
| ١١٦ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُذَكَّرِ أُو المُؤنَّث عَلَّ الآخَرِ المَوْنَّث عَلَّ الآخَرِ المَوْنَّث عَلَّ الآخَرِي القَسْم عَلَّ جُمْلَةٍ ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَد عَلَّ التَّبْنِيَة ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمْلَةٍ ١٩٨ مُنْ تَقِيلًا إِخْلَالِ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمْلَةٍ ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الْخِطَابِ عَلَّ الْغَيْبَة ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الْخِطَابِ عَلَّ الْإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الإِخْبَارِ عَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الإِخْبَارِ عَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٩٩ السَّبَ السَّادِ الصَّعُوبَةِ فِي العَلْمَ، وَكَذَلِكَ ١٢٩ مَنْ قَبْدِيْمُ وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهِهُمَا ٢٠٠ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن مَنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٠٤ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٠٤ مَا يَسْبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الإطْنَابُ ١٧٠ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن وَالتَّكُورَارِ السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الإطْنَابُ ٢٠٠ وَالتَّكُورَارِ ١٣٠ وَالتَّكُورَارِ وَالتَّالَيْلُ مَا السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَابُ ١٩٠٤ وَالتَّكُورَارِ وَالتَّعَلُّ وَالتَّكُورَارِ وَالتَّعَلُوبُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَابُ ١٩٠٤ وَالتَّعْرَارِ ١٩٠٤ وَالتَّلُوبُ الْمَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَابُ مَا الْعَبِيْلِ أَلْمَا الْقَبِيْل أَلْمُ الْمَالِيْلُ الْمَالِلُولُ الْمَالِقُولِ الْمَالِيْلُ الْمَلْمَانُ الْمَالِلَامُ مِنْ أَسْبَالِ السَلْمَالِ الْمَلْمَالِ الْمَلْمَالُ الْمَلْمُ وَلِيْلِيْلِ الْمَلْمَالُ الْمَالِلَامُ الْمُلْمُ الْمُلْقَالُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُلْمُ مَا الْمُلْمَالُ الْمُولُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِلْمُ الْمَالِلْمُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُلْلِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُلْقِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ | 197  | مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ جُمْلَةٍ مَحَلَّ جُمْلَةٍ أُخْرَى                              | 14.         |
| ١١٦ مِنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُذَكَّرِ أُو المُؤنَّث عَلَّ الآخَرِ المَوْنَّث عَلَّ الآخَرِ المَوْنَّث عَلَّ الآخَرِي القَسْم عَلَّ جُمْلَةٍ ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ المُفْرَد عَلَّ التَّبْنِيَة ١٩٨ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمْلَةٍ ١٩٨ مُنْ تَقِيلًا إِخْلَالِ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمْلَةٍ ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الْخِطَابِ عَلَّ الْغَيْبَة ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الْخِطَابِ عَلَّ الْإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الإِخْبَارِ عَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٩٩ مَنْ قَبِيْلِ إِخْلَالِ الإِخْبَارِ عَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٩٩ السَّبَ السَّادِ الصَّعُوبَةِ فِي العَلْمَ، وَكَذَلِكَ ١٢٩ مَنْ قَبْدِيْمُ وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهِهُمَا ٢٠٠ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن مَنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٠٤ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذَلِكَ ١٠٤ مَا يَسْبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الإطْنَابُ ١٧٠ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوْن وَالتَّكُورَارِ السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة الإطْنَابُ ٢٠٠ وَالتَّكُورَارِ ١٣٠ وَالتَّكُورَارِ وَالتَّالَيْلُ مَا السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَابُ ١٩٠٤ وَالتَّكُورَارِ وَالتَّعَلُّ وَالتَّكُورَارِ وَالتَّعَلُوبُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَابُ ١٩٠٤ وَالتَّعْرَارِ ١٩٠٤ وَالتَّلُوبُ الْمَابِ الصَّعُوبَة وَالْمَابُ مَا الْعَبِيْلِ أَلْمَا الْقَبِيْل أَلْمُ الْمَالِيْلُ الْمَالِلُولُ الْمَالِقُولِ الْمَالِيْلُ الْمَلْمَانُ الْمَالِلَامُ مِنْ أَسْبَالِ السَلْمَالِ الْمَلْمَالِ الْمَلْمَالُ الْمَلْمُ وَلِيْلِيْلِ الْمَلْمَالُ الْمَالِلَامُ الْمُلْمُ الْمُلْقَالُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُلْمُ مَا الْمُلْمَالُ الْمُولُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَالِلْمُ الْمَالِلْمُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُلْلِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمُلْقِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ | 190  | مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ التَّعْرِيْفِ مَحَلَّ التَّنْكِيْرِ                            | 151         |
| <ul> <li>١٢٧ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ المُفْرَد عَلَّ التَّثْنِية</li> <li>١٢٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَلَّ جُمْلَةٍ ١٩٨ مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة</li> <li>١٢٥ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الخِطَابِ عَلَّ الغَيْبَة ١٩٩ مَسْتَقِلَة ١٩٩ مِنْ قَبِيْلٍ إِحْلَالِ الخِطَابِ عَلَّ الغَيْبَة ١٩٩ مَنْ قَبِيْلٍ إِحْلَالُ الإِخْبَارِ عَلَّ الإِنشَاء، وَبِالعَكْس ١٩٩ ١٠٠ السَّبَبُ السَّادِسُ مِنْ أُسْبَابِ الصَّعُوبَةِ ١٩٨ ١٢٧ التَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا ١٢٨ التَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا ١٩٨ وَكَذٰلِكَ ١٢٩ مَنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة فِي الكَلام، وَكَذٰلِكَ ١٢٩ مَا يَصُورُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوُن</li> <li>١٣٠ السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوبَة: الإطْنَابُ ١٧٠ وَالتَّكْرَارِ</li> <li>١٣٠ وَالتَّكْرَارُ</li> <li>١٣٠ وَالتَّكْرَارُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197  |                                                                                        | 771         |
| الله عن قبيل إحْلالِ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَجَوَابِ القَسْم عَمَلَ جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة الْخِطَابِ عَلَّ الغَيْبَة الله الله المُسْتَقِلَة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197  | 1                                                                                      | 154         |
| مُسْتَقِلَة مُسْتَقِلَة الْخِطَابِ عَلَّ الغَيْبَة اللهِ الْخِطَابِ عَلَّ الغَيْبَة اللهِ الْخِطَابِ عَلَّ الْغَيْبَة اللهِ عَلْ الْخِطَابِ عَلَّ الْإِنْشَاء، وَبِالعَكْس اللهِ عَبْ اللهُ عَبْ اللهِ اللهِ عَبْ اللهِ اللهِ عَبْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْ اللهِ ال | 19.8 |                                                                                        | 175         |
| ١٢٧ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَال الإِخْبَارِ مَحَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٢٧ السَّبَ السَّادِسُ مِنْ أُسْبَابِ الصَّعُوْبَةِ ١٢٧ ١٢٨ السَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا ١٢٨ ١٢٨ التَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا ١٢٨ ١٢٨ وَالتَّعَلُّق بِالبَعِيْد أَيْضا مِمَّا يُوْجِبُ الصَّعُوْبَة فِي الكلام، وَكَذٰلِكَ ١٠٩ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، نَحُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، نَحُونُ ١٣٩ الصَّعُوْبَة: الإِطْنَابُ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٥ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّلْبُ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّلْبُ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّلْبُ ١٣٠ وَالتَّلْمُ ١١٠ وَالتَّلْمُ وَالْمُلْلُولُولُ وَالْمُعُونِ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْلِهُ الْمُلْعَالِ ١٣٠ وَالتَّكُونَارِ ١٣٠ وَالتَلْمُ ١١٠ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُونُ الْمُلْعُلُولُ ١٩٠٤ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْتُلْمُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ ال |      | _                                                                                      |             |
| ١٢٧ مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَال الإِخْبَارِ مَحَلَّ الإِنْشَاء، وَبِالعَكْس ١٢٧ السَّبَ السَّادِسُ مِنْ أُسْبَابِ الصَّعُوْبَةِ ١٢٧ ١٢٨ السَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا ١٢٨ ١٢٨ التَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا ١٢٨ ١٢٨ وَالتَّعَلُّق بِالبَعِيْد أَيْضا مِمَّا يُوْجِبُ الصَّعُوْبَة فِي الكلام، وَكَذٰلِكَ ١٠٩ مَا يَصُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، نَحُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، نَحُونُ ١٣٩ الصَّعُوْبَة: الإِطْنَابُ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٥ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّلْبُ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّلْبُ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّكْرَارِ ١٣٠ وَالتَّلْبُ ١٣٠ وَالتَّلْمُ ١١٠ وَالتَّلْمُ وَالْمُلْلُولُولُ وَالْمُعُونِ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْلِهُ الْمُلْعَالِ ١٣٠ وَالتَّكُونَارِ ١٣٠ وَالتَلْمُ ١١٠ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُونُ الْمُلْعُلُولُ ١٩٠٤ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْتُلْمُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ ال | 199  | مِنْ قَبِيْلِ إِحْلَالِ الخِطَابِ مَحَلَّ الغَيْبَة                                    | 170         |
| ۱۲۸ التَّقْدِيْمُ وَالتَّاخِيْر، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا ۱۲۸ وَالتَّعْدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعُونُ وَالْمُلْعُونُ وَالْمُؤْمِ وَالتَّعْدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُعُومُ وَالْمُوام | ۲۰۰  | · ·                                                                                    | ١٢٦         |
| <ul> <li>السَّعَلَٰق بِالبَعِيْد أَيْضا مِمّا يُوْجِبُ الصَّعُوْبَة فِي الكَلام، وَكَذٰلِكَ ١٠٥ مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، خَوُن</li> <li>السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصَّعُوْبَة: الإطنابُ ١٠٠ وَالتَّكْرَار</li> <li>وَالتَّكْرَار</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰۲  | السَّبَبُ السَّادِسُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ                                      | <b>//</b>   |
| مَا يَكُونُ مِنْ هٰذَا القَبِيْل، غَوُ:  ١٣٠ السَّبَ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة: الإِطْنَابُ وَالتَّكْرَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7  | التَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرِ، وَالتَّعَلُّقُ بِالبَعِيْد وَمَا شَابَهَهُمَا           | ۱۲۸         |
| ١٣٠ السَّبَ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة: الإِطْنَابُ ١٠٠<br>وَالتَّكْرَار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۰٤  | وَالتَّعَلُّق بِالبَعِيْدِ أَيْضا مِمَّا يُوْجِبُ الصُّعُوْبَة فِي الكّلام، وَكَذٰلِكَ | 154         |
| وَالتَّكْرَار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | مَا يَكُوْنُ مِنْ هٰذَا القَبِيْلِ، نَحْوُ:                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7+7  | السَّبَبُ السَّابِعُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة: الإطْنَابُ                           | 14.         |
| ١٣١ صُوَرُ الإطْنَابِ بِالزِّيَادَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | وَالتَّكْرَار                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰۷  | صُوَرُ الإطْنَابِ بِالرِّيَادَةِ                                                       | 141         |

| إِطْنَابُ الزِّيَادَةِ بِالصِّفَة الطَّنَابُ الزِّيَادَةِ بِالصِّفَة الطَّنَابُ الزِّيَادَةِ بِالبَدَل الطِّنَابُ الزِّيَادَةِ بِالعَطْف التَّفْسِيْرِي المَّابُ الزِّيَادَةِ بِالعَطْف التَّفْسِيْرِي | 147<br>144<br>145<br>140 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| إطْنَابُ الزِّيَادَةِ بِالعَطْف التَّفْسِيْرِي                                                                                                                                                         | 14.5                     |
| h                                                                                                                                                                                                      |                          |
| g .                                                                                                                                                                                                    | 140                      |
| إطْنَابُ الزِّيَادَةِ بِالتَّكْرَارِ                                                                                                                                                                   | ·                        |
| الإطْنَابُ بِالأَحْرُفِ الزَّاثِدَةِ، ومنها: حَرْفُ الْجَرِّ                                                                                                                                           | 141                      |
| الإطْنَابُ بِالتَّاكِيْدِ، وَمِنْهَا: وَاوُ الاتِّصَال                                                                                                                                                 | 140                      |
| أَقْوَالُ المُحَقِّقين فِيْ وَاوِ الاتِّصَال                                                                                                                                                           | ۱۳۸                      |
| السَّبَ الثَّامِنُ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة ٢١٦                                                                                                                                                     | 149                      |
| انْتِشَارُ الضَّمَاثِرِ، وَتَعَدُّدُ المُرَادِ مِنَ اللَّفْظَةِ الوَاحِدَة ٢١٦                                                                                                                         | 15.                      |
| تَعَدُّدُ المُرَادِ مِنْ اللَّفْظَةِ الوَاحِدَة، وَمَا هُوَ مِنْ قَبِيْلِ الوُجُوْمِ ٢١٧                                                                                                               | 151                      |
| وَالنَّظَاثِر                                                                                                                                                                                          |                          |
| مَا هِيَ مِنْ قَبِيْلِ تَعَدُّدِ المُرَادِ مِنْ اللَّفْظَةِ الوَاحِدة                                                                                                                                  | ١٤٢                      |
| الخلاف في وقوع الترادف في القرآن (التعليق)                                                                                                                                                             | 154                      |
| انْتِشَارُ الآيَاتِ                                                                                                                                                                                    | 122                      |
| الفَصْلُ الْحَامِسُ                                                                                                                                                                                    | 120                      |
| في السَّبَبِ التَّاسِعِ مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُوْبَة                                                                                                                                                    |                          |
| المُحْكَم، وَالمُتَشَايِهِ المُحْكَم،                                                                                                                                                                  | 127                      |
| مَلْحُوْظَةً فِي المُحْكَم                                                                                                                                                                             | 124                      |
| المُتَشَابِهُ                                                                                                                                                                                          | 12.8                     |

| 777 | مَلْحُوْظَةٌ فِيْ المُتَشَابِهِ                                                  | 159 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 770 | الجدول فيما وصف به القرآن(التعليق)                                               | 10. |
| 777 | أنْوَاعٌ مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة                                     | 101 |
| 777 | مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّةِ: الكِنَايَةُ                                | 701 |
| ۸۲۲ | مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة: الاسْتِعَارَة التَّمْثِيْلِيَّة             | 104 |
| ۴۲٦ | نَظِيْرُ الاسْتِعَارَةِ فِي العُرْف                                              | 102 |
| ۲۳۰ | وَالتَّعْرِيْضُ أَيْضًا مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة                      | /00 |
| 741 | وَالمَجَازِ العَقْلِي أَيْضًا مِنَ المُتَشَابِهَاتِ النِّسْبِيَّة                | ۲٥/ |
|     | الباب الثالث                                                                     |     |
| ۲۳0 | الباب الثالث في بَيَان لَطَائِف نَظْم القُرْآن، وَشَرْح                          | /oV |
|     | أسْلُوْبِهِ البَدِيْعِ                                                           |     |
| ۲۳۰ | الفَصْل الأوَّل: نُزُوْلُ القُرْآنِ وَجَمْعُهُ وَتَرْتِيْبُهُ                    | /o/ |
| 740 | الفَائدة الهامَّة فِي المنَاسَبَة بَيْن الآيَات والسُّور (التعليق)               | 109 |
| 547 | جَمْعُ القُرْآنِ                                                                 | 17. |
| ۲۳۷ | تَقْسِيْمُ السُّورِ                                                              | 171 |
| 747 | الجِمْعُ العُثْمَانِي                                                            | 175 |
| ۸۳۲ | أَسَالِيْبُ السُّوَرِ                                                            | ۱٦٣ |
| ۲۳۸ | البَرَاعَةُ المُعْجِزَةُ فِي اسْتِهْلَال السُّورِ عَلَىٰ أَسْلُوْبِ الفَرَامِيْن | 178 |

| 75.5 | البَرَاعَةُ المُعْجِزَةُ فِيْ حُسْنِ الانْتِهَاء                                   | ٥٢/ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 754  | البَرَاعَةُ المُعْجِزَةُ في حُسْنِ التَّخَلُصِ                                     | ۱٦٦ |
| 722  | صَنْعَةُ الاسْتِطْرَادِ وَالتَّخَلُّص                                              | 177 |
| 720  | الفَصْلُ الثَّانِيْ: فِي تَقْسِيْمِ السُّورِ إِلَى الآيَاتِ، وَأَسْلُوبِهَا        | ۸۲۲ |
|      | الفَرِيْد                                                                          |     |
| 720  | الفَرْقُ بَيْنِ الآيَاتِ وَالأَبْيَاتِ                                             | 179 |
| 75.7 | جدول التفاعيل (التعليق)                                                            | ۱۷۰ |
| 75.8 | التَّمَتُّعُ وَالالْتِذَاذُ بِالكَّلامِ المُتَوَافِقِ هِيَ الفِطْرَةُ              | ۱۷۱ |
| ۲۵۰  | المَذَاهِبُ المُخْتَلِفَةُ فِي تَوَافُقِ الأَجْزَاءِ                               | ۱۷۲ |
| 107  | مُلاحَظَاتُ فِيْ الكَلامِ المَنْظُومِ                                              | ۱۷۳ |
| 107  | الشِّعْرُ العَرَبِّي وَالتَّغَنُّمُ بِهَا                                          | 145 |
| 707  | أَشْعَارُ العَجَمِ وَالتَّغَنُّمُ بِهَا                                            | 170 |
| १०१  | القُرْآن گلام مُتوَازِنُ، لا مَوزُونُ                                              | 177 |
| १०१  | الأَمْرُ المُشْتَرَكُ هُوَ التَّوَافُقُ التَّقْرِيْبِيُّ                           | 144 |
| 500  | القَدْرُ المُشْتَرَكُ بَيْنَ الآيَاتِ وَالأَبْيَات                                 | 147 |
| 709  | إِبْدَاعُ الفَوَاصِلِ-عِنْدَ الامْتِدَادِ النَّفَسِيِّ- هُوَ الوَزِنُ فِي القُرْآن | 179 |
| 709  | مصطلحات هذا الباب(التعليق)                                                         | ۱۸۰ |
| ודי  | الفَرْق بَيْن الكَلّام المَنظُوْم وَالمَنثُوْر (التعليق)                           | ۱۸۱ |
| ורז  | مُلاحَظَات فِي مُحَسِّنَات الفَوَاصِل(التعليق)                                     | 171 |

| 774         | الفَوَاصِلُ القُرْآنِيَّةُ                                                          | ١٨٣  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 778         | تَحْقِيْقُ التَّنَاغُمِ وَالتَّرَثُمِ بِحُرُوْفِ المَدَّةِ                          | ነለ٤  |
| רדז         | أَكْثَرُ فَوَاصِلِ القُرْآنِ                                                        | 1/40 |
| רדז         | تَكْرِيْرُ الفَوَاصِلِ                                                              | ١٨٦  |
| <b>AF7</b>  | تَّنَوُّحُ الفَّوَاصِل                                                              | 14.4 |
| 779         | اهْتِمَامُ القُرْآنِ بِإِيْقَاعِ الفَوَاصِلِ                                        | ١٨٨  |
| ۲۷۰         | صُوَرٌ مِنَ الإِحْلَالِ وَالإِيْثَارِ                                               | ۱۸۹  |
| 777         | تَنَوُّحُ القَرَائِنِ وَالفِقرِ                                                     | 19.  |
| 777         | مَلْحُوْظَةٌ: فِي الآيَاتِ القَصِيْرَة                                              | 191  |
| <b>۲۷</b> ٤ | التَّشْرِيْعُ كَمَا يَكُوْنُ فِي الشِّعْرِ يَكُوْنُ فِيْ النَّظْمِ أَيْضًا          | 195  |
| 7٧٥         | تَقَابُلُ الحُسْنِ الظَّاهِرِيِّ مَعَ الحُسْنِ البَاطِنِي                           | 197  |
| ۲٧٦         | مَلْحُوْظَةٌ: فِي مُرَاعَاةِ أَسْلُوْبِ التَّخَاطُبِ وَالتَّحَاوُرِ                 | 192  |
| ۲۸۰         | التَّنَاغُمُ مِنْ أَسْرَارِ إعْجَازِ القُرْآن                                       | 190  |
| ۲۸۰         | مَلْحُوْظَةً فِي اخْتِيَارِ الأُوْزَانِ الْجَدِيْدَةِ وَالْقَوَافِي الْبَدِيْعِيَّة | 197  |
| 7,77        | الفَصْلُ الثَّالِثُ في: وَجْهِ التَّكْرَارِ فِي العُلُوْمِ الْخَمْسَة،              | 194  |
|             | وَعَدَمِ التَّرْتِيْبِ فِيْ بَيَانِهَا                                              |      |
| ٥٨٦         | الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي وُجُوْهِ إِعْجَازِ القُرْآنِ الكَرِيْم                      | AP!  |

| البّاب الرّابع |                                                                                 |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 798            | البَاب الرَّابِع فِيْ: بَيَان فَنُوْن التَّفْسِيْر وَتَوْضِيْح                  | 199 |
|                | الاخْتِلاف الوَاقِع فِيْ تَفَاسِيْر الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْن                 |     |
| 794            | مُقَدَّمةً فِي فُنُوْنِ التَّفْسِيْرِ المُدَوَّن                                | ۲۰۰ |
| 792            | التَّفْسِيرِ فِيْ عُصُوْرِ التَّدْوِيْن(التعليق)                                | ۲۰۱ |
| 797            | مَامَنَّ اللهُ بِهِ عَلَيَّ فِيْ عِلْمِ التَّفْسِيْر                            | 7.7 |
| 799            | الفَصْلُ الأوَّلُ بَيَان الآثَار المَرْوِيَّة فِي تَفَاسِيْر أَصْحَابِ          | ۲۰۳ |
|                | الحَدِيْث، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا                                              |     |
| 799            | ١- مَا يَتَعَلَّق بِالمُحَدِّثِين مِنْ ثَلاثَةِ أَمُوْرِ عِنْد رِوَايَة الآثَار | ۲۰٤ |
| 799            | الأمر الأوَّل فِيْ مُلَاحَظَاتِ أُسبَابِ النُّزُولِ                             | ۲-٥ |
| ٣              | السَّبَبُ الحَاصُ                                                               | ۲۰٦ |
| ۲۰۱            | السَّبَبُ العَامُّ                                                              | 7.7 |
| ٣٠١            | بَحْثُ اخْتِلافِ السَّلَفِ فِي شَانِ النُّزُول                                  | ٨٠٧ |
| ٣٠٢            | الإيْمَانُ بِطَاهِرِ التَّنْزِيْلِ فَرْضٌ، وَمَاعَدَاهُ فَمَوْضُوعٌ عَنَّا      | 7-9 |
| ٣٠٣            | الثُّكْتَتَانِ فِيْ سَبَبِ النُّزُولِ                                           | ۲۱۰ |
| ٣٠٤            | أُسْبَابُ الاخْتِلافِ في تَفْسِيْر السَّلَف (تعليق)                             | 711 |
| 4.4            | الاجْتِنَابُ عَنِ الإسْرَائِيْلِيَّاتِ                                          | 7/7 |
| ۳۰۸            | بَيَانُ المُجْمَلِ وَتَخْصِيْصُ العَامِّ                                        | ۲۱۳ |

|     |                                                                            | 1          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 711 | الأمر الثَّانِي: فِي التَّرْجِيْح عِنْد شَرْح الغَرِيْب                    | 712        |
| 711 | بَحْثُ إِخْتِلافِ السَّلَفِ فِي شَرْجِ الغَرِيْبِ                          | ۰۲۶        |
| *\* | اسْتِنْبَاطَاتُ الإمَامِ فِيْ شَرْحِ الغَرِيْب                             | רוז        |
| ۳۱٤ | الأمر الثَّالِث: اخْتِلاف المُفَسِّرِيْن فِيْ مَعْنَى النَّسْخِ            | ۲۱۷        |
| ٣١٤ | رُبِّمَا يُجْعَلُ الإِجْمَاعِ عَلامَةً للنَّسْخ                            | ۲۱۸        |
| ۳۱0 | أَمُوْرٌ أَخَرُ يَذْكُرُوْنَهَا فِي التَّفَاسِيْر                          | 719        |
| 717 | الفَصْلُ الثَّانِيْ بَقِيَّة لَطَائِفِ هٰذَا البَاب                        | 770        |
| ۳۱٦ | ٢ مَا يَتَعَلَّق بِالفُّقَهَاء عِنْد اسْتِنْبَاط الأَحْكَام                | 777        |
| ۳۱٦ | مِنْ بَابِ تَفْسِيْرِ القُرْآن بالرَّأيِ المَمْدُوْجِ: بَحْثُ اسْتِنْبَاطِ | 777        |
|     | الأخكام                                                                    |            |
| ۳۱٦ | التَّفسِيرُ بالرَّأْيِ وحُكمُهُ (التعليق)                                  | ۲۲۳        |
| 414 | التَّوْجِيهُ فِيْ تَفْسِيْرِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ                          | 772        |
| ٣٢٠ | فَعُمْدَة التَّوْجِيْه                                                     | 677        |
| 461 | أَنْوَاعِ التَّوْجِيْه                                                     | ורז        |
| ٣٢٤ | ٣- مَا يتَعلَّق بِالمُتكِّلِّمِيْنَ فِيْ تَأْوِيْل آيَات الصِّفَات         | 777        |
| ٣٢٤ | بَحْثُ غُلُوِّ المُتَكَلِّمِيْن                                            | ۸۲7        |
| 460 | التَّأُوِيْل وَالتَّفْوِيْض في المُتَشَابِهَات (تعليق)                     | <b>P77</b> |
| 461 | مَا هُوَ مِن قَبِيلِ التَّدَارُوُ بِالقُرْآن                               | 74.        |
| ۳۲۷ | ٤ - مَا يتَعلَّق بِالنَّحَاة اللُّغُوِيِّين فِي اعْرَاب القُرْآن وَلُغَته  | 741        |

| ۲۲۸ | ٥- مَا يتَعلَّق بِالأَدَبَاء فِي ذِكْر النِّكَات المُتَعلَّقة بِالمَعَانِي          | ۲۳۲       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | وَالبَيَان                                                                          |           |
| 464 | ٦- مَا يتَعلَّق بِالصُّوفِيَّة فِي ذِكْر النِّكَات المُتعَلَّقَة بِعِلْم السُّلُوْك | 777       |
| ٣٢٩ | مَا هُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّفْسِيْرِ بِالإِشَارَةِ                                   | የሞ٤       |
| ٣٣٠ | فَنَّ الاعْتِبَار                                                                   | 770       |
| 44. | الاعْتِبَارُ وَالاسْتِنْبَاطُ (التعليق)                                             | ۲۳٦       |
| ۳۳۲ | الفَصْلُ القَّالِثُ فِي بَيَانِ غَرَائِبِ القُرْآنِ الكَرِيْمِ                      | 777       |
| ۳۳٤ | ظَهْرُ القُرْآنِ وَبَطْنُهُ                                                         | 777       |
| ۳۳۰ | الفَصْلُ الرَّابِعِ فِيْ بَيَانِ بَعْضِ العُلُوْمِ الوَهَبِيَّة                     | 744       |
| ۳۳۸ | فهرس الكتاب                                                                         | <b>\$</b> |

#### كَيْفَ يُمْكِنُ لَنَا التَّدَبُّرِ فِي كِتَابِهِ المَجِيْد

١- مَا هُوَ مَوْضوع هٰذِه السُّورة إِجمَالًا، وَمَا هِيَ مِنْ مَقَاصِدها.

٢- مَا هُوَ التَّفْسِيرِ الإجْمَالِي لِهٰذِه الآيَة.

٣- مَا هُوَ سَبَب النُّزُولِ مِنَ الأَسْبَابِ العَامَّة؛ وَهَلْ فِيْهَا تَعْرِيْض يَدُلُّ عَلَىٰ سَبَب خَاصَ لِنُزُولِهَا.

٤- مَا فِيْهَا مِنَ العُلُومِ الخَمْسَة المَنْصوصة؛ وَمَا فِيْها مِنْ تَذْكِيْر وَعِبَر بِذِكْر آلاء الله أوْ بِأَيَّام الله أوْ بالمَوْت وَمَا بَعْدَه لِنَتَذَكَّر بِهِ.

ه- هَلْ فِيْهَا مِن مُعْتَقَدَات أهل المَذَاهِب البَاطِلَة مِنَ اليَهُوْد وَالنَّصَارٰى وَالمُشْرِكِيْن وَأَعْمَالِهِمْ،
 وَبِأَيّ أَسْلُوْب رَدّ القرآنُ مُعْتَقَدَاتِهُم الوَاهِيَة مِنْ عِلْم الجُدَل.

٦-مَا هِيَ الأَحْكَامِ الَّتِيْ نَفْقَه وَنَسْتَنبِط مِنْ لهذِه الآيَة مِنْ عِلْم الأَحْكَام.

٧- مَا مَعَانِي الأَلْقَاظِ المُفْرَدَة المُستَعْمَلة فِي هٰذِه الآيَة، وَمَا تَحْقِيْقُهَا لُغَة وَصَرْفًا وَاشْتِقَاقا؛ وَمَا هِيَ
 كَيْفِيَّة الدَّلَالَة مِنَ الحَقِيْقَة أو الالْتِرَام.

٨- هَلْ فِيْهَا مِنَ الأَلْفَاظ المُتَرَادِفة أُو المُتَقارِبَة، وَهَلْ فِيْها مَا يُعَدّمِنَ الغَرِيْب.

٩- عَرِّفْ وُجُوْه التَّرَاكيْب مَعْرِفَة إِجمَاليَّة، وَاشْرَح الإغْرَاب الَّذِيْ يُتَوقَّفُ عَلَيْه تَحديْد المَعْنى.

١- بَيِّنْ الوُجُوْهِ البَلاغِية مِنَ المَعَانِي وَالبَيَان وَالبَدِيْع، وَمَا فِيْهَا مِنْ: رِعَايَة مُقْتَضَى الحَال المَذكُوْرة فِي المَعَانِي - بِحَسَب أَبُوَابِهَا القَمَانِيَة مِنْ أَحُوال جُزْء الكَلام وَالجُمْلَة (١) وَالجَمَل المُتَعدِّدَة - ؛ وَأَسْلُوْب البَيَان مِنَ التَّشْبِيْه وَالاسْتِعَارة وَالمَجَازِ وَالكِنَاية؛ وَمَا هِيَ مِنْ صَنَاتِع الكَلام بِحَسَب المُحَسِّنَات البَدِيْعِيَّة.

١١- بَيِّنْ مَا فِيْهَا مِنْ إِيْجَازِ الْحَذْف، وَوَضِّحْ مَا فِيْهَا مِنْ إِيْجَازِ القِصَر.

١١- مَا هِيَ العَلَاقَة بَيْن أَوَّل الآيَة وَآخِرهَا، وَمَا هِيَ المُنَاسَبة بَيْن مَضمُوْن الآيَة وَبَيْن أَسْمَاء الله الحُسْنَ المَذكُوْرَة في الآيَة.

١٣- عَلَى أَيَّ فَاصِلَة تُبْنَى الآيَة.

١٤- مَا هِيَ الْحُوَاصَ الَّتِي تَتَعَلَّق بِالنَّظْم، وَيَرْتَفِع بِهَا شَأْن الكَّلَام فِي هٰذِهِ الآية.

٧- مَا وَجْه التَّكْرَارِ فِينْمَا جَاءَ مُكَرَّرا مِنَ الأَلْفَاظ وَالآيَات وَالقِصَص.

١٦- أهِيَ مِنْ قَبِيْلِ المُحْكَم أَمْ منَ المُتَشَابِه.

٧٧- هَلْ هِيَ مِنْ قَبِيل المَنسُوخَة الَّتِيْ ذَكَرَهَا السُّيُوطِي وَالإمّام المُحَدِّث الدِّهْلَوي.

١٨- مَا تَفْسِيْر هٰذِه الآية مِنْ قَبِيل التَّفْسِيْر بِالرِّوايَة وَبِالدِّرايَة وَبِالإِشَارَة.

١٠- هَلْ فِيْهَا سَبَبِ مِنْ أُسْبَابِ الصُّعُوْبَةِ الَّتِيْ لِا يَتَيَسَّرُ بِهَا الفَّهْم.

٠٠- مَا هِيَ المُنَاسِبَة بَيْن الآيَات أو السُّور إن اقْتَضَاهَا النَّظْم وَالسِّياق.

١١- مَا هِيَ المُنَاسَبَة بَيْن مَطْلَع السُّوْرَة وَخَاتِمَتِهَا.









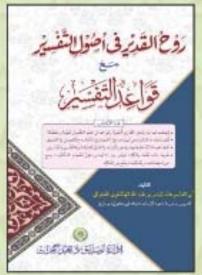











#### IDARATUSSIDDEEQ

P.O. DABHEL, DIST. NAVSARI, GUJRAT, INDIA (396415)
CELL & : +91 9913319190 / 9904886188
Email: idaratussiddiq@gmail.com